### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لم يزل يدل على معرفته ، وأكل الألسن في نعت صفاته، والأبصار عن ادراكه، واقصر الأحلام عن غاية إلهيته، الذي لابادي له، والفرد في الآلهية جل في ارتفاع علوه، الذي وصل بالفكر معرفته، وحقق بالعلامات ابتداء ربوبيته، أحمده بنعمته على نعمته ونقمته، وأشكره بمنته على منته وعقوبته، لأنه لا يحمد على تأييد بره غيره، وأساله تسديدي على رضاه وتقواه، وأشهد أن لا إله سواه، وحده لا شريك له، شهادة في صميم القلب محلها، وهو أحق بها وأهلها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة ولم يكتمها، وأدى الأمانة ولم يخنها، فصلى الله عليه وعلى آله ومن اختاره من بعده، وسلم تسليماً.

وبعد هذا، فإنسي لما رأيت الناس قد غفلوا عن أديانهم ، واستخفوا بمعادهم، واشتهروا في فساد مذاهبهم بالاصغاء إلى أهل البدع والأهواء، بما زخرفوه وصنفوه، وأولوه وتأولوه من ابتداع مذاهب شتى، استدلوا [عليها](٢) من الكتاب على غير ما أنزل الله، ومن السنة [على](٢) غير ما نقلت، وشيئا ابتدعوه من

<sup>(</sup>١) أكل: أي أعيا، يقال: أكلُّ الرجل بعيره أي: أعياه انظر: أسان العرب لابن منظور، مادة «كلل».

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [عليه] .

 <sup>(</sup>٣) لا توجد في الأصل ولا (ر) ، وقد أضيفت تصويباً في (ر) ولعل إثباتها أولى لاقتضاء السياق وجودها.

تلقاء أنفسهم عناداً لفساد دين الاسلام، أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه عقائد الثلاث والسبعين فرقة التي ذكرها رسول الله علله النفع حائر ينكر عن الدخول في بدعتهم، روي أنه عليه السلام ذكر عنده رجل بالصلاح فاطنبوا ألله في وصفه، واجتهاده في العبادة، فبينما هم كذلك، إذ طلع عليه الرجل، فقالوا ها هوا ذا يارسول الله لله المن بين عينيه سُفْعَة ألله من الشيطان ، فلما بلغ سلم عليهم ، فقال رسول الله في : (هل حدثتك نفسك إذا طلعت علينا أنه ليس في القوم مثلك؟ قال: نعم، ثم ذهب إلى المسجد فقام [ ٢٠ / أ] فيه فقال رسول الله في أيكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله في نقام اليه فوجده يصلي، فهابه فلم يقتله، فانصرف عنه راجعاً، فقال رسول الله في : ما صنعت؟ عصلي، فهابه فلم يقتله، فانصرف عنه راجعاً، فقال رسول الله في : ما صنعت؟ قال: إني وجدته يصلي فهبته، فقال رسول الله في : من يقوم اليه فيقتله؟ فقال عمر فصنع كصنع أبي بكر، فقال: رسول الله في : من يقوم اليه فيقتله؟ فقال علي كرم الله وجهه: أنا يارسول الله في ، فوجده قد فقال: رسول الله في ، فقال له أن أدركته، فقام اليه على رضي الله عنه، فوجده قد

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر الحديث الذي يشير إليه المسنف ص٣٠.

 <sup>(</sup>٢) الإطناب: البلاغة في المنطق والوصف، مدحاً كان أو ذماً ، والمطنب المداح لكل أحد، وأطنب في الوصف إذا بالغ واجتهد السان العرب مادة «طنب».

<sup>(</sup>٣) السُفْفَة: بضم السين المهملة وإسكان الفاء وفتح العين: السواد والشحوب، وقيل: نوع من السواد ليس بكثير ، وقيل: السواد مع لون آخر، وقيل: السواد المشرب بحمرة، ويقال للذكر: أسفع والمائش: سفعاء، وقد تطلق على أثر النظرة من الشيطان، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله عنها، وعندها جارية بها سفعة، فقال: (إن بها نظرة فاسترقوا لها)، أي : علامة من الشيطان.

انظر: اسان العرب مادة «سقم» ، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٧٤/٢.

انصرف، فاخبر بذلك رسول الله على فقال: هذا أول قرن (١) طلع في أمتي، لو قتلتموه ما اختلف من أمتي بعده إثنان، إن بني اسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها هالكة إلا فرقة واحدة، قيل له: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ومن هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي) (١) فرأيت بعد خيرة الله تعالى بيان هذه الفرق بعقائدها وأسمائها، وبعض أقاويلها، لكنها اختصاراً مني لناظري هذا، خوفاً من ملالة قارئه، واطراحه لما فيه، مع أن الاستقصاء كان أشفى لك، خلاف من تقدم، فعلى هذا قاريت الكلام من بعضه، واختصرت خوفا [من](١) تطويله، وأخذت عيونه وخيرته، وبينت ما شككوه واهتموا وهموا به على أهل السنة والجماعة (١)، من اقاويلهم الفاسدة، وتأويلاتهم الباردة ،

<sup>(</sup>١) - القرِّن : بكسر القاف وسكرن الراء : المقادم لك في أي شيُّ كان، لسان العرب مادة «قرن».

 <sup>(</sup>۲) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٦٧٦/٦ وعزاه إلى أبي يعلى، وهو كما قال عن أنس ٦٤٠/٦ ٣٤٢.

وفي سنده يزيد الرقاشي ، قال عنه الهيثمي : ضعفه الجمهور ، وفيه توثيق لين، وبقية رجاله -أي رجال السند- رجال الصحيح.

وقد صبح فيه حديث أبي بكرة وأبي سعيد، نفس المصدر، وانظر حديث أبي بكرة وأبي سعيد في نفس المصدر أيضاً ص ٢٢٥، وعزا حديث أبي بكرة إلى أحمد والطبراني، وحديث أبي سعيد إلى أحمد. ويقال : إن الرجل المذكور في الحديث هو نو الثدية، الذي قتله على رضي الله عنه فيما بعد، روي ذلك

ويفال : إن الرجل المدخور في الحديث هو نو التدية، الذي فتله علي رضني الله عنه فيما بعد، روي ذلك عن محمد بن كعب. انظر: مجمع الزوائد ٢٧/٧٦.

وقد صحت الأحاديث في افتراق هذه الأمة في روايات أخرى عند أبي داود في كتاب السنة حديث ٢٦٤١، ٢٦٤١ ج٥/٢٥، ٢٦، والإمام أحديث ٢٠٤٠، ٢٦٤١ ج٥/٢٥، ٢٦، والإمام أحمد في المسند ١٢٨/١، وابن أبي عاصم في السنة ٢٣٢/١، وغيرها من كتب السنة.

<sup>(</sup>٣) لا توجد في الأصل واضفتها من (ر).

<sup>(</sup>٤) أهل السنة والجماعة : عرفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم: «المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عليه السابقون الأولون من المهاجرين والانصار، والذين اتبعوهم باحسان).

[تلبيسا] (۱) منهم على حائر فكر، ضعيف لب ليتبعهم، حتى استغروا كثيراً ممن جهلوا أمرهم، وشككوا عليهم دينهم بما ألقوا اليهم من مشكل القرآن على غير إشكاله ، [ومتشابهه] على ظاهره، وظاهره على متشابهه، وضربوا عليهم القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ على أنه محكم، وبالناسخ على أنه منسوخ، وبالعام على أنه خاص، والخاص على أنه خام، وباناسخ على أنه دون أولها، وبأولها دون أخرها، ومعنى آية على آية غيرها، وبغيرها على معناها بجوابها، وتركوا سببها وتسببها، وتركوا جوابها، واللهم ينظروا [لا مايفتح] (۱) القرآن ولا ما يختمه، ولا ما يورده ولا ما يصدره، وادعوا في متشابهه ما ادعاه المؤمني في محكمه، وفي محكمه ما ادعوه في متشابهه الكام عن مواضعه

<sup>=</sup> مجموع الفتاوي ٣/٥٧٣ .

وعرفهم أبو محمد بن حزم بقوله: «وأهل السنة الذين نذكرهم، أهل الحق، ومن عداهم قاهل البدعة، فإنهم أبدعة، فإنهم المحديث ومن المسحابة رضي الله عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم».

القصل ٢/١١٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (ر) :[تلبساً] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [مشابهه] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ما فتح] ولعل الصواب ما أثبت وهو ما علق به على (ر) تصويبا.

 <sup>(</sup>٤) المحكم والمتشابه: وقع في معناهما الإصطلاحي إختلاف كبير بين العلماء، فقد ذكر الإمام الطبري
 رحمه الله عن السلف في ذلك ما لا يقل عن سبعة أقوال:

قمنهم من يقول: إن المحكم هو الناسخ والحلال والحرام والقرائض، وما يومن به ويعمل به، والمتشابه: المنسوخ والأقعال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة وابن مسعود والسدي والضحاك وغيرهم.

ومنهم من قال: إن المحكم ما أحكم الله فيه بيان الصلال والحرام ، وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق \_\_\_\_

[٢/ب] ونسوا حظاً مما ذكروا به، وقربوا اليهم مابعد، وبعدوا عليهم ما قرب، وقبحوا لهم ما حسن، وحسنوا لهم ما قبح، وحرموا عليهم ما أبيح، وأباحوا لهم ما حرم عليهم واخترعوا لهم في ذلك الأدلة الفاسدة والقياسات الباردة، واتبعوا ﴿أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً، وضلوا عن سواء السبيل﴾(١)، وأنا مبين بعض ما علنه ووهموا به بحد المعرفة منى والقدرة ان شاء الله.

ومنهم من قال: إن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مثل : ألم ، ألمص، وهذا القول مروى عن ابن عباس أيضا.

إلى غير ذلك من الأقوال التي أوردها الإمام الطبري عن السلف.

انظر : جامع البيان ٢/١٧٢ - ١٧٥ .

ولا يوجد في شئ منها القول بأن آيات الصفات من المتشابه ، وإنما حدث القول بذلك عن بعض المتأخرين ، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر : تفسير سورة الاخلاص ص١٤١، وانظر في ذلك كتاب البيهقي وموقفه من الالهيات ص٢٧٠-٢٧٣. وسيأتي كلام المصنف عن المحكم والمتشابه ص١٦٤٠.

<sup>(</sup>١) الآية ٧٧ من سورة المائدة.

### فصـــل

اعلم أيدك الله بدوام رشدك أن القرآن نزل بالفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها(۱)، لأن لها المجازات في الكلام كالاستعارة(۲) والتمثيل(۱) والقلب(۱)، والتقديم والتأخير والحدف والتكرار، والاخفاء والتعريض،(۱) والايضاح والكفاية، [ومخاطبة](۱) والوحد](۱) عن الجماعة، والجماعة عن [الواحد](۱)، والقصد بلفظ الخصوص يراد به العموم، وبلفظ العموم يراد به الخصوص، والإطالة التوكيد، والاشارة إلى الشئ، وإظهار بعض المعاني واغماض بعضها، حتى أنه لا يعرف خفياتها إلا الحاذق الفهيم، فلو أن القرآن نزل في سلك(۱) واحد استوى في معرفته العالم والجاهل

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى في ذلك ﴿ قرآناً عربياً غير ذي عرج لعلهم يتقون ﴾ الآية ٢٨ من سورة الزمر. وقال سبحانه : ﴿ كتاب فعلت آياته قرآنا عربياً لقرم يعلمون ﴾ الآية ٣ من سورة فصلت. وقال جل شانه : ﴿ إِنَا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ﴾ الآية ٣ من سورة الزخرف. والآيات في هذا كثيرة.

 <sup>(</sup>٢) الاستعارة: ادعاء معنى الحقيقة في الشئ للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من المبين، كقواك:
 لقيت أسداً، وأنت تعني به الرجل الشجاع... وهي أنواع.
 انظر: كتاب التعريفات للجرجاني ص٠٠ ، ٢١.

 <sup>(</sup>٣) التمثيل: إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمنى آخر مشترك بينهما، والنقهاء يسمونه
قياساً، المصدر السابق ص٦٦.

 <sup>(3)</sup> القلب: هو جعل المعلول علة والعلة معلولا، وفي الشريعة: عبارة عن عدم الحكم لعدم الدليل، ويراد به
شبوت الحكم بدون علة. المصدر السابق ص٧٨.

 <sup>(</sup>٥) التعريض: ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. انظر المصدر السابق ٦٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [مخاطب] .

<sup>(</sup>Y) في الأمنل و (ر): [الواحدة].

<sup>(^)</sup> أي على طريقة واحدة، يقال: الرأي مخلوجة وليس بسلّكى ، أي ليس بمستقيم، وأمرهم سلكى: على طريقة واحدة، انظر: اسان العرب مادة دسلك».

<sup>(</sup>١) اضافة يتتضيها السياق،

<sup>(</sup>٢) الدق: كل شئ دق وصغر وقل، المعدر السابق مادة «دقّ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (د): [لكان]، ولعل الصواب ما أثبت وهو ما علق به على (ر) تصويباً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بياض وكذا في (ر)، وبما أثبت يستقيم الكلام فلعله المراد.

<sup>(</sup>ه) الْجِلِّ: عكس الدق، ومنه الدعاء: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجلّه). المصدر السابق مادة مجلل».

<sup>(</sup>٦) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل و (ر) والأولى لقالتهم.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل وفي (ر) ، واعل الصواب [مشكله].

<sup>(</sup>٩) الآية ٧ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (واستغنى] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل و (ر): [بما].

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و (ر) : [به] .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و (ر): [ولا].

خدعهم فلا يغتر بهم فيقع في شركهم (۱)، [أو تذكر] وقد وقع فيراجع نفسه عن غيها ويجانبهم، وقد ذكرت بعض حججهم علي ما ابتدعوه، والحجة عليهم في نقض ذلك (۱)، والله مجازيهم ومكافيهم على ما اخترعوه وابتدعوه وشككوه ولبسوه، وكذبوا به وعليه، وعلى سبهم لمن لا سب عليه وبقولهم [۳/1] بنبوة من لا نبوة له، ولإظهارهم الإيمان وهم بضده، ولهذا قال بعض العلماء: المستحب لكل مسلم أن يهجرهم ولا يسلم عليهم ولا يصلى معهم ولا يزوجهم ولا يتزوج منهم ولا يوقرهم (۱)، قال رسول

قول سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحب إلى ابليس من المصنية، المحصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها». وقال رحمه الله: «من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروة عروة». وقال ايوب السختياني رحمه الله: «ما أزداد صاحب بدعة اجتهاداً، الا ازداد من الله عز وجل بعداً». وقال الفضيل رحمه الله: «من أحب صاحب بدعة أحبط عمله، واخرج نور الاسلام من قلبه». وقال رحمه الله: «إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ في طريق آخر». تلبيس ابليس اللهن البوزي ص ١٢-١٤.

ونظراً لما للمبتدعة من خطر عظيم على الدين أصوله وفروعه فإن السلف رحمه الله يرون التحذير منهم أمراً وإجباً، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وومثل أئمة البدع من اهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم وإجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل الدع فإنما هو للمسلمين، هذا قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ،إذ تطهير سبيل الله وينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدواتهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءاً». مجموع الفتاوى ٢٢١/٢٨ – ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) الشُّرَك: بفتح الشين المشددة وفتح الراء: حيائل الصائد، وكذا ما ينصب للطير، واحدثه شركه بفتح الشين والراء، وجمعها شُرُك بضمهما، انظر: لسان العرب مادة «شرك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وتذكر].

 <sup>(</sup>٣) هذا منهج قريد لم أر - فيما وقفت عليه من كتب الفرق - من يشارك المصنف فيه، وهي خصيصة عظيمة لهذا الكتاب سبق التنويه بها في قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٤) والآثار عن سلف الأمة في ذم البدع والمبتدعين كثيرة جداً. منها:

<sup>(</sup>١) وَقُر الرجل: بجُّله ، (وتعزروه وتوقره) والتوقير: التعظيم والترزين.

انظر: لسان العرب مادة «وقر».

 <sup>(</sup>٢) أورده ابن بطة في الشرح والإبانة ص١١٧، والسيوطي في الجامع الصغير رقم ٩٠٨٢ ج٢/١٥٣.
 وضعفه الألبائي.

انظر: ضعيف الجامع الصغير رقم ٧٧٧ه ص ٨٤٨ ، لكنه قال في مشكاة المصابيح ٦٦/١ ص١٨٩، وقد روي موصولاً ومرفوعاً من طرق كثيرة يطول الكلام بايرادها وقد يرتقي الحديث بمجموعها الى درجة الحسن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [فخر] وما أثبت من (ر).

#### فص\_ل

إعلم وفقك الله وأرشدك للصواب أن أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم لابتداعهم لأشياء ليست من الشريعة، [وهوايتهم] (() لأمور استحسنوها فدعوا الناس إلى الدخول فيها، وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأظهر، وهم أربعة أصناف، الخوارج والمرجئة والمعتزلة [القدرية] (() والشيعة [الرافضة] (())، فافترقت هذه الأصناف [اشتين] (()) وسبعين فرقة، غير الشواذ الحادثة منها فانها لا تحصى، لانه من أغواه شيطانه إلى شئ هُويه وتدينه وندب إليه، وأما الفرقة الثالثة والسبعون فإنها الفرقة الهادية المهدية الناجية المنجية، أهل السنة والجماعة، وهم فرقة واحدة، وأنا مبين عقيدتها في آخرالكتاب (()) الفرق أن شاء الله تعالى [وهي وإن] (() كانت بالتقديم أولى فإنما آخرتها لترد من عقيدتها على الناظر في هذا الكتاب ما [يزيل] (()) عنه الشكوك، فإنما أخرتها لترد من عقيدتها على الناظر في هذا الكتاب ما النيل] عنه الشكوك، ليعرف ما أنعم الله عليه بما اختصه منه على غيره فليحمد الله على ذلك، فرسول الله ليعرف ما أنعم الله عليه بما اختصه منه على غيره فليحمد الله على ذلك، فرسول الله العون والثقة، وبالله العون والثقة.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) [وأهوائهم] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [والقدرية] وأثبتها بدون واو العطف كما وردت في (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والرافضة» وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: [اثنين] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) يقصد المصنف ما يأتى من بيان ذلك في آخر كتابه هذا.

<sup>(</sup>١) في الأصلاو (ر): [وهو إن] .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [يزل] . وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٨) الحوب: الإثم، ومنه الدعاء: (رب تقبل توبتي، وأغسل حوبتي) أي: إثمي.
 انظر: النهاية في غريب الحديث ١٥٥٥١.

#### فصل

وأعلم يا أخي بصرك الله في طرق السداد أن أول ما أذكر لك بعون الله من هذه الفرق فرق الخوارج الذين قال فيهم رسول الله على إنهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»(١)، وإنما لزمهم هذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الحكمين حيث كرهوا الحكم [٣/ب] والتحكيم(٣) وقالوا لا حكم الا

<sup>(</sup>۱) البخاري ۲۹۰/۱۲ كتاب استتابة المرتدين، باب (۷) ح١٩٣٤، ومسلم بشرحه ۱٦٩/٧– ۱۷۱، كتاب الزكاة، باب التعريض على قتل الخوارج باكثر من لفظ.

ومعنى يمرقون من الدين : أي يجوزونه ويتعدونه، كما يخرق السهم الشئ المرمى به ويخرج منه. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٢٠/٤.

والرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينغذ فيه سهمك، وقيل كل دابة مرمية. انظر : المصدر السابق ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>Y) التحكيم: المراد به ما تم بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما من الإتفاق على الحكمين: أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، ورفض الضوارج ذلك، وقالوا: لا حكم إلا لله، وخرجوا عن طاعة علي رضي الله عنه. انظر: تلبيس ابليس لابن الموزي ص٩٠-٩١، والبداية والنهاية لابن كثير ١٩٥/٠.

ولقد ضلت في أمر التحكيم أفهام كثير من الناس، وزلت فيه أقدامهم، وتكلموا فيه بما لا يرضي الله عز وجل، ولا رسوله على الله والسلام، وهم المسحابة رضوان الله تعالى عليهم الصلاة والسلام، وهم المسحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعاً، الذين اختارهم الله تعالى لصحبة خاتم رسله، وأفضل أنبيائه، الذين بلغوا في القضل مبلغاً لا يصل إليه من بعدهم، قال فيهم رسول الله على على ادهم ولا نصيفه».

ومرجع ذلك في الغالب تلك الأخطاء المنكرة، والمغالطات الكبيرة، التي دخلت أو ادخلت في قضيية التحكيم ومنها:

اهمال معرفة السبب الصحيح لحرب صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأن السبب الحقيقي فيها المطالبة بالاقتصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد جعلوه مطالبة من معاوية بالخلافة مغالطة أو دسيسة.

٢ - تجاهل أن معاوية رضي الله عنه لم يكن خليفة ، ولم يدع ذلك لنفسه رضى الله عنه.

٣ - اغفال حقيقة ما اتفق عليه الحكمان - ابو موسى وعمرو - رضي الله عنهما.

٤ - اتهام عمرو بن العاص رضي الله عنه بالكذب والخداع والاحتيال ، وحاشاه عن ذلك.

#### لله، وخرجوا عن قبضته وحوزته، وقالوا: شككت في أمرك ، وحكمت عدوك في

٥ - أتهام أبي موسى الاشعري رضي الله عنه بالغفلة والغشل، وحاشاه عن قلك.

والأسباب في هذه الأخطاء الشنيعة قد ترجيم في الغالب إلى:

- ا عدم الدقة والأمانة في نقل حقيقة ما حصل بين علي ومعاوية رضبي الله عنهما، ومن أهم ذلك أمر التحكيم.
- ٢ دخول كثير من الأكاذيب والمغالطات والدسائس التي أحدثها المبتدعة، عند كتابتهم للتازيخ،
   وتثاقلها الناس بعد ذلك جيلاً بعد جيل.
  - ٣ تساهل كثير من المؤرخين في كتابتهم ونقلهم لمثل هذه الأمور، وعدم نسبتها الأهلها.
- التساهل في تحقيق ما جمعته كتب التاريخ في هذه القضية وغيرها، وبيان الصحيح من غيره.

وعلى المسلم الذي يبغي الوصول إلى الحق في أمر التحكيم أن يعلم الحقائق التالية:

- أن الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صغين، وانتهات إلى التحكيم،
   لم تكن مطالبة من معاوية رضي الله عنه بالخلافة بل بالاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه.
- ٢ أن ما تناقلته كتب التاريخ من اتهام أبي موسى رضي الله عنه بالفقلة كنب وافتراء، يبطله ما عرف عنه رضي الله عنه من علم وفضل وفهم، وما كلفه به رسول الله عنه من أعمال إضافة إلى شرف الصحية.
- ٣ أن ما تناقلته كتب التاريخ من اتهام عمرو بن العاص رضي الله عنه بالمكر والخداع كذب وفرية عظيمة، لا تليق بأصحاب رسول الله والله عنه ويرعهم وتقواهم، والصحيح الثابت عنه من الورع ومحاسبة النفس يبطل اتهام الكاذبين، فقد ثبت عنه رضي الله عنه قوله: «والله لئن كان أبويكر وعمر رضي الله عنهما تركا هذا المال وهو يحل لهما منه شئ لقد غبنا، ونقص رأيهما، وأيم الله ما كانا مغبونين، ولا ناقصي الرأي، ولئن كانا أمرأين يحرم عليهما هذا المال الذي أصبناه بعدهما لقد هلكنا، وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا».
- ٤ الأمر المهم الذي تجب معرفته في أمر التحكيم: أن الثابت والصحيح، أن الذي اتفق عليه الحكمان، ليس كما تناقلته كثير من كتب التاريخ، وإنما كان اتفاقهما على ترك الأمر في النفر من الصحابة الذين مات رسول الله ﷺ وهو عنهم راض.
- ه على المسلم التثبت وتحري الصواب وخصوصاً في مثل هذه القضايا، أسوة بسلف هذه الأمة الأمة الذين يقول أحدهم -وهو الربيع بن خيثم- وهو من تلاميذ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وكان يقول عنه: «لو رأك النبي على لأحبك) ، يقول الربيع رحمه الله لما قيل له: قتل الحسين! قال: اقتلوه؟ قالوا: نعم. قال: ﴿ اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون﴾ ولم يزد على ذلك.

انظر: العواميم من القواميم لابن العربي ص١٦٠- ١٦٧.

نفسك، فسموا أيضاً الشكاكية، ومضوا عنه رضي الله عنه، فنزلوا بأرض يقال له حرورا<sup>(۱)</sup> ، فسموا أيضا حرورية، وقالوا: إنا شرينا أنفسنا من الله تعالى فسموا أيضاً شراة<sup>(۲)</sup> ، فلما استقروا في حرورا وهم ثمانية آلاف، وقيل ستة آلاف مقاتل مضى اليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخطبهم متوكناً على قوسه، قال: هذا يوم من فلح فيه فلح يوم القيامة، انشدكم الله تعالى هل علمتم أن أحداً كان أكره مني للحكومة؟ فقالوا: اللهم لا، فقال: هل علمتم أنكم أكرهتموني عليها حتى قبلتها؟ قالوا: اللهم نعم، قال: فلم خالفتموني ونابذتموني؟ قالوا: إنا أتينا ذنباً عظيماً فتبنا منه، فتب أنت إلى الله منه واستغفره نعد إليك، فقال رضي الله عنه : فإني استغفر الله من كل ذنب، فرجعوا معه، فلما رجعوا إلى الكوفة، أشاعوا أن عليا رجع عن التحكيم وتاب منه، ورآه ضلالاً، فأتاه الاشعث بن قيس (۲) ، وقال: يا أمير المؤمنين إن

<sup>(</sup>۱) حَرَوراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة، يجوز أن يكون مشتقاً من الربح الحرور، وهي الحادة، وهي الله كالسموم بالنهار، كأنه أنت نظراً إلى أنها بقعة، قيل: قرية بظاهر الكوفة، وقيل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج، الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان: لياقوت الحموى ٢٨٩/٧.

 <sup>(</sup>٢) والخوارج القاب أخرى، منها: المحكمة: لإنكارهم التحكيم وقولهم: لا حكم إلا لله.
 ومنها: المارقة: لمروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما جاء في الحديث.
 انظر مقالات الاسلاميين للأشعري ٧/٧٠١، والبداية والنهاية لابن كثير ٧٨٩/٧.

ومنها: النواصب: جمع ناصب ، ويقال: ناصبي، وهو الفالي في بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

انظر: الخطط للمقريزي ٢/١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الاشعث: هو ابن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي، ابو محمد، له صحبة، نزل الكوفة، بعثه علي رضي الله عنه في الفين إلى جيش معاوية رضي الله عنه حين منعهم الماء، فاقتتلوا قتالا شديداً حتى غلبهم الاشعث ومن معه، مات سنة ٤٠هـ.

انظر: كتاب تهذيب الكمال للمزي ٢٨٦/٢ وما بعدها.

الناس قد تحدثوا عنك أنك رأيت الحكومة ضلالاً والإستقامة [عليها] [كفرا] كفرا] وأنك قد تبت منها، فقام فخطب الناس، وقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب، ومن رآها ضلالاً فهو أضل منها، فلما سمعت الخوارج منه هذا خرجت عن المسجد، فقيل له رضي الله عنه: إنهم خارجون عليك، فقال: لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسيفعلون، فوجه اليهم عبدالله بن عباس (محمة الله عليه، فلما وصل اليهم رحبوا به واكرموه وقالوا له: ما حاجتك ياابن عباس؟ قال: جئتكم من عند صهر رسول الله واكرموه وقالوا له: ما حاجتك ياابن عباس؟ قال: جئتكم من عند صهر رسول الله عباس، إنا أتينا ذنباً حين حكمنا الرجال في دين الله تعالى، فإن تاب كما تبنا، ونهض بمجاهدة عدونا رجعنا إليه، قال ابن عباس رضي الله عنه: أنشدكم الله إلا ما صدقتم أنفسكم، أما علمتم أن الله تعالى أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تصاد في الحرم، فقال عز من قائل: (ويحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة (ش)، وكذا في شقاق الرجل وامرأته بقوله: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا اصلاحاً يوفق الله ينهما (ش) فقالوا اللهم نعم، فقال: أنشدكم الله من أهلها، إن يريدا اصلاحاً يوفق الله ينهما أله أن قتال أهل الهدنة بينه وبين أهله تعالى هل علمتم أن رسول الله تلكة أمسك عن قتال أهل الهدنة بينه وبين أهله تعالى هل علمتم أن رسول الله تلكه أمسك عن قتال أهل الهدنة بينه وبين أهله تعالى هل علمتم أن رسول الله تلكة أمسك عن قتال أهل الهدنة بينه وبين أهله تعالى هل علمتم أن رسول الله تلكة أمسك عن قتال أهل الهدنة بينه وبين أهله الهدنة بينه وبين أهله الهده الله الهدنة بينه وبين أهله الهده الهدية بينه وبين أهله الهدية بينه وبين أهله الهده الهدية بينه وبين أهله الهدية الهدية الله الهدية بينه وبين أهله الهدية بينه وبين أهله الهدية بينه وبين أهل الهدية بينه وبين أهله الهدية بينه وبين أهله الهدية بينه وبين أهله الهدية بينه وبين أهله وحكما من أهله وحكما أله الهدية بينه وبين أله الهدية بينه وبين أله الهدية بينه وبين أله الهدية بينه وبين أله الهدية بينه الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية الهدية ا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [عليه] ولعل الصواب ما أثبت لأن الضمير يعود على الحكومة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [كفر] ، وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي أبوالعباس، ابن عم رسول الله علم وينوهاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث أو خمس سنوات، من أجلة الصحابة وفقهائهم، دعا له رسول الله المنافقة، وكان عمر رضي الله عنه يقدمه مع كبار الصحابة، وقضائله جمة كثيرة. توفى بالطائف سنة ثمان وستين رضى الله تعالى عنه وأرضاه. انظر: الاصابة ٢٢٧٣ – ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الآية ه ٩ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>ه) الآية ٣٥ من سورة النساء.

في الأصل و (ر) ،[ نطعهم] .

<sup>(</sup>١) الحديبية: بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء، اختلف في تشديدها وتخفيفها ولم الحديبية : بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء، اختلف في تشديدها، قيل: سميت باسم بئر هناك وقيل: باسم شجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وفيها بايع رسول لله الحقة أصحابه بيعة الرضوان تحت شجرة هناك، وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم، وهي أبعد الحل من البيت انظر: معجم البلدان لياقوت الحموى ٢٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٢) يوم الصحيفة: المراد به يوم تصالح رسول الله الله الله المدينة عام الحديبية سنة ست من الهجرة.
 انظر السيرة النبوية لابن هشام ٣٦٦٦/٣، والكامل لابن الاثير ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سهيل بن عمرو: بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري، خطيب قريش ، وهو الذي تولى أمر الصلح يوم الحديبية موفداً من قريش، أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم أعطاه رسول الله على مائة من الإبل وكانت له مواقف محمودة بعد اسلامه توفي بالشام في طاعون عمواس.

انظر: الإصابة لابن حجر ٢/٢٧- ٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح البخاري بشرحه ٢٨٢/٦ ، والبداية والنهاية ٤/٠٧٠.

 <sup>(</sup>١) الشُّرُج: بضم الشين المجمة والراء المهملة: عُرى المصحف والعيبة والخباء وتحو ذلك، شرجها شرجها شرجاً، وأشرجها وشرجها: أدخل بعض عراها في بعض، وداخل بين أشراجها، انظر: لسان العرب لابن منظور مادة «شرج».

والعبية : وعاء من أدم ، يكون فيها المتاع، والجمع عياب، وعيب، انظر المصدر السابق مادة «عيب».

فاتقوا الله وأطيعوا، فعاد معه منهم الفان وبقي أربعة ألاف، فاجمع رأيهم على البيعة لعبدالله بن وهب الراسبي()، فبايعوه، وخرج بهم إلى النهروان()، فاتبعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقع بهم فقتل الفين، وبقي أربعة ألاف وثمانمائة فيهم نو الثدية بعد أن قاله لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ارجعوا وادعوا الينا قاتل عبدالله بن خباب()، قالوا: كلنا قتله، وشركة في دمه، وذلك أنهم لما خرجوا الى النهروان لقوا مسلماً ونصرانياً، فقتلوا المسلم واطلقوا النصراني، ووصوا به خيراً، وقالوا: احفظوا وصية نبيكم الله معه، ثم لقوا بعده عبدالله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله الله وفي عنقه مصحف، ومعه جاريته وهي حامل، قالوا: إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك، فقال: أحيوا ما أحيا القرآن، واميتوا ما أمات القرآن،

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن وهب الراسبي: من الأزد من أئمة الإباضية، كان ذا علم ورأي وقصاحة وشجاعة، أدرك النبي كلّة ، وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص، ثم كان مع علي في حروبه، أنكر التحكيم، وكان ممن اجتمع بالنهروان، وأمروه عليهم، وقتل في تلك الوقعة سنة ٣٨هـ، قال عنه الذهبي: كان من رؤوس الحرورية، زائغ مبتدع.

انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢/٤٢٥، والإعلام للزركلي ٢٨٨/٤.

 <sup>(</sup>۲) النهروان: بكسر النون وفتحها: بلدة بين بغداد وواسط.
 انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٥٧٤٥- ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ذو الثدية : هو حرقوص بن زهير البجلي، ولقبه نر التُدية، لأنه كما جاء في الحديث الذي يصف علامة الخوارج: «وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض». وفي رواية : «مضدج اليد» أي : ناقص ، «أومودن» كذلك أي ناقص اليد، «أو مثدون اليد» أي صغير اليد مجتمعها كثندومة الثدي.

انظر: منحيح مسلم بشرحه ١٧١/٧، والملل والنحل للشهرستاني ١/٥١٨.

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن خباب بن الأرت التميمي، سُبي خباب فبيع في مكة، ولاؤه لخزاعة، سمع أباه، وأبياً رضي الله عنهما، قتلته الحرورية عام ٣٧هـ، فقاتلهم علي لذلك . انظر : كتاب الكاشف للذهبي ٧٤/٢.

قالوا: حدثنا عن أبيك فقال لهم: نعم، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «تكون فتنة بعدي يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمناً، ويصبح كافراً فكن عبدالله المقتول، ولا تكن عبدالله القاتل»(۱)، قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى خيرا قالوا: فما تقول في عيمان قبل الحدث؟ فأثنى خيرا أيضاً، قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحدث؟ فأثنى خيرا أيضاً، قالوا فما تقول في الحكومة؟ قال: اقول [علي](۱) رضي الله عنه أعلم منكم، واشد توقياً على دينه، قالوا: إنك لست تتبع الهدى، فاخنوه وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه، فما اندفر(۱) دمه على الماء، وجرى مستقيماً وقتلوا جاريته، فهذا بعض أخبارهم(۱)، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام أحمد ٥/١١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عليا].

 <sup>(</sup>٣) إندفر: بالدال المهملة: اندقع ، والدقع: الدفر.
 انظر: لسان العرب لابن منظور مادة «دفر».

 <sup>(</sup>٤) انظر جميع ما تقدم من أخبار الخوارج في: تاريخ الطبري ٥٧٢/ وما بعدها، والكامل في التاريخ
 لابن الأثير ٣٣٤/٣ وما بعدها، والبداية والنهاية لابن كثير ٧/٥٩٠ وما بعدها.

# البال الأول

المقالة في ذكر الخوارج

# باب المقالة في ذكر فرقهم

اعلم أيسدك الله أنهسم افترقوا علسى [اثنتي عشرة]() فرقة:
الأزارقة والإباضية والصفرية، [والبيهسية]() والعجاردة والفضلية
والنجدات والغونية والمطبخية والأخنسية والشمراخيه والبكارية و
[المعلومية]() [3/ب] واليزيدية والبكرية والعبدلية والمغالبية والصلتية()،
فكل فرقة من هذه الفرق منسوية إلى شيخها ومصنفي كتبها، والغالب

<sup>(</sup>١) في الأصل: [اثنى عشر] وما أثبت من (ر) ، وقد عدُّ من فرقهم ثمان عشرة فرقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [البهشيه] والصواب ما أثبت، نقلاً عن كتب الفرق الأخرى، انظر مقالات الاسلاميين للاشعرى ١٩١/١، وهي تنسب إلى إليهس الهيميم بن جابر.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (ر): [المعلويه] والصواب ما أثبت نقالاً عن كتب الفرق الأخرى، وقد وردت بلفظها الصحيح في موضع آخرمن (ر) سيأتي وهي كذاك في كتب الفرق انظر مثلاً الفرق بين الفرق ص٢٤.

 <sup>(</sup>٤) سيأتي التعريف بهذه الفرق وعقائدها.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [الذي] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) الموصل: بفتح الميم وكسر الصاد، المدينة المشهورة، تقع على طرف دجلة بالعراق، ذكرت أتوال كثيرة في سبب تسميتها، أول من عظمها ونصب لها جسراً وبنى عليها سوراً مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية. انظر: معجم البلدان ٥/٣٢٣.

 <sup>(</sup>٧) عُمان : بضم أوله وتخفيف ثانيه: بلدة معروفة على ساحل الخليج العربي، أكثر أهلها من الإباضية.
 انظر : المصدر السابق ٤٠٠٤٠.

<sup>(</sup>٨) حضرموت: اسمان مركبان، وردت أقوال كثيرة في سبب تسميتها، وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة تعرف بالاحقاف، مسكن عاد ونبيهم هود عليه السلام، دخل أهلها في الإسلام في حياة رسول الله ﷺ، ومنهم من ارتد بعد موته.

انظر: المصدر السابق ٢/٩٢٧ - ٢٧٠ .

شام<sup>(۱)</sup> وصنعاء اليمن<sup>(۱)</sup>، وموضع يقال له: فلحاج<sup>(۱)</sup> وما والاها، [وجرزة] كبوان في بلاد فارس<sup>(۱)</sup> وبرحة<sup>(۱)</sup> مدينة عظيمة، وبلاد بربر<sup>(۱)</sup> غلبت [عليها] الصفرية، ومدينة الرزج<sup>(۱)</sup> هنالك أيضا مما يلي باهرت وهي اليوم في يد ورثة ابراهيم بن محمد المعتزلي<sup>(۱)</sup>، ومدينة بقرن<sup>(۱)</sup> وسلمه<sup>(۱)</sup> وباهرت فسسسي يد ورثة فلان بن ابراهيم

(١) لم أجد فيما وقفت عليه من ذكرها.

(٢) صنعاء اليمن: المدينة المعروفة باليمن.

(٣) فلحاج: لعله قلحاح بقاف وحاجن مهملتين جبل قرب زبيد في اليمن فيه قلعة يقال لها: شرف قلحاح.
 انظر: معجم البلدان ٣٨٧/٤.

(٤) لعلها و « بجزيرة » وام أجدها.

(٥) برحة: لعلها برقة: بفتح أولها والقاف: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية والفريقية، وبها سوق ومثبر وعدة محارس، وهي مما فتح صلحاً أيام عمرو بن العاص رضي الله عنه. انظر: المصدر السابق ١٨٨/١- ٣٨٨.

(٦) بلاد بربر: اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط، وفي الجنوب إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لا تمصى، ينسب كل منهم إلى القبيلة التي ينزلها، ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر.

انظر : المصدر السابق ١/٣٦٨ .

(٧) الرزج: لم أجدها.

(٨) ابراهيم بن محمد المعتزلي ، لم أجد له ترجمة ،

(٩) لعلها : «بقران» بثلاث فتحات ، وقد تكسر القاف أو تسكن، من مخاليف اليمن لبني نجيد. معجم البلدان ٢/ ٤٧١ .

(۱۰) لم أجدها.

أحد الإباضية من أولاد الفرس يسلم عليه بالخلافة، واعلم أن هذه الفرق اجتمعت على أشياء، وانفرد بعضها عن بعض بأشياء، فالذي اجتمعت عليه القول بامامة أبي بكر وعمر وعثمان الى وقت الحدث، وعلي الى وقت التحكيم، وقالوا: من أتى كبيرة مما وعد الله تعالى عليها العذاب فهو كافر<sup>(1)</sup>، ومن نظر نظرة إلى امرأة اجنبية أو قبلها فهو مشرك، قال صاحب الكتاب<sup>(1)</sup>: وهذا باطل، لأنه لو كان كافراً كما ذكروا لوجب عليه ضرب عنقه لأنه قال تعالى : ﴿فَإِذَا القيم الذين كفروا فنرب الرقاب﴾ (١٠) وهو عندهم لا يجوز قتله، قالوا: ومن زنى وهو بكر، أو سرق ما يجب به القطع، وأقيم به الحد استتيب فإن تاب والا قتل (١٠)، وهذا ايضاً خلاف قول الله حيث يقول: ﴿فَإِنْ لَا الله عَلَى المُنْ الله عَلَى الله عَلَى المُنْ الأَرْدَق (١) أَحَدَ شيوخهم وعظمائها ما انفرد همو وفرقته بإباحمة نافرد همو وفرقته بإباحمة

 <sup>(</sup>١) هذا مجمع عليه عندهم الا تكفير مرتكب الكبيرة فقد خالفت في ذلك فرقة النجدات فلم يقولوا بتكفيره.
 انظر: مقالات الاسلاميين ١٦٧/١ ٨٠٠٠ والفرق بين الفرق ص٧٧، والبرهان السكسكي ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) صاحب الكتاب: هو ابو محمد اليمائي مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ من سورة محمد.

 <sup>(</sup>٤) لم أجد فيما وقفت عليه من كتب الفرق من قال باجماعهم على هذا القول الا السكسكي في البرهان
 ص١٩٠، فقد ذكر قولهم بهذا القول إلا الأزارقة منهم.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) نافع بن الأزرق: بن قيس بن نهار، كنيته أبوراشد، إليه تنسب فرقة الأزارقة من الخوارج، خرج بالبصرة أيام عبدالله بن الزبير، وقد كثر اتباعه، واشتدت شوكته، لانشغال أهل البصرة واختلافهم، أرسل اليه عبدالله بن الحارث –عامل البصرة يومئذ– مسلم بن عبيس ، فأخرجه من البصرة وتقاتلا قتالاً شديداً، وقتل نافع في جماد الأخرة سنة ٦٥هـ.

انظر : الخطط للمقريزي ٢/٤٥٦، والكامل في التاريخ لابن الأثير ١٩٤/٤ - ١٩٥ .

قستل الأطفال () والعميان والعرجان والعجائز والمرضى، وحتى إنم كانوا يطرحون الأطفال في قدور الإقط وهي تغلي، واستحلوا الأمانات ()، فبلغ ذلك نجدة ابن () عامر أحد الخوارج أيضاً فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإني يوم فارقتك، وأنت اليتيم كالأب الرحيم، وللضعيف كالأخ في البر، لا تأخذك في الله لومة لائم ولا ترضى معونة ظالم، فقد شريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء رضوانه، فاصبت من الحق عينيه، فحزن ذلك الشيطان فاغواك ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن أصحابك واستمالك فأغواك فغويت حين كفرت الذين عذرهم الله تعالى في كتابه من قعد () المسلمين وضعفهم، فقال عز من قائل: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، ما على الحسين من

<sup>(</sup>١) انظر الفصل في الملل والاهواء والنصل لابن حزم ١٨٩/٤، وزاد فيه الوقتلوا النساء أيضاً، ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفرق من ذكر عنهم إباحة قتل العميان والعجائز والعرجان والمرضى الا السكسكي في البرهان ص٧١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص۸۳، والبرهان السكسكي ص٧٠ – ٢١.

ولهذه الغرقة من الحماقات والضلالات اضافة إلى ما ذكره المصنف: أنهم يقولون بابطال رجم الزاني المحصن، ويقطع يد السابق من العضد، وأن على الحائض الصيام والصلاة، ويعضهم يقول: لكنها تقضي الصلاة إذا طهرت، وأباحوا قتل من لقوه من غير أهل عسكرهم إذا كان مسلماً، وحرموا قتل اليهود والنصارى والمجوس، كما قال عنهم رسول الله عنه : «يقتلون أهل الاسلام، ويتركون أهل الأوثان». صحيح البخاري بشرحه ٨/٧٦ بزيادة : «لئن أدركتهم الاقتلنهم قتل شعود»، وصحيح مسلم بشرحه ١٦٢/٧ بزيادة : «لئن أدركتهم قتل عاد»، وقالوا أيضاً: بقتل القعدة، وهم الذين قعدوا عن نصرة على رضي الله عنه وعن مقاتلته.

انظر: القرق بين القرق للبقدادي ص٨٣، والقصل لابن حزم ١٨٩/٤، والبرهان للسكسكي ص٧١.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجعته ص ۳۱.

<sup>(</sup>٤) القعد : جمع قاعد، كخارس وحرس، ويقال: «قعدة» بالتاء، مثل كافر وكفرة، والقعدة: غلب على قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة علي رضي الله عنه وعن مقاتلته، والنسبة إليه قعدي. انظر : اسان العرب لابن منظور مادة «قعد» وهامش الفرق بين الفرق ص٨٣٠ .

مبسيل (١) واستحللت أنت قتل الأطفال، وقد نهى رسول الله عليه عن قتلهم(١)، ثم كان من رأيك أن لا تؤدى [ه/أ] الأمانة إلى أهلها فاتق الله يانافع، وانظر لنفسك فإن الله بالمرصاد، وحكمه العدل، وقوله القصل والسلام، قال مصنف هذا الكتاب: نجدة هذا، وفرقته [أشبه] " فرق الضوارج، فكتب اليه نافع بن الأزرق بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فقد أتاني كتابك تقر [عيني [1] فيه، وتذكرني وتنصح لي، فترجرني وتصف ما كنت عليه من الحق، وكنت اوثره من الصواب، وأنا أسال الله تعالى أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعبت على ما تماديت به من اكفار القعد وقتل الأطفال، واستحلال الأمانات، وسأفسر لك إن شاء الله تعالى: أما هؤلاء القعدة فليسوا كمن ذكرت ممن كان على عهد رسول الله على ، لأن هؤلاء كانوا [بمكة]() حرسها الله مقهورين لا يجدون الى الهرب سبيلا، وهؤلاء بخلافهم، وأما الأطفال فإن نبى الله نوح عليه كان أعرف بالله منى ومنك، حيث قال : ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك ان تذرهم يبضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجراً كفاراً هام، فسماهم بالكفر وهم أطفال، فكيف جاز ذلك في قوم نوح، ولا يجوز ذلك في قومنا وما بيننا وبينهم إلا السيف، وإما استحلال الأمانات ممن خالفنا فإن

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة التوية.

 <sup>(</sup>٢) كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي النبي النبي عنهما: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي عنه مقتولة،
 فأنكر رسول الله عنه قتل النساء والصبيان».

صحيح البخاري بشرحه ١٤٨/١، ومنحيح مسلم بشرحه ٤٨/١٢ .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و. (ز): ، ولعل الصواب [ أسلم].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب: [تقرعني]، ويدد في الكامل للمبرد بلفظ: [تعطَّنيه.

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر): [لهم مكه] والصواب ما أثبت نقلاً عن الكامل المبرد ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٦) الآيتان ٢٦، ٢٧ من سورة نوح .

الله تعالى أحل لنا ذمة أموالهم، كما أحل لنا دماهم، فاتقوا الله يانجدة، وراجع نفسك لا عذر لك الا بالتوبة، ولا يسعك خذلاننا والقعود عنا والسلام على من أقر بالحق وعمل  $p^{(1)}$ , فاعجب ارشدك الله  $[avi]^{(1)}$  جوابه. ومن هذه الفرقة كان قطري بن الفجاءة أب وكان شجاعاً خطيباً قتل يوم  $[جيرفت]^{(1)}$  كانت بين الشراه والمسلمين قتله سلامة الباهلى أن فالحذر منهم.

(١) راجم الكامل في اللغة والأدب للميرد ٢١٠/٣- ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عن] ،

<sup>(</sup>٣) قطري بن الفجاءة: بن مازن بن يزيد التميمي، كنيته ابو نعامه وقيل كنيته في الحرب من رؤساء الأزارقة، كان خطيباً فارساً شاعراً، خرج في زمن ابن الزبير، وكان يسلم عليه بالغلافة، وإمارة المؤمنين، قيل عثرت به فرسه فمات، وقيل قتل سئة ٧٩هـ.

انظر : الاعلام للزركلي ١/٢٦ - ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [بولات جرت] والصواب ما أثبت، وهي بالكسرة ثم السكون، وفتح الراء وسكون الفاء وتاء مدينة بكرمان، ينسب اليها جماعة من العلماء، فتحت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان ١٩٨٨٠.

<sup>(</sup>ه) سلامة الباهلي: لم اقف له على ترجمة ،

## فصلل

وهذه فرقة (الإباضية أصحاب عبدالله بن إباض أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الإيمان جميع الطاعات فمن ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة كفر<sup>(1)</sup>، واحتجوا بظاهر قوله تعالى: ﴿ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وأحلوا قومهم دار البوار﴾ وليس هذا كما تأولوه لأن الكفر ههنا جحد النعمة لا كفر الشرك والله أعلم. والحجة تأتي عليهم في باب الإيمان ان شاء الله تعالى،

(١) قسم مؤرخوا فرق الاباضية الى أربع فرق، لكل فرقة منها ضلالها وانحرافها:

الأولى : المفصية : نسبة الى إمامهم حقص بن أبي المقدام.

الثانية : اليزيدية : نسبة إلى يزيد بن أنيسة.

الثالثة : الحارثية : نسبة إلى إمامهم حارث بن يزيد الإباضي.

الرابعة : أصحاب طاعة لايراد الله بها.

انظر : مقالات الاسلاميين للكشعري ١٨٣/١- ١٨٥، والفرق بين الفرق للبغدادي ص١٠٤.

- (٢) عبدالله بن إباض: المقاعسي المري التميمي، رأس الإباضية، واليه نسبتهم، اختلف المؤرخون في سيرته وتاريخ وفاته. انظر: الاعلام للزركلي ١٨٤/٤ – ١٨٥.
- (٢) سيأتي الكلام عن معنى قولهم: الإيمان جميع الطاعات والرد عليهم في باب ذكر الايمان ص٢٩٦ كما سيشير المصنف إلى ذلك قريباً.
- (٤) يختلف مصطلح التكفير عند الإباضية، حيث انهم لا يريدون باطلاق الكفر على من ذكر وأمثاله كفر الشرك، وإنما يريدون كفر النعمة. وسياتي كلام المصنف عنهم في باب ذكر عقيدة الايمان في الصفحة المشار اليها سابقا.
  - انظر: مقالات الاسلاميين ١٨٩/١، والقصل لابن حزم ١٩٩١/٤، والبرهان للسكسكي ص٢٢.
    - (٥) الآية ٢٨ من سورة ابراهيم .
- (٦) المراد بالآية: كفار مكة، كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «هم كفار مكة».
   انظر صحيح البخاري بشرحه ٣/٨٧٨، كتاب التفسير باب (٣) ح ٤٧٠٠

وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أن عبدالله بن الكوا سنال علياً رضي الله عنه: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال : مشركوا قريش، أتتهم نعمة الله الإيمان، فبدلوا نعمة الله كفرا، وأحلوا قومهم دار البوار. فلا حجة للاباضية في هذه الآية على قولهم، وهذا هو المراد بالآية لا ما ذكره المسنف. انظر تفسير ابن كثير ٣٨/٢٥.

وقالوا ايضاً: لا ربا الا في النسيئة (أ) وذلك أنهم يجيزون بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد، ولا يجيزون ذلك بنسيئة، وكذا في كل مطعوم ومشروب من جنس واحد وهذا خلاف قول رسول الله على : «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء يداً بيد فمن زاد وازداد [٥/ب] فقد أربى (أ)، ولهم حماقات كثيرة (أ) اختصرت هذه منها، والله أعلم. فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) النسيئة: من النسأ وهو التأخير يقال: أنسأه نساءاً ونسيئة وفي الحديث: «لا ربا إلا في نسيئة». مسحيح البخاري بشرحه ٢٨٨/٤ كتاب البيوع باب (٧٩) ح٢٧٨ و ٢٧٧٦، ومعنى: «لا ربا» أي: الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد، انظر: فتح الباري ٢٨٢/٤، فليس المقصود قصر الربا على النسيئة.

 <sup>(</sup>۲) صنعيح البخاري بشرحه ٢٧٩/٤ -٣٨٠، كتاب البيوع باب (۷۷) ح١٧٥٠ بغير هذا اللفظ عن ابي
 سعيد الخدري وغيره وصنعيح مسلم بشرحه ٢٠/١١ - ١٥، كتاب البيوع، باب الربا.

من حماقاتهم : أنهم يقولون بخلق القرآن، وأن مرتكبي الكبائر في النار مخلدون، ويرون أن مخالفيهم
 من أهل الصلاة كفار وليسوا بمشركين.

انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري ١٨٤/١ ، ولازالت هذه المقائد الضالة باقية، ولازال أهلها يجاهرون بها ويدعون اليها بالسنتهم وأقلامهم كما في كتاب (الحق الدامغ) لمؤلفه (أحمد بن حمد الخليلي) الذي ألف كتابه هذا لثلاث مسائل وهي: إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والقول بأن القرآن مخلوق، ويقول: هذا قول احتجابه والجهمية والمعتزلة والزيدية والشيعة.

والمسألة الثالثة: اعتقاد تخليد النساق في النار.

ومؤلف هذا الكتاب موجود الآن وطبع هذا الكتاب سنة ١٤٠٩هـ ومثله سعيد رمضان البوطي في كتابه (كبرى اليتينيات) فهو يقول بخلق القرآن.

#### فصـــــل

وهذه فرقة الصفرية أصحاب زياد بن الأصفر<sup>(۱)</sup>، أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: من عرف الله تعالى، وكفر بما سواه من نبي أو جنة أو نار أو كتاب وغير ذلك، وعمل سائر المعاصي من قتل أو زنا أو غيرهما فهو بريء من الشرك، ومن جهل الله تعالى وأنكره فهو مشرك<sup>(۱)</sup>، وهذا خلاف الشرع،

انظر: مقالات الاسلاميين للاشعري ١٨٢/١، والفرق بين الفرق للبغدادي ص٩٦- ٩٣، والملل والنحل للشهرستاني ١٣٧/١، والتبصير في الدين للاسفرائيني ص٥٥- ٥٤، واعتقاد فرق المسلمين والمسركين الرازي ص٥٦، وهامشه ص٥٥- ٦٦.

سبب تسميتهم بالصغرية يحتمل وجهين:

<sup>(</sup>١) زياد بن الأصغر: لم أجد له ترجمه.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المصنف هنا منسوباً إلى الصغرية إنما هو معروف عن المرجئة الخالصة الذين يقواون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهو مناقض تماماً لما عرف عن الخوارج اجماعاً من قولهم: بأن الإيمان هو جميع الطاعات وأنه أذا اختل منها شيء يحكم على فاعلها بالكفر، على خلاف بينهم في الاسم الذي قد يطلق على العاصبي، والا فالنتيجة واحدة، ولعل المصنف قد كتب هذا المذهب عن ذاكرته دون تمحيص أو تحقيق، فهو ظاهر المخالفة لمذهب الخوارج عامة، والصفرية منهم خاصة، كما سيذكره المصنف ص ٢٩٦٧.

أما مذهب الصفرية فانه يقوم على مايأتى:

١ - عدم تكفير القعدة عن القتال، إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد.

٢ - جواز التقية في القول دون العمل.

٣ - جواز تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون العلانية.

٤ – الشرك شركان: شرك مو طاعة الشيطان، وشرك مو عبادة الأوثان.

ه - الكفر كفران: كفر بالنعم، وكفر بانكار الربوبية.

١ البراءة براحان : فالبراءة من أهل الحدود سننة، ومن أهل الجحود فريضة.

وزعموا أن علياً كرم الله وجهه، هو الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه (۱) حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا (۲) وحاشاه عن ذلك (۲)، فالحذر عن ذلك.



- ١ - أن يكون نسبة الى صفرة تعلو وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادة.

٢ - أن يكون نسبة إلى جمع «الاصفر» الذي هو أبو زياد الذي تنسب إليه هذه المقالة، وجاز النسب
 إلى الجمع ولم يرد الى الواحد، لأنه اشبه بالمفرد بسبب كونه قد جعل علماً.

نقلا عن محي الدين عبدالحميد هامش الفرق بين الفرق ص٩١ - ٩٢ ، وانظر الكامل المبرد ١٨٠/٢.

- (١) عزا الاشعري في المقالات هذا القول للإباضية لا للصغرية، كما ذكر المصنف. انظر مقالات الاسلاميين 
  ١٨٣/١، وسيأتي كلام المصنف أن الصغرية من الاباضية عند الكلام عنهم في باب ذكر عقيدة الايمان ص٢٩٦٠ .
  - (٢) الآية ٧١ من سورة الأنعام .
- (٣) وقد كذبوا ، فانه مثل ضريه الله للألهة من دونه ومن يدعو اليها، والدعاة الذين يدعون الى هدى
   الله عز وجل.

انظر : تفسير ابن كثير ٢/١٤٥ .

#### فسصيسل

وهذه فرقة [البيهسية]<sup>(۱)</sup> أصحاب أبي [بيهس]<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: لا يكون الرجل مسلماً حتى يعلم ما أحل الله تعالى له وما حرم عليه بعينه، وزعموا أنه من ارتكب ذنباً يوجب الحد، ورفع الى الحاكم فاقامه عليه حكم حينئذ بكفره، وهذا خلاف الشرع بأنه<sup>(۱)</sup> غير محكوم بكفره قبل ذلك، فيكف وقد طهر باقامة الحد عليه<sup>(1)</sup>، والله أعلم ، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [البهيشية] وهو خطأ . تقدم التنبيه عليه ص١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أبي بهيش] وهو خطأ .

وأبو بيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس واسمه هيصم بن جابر. وكان عثمان بن حيان والي المدينة قطع يديه ورجليه، ذكر ذلك ابن قتبه في المعارف ص٢٢٧، وذكر الشهرستاني أن الحجاج طلب أبا بيهس في أيام الوليد فهرب الى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيان المري فظفر به وحبسه وكان يسامره الى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ويقتله ففعل ذلك.

انظر: الملل والنحل ١/١٢٥ .

وفي لسان العرب: (بيهس من أسماء العرب، والبيهسية صنف من الغوارج نسبوا إلى أبي بيهس هيمسم بن جابر أحد بني سعد بن ضبيعة بن قيس) انظر: اللسان مادة: «بهس».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر): ولعل الصواب: [فإنه].

<sup>(</sup>٤) انظر : مقالات الاسلاميين ١٩٧/١، والفرق بين الفرق ص١٠٩، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ١/٧٨.

## فص\_\_ل

وهذه فرقة العجاردة أصحاب عجرد<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم انفرد هو وفرقته بجواز نكاح بنات البنين، وبنات البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، كالمجوس سواء<sup>(۱)</sup>، وهذا لا يجوز ولا يحل<sup>(۱)</sup> فالحدر منهم.



 (١) المنواب: عبدالكريم بن عجرد، وقيل: عبدالله، وهو من اتباع عطية بن الأسود المنفي، وإليه تنسب فرقة المجاردة من الخوارج.

انظر الفرق بين الفرق ص٩٣- ٩٤.

(٢) أنظر: مقالات الاسلاميين للاشعري ١٧٨/١، والفرق بين الفرق للبغدادي ص٥٥، وقد انقسمت هذه
 الفرقة الى أكثر من عشر فرق لكل فرقة ضلالها وانحرافها.

 (٣) فهو مخالفة لنص كتاب الله عز وجل الذي يقول: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأختد. ﴾ الآية ٢٣ من سورة النساء.

#### فصـــــل

وهذه فرقة الفضيلية (۱) أصحاب الفضل (۱) أحد شيوخهم، انفرد هو وفرقته بأنهم قالوا: من قال لا اله إلا الله بلسانه وهو يعني بقلبه صنما أو غير ذلك فهو مسلم، وكذا إن قال بلسانه : محمد رسول الله ونوى بقلبه إنساناً غيره حياً أو ميتاً انه مسلم، لا يضره ما قال بلسانه واعتقد بقلبه خلافه (۱)، وهذا خلاف الشرع لأنه من اعتقدها بقلبه فهو كافر حلال الدم، فالحذر منهم.



 <sup>(</sup>١) سماها الاشعري في القالات القضلية ، والسكسكي في البرهان القضلية، شببة إلى شيخهم المفضل.

<sup>(</sup>Y) لم أجد له ترجمة،

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الاسلاميين للاشعري ١٩٧/١، والقصل لابن حزم ١٩٠/٤، والبرهان للسكسكي حريد ٢٠٠٤.

#### فصــــل

وهذه فرقة النجدات اصحاب نجدة بن عامر الحنفي(۱)، رجل من أهل اليمامة، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: من كذب كذبة صغيرة كانت أو كبيرة وهو مصر عليها قاصد لها فهو مشرك(۱)، وهذا غير صحيح، ولا يخرجه كذبه عن إيمانه، وإن كان نقصاً فيه، بل يعزره الحاكم على قدر ذلك، قالوا: فأما إن زنا أو سرق أو شرب الخمر فإنه غير مشرك(۱)، وهذا أيضاً يقام عليه الحد فحسب، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) نجدة بن عامر الحروري الحنفي، من بني حنيفة ، من بكر بن وائل، رأس الفرقة النجدية، نسبة اليه، من الحرورية، ويعرف أصحابها بالنجدات، وهو من كبار أصحاب الثورات في صدر الاسلام، كان أول أمره مع نافع بن الأزرق، ثم فارقه لإحداثه في مذهبه، خرج سنة ٢١هـ باليمامة أيام ابن الزبير، خرج عليه أصحابه وقتلوه، وقيل : قتله أصحاب ابن الزبير.

انظر : الأعلام للزركلي ٢٢٤/٨ ٥٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: الفصل لابن حزم ١٩٠/٤ وقد ذكر من عقائدهم: أنه ليس على الناس أن يتختوا إماما، إنما عليهم أن يتعاطرا الحق بينهم، وانظر كتاب لوامع الأنوار البهية السفاريني ٨٧/١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٨٩، وفيه أن من زنا وسرق وشرب الشمر غير مصر عليه فهو
 مسلم إذا كان من موافقيهم.

#### فصل

وهذه فرقة العونية (۱) أصحاب ابن عون (۱) أحد شيوخهم انفرد هو وفرقته بأن قالوا: إذا حكم الإمام حكماً جوراً ببلد من البلدان عمداً كفر بذلك الوقت هو وجمع رعيته من أهل الاسلام (۱)، وهذا غير صحيح، وإنما ينهى اليه ذلك، فإن تاب ونقض ماحكم فذاك والا [۲/۱] لم يلزم رعيته طاعته، ولا يكفرون بمعصيته، لأن الله تعالى يقول: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾(۱) فالحذر منهم.



(١) أوردها الاشعري والبغدادي باسم: «الموفية» بالقاء طائفة من البيهسية وأوردها الشهرستاني وابن حزم باسم «العرنية» بالنون، طائفة من البيهسية.

انظر : المقالات ١٩٢/١، والفرق بين الفرق ص٥٠١، والملل والنحل ١٢٦/١، والفصل ١٩٠/٤.

(٢) لم أجد له ترجمة.

(٣) انظر: مقالات الاسلاميين ١٩٢/١، والفرق بين الفرق ص١٠٠، والملل والنحل ١٧٦/١، وقد عنوهم
 من البيهسية.

ومن عقائدهم الباطلة: قولهم: كل شراب حلال الأصل، موضوع عمن سكر منه كل ما كان منه في السكر، من ترك الصلاة ، والشلم للله عز وجل، وليس فيه حد ولا كفر مادام في سكره، انظر المصادر السابقة، وقد زاد البغدادي في الفرق بين الفرق أن منهم من يقول: السكر كفر اذا كان معه غيره من ترك الصلاة ونحوه.

وقد سماهم ابن حزم في الفصل «العونية» بالنون، وذكر أنهم يقولون: أو وقعت قطرة خمر في جب ماء بفلاة من الأرض، فإن كل من خطر على ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدري ما وقع فيه كافر بالله تعالى، قالوا: إلا أن الله تعالى يوفق المؤمن لاجتنابه ، انظر : الفصل ١٩٠/٤.

(٤) الآية ١٥ من سورة الاسراء.

### فصـــل

وهذه فرقة المطبخية (١) أصحاب أبي اسماعيل المطبخ (٢) أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: لا صلاة واجبة، ركعة بالغداة وركعة بالعشي، واحتجوا بقوله: ﴿وَأَقُم الصلاة طرفي النهار﴾ (٢) يعني الصبح والعصر ﴿وَزِلْهَا من الليل﴾ (١) يعني المغرب والعشاء، ثم ذكر الظهر فيما بعد فقال: ﴿أَقُم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (٥) وهو عند زوالها، ثم بين باقي الصلوات الخمس بهذه الآية فقال: ﴿إلى غسق الليل﴾ يعني العصر والمغرب والعشاء، ﴿وقرآن الفجر﴾ يريد صلاة الغداة بهذا المعنى لا ما ذهبوا اليه والله أعلم. والحذر منهم.



<sup>(</sup>١) لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الغرق من ذكر فرقة بهذا الاسم الا السكسكي في كتاب البرهان مر٢٨ ونسبهم إلى ابي اسماعيل المطبخي.

وقد ذكر عقيدتهم أبن حزم في الفصل ونسبهم الى أبي اسماعيل البطيحي، وذكر من عقيدتهم: أنهم يقواون: الحج في جميع شهور السنة، ويحرمون أكل السمك حتى يذبح ، ويقولون: أهل النار في النار في لذة ونعيم، وأهل الجنة كذلك، وقال: أصل ابي اسماعيل هذا من الأزارقة، إلا أنه غلا عن سائر الأزارقة وزاد عليهم. انظر الفصل ١٨٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة غير ما تقدم ذكره في حاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٤ من سورة هود .

 <sup>(</sup>٤) هذه بداية رد المصنف عليهم ببيان معنى الآيتين الكريمتين وأنها تدل على كل الصلوات المفروضة التي جاء الأمر باقامتها.

انظر: مذاهب الثنتين وسبعين فرقة للواعظ ص ٤٦ .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٧٨ من سورة ألاسراء . ومعنى دلوك الشمس : قيل: غروبها ، وقيل زوالها وهو الراجح.
 انظر : تفسير ابن كثير ٣/٣٥ – ٥٤ .

#### فصــــل

وهذه الفرقة الأخنسية أصحاب الأخنس<sup>(۱)</sup> احد شيوخهم انفرد هو وفرقته بأن قالوا: يجوز للسيد يأخذ زكاة عبده، وللعبد أخذ زكاة سيده، مع حماقات لهم كثيرة، وهذا خلاف الشرع، لأن العبد مال للسيد، وزكاته واجبة، فلا يجوز أيضا للسيد أخذ عبده لزكاته لأنه مستغن عنها بنفقته منه عليه (۱). فالحذر منهم.



الأخنس بن قيس ، كان أول أمره من الثمالية، ثم اختلف معهم قخنس من بينهم ويرئ منهم ويرؤا
 منه، واليه تنسب فرقة الأخنسية، وقد عدها مؤرخوا الغرق من الثعالية.

انظر الفرق بين الفرق ص١٠١، والملل والنحل ١٣٢/١.

وقد سماهم السكسكي في البرهان ص٣٠ الأخفشية.

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى لابن قدامة ٢/٣٥٢.

قال: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مملوك).

## فصلل

وهذه فرقة الشمراخية، اصحاب عبدالله بن شمراخ (۱)، أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم انفرد هو وفرقته بجواز قتل الأبوين في دار التقية، وان كانا مسلمين (۱)، وهذا خلاف الشرع، ولأن الله تعالى يقول: ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا (۱)، وهم يقولون بخلاف هذا، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة ،

 <sup>(</sup>۲) انظر : مقالات الاسلاميين ۱۹۸/۱ .
 والبرهان للسكسكي ص٣٠- ٣١ . .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ من سورة الاسراء.

## فصــــل

وهذه فرقة البكارية لم يقع لي اسم شيخهم فاذكره ، لكنهم انفردوا بتحريم النبائح أهل الكتاب ، وسبوا الحسن والحسين عليهما السلام (۱)، وهذا خلاف الكتاب والسنة.

أما الكتاب قوله تعالى: ﴿ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم ﴾ (٢)، ومعلوم أن اسم الطعام اسم لكل ما يطعم.

وأما السنة: فما روي أن النبي ﷺ أكل من الشاة المسمومة عند اليهوية هو والبراء بن عازب، وهي من طعامهم<sup>(۱)</sup>، فبطل ما ذهبوا اليه، والحمد لله، وأما سبهم لسيدي شباب أهل الجنة فغير ضارهما رحمة الله عليهما فالحدر منهم.



<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للسكسكي ص٢٧، وقد سماها «الكتارية» ، ولم أجد من ذكرها غيره.

<sup>(</sup>۲) الآية ه من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري بشرحه ٤٩٧/٧، كتاب المغازي باب (٤١) ح٤٢٤٩ والذي أكل مع رسول الله لله من الشاة هو : بشر بن البراء، ومات منها رضي الله عنه، وليس البراء بن عازب رضي الله عنه كما ذكر المسنف.

#### نمـــــل

وهذه فرقة [المعلومية]<sup>(۱)</sup> لم يقع لي اسم شيخهم فاذكره، لكنهم انفردوا بأن قالوا: من لم يعلم جعيع اسماء الله تعالى فليس بمؤمن<sup>(۱)</sup>، وهذا باطل، لأن لله تعالى اسماء حجبها عن كثير من ملائكته وأنبيائه<sup>(۱)</sup>، فلم يضرجهم ذلك عن محلهم، والله أعلم. فالحذر منهم.



- (١) في الأصل: [المعلوية] وقد تقدم التنبيه على الصحيح فيها ص٢٤.
   وهي احدى فرق العجاردة، ولم تذكر كتب الفرق فيما اطلعت عليه اسم شيخهم، ولعلها تنسب الى
   اعتقادها كما ذكر السكسكي في البرهان ص٢٧.
- (۲) انظر: الفرق بين الفرق ص ۹۷، والملل والنحل ۱۳۳/۱، ومما قالوا أيضاً: ان أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى.
- (٣) جاء في الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أصاب مسلماً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو انزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أهب الله عنه همه، وأبدله مكان همه فرحا، قالوا: يارسول الله، ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى ينبغى لمن سمعن أن يتعلمهن، وواه الامام أحمد في المسند ٢٩١/١، وصححه الألباني.

#### نمـــــل

وهذه فرقة اليزيدية أصحاب يزيد أنيسة الخارجي()، ليس بيزيد المحدث()، انفرد هو وقرقته بأن قالوا: شريعة الاسلام ينسخها نبي من العجم  $[ \Gamma / \gamma ]$  يأتي بدين الصابئين ، وبقرآن غير هذا القرآن()، وهذا باطل، لأنه لا نبي بعد محمد لله ألا ترى الى قوله ﴿ وخاتم النيين ﴾()، فالحذر منهم.



(١) يزيد بن أنيسة الخارجي، كان من أهل البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض فارس، وكان على رأي الإباضية، ثم خرج عن قول جميع الأمة لما أتى به من ضلالات.

انظر: الفرق بين الفرق ص٢٧٩.

(۲) المقصود بيزيد المحدث: يزيد بن أنيس الهذلي، مقبول، من الثانية.
 انظر: ميزان الاعتدال الذهبي ٤١٩/٤، والتقريب لابن حجر ٣٦٢/٢.

(٣) انظر: مقالات الاسلاميين ١/١٨٤، والفرق بين الفرق ص٧٧٩- ٢٨٠.

(٤) الآية ٤٠ من سورة الاحزاب.

#### فصـــــل

وهذه فرقة البكرية أصحاب بكر<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم انفرد هو وفرقته بأن قالوا: من عصى الله تعالى وأو [مرة]<sup>(۱)</sup> واحدة أو سرق وأو يكن حبة خردل فهو كافر، وهذا خلاف الشرع، لأن هذا لا يوجب على فاعله الكفر، بل يعزد على قدر ذلك، إن لم يكن عصيانه يوجب الحد، فإن كان مما يوجب عليه الحد، أقيم عليه، وزعموا أن طلحة والزبير كافران، لكنهما من أهل الجنة بسبب كونهما من أهل بدر<sup>(۱)</sup>، وهذا باطل، لأنه لا يدخل الجنة كافر<sup>(۱)</sup> فالحدر منهم.



(١) اسمه : بكر بن زياد الباهلي ، قال عنه ابن حبان: دجال يضع الحديث، وساق له حديثا ثم قال: هذا لا يشك عوام أصحاب العديث أنه موضوع، فكيف البزل في هذا الشأن؟ قال الآهبي : قلت: صدق ابن حبان.

انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ١/٣٤٥ .

قال عنه الاشعري في المقالات ٢٤٢/١، والبغدادي في الفرق بين الفرق ص٢١٧: إنه بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد ، وذكر له كثيراً من الضلالات التي انفرد بها .

- (٢) في الأصل و (ر): [كرة] .
- (٣) انظر المصدرين السابقين ، والفصل لابن حزم ١٩١/٤ .
- (٤) لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، وهذا على قولهم أنهما كافران رضي الله عنهما ثم قولهم بدخولهم الجنة، الزام من المصنف لهم بقولهم والا فهما رضي الله عنهما قد شهد لهما رسول الله المجنة بالجنة

## نصـــــل

وهذه فرقة العبدلية أصحاب عبدالله بن عيسى (۱) أحد شيوخهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: البهائم والأطفال والمجانين لا يؤلون بالموت، وإنما جعل ذلك فيهم ليثابوا عليه يوم القيامة (۱)، وهذا خرافة، وزعموا أن أرواح الاطفال كانت ارواح قوم بالغين عصاة فنقلت الى هؤلاء، وكذا قالت فرقة من الشيعة [الرافضية] (۱) يقال لها: الاسماعيلية، وخبرها يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى (۱)، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>۱) عبدالله بن عيسى : قال ابن حزم: عبدالله بن عيسى تلميذ بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد . انظر : الفصل ۱۹۹/۶

ويكر المذكور هذا هو الذي تنسب اليه البكرية كما تقدم الكلام عنه في الحاشية رقم (١) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>۲) انظر : الفصل لابن حرّم ١٩١/٤ .

<sup>(</sup>٣) في (ر) : [الرافضية] .

<sup>(</sup>٤) راجع ص٤٨٩. .

#### فصــل

وهذه فرقة [الثعالبة]() لم أعلم اسم شيخهم فاذكره()، لكنهم انفردوا بأن قالوا: إذا وقعت قطرة من خمر في إناء فيه ماء فشرب منه إنسان كفر، علم بوقوع القطرة فيه أو لم يعلم()، وهذا محال، بل ينظر فيه فإن اعتمد شرب الماء بسبب الخمر الذي فيه عزر، وإن لم يعتمد ذلك بسببها فأي شئ عليه؟ فالحذر منهم.



(١) في الأصل و (ر): [المتعالية] ، والصواب ما أثبت نقلاً عن كتب الفرق الأخرى، فقد ذكر ذلك الاشعري في المقالات ١٠٩/١ - ١٨٢، والبغدادي في الفرق بين الفرق من ١٠٠ - ١٠٠، وأنها انقسمت الى خمس فرق: المعبدية، والاخنسية، والرشيدية، والمكرمية، لكل فرقة ضلالها وانحرافها. وكذا ذكر الشهرستاني في الملل والنحل ١٠٢/١ - ١٣٤، وزاد فرقتين احداهما: المعلومية والمجهولية، والاخرى: البدعية.

(٢) ذكر الشهرستاني والبغدادي ان اسم شيخهم: ثعلبة بن عامر، وقيل: ثعلبة بن مشكان، كان أول أمره مع عبدالكريم بن عجرد شيخ العجاردة، حتى اختلفا في حكم الأطفال، وبريء كل منهما من صاحبه. انظر: الفرق بين الفرق ص٠٠٠، والملل والنحل ١٣١/١.

(٣) انظر: البرهان للسكسكي ص٣٦، وقد نسب ابن حزم هذا القول الى [العونية] وتقدم الكلام عن ذلك ص٣٢ هامش (٣) ، ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر ذلك غيره.

## فصـــــل

وهذه فرقنة العملتيه، أحسحاب عثمان بن الصلت<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: من دخل في دينهم وله طفل صفير لم يحكم بإسلامه حتى يبلغ ويسلم، فإن أسلم والا قتل<sup>(۱)</sup>، وهذا خلاف الشرع، لانه مولود على الفطرة ، وهم يقولون بخلافه، فالحذر منهم.

تمت المقالة في فرق الخوارج، مختصراً بعون الله تعالى، وهذا موضع أحببت أن أذكر فيه طرفاً من الإمامة بيننا وبينهم ليكون كافياً من الاحتجاج فيه على كل فرقة [في]<sup>(۲)</sup> موضعها. ونعود إلى ما شرطناه أولاً من بيان ذكر الفرق إن شاء الله تعالى .



<sup>(</sup>١) أورده أبوالحسن الأشعري باسم عثمان بن أبي الصلت، وكذا ذكره الشهرستاني، وذكر اسماً آخر هو الصلت بن غثمان، وأنه كان من فرقة هو الصلت بن غثمان، وأنه كان من فرقة العجاردة ثم انفرد عنها.

انظر: مقالات الاسلاميين ١٧٩/١، والملل والنصل ١٢٩/١، والفرق بين الفرق ص٩٧، والتبصير ص٥١ه.

<sup>(</sup>٢) انظر المسادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) أضافة يقتضيها السياق..

# الباب الثاني القول في الإمامة والإمام

# باب القول في الإمام

إعلم ارشدك الله تعالى للصواب أن أول الامامة في آدم وبنيه أنه لما خلقه الله تعالى في اليوم السادس من الأيام وهو يوم الجمعة أن قام في وسط الأرض فعجبت الملائكة من جسمه، واجتمع عليه الطير والدواب والسباع [٧/أ] فعلمه الله تعالى اسماء هن فدعا كل شئ باسمه، وقال له: قد جعلتك في الأرض خليفة وجعلتك ملكأ ونبينا وعالما، وأمر ملائكته عليهم السلام أن يسجدوا له طاعة لله، فسجدوا الا ابليس فلعنه وجعله رجيما أن ثم أمر الملائكة أن تحمله فتضعه عليه السلام على كرسي من نور فتضعه وسط الجنة ففعلت ذلك، فلما صار فيها ووجد ريحها القي الله تعالى عليه النعاس فنام، فخلق الله تعالى حواء من ضلعه الأيسر، ثم أمرهما أن يأكلا جميع ما الجنة إلا الشجرة، فإنه نهاهما عن أكلها، فزين لهما الشيطان أكلها وأغواهما

<sup>(</sup>١) في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: دخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها».

صحيح مسلم بشرحه ٦٤١/٦ كتاب الجمعة .

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلَاكَةَ إِني جَاعَلَ فِي الأَرْضَ خَلِيْقَةً، قَالُوا الجَمعُ فِيهَا مِن يَفْسَدُ وَيَسْفَكُ الدَّماءُ وَتَحْنُ نَسْبِح بِحَمَّدَكُ وَتَقَدْسُ لِكُ، قَالُ إِني أَعلَمُ مَا لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاكة فقال انبؤني باسماء هؤلاء ان كنتم صادفين، قالُوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم، قال يا آدم انبثهم باسمائهم، فلما أنبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ﴾ الآيات من ٣٠- ٣٤ من سورة البقرة.

وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى : ﴿و إِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمَلَاكَةَ إِنِي خَالِقَ بِشُراً مِن صَلَّصَالَ مِن حَمَّا مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبي أن يكون من الساجدين، قال ياابليس مالك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون، قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة إلى يوم الدين ﴾ الآيات من ٢٨-٢٤ من سورة الحجر.

وقال مانهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين (أ، أي حلف لهمما وفاكلا منها فبدت لهما موءاتهما) (أ)، فأخذ أدم ورقة من أوراق الجنة، قيل إنها من التين أن فوضعها على سوعة، ثم صباح، ها أنا يارب عريان، فالهمه الله عز وجل أن قال: (لا اله الا انت سبحانك ويحمدك عملت سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم) وهي الكلمات التي [لقاها] (أ) إياه بقوله : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات (أ)، فلما قالها تاب عليه وأهبطه الى الأرض (أ) وأمره أن يصير الى مكة، ويبني البيت، فصار اليها، وبناه وطاف به جبرائيل عليه السلام، وعلمه المناسك، وأنزل له الحنطة، وأمره أن يأكل من كده، فحرث وذرع وحصد وداس وطحن وعجن وخبز (أ)، فلما فرغ عرق

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٠، ٢١ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۹/۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ١/٨٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وفي (ر): [ألقاها].

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٧ من سورة البقرة .

وقد جاء بيان هذه الكلمات في قوله تعالى في قصة أدم وحواء في سورة الأعراف: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين﴾ الآية ٢٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٧) وردت روايات كثيرة في المكان الذي هبط فيه أدم وحواء ذكرها المؤرخون، ولعل الراجح من ذلك ماقاله ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه: (وهذا مما لا يتوصل الى علم صحته إلا بخبر يجئ مجئ الحجة، ولا يعلم خبر في ذلك ورد كذلك، غير ما ورد من خبر هبوط أدم بأرض الهند، فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الاسلام، وأهل التوراة والانجيل، والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء). تاريخ الطبري ١٣٢/١.

<sup>(</sup>A) انظر: الكامل في التاريخ لابن الاثير ١٩٩١، وتاريخ الطبري ١٢٩/١، والبداية والنهاية لابن كثير ١٨٥٨.

جبينه ، ثم أكل فلما امتلأ ثقل ما في بطنه، فنزل عليه جبريل ففجه<sup>(۱)</sup>، فلما خرج ما في بطنه وجد رائحة كريهة، لأنه غير معاد في الجنة لذلك، فقال: ما هذا يا جبرائيل، فقال رائحة الحنطة، الخبر بطوله. ثم وطئ آدم حواء فولدت له قابيل وتوأمته قيما ثم وطئها كرة أخرى فولدت له هابيل وتوأمته لبودا فلما كبروا قال آدم لحواء مري قابيل يتزوج بأخت هابيل، وهابيل بأخت قابيل، فقالت لهما ما أمرها به، فحسد قابيل هابيل على أخته فشدخه بالحجارة حتى قتله<sup>(۱)</sup> فمكث حواء وآدم عليهما السلام يبكيان هابيل دهراً طويلاً، ثم حملت كرة ثالثة غلاماً سماه آدم شيثا<sup>(۱)</sup>، فلما كبر زوجه فولد له [غلام] فسماه أنوش، فلما كبر أنوش زوجه أبوه فولد له غلاماً فسماه آدم عليه ولدوا في حياة آدم عليه السلام، فلما حضرته الوفاة جمعهم ودعا لهم بالبركة وجعل وصيته لولده شيث واستخلفه عليهم، وأمرهم أن لا يهبطوا من الجبل المقدس، وأن يجتنب هو

<sup>(</sup>١) الفج في كلام العرب: تفريجك بين الشيئين ، يقال: فاج الرجل يفاج فجاجاً ومفاجة إذا باعد إحدى رجليه من الأخرى ليبول.

انظر : لسان العرب لابن منظور مادة [فجج] ،

<sup>(</sup>٢) قال الله عز وجل: ﴿واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر...﴾ الآيات من ٧٧- ٨٢ من سورة المائدة.

وانظر قصة ابني أدم في تاريخ الطبري ١٣٧/١ وما بعدها، والبداية والنهاية ٨٦/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) معنى شيث : هبة الله ، أي خلف من هابيل. انظر تاريخ الطبري ٢/٢ه١.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [غلاماً].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [قيضان] والصحيح ما أثبت كما أورده المصنف ص٥٠، وهو الثابت في كتب التاريخ.

انظر : الكامل لابن الاثير ١/٤٥، وتاريخ الطبري ١٦٣/١.

 <sup>(</sup>٦) ودر في كتب التاريخ الاخرى باسم [مهلائيل] بالهمزة.
 انظر: المصدرين السابقين .

وأولاده الدخول في أولاد [٧/ب] قابيل، ومات رحمه الله يوم الجمعة في الساعة التي خلق فيها<sup>(۱)</sup> فقام أله فيها أله فيها أله فيها السلام بحفظ وصية أبيه ، إلى أن حضرته الوفاة فجمع أولاده وأولاد أولاده، وحلفهم بدم [هابيل] أن لا يهبطوا من الجبل المقدس، ولا يختلطوا بأولاد قابيل، واستخلف عليهم ابنه أنوش، فأقام أنوش على ماوصاه أبوه الى أن حضرته الوفاة، واستخلف عليهم ولده قينان، [وأوصاه بما أوصاه] به أبوه، فعمل بذلك قينان الى أن حضرته الوفاة، واستخلف عليهم ولده واستخلف عليهم ولده مهلابيل، [أوصاه بما أوصاه] به من قبله، فأقام على ذلك الى أن مضى من حياته خمسمائة سنة، وبنو شيت نقضوا العهد ونزلوا من الجبل المقدس الى الأرض التي بها بنو قابيل، وكان سبب نزولهم أن الشيطان لعنه الله، اتخذ شيطانين علم أحدهما الغناء والآخر الزمر، ووضع [لهما] الطنابير (١) [والبرانط] وكذا صنع

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٩١/ .

<sup>(</sup>٢) في الأصلو (ر): [فأهام].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [قابيل] والتصحيح من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [توصاه بما توصاه].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [وتوصاه بما توصاه].

<sup>(</sup>١) في الأصلو (ر): [لها] .

 <sup>(</sup>٧) الطنبور: الطنبار معروف، فارسي معرب دخيل، أصله: دنبه بره، أي يشبه ألية الحمل، فقيل: طنبور،
 وقيل الطنبور: الذي يلعب به، معرب وقد استعمل في لفظ العربية.

انظر: لسان العرب مادة «طنير».

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و (ر) ولعله البرابط بالباء ، والبريط: العود، أعجمي ليس من ملاهي العرب فأعربته عين سمعت به، وفي التهذيب : البريط: من ملاهي العجم شبه بصدر البط، والصدر بالفارسية برن، فقيل: بريط..

انظر: المصدر السابق مادة «بريط» ،

بوتلقين (۱)، رجل من ولد قابيل الطبول والدفوف والصنوج (۱)، ولم يكن يعرف، فلعبوا بها وهم يصيحون ويضحكون، فلما دنت أصواتهم من أهل الجبل [بنو] شيث هبط اليهم منهم مائة رجل ينظرون ما سبب تلك الأصوات بعد أن ناشدهم برد (۱) بن مهلابيل (۱) الله تعالى أن لا تهبطوا، فعصوه وهبطوا، فخالطوهم وتزوجوا منهم، فاختلط من ذلك الوقت بنو هابيل وبنو قابيل العاصي، ثم إن برد بن مهلابيل حضرته الوفاة فاستخلف عليهم ابنه اخنوخ (۱)، وهسو ادريس عليه السلام وأوصاه بما أوصاه من قبله، فكان إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم، فأقام على ذلك تلاثمائة سنة من حياته (۱)، ثم استخلف عليهم ابنه متوشلخ، وأوصى اليه بما أوصى اليه من قبله ثم رفعه الله الى السماء، كما قال: ﴿ورفعناه مكاناً عليا﴾ (۱)، وأقام متوشلخ بحفظ وصية أبيه الى أن حضرته الوفاة فأوصى الى ابنه لمك بما أوصى متوشلخ بحفظ وصية أبيه الى أن حضرته الوفاة فأوصى الى ابنه لمك بما أوصى من قبله، وكشرت فسى وقت هذا الجبابرة مسن ولد قابيل، فأقسام حتى

أورد ابن الأثير والطبري باسم: توبال وقيل: ثوبال أو قوبال.
 انظر: الكامل لابن الاثير ١/٧٥، وتاريخ الطبري ١٦٦/١.

 <sup>(</sup>٢) الصنج: شيئ يتخذ من صغر يضرب أحدهم على الآخر، وآلة بأوتار يضرب بها، معرب.
 انظر: القاموس المحيط للغيروز آبادي ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) واهل الصواب [بني] بدل من [أهل] ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الأثير والطبري باسم: [يرد] بالياء المثناه وقيل [يارد]. انظر: الكامل ٩/١٥، وتاريخ الطبري ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) ورد باسم [مهلائيل] بالهمز، انظر المصدرين السابقين.

 <sup>(</sup>٦) ذكر ابن الأثير ان اسمه [حنوخ] بالحاء المهملة في أوله والخاء المعجمة في آخره.
 انظر : الكامل لابن الاثير ١٩/١ .

 <sup>(</sup>٧) وهو أول من اعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام، وأول من جاهد في سبيل الله، وقطع الثياب وخاطها.

انظر : الكامل لابن الأثير ١/٩ه، والبداية والنهاية لابن كثير ٩٢/١ .

الآية ٧٥ من سورة مريم.

حضرته الوفاة، [فدعا] () نوحاً ابنه عليه السلام، وأولاده ساماً وحاماً ويافثاً، ونساحم، ولم يكن بقي من أولاد شيث ممن لم يهبط من الجبل المقدس إلى بني قابيل غيرهم فدعا لهم بالبركة، وأوصى ابنه نوحاً بما أوصاه به من قبله، واستخلفه عليهم، فبعثه الله تعالى نبياً مرسلا، وأمره أن يدعو قومه الى عبادته، فأقام يدعوهم، فردوا عليه ماجاء به فعصوه، فدعا عليهم، فكان من أمر الطوفان فيهم ماكان (۱) فلما انقضى وغاض الماء واستوت السفينة على الجودي، وهو جبل بالموصل المبطوا الى الأرض، وأقفل نوح السفينة، ودفع المفتاح الى ابنه سام، ثم زرع وغرس كرما وعمر الأرض هو [٨/أ] وبنوه فنام ذات يوم فانكشف ثوبه فضحك حام، وغطاه سام ويافث، وانتبه ودعا على كنعان بن حام (۱)، ولم يدع على حام فكان من وأده القبط والحبشة والسودان كلها والهند، وكان كنعان أول من رجع من أولاد نوح الى عمل بني قابيل، فاشتغل وبنوه بالملاهي، فلما حضرت [نوحاً] (۱) الوفاة أوصى الى ابنه سام بما أوصاء من قبله فاقام على ذلك إلى أن حضره الموت فأوصى الى ابنه أرفخشذ بما أوصاء به من قبله فكان على ذلك إلى أن حضرته الوفاة، فأوصى الى ابنه أرفخشذ بما أوصاء به من قبله فكان على ذلك الى أن حضرة الوفاة، فأوصى الى ابنه

<sup>(</sup>١) في الأميل و (ر): [ودعا] .

<sup>(</sup>Y) قال الله تعالى : ﴿ حى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اللين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه الا قليل، وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لففور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوى إلى جبل يعصمني من الماء، قال لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المفرقين، وقيل ياأرض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعداً للقوم الظالمين ﴾. الآيات من ٤٠ - ٤٤ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) في الجانب الشرقي من دجلة. انظر: معجم البلدان ١٧٩/٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٢٠٢/١، والكامل لابن الاثير ٧٨/١، والبداية والنهاية لابن كثير ١٠٨/١.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [نوح] ·

ابنه [شالح]() بما أوصاء به من قبله، فكان على ذلك الى أن حضرته الوفاء، فأوصى إلى ولده عابر بما أوصاء به من قبله، فكان على ذلك الى أن حضرته الوفاة، فأوصى الى ابنه فالغ() بما أوصاء به من قبله، ونهاء عن الاختلاط بأولاد كنعان، فأقام على ذلك الى أن حضرته الوفاة، فأوصى الى ابنه [ارعوى]() بما أوصاء به من قبله، فكان على ذلك الى أن حضرته الوفاة، فأوصى الى ولده [شاروع]() بما أوصاء به من قبله، من قبله، فكثرت في زمان هذا الجبابرة، وعبدة الأصنام، ولم [تكن]() تعبد من قبل، وسبب ذلك أنه كان في زمان من قبله، إذا مات ميت صنع على مثاله صنم وسموه باسمه، فلما أدرك [ذلك]() الخلق الذين كانوا في عصره تلك [الصور]() حدثهم

<sup>(</sup>١) ورد عند الطبري باسم [شالخ] بالفاء المعجمة، انظر: تاريخ الطبري ١/٥٠٨.

 <sup>(</sup>٢) معنى [فالغ]: في العربية: قاسم، قيل: سمي بذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه.
 انظر: المعدر السابق ص٠٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن الأثير باسم: [ارغوا] بالغين المعجمة ، انظر الكامل ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الأثير باسم [ساروع] بالسين المهملة، انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [يكن] والتصميح من (ر).

وهذا القول فيه نظر : فالشرك وعبادة الأصنام وجدت في قوم نوح، كما قال الله تعالى : ﴿ وقالوا لا ً تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يفوث ويعوق ونسرا ﴾ الآية ٢٣ من سورة نوح.

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي كان في قوم نوح في العرب بعد: فأما ود: فكان بدومة الجندل ، وأما سواع : فكانت لهمدان، وأما يغوث: فكانت لمراد، ثم بني غطيف بالجرف من سبأ، وأما نسر: فكانت لآل ذي الكلاع . أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أرحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بئسمائهم فغعلوا ، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولتك ونسى العلم عُبدت».

صحيح البخاري بشرحه ١٦٧/٨ كتاب التفسير باب (١) ح٤٩٢٠، وهذا يدل على أنها وجدت من قبل، خلافاً لما ذكره المسنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى حذفها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [الصورة].

الشيطان لعنه الله أنها صنعت لتعبد، فعبدوها ففرق الله تعالى دينهم من ذلك اليوم، فمنهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الشمس ، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد الطير إلى غير ذلك، وأضلهم الشيطان لعنه الله، فلما حضرت شاروع الوفاة، أوصى الى ابنه ناحور فقام بذلك، وفي زمان هذا كان أول ظهور السحر والكهانة (الصلى أبنه ناحور فقام بذلك، وفي عصرهم أيضاً عمل المكآييل والموازين، والطيرة، وذبح الناس أولادهم للشياطين، وفي عصرهم أيضاً عمل المكآييل والموازين، وكان جبابرة ذلك الوقت عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح فعتوا عتواً كبيراً، فبعث الله تعالى اليهم هوداً (الله بن رباح بن عازب بن الخلود بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح عليهم السلام رسولاً، فدعاهم الى عبادة ربه فكذبوه، عوض بن ارم بن سام بن نوح عليهم السلام رسولاً، فدعاهم الى عبادة ربه فكذبوه، فاهلكم الله تعالى بالربح العقيم عن أخرهم (الله تعالى بالربح العقيم عن أخرهم (الله ينج منهم الالقمان بن عاد الذي

 <sup>(</sup>١) الكهنة والكهان : جمع كاهن، وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة، كشق وسطيح وغيرهما.

انظر: لسان العرب لابن منظور مادة دكهن».

 <sup>(</sup>۲) وقيل: هود بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام، وقيل: عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام.

انظر : البداية والنهاية لابن كثير ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) قبال الله تعالى: ﴿وَإِلَى عاد أَخَاهُم هُودا، قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ، أرعجيتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قرم نوح وزادكم في اختلق بسطة، فاذكروا آلاء الله علكم تفلحون، قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ماكان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغنب أتحادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا داير الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الأيات من ٦٥ - ٧٧ من سورة الأعراف.

وقال تعالى: ﴿ وَفِي عَادَ إِذَا أَرْسَلنَا عَلِيهِم الرّبِحِ العقيم، ما تذر من هَىُ أَنْتَ عَلِيهِ الأجعلته كالرميم﴾. الآيتان ١٤، ٤٢ من سورة الذاريات، والآيات في هذا كثيرة. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله تَقَدَّقال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». صحيح البخاري بشرحه عنهما عن رسول الله تقدّ المارحة ١٩٧٧.

عمر عمر سبعة أنسر(۱)، ثم قامت في ديارهم بنو ثمود وكانت ملوكهم تنزل الحجر(۱) فعتوا وتجبروا فبعث الله اليهم صالح(۱) بن عبدالله بن جابر بن ارم بن ساع بن نوح عليهم السلام رسولاً فعقروا الناقة في فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها فه ثم بعث الله اليهم ابراهيم رسولاً عليه السلام يدعوهم إلى عبادة ربه، فأمن معه ابن أخيه لوطا ووسع الله تعالى على ابراهيم في المال، فقال ذات يوم: ما أصنع بهذا ولا ولد لي، فأوحى الله تعالى اليه إني مكثر ولدك حتى يكونوا مثل أصنع بهذا ولا ولد له اسماعيل عليه السلام من هاجر ثم ولد بعد ذلك اسحاق

<sup>(</sup>۱) انظر قصته في تاريخ الطبري ۲۲۲/۱ - ۲۲۳

 <sup>(</sup>٢) اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام، انظر: معجم البلدان ٢٢١/٢، وهي اليوم بالقرب
 من مدينة العلا وتابعة لها.

<sup>(</sup>٣) أورده الطبري باسم مسالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام.

وقیل : صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح علیه السلام. انظر تاریخ الطبری ۲۲۲/۱ .

وقد دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، وأرسل الله الناقة آية لرسوله صالح عليه السلام واختباراً لثمود، وجعل لها شرب يوم ولهم شرب يوم وحذرهم أن يمسوها بسوء فينالهم العذاب، ولكنهم كذبوا وعصوا وعقروا الناقة فنزل بهم عذاب الله تعالى وباسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين قال تعالى: ﴿ والى قعود أخاهم صاخاً قال ياقوم أصدوا الله مالكم من اله فيره هو أنشأكم من الأرض واستعمر كم فيها فاستعفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل الأرض واستعمر كم فيها فاستعفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ماكان يعبد أباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب، قال ياقوم أرأيتم ان كنت على ينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن يعسرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير، وياقوم هذه ناقة الله لكم أي أرض الله، ولا تحسوها بسوء فيأخذ كم عذاب قريب، فعقروها فقال تحتموا في داركم ثلاث أيام، ذلك وعد غير مكذوب، فلما جاء أمرنا نجينا صاخاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومند، إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جالمين، كأن لم يعنوا فيها، الا إن ثمود كفروا ربهم، ألا يعداً للعمود في ١٤ المين من ١٦ - ١٨ من سورة هود.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٤، ١٥ من سورة الشمس.

عليه السلام، وأمه سارة والخبر بطوله، فلما حضرته الوفاة جعل الأمر الى اسحاق، ثم قام بعد اسحاق يعقوب على الكل منهم السلام، فكان جميع الأنبياء من بني اسرائيل من ذرية الأسباط<sup>(۱)</sup> أولاد يعقوب كموسى وهارون وداود وسليمان وعيسى وغيرهم، عليهم السلام، إلا أيوب رحمه الله فإنه من ذرية عيصو بن اسحاق توءم يعقوب، فبعث الله منهم بالرسالة من شاء، وجعلهم الأئمة والمقتدى بهم والخلفاء في يعقوب، فبعث الله منهم بالرسالة من شاء، وجعلهم الأئمة والمقتدى بهم والخلفاء في أرضه، كما قال في قصة ابراهيم عليه السلام: ﴿ إني جاعلك للناس إماماً ﴾(۱) أي: يؤتم بك ويقتدى، وكذا كل نبي بعده إماماً لأمته وقدوة يقتدون به الى أن بعث الله تعالى نبينا محمد بن عبدالله تشه من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام، إماماً وهادياً فوجب علينا إئتمامه والاقتداء به، وكان مولده تشه يوم الإثنين لاثنتي وهادياً فوجب علينا إئتمامه والاقتداء به، وكان مولده تشه يوم الإثنين لاثنتي الشرة](۱) ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل في موضع ذكر آياته وعلاماته [اثنتا](۱) عشرة [شرفة](۱) وخبر ذلك يأتي فيما بعد في موضع ذكر آياته وعلاماته

<sup>(</sup>۱) وهذا من تكريم الله تعالى لخليله ورسوله ابراهيم عليه الصبلاة والسبلام إذ جعل في ذريته النبوة والكتاب، فما نزل كتاب من السماء بعده إلا كان في ذريته وشيعته، وهذا مرتبة عظيمة ومقام رفيع اختص الله به خليله ابراهيم عليه السلام. انظر البداية والنهاية ١٥٦/١.

قال تعالى : ﴿ ووهبنا له اسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، وانه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ الآية ٧٧ من سورة العنكيوت.

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوحاً وَابْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيْتُهُمَا النَّبُوةَ وَالْكِتَابِ فَمَنْهُمَ مُهَمَّدُ وَكَثِيرُ مَنْهُمَ فاسقونَ ﴾ . الآية ٢٦ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>Y) الآية ١٢٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [عشر] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية ٢٤٢/٢ ,

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [اثنتي].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [شرافه] والصواب ما أثبت. وقد ذكر الطبري وابن كثير أنها اربع عشرة شرفة. انظر: تاريخ الطبري ١٦٦/٢، والبداية والنهاية ٢٤٩/٢ .

والاحتجاج بصحة نبوته على من أنكر ذلك من أهل الكتاب والله الموفق للصواب.

قيل: وعاش آدم عليه السلام ألف سنة ()، وفي التوراة ألف سنة الا سبعين عاما، وكان من موته الى الطوفان الف سنة، ومائتا سنة، واثنتان وأربعون سنة، ومن الطوفان وموت نوح عليه السلام ثلاثمائة سنة وخمسون سنة، وبين نوح وابراهيم عليه السلام الف سنة ومائتا سنة وأربعون سنة، وبين ابراهيم وموسى عليهما السلام ألف سنة ومائتا عليهما السلام ألف سنة ومائتا سنة، وبين عيسى عليهما السلام ألف سنة ومائتا سنة، وبين عيسى ومحمد عليه ستمائة سنة وعشرون سنة، وولد محمد الله عبدالمطلب جده لأن [أباه](1) مات وامه حامل به، فلما رأه قال ليكون لابني هذا شأن وأي شأن، فكان له عليهما الشأن، فكفله جده الى أن هلك

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك في حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، فأما حديث أبي هريرة فذكره الامام ابن كثير في قصص الأنبياء ٥٧/١، وعزاء الى أبي حاتم، وابن حبان في صحيحه، وأما حديث ابن عباس فذكره ابن كثير أيضاً في المصدر المذكور ص٥٥، وعزاه إلى الإمام احمد. انظر: المسند ١٠٥١/١ ٢٥٢.

وقال ابن كثير أيضاً: (واختلف في مقدار عمره عليه السلام، فقدمنا في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً وإن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة»، وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمانة وثلاثين سنة، لأن قولهم هذا مطعون فيه، مردود إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما هو محفوظ عن المصوم، وأيضاً فإن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين مافي الحديث، فإن مافي التوراة إن كان محفوظا – محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط، وذلك تسعمائة وثلاثون سنة شمسية، وهي بالقمرية تسعمائة وسبع وخمسون سنة، ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة، مدة مقامه في الجبع الله سنة.)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [اثنتا] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [أبيه] وما أثبت من (ر).

بعد عام الفيل بثمان سنين، بعد أن وصى به عمه [أبا] (ا) طالب، فكان هو الذي [يلي] أمره، وفي السنة التاسعة من مولده على خرج مع عمه بتجارة الى الشام، وفي سنة احدى وعشرين شهد على يوم الفجار (اله) وهي حرب كانت بين قريش وبين قيس عيلان، وكانت على قيس عيلان، ببركته على أنه منة ست سنة الله عليها، وهي سنة ست أربعين سنة، وفي سنة ست تزوج خديجة ابنة خويلد (الله عليها، وهي بنت أربعين سنة، وفي سنة ست وثلاثين بنيت الكعبة حرسها الله تعالى، وتراضت قريش بحكم رسول الله تك في وضع الحجر الأسود حتى وضعه موضعه، وفي سنة إحدى وأربعين بعثه الله تعالى وضع الحجر الأسود حتى وضعه موضعه، وفي سنة إحدى وأربعين بعثه الله تعالى بالرسالة الى الناس كافة في يوم الاثنين لعشر خلون من شهر ربيع الأول (اله وفي سنة خمسين ولدت فاطمة (اله عليها، وفي سنة خمسين اله ماتت خديجة رحمة الله عليها، وفي سنة خمسين اله مات خديجة رحمة

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أبي].

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [الغخار] وما أثبت من (ر).

وسميت حرب الفجار، بما استحل هذا الحيان - كنانة وقيس عيلان- من المحارم بينهما والقتل في الأشهر الحرم، وقد انتصرت قريش ومن معها من كنانة، على قيس عيلان، وقد شارك في بعض أيامها رسول الله على أخرجه أعمامه معهم، وقال على أعداد على أعمامي، أي : أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها» . انظر : البداية والنهاية ٢٦٨/٢- ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [ستة] بما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، أم المؤمنين زوج النبي على وأول من صدق بمبعثه، تزوجها الرسول على قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وهو ابن خمس وعشرين سنة، ومنها جميع أولاده الا ابراهيم. ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، رضى الله تعالى عنها وأرضاها. الإصابة ٢٧٣/- ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٦) الثابت في كتب السير أن ابتداء بعثته كان في شهر رمضان، حين نزل عليه جبريل عليه السلام في غار حراء، وكان عمره كان عمره كان أربعين سنة.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/٠٥٠، والبداية والنهاية لابن كثير ٧/٣.

<sup>(</sup>٧) فاطمة الزهراء بنت امام المتقين رسول الله تعالى محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية مسلى الله على ابيها وآله وسلم، ورضي عنها، أصغر بنات النبي تلك على الراجح، كان موادها قبل البعثة بقليل، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوائل المحرم سنة ثنتين من الهجرة، أم الحسن والحسين رضي الله عنها، توفيت سنة احدى عشرة من الهجرة رضي الله عنها وارضاها.

الاصابة ٤/٥٢٥- ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٨) أي من عمره 🍲٠

الله عليها، وفي سنة [اثنتين]() وخمسين أسري به كلك من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وفي سنة [أربع]() وخمسين هاجر كلك الى المدينة ومعه أبوبكر الصديق رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة() مولى ابي بكر، ودليلهم عبدالله بن أريقط الليثين وذلك أنه لما اجتمعت قريش على قتله كلك أناه جبرائيل عليه السلام فأخبره بذلك وأمره بالخروج منهم، فدعا رسول الله كلك عليا كرم الله وجهه، وأمره أن ينام على فراشه، وخرج حتى أتى [أبا]() بكر فاعلمه بنذلك، وخرجا جميعاً إلى غار في جبل أسفل مكة يسمى ثورا()، فدخلا به فأقاما ثلاثة أيام، وعبدالله يأتيهم بأخبار مكة، فلما غفل عنهم الطلب، خرج رسول الله كلك وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر على سيف البحر حتى مروا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [اثنين] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أربعة].

<sup>(</sup>٣) عامر بن فهيرة التميمي: مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحد السابقين، وممن كان يعذب في الله، قال ابن اسحاق: إنه كان موادا من الأزد، وكان للطفيل بن عبدالله بن سخبرة، فاشتراه أبويكر منه واعتقه، وكان حسن الاسلام، ممن استشهد ببئر معونة.

انظر: الإصابة لابن حجر ٢٤٧/٢ ،

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن أريقط ، ويقال: عبدالله بن أريقد، بالدال بدل الطاء المهملتين، الليثي ثم الدؤلي، دليل النبي على دين قرمه، وأبي بكر رضي الله عنه، لما هاجرا إلى المدينة ثبت ذكره في الصحيح، وأنه كان على دين قرمه، ذكره الذهبي في التجريد في الصحابة، وجزم المقدسي في السيرة بأنه لم يعرف له إسلاما، وكذا النوي في تهذيب الأسماء.

انظر : الاصابة ٢/٥٢٦ . (٥) في الأصلو (ر) : [أبي] .

 <sup>(</sup>٦) ثور جبل بمكة، وفيه الغار الذي اختفى فيه النبي ﷺ، قال الجوهري: يقال له: أطحل، وقال الزمخشري: ثور اطحل من جبال مكة بالمفجر من خلف مكة على طريق اليمن.

انظر : معجم البلدان ٢/٨٦ .

بخيمة أم معبد الخزاعية (١) وكانت إمرأة برزه (١) تحتبي (الله بفناء الخيمة، وتسقي المسافر وتطعمه، فلما مروا بها سألوها شيئاً من تمر أو لحم فلم يصيبوا عندها شيئاً، وكانت سنة جديبة، فقالت لهم: لو كان عندنا شئ ما أعوزناكم القرى فنظر رسول الله شخة الى شاة متخلفة عن الغنم في كسر خيمتها قد جهدها الجوع، فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت : شاة خلفها الجهد، قال: هل بها لبن؟ قالت: هي أجهد من هذا، قال اتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حليباً، فدعا رسول الله شخة بالشاة فأتته فمسح ضرعها بيده المباركة وذكر اسم الله عز وجل فدرت واجترت، وحلب منها وسقاها حتى رويت ثم سقى أصحابه كذلك ، وشرب هو شخة وقال : «ساقى القوم آخرهم شربا» (أ)، والخبر فيه

<sup>(</sup>۱) أم معبد الخزاعية التي نزل عليها النبي ﷺ لما هاجر، مشهورة بكنيتها، واسمها عاتكة بنت خالد، وكان رسول الله ﷺ حين خرج مهاجراً إلى المدينة هو وأبوبكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهما عبدالله بن أريقط، مروا على خيمة أم معبد، وكانت امرأة برزة جلدة تسقي وتطعم. انظر: الاصابة ٤٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) امرأة برزة : بارزة المحاسن، وقيل: البرزة من النساء التي ليست بالمتزايلة التي تزايلك بوجهها تستره عنك، وتنكب الى الأرض، وقيل: امرأة برزة متجالة تبرز القوم يجلسون اليها ويتحدثون عنها، وقيل: البرزة من النساء: التي تظهر الناس، ويجلس اليها القوم، وامرأة برزة: موثرق برأيها وعفافها، ويقال: امرأة برزة: إذا كانت كهله لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجالس الناس وتحدثهم، من البروز، وهو الظهور والخروج.

انظر: لسان العرب مادة «برز».

 <sup>(</sup>٣) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشدّه عليها، وقد يكون باليدين.
 النهاية لابن الأثير ١/٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرحه ه/١٨٩، كتاب المساجد، في قصة نومهم عن صلاة الفجر في السفر، ومسند الإمام أحمد ٤/٤ه٣.

وقصة أم معبد رواها بطولها الحاكم في المستدرك ١٠-٩/٣ ، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يضرجاه، وذكر عدة دلائل على صحته وصدق رواته، ووافقه الذهبي، وقد روى الأبيات الذكورة في خلال القصة بتمامها مع اختلاف في الألفاظ في بعض الأبيات التي ذكرت هنا، ونصها عند الحاكم: ===

طول، اختصرت هذا منه، لأن المقصود غيره، واصبح صوت بمكة حرسها الله مابين السماء والإرض، يسمعونه ولا يرون شخصه ولا يدرون من يقول، حيث يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه[ $^{9}$ /ب] رفيقين حـــــلا خيمتــي أم معبد هما نزلا بالبــر وارتحلا بــــه فأفلح من أمسى رفيق محمــــ فيال قصي ما زوى الله عنكــم به من فعال لا تجازي $^{(1)}$  وســؤدد سلوا أختكم عن شاتها واذابهـا $^{(7)}$  فــأنكم إن تسالوا الشاة تشهــد

فلما سمعوا ذلك منه، قد فاتهم، ومضى رسول الله على وابو بكر معه، حتى دخلا قباء يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر أول سنة إحدى من

جزى الله رب الناس خير جزائه ر هما نزلاها بالهدى واهتدت بيه فيال قصي ما زوى الله عنك يهن أبا بكر سعادة جيده ويهن بني كعب مقام فتاته يسلوا أختكم عن شاتها وإنائه يسادة حائل فتحلب يا فغادرها رهناً لديها لحال المالية ا

وأتبعها الحاكم بذكر أبيات لحسان بن ثابت رضي الله عنه جواباً لصاحب الشعر السابق، انظر المستدرك ١٠/٣ .

وذكر القصة بتمامها الإمام ابن كثير، انظر: البداية والنهاية ١٩٢/٣ – ١٩٣، وانظر الروض الأنف للسهيلي ٢/٢٤١.

- (١) كذا في الأصل و (ر) ، وفي المستدرك للحاكم وعند ابن كثير في البداية والنهاية : [لا تجارى] بالراء المهملة وكلاهما له وجه.
  - (٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب : [وإنائها] . كما في المصدرين السابقين.

الهجرة وأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والضميس(۱)، وركب راحلته يوم الجمعة إلى المدينة، فادركته الصلاة عند مسجد بني سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج، فجمع فيه وكانت تلك الجمعة أول جمعة صلاها، وكان في الموضع أربعون رجلاً ثم ركب على ناقته يؤم منازل الانصار منزلاً منزلاً، وكلهم يسأله النزول عليه، وهو يقول: «دعوها فإنها مأمورة، شحتى انتهى الى موضع مسجده وهو على باب ايوب الانصاري (۱)، فبركت فيه فنزل عنها، فجاء أبوأيوب فأخذ رحله، ونزل عنده وأقام في منزله سبعة أشهر ينزل عليه القرآن، وفي هذه السنة دخل بعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وفيها بنى مسجده صلى الله عليه وسلم تسليما، اشترى مكانه بعشرة دنانير، أداها من مال أبي بكر رضي الله عنه، [وفيها] (أ) رأى عبدالله بن زيد (۱) الأذان في منامه، فأخبر به رسول الله الله عنه أمر بلالا (۱) ان يؤذن به، وفيها عقد علي بن ابي طالب رضي الله عنه نكاح فاطمة رضي الله عنها، ولم يدخل بها، وفي سنة اثنتين من الهجرة افترض الله تعالى على المؤمنين صيام شهر رمضان، وفيها وجهت القبلة الى الكعبة، كان ذلك بعد مقدمه بستة عشر شهراً، صلى بها الى نحو

<sup>(</sup>١) هذا أحد الاقوال في مكث النبي على في قباء، ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ١٩٨/٣، وثمة قول آخر ذكره ابن كثير أيضاً في نفس الموضع -نقلاً عن ابن اسحاق- وهو ما ذكره من زعم من بني عمرو بن عوف -أهل قبا- أن النبي على مكث فيهم ثمان عشرة ليلة، وذكر أقوالاً أخرى، إلا أن أصبح الأقوال ما ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على نزل في أهل قباء أربع عشرة ليلة.

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح البخاري بشرحه ٢٧٣١ه، وصحيح مسلم بشرحه ٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١١١/٣- ١١٦. وأبو أيوب هو: خالد بن زيد بن ثعلبة الأنصاري من السابقين إلى الإسلام شهد العقبة وبدراً وما بعدها، نزل عنده رسول الله عَنَّهُ حينما هاجر إلى المدينة وتوفى في غزاة القسطنطينية رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [فيه] .

 <sup>(</sup>٥) عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدالله الخزرجي الأنصاري ، رائي الأذان، بدري عقبي، روى بعض الأحاديث عن رسول الله ﷺ ، مات سنة ٣٣هـ وعمره ١٤ سنة، وقيل: قتل يوم أحد.
 انظر: الاصابة ٢/٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) بلال بن رباح الحبشي المؤذن، وأمه حمامه، اشتراه ابو بكر الصديق رضي الله عنه من المشركين وكانوا يعذبونه على التوحيد واعتقه، لازم النبي عَقَهُ وشهد المشاهد كلها. مات بالشام، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. الإصابة ١٦٩/١

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [اثنين] بما أثبت من (ر).

بيت المقدس<sup>(۱)</sup> ثم حوات القبلة قبل أحد بشهر<sup>(۱)</sup> الى الكعبة، وقد صلى النبي عليه ركعتين من صلاة الظهر في مسجده، فنزل جبرائيل عليه السلام فأشار اليه أن صل الى الكعبة ففعل ذلك، فصلى باقي الصلوات اليها<sup>(۱)</sup>، وفيها توفيت رقية بنت<sup>(۱)</sup> رسول الله عليه وفيها كانت وقعة بدر في يوم الجمعة [لسبع عشرة]<sup>(۱)</sup> ليلة من شهر رمضان، وفي سنة ثلاث من الهجرة تزوج

<sup>(</sup>۱) في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على نحو بيت المقدس ستة عشر، أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله على يحب أن يوجه الى الكعبة فائزل الله ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾ فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس حهم اليهود - : ﴿ ما ولاهم عن قلمهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ ، فصلى مع النبي حجله رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على ، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة،

منصبح البخاري بشرحه ٢/١٠٥١، واللفظ له، ومنصبح مسلم بشرحه ٥/٠ - ١٠ .

<sup>(</sup>٢) هذا القول فيه نظر: فالمصنف لازال في حديثه عن السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، ثم إن الثابت أن الرسول على مكك يستقبل بيت المقدس سنة عشر أو سبعة عشر شهراً، وذكره المصنف كذلك، وهجرته إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فلعل مراد المصنف قبل بدر بشهر، ويدر كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة كما هومعلوم، وذكره المصنف.

 <sup>(</sup>٣) انظر ماورد في تحويل التبلة من بيت المقدس الى الكعبة في صحيح البخاري بشرحه ١٧٣/٨-١٧٥٠
 وصحيح مسلم بشرحه ٥/٥ -١١٠.

<sup>(</sup>٤) رقية بنت سيد ولد أدم محمد بن عبدالله ﷺ، الهاشمية، زوج عثمان بن عفان، وأم ولده عبدالله، مرضت حين خرج الرسول ﷺ الى بدر، وتخلف معها عثمان، وتوفيت يوم جاء زيد بن حارثة يبشر بنصر الله تعالى رسوله في بدر. الاصابة ٤٩٧/٢– ٢٩٨.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [لسبعة عشر] والصواب ما أثبت. وهي بدر الكبرى ، أولى غزوات الرسول الله وأعظمها، كانت في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة، خرج رسول الله عنه ثلاثمائة ويضعة عشر من أصحابه لاعتراض عير قريش في عودتها من الشام الى مكة وعليها أبو سفيان، فعلم بهم أبوسفيان ولم يدركوها، وخرجت قريش بقيادة أبي جهل بن هشام في ألف من المشركين، ثم التقى الجمعان في بدر، وكتب الله النصر المبين لرسوله الله والمسلمين معه، والهزيمة المشركين فقتل منهم سبعون وأسر مثلهم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢٥٧/٢ وما بعدها.

رسول الله على الله عنهما، [وتوفيت] () وماتت عنده بعد شهرين، وفيها تزوج حفصه () بنت عمر رضي الله عنهما، [وتوفيت] في شهر ربيع الأول، وفيها تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثم () بنت رسول الله على ، وفيها ولد الحسن () بن علي رضي الله عنهما [١٠/١] وتوفيى في شهر ربيع الأول، وفيي شهر ربيع الأول، وفيي هذه السنة شلات من الهجرة كانت غزاة أحد ()، واستشهد

(۱) في الأصل و (ر): [مخرمة] . وهي زينب بنت خزيمة بن عبدالله بن عمر، الهلالية، أم المؤمنين زوج النبي في كانت يقال لها: أم المساكين، لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ، وكانت تحت عبدالله بن جحش، فاستشهد بأحد ، فتزوجها النبي في ، وقيل: كانت تحت الطفيل بن الحارث، ثم تحت أخيه عبيدة، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها، دخل عليها رسول الله في بعد حفصه، وماتت بعد شهرين أو ثلاثة انظر: الاصابة ٢٠٩/٤ .

(Y) حفصه بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، كانت قبل أن يتزوجها رسول الله عند حصن بن حذافة، ومات بالمدينة، عرضها عمر على أبي بكر ليتزوجها فسكت، ثم عثمان فقال: ما أريد أن اتزوج اليوم، فذكر عمر ذلك لرسول الله عليه فقال: «يتزوج حفصه من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصه» ثم تزوجها رسول الله عليه بعد عائشة سنة ثلاث من الهجرة رضي الله تعالى عنها. انظر: الاصابة ٢٩٤/٤.

(٣) في الأصل : [توفت] وما أثبت من (ر) .

(3) أم كلثوم بنت سيد البشر رسول الله ﷺ اختلف هل هي أصغر أم فاطمة، تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية سنة ثلاث من الهجرة وتوفيت عنده سنة تسع ولم تلد له رضي الله عنها.
 الاصابة : ٤٦٦/٤ .

(ه) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي سبط رسول الله وريحانته، أمير المؤمنين أبو محمد، ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة، قال عنه رسول الله في أخيه الحسين: «هما ريحانتاي من الدنيا» ، وقال في عنه خاصة : «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله بن بين فنتين من المسلمين»، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحمله على عاتقه : «اللهم إني أحبه فأحبه»، وكان أشبه الناس برسول الله في . صحيح البخاري بشرحه ١٩٤٧ - ٩٥ . وقد تنازل رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقناً لدماء المسلمين، وكانت وفاته سنة تسع وأربعين – على الأشهر – وقيل: سنة خمسين، وقيل: أحدى وخمسين، وقيل: ثمان وخمسين ولم يرد ذكر الشهر الذي توفي فيه كما ذكر المصنف. انظر : الاصابة ١٩٣٠، والبداية والنهاية ١٤٦٨.

(٢) غزورة أحد : كانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، حين خرج مشركوا قريش ومن معهم من الاحابيش وكنانة وأهل تهامة، قاصدين حرب رسول الله علله وأصحابه ثاراً لقتلاهم في بدر، وساروا بقيادة أبي سفيان بن حرب، والتقى الجمعان عند أحد، وكان يوم بلاء وتمحيص ، وانكشف المسلمون، وأصاب فيهم العدو، وأكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة، وأصيب رسول الله علله وكسرت رباعيته، وشج وجهه، ودخلت حلقتا المغفر في وجنته، واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه، وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٢٤/٣ وما بعدها.

فيها حمرزة (۱) بن عبدالمطلب رضي الله عنه، وفي سنة أربع غرز رسول الله عنه، وفي سنة أربع غرز رسول الله عنها مسلاة الخرف، وفيها تروج أم سلمانة الخرف، وفيها غزا بني النضير (۱)، وفيها غزا بني

(١) حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبوعمارة، عم النبي الخوه من الرضاعة – أرضعتهما ثويبة مولاة لأبي لهب كما ثبت ذلك في الصحيحين ، ولد قبل النبي بهب بسنتين، وقيل بأربع ، وأسلم في السنة الثانية من البعثة، ولازم رسول الله الله الها وهاجر معه ، شهد بدراً وأبلى في ذلك، صاحب أول لواء عقد في الاسلام حين أمره رسول الله الله على أول سرية ، استشهد يوم أحد، قتله وحشي.

أنظر: الأمناية ٢/٣٥٣.

(٢) غزورة ذات الرقاع: وقعت بعد غزوة بني النضير، حيث غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، حتى نزل نخلاً، وهي غزوة ذات الرقاع، وسميت بذلك لانهم رقعوا راياتهم، وقيل: شجرة بذلك المضم يقال لها: ذات الرقاع، وقيل: لأن الحجارة أوهنت أقدامهم فشدوا رقاعاً فقيل لها: ذات الرقاع، وهو الصحيح، ذكره البخاري رحمه الله تعالى.

انظر: صحيح البخاري بشرحه ٤١٧/٧، وفيها صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الغوف، ولم تكن بها حرب. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢١٤/٣- ٢١٥.

- (٣) أم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزومية أم المؤمنين، أسمها هند، واسم أبيها حذيفة، وقيل: سهيل، وأمها عاتكة بنت عامر الكنانية، كانت رضي الله عنها ممن أسلم قديماً هي وزوجها أبو سلمة، وهاجرا الى الحبشة، تزوجها رسول الله عنها بعد وفاة أبي سلمة، كانت موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب، توفيت سنة تسع وخمسين، وقيل: احدى وستين، وهي أخر أمهات المؤمنين موتاً. انظر: الاصابة ٢٤٩/٤ ٣٤٩.

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ١٩٩/٣ – ٢٠١ .

المصطلق (۱) ، وفيها ولا الحسين بن علي رضي الله عنهما ، وقتل (۱) في محرم يسوم عاشوراء من سنة أربع وستين ، وفي سنة خمس كانت غزاة

(۱) غزوة بني المصطلق: وهم بنو جذيمة بن كعب بن خزاعة الملقب بالمصطلق، من الصلق وهو رفع الصنوت ، وتسمى غزوة المريسيع ، وهو ماء لخزاعة، والراجح انها كانت في السنة الخامسة من الهجرة قبل غزوة المندق، وليست في سنة أربع كما ذكر المصنف، ولا سنة ست كما ذكر ابن هشام عن ابن اسحاق، يؤيد هذا ماجاء في صحيح البخاري في حديث الإفك واختصام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، ومعلوم أن الإفك إنما وقع في غزوة بني المصطلق، وذكر ه المصنف في حوادث سنة خمس.

وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله ﷺ أن بني المصطلق يجمعون له بقيادة الحارث بن أبي ضرار، فلقيهم على ماء المريسيع، فهزمهم الله تعالى، وقتل مقاتلهم وسبي سبيهم.

انظر: الروض الآنف للسهيلي ١٧/٤، والبداية والنهاية ١٥٨/٤.

قال الامام ابن تيمية رحمه الله: قتل الحسين رضي الله عنه بكربلاء قريباً من الفرات، ودفن جسده حيث قتل، وحمل رأسه الى قدام عبيدالله بن زياد بالكوفة، هذا الذي ذكره البخاري في صحيحه وغيره، وكذا ذكره الإمام ابن حجر في الفتح. انظر: صحيح البخاري بشرحه ١٤/٧-٩٥.

أما ما ذهب اليه بعض المبتدعة من قولهم: إن رأسه حمل الى الشام إلى يزيد فقد روي من وجوه منقطعة لم يثبت شئ منها، بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق، وأما حمله الى مصر، قباطل باتفاق الناس، وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له: مشهد الحسين» باطل ليس فيه رأس الحسين ولا شئ منه.

أما الصحيح في رأس الحسين فيقول الإمام ابن تيمية: ان الذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما هو ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش» ، والزبير بن بكار هو من اعلم الناس وأوثقهم في مثل هذا ، ذكر أن الرأس حمل الى المدينة النبوية ودفن هناك، وهذا مناسب ، فإن هناك قبر أخيه الحسن وعم أبيه العباس، وابنه علي وأمثالهم. ابن تيمية مجموع المتاوى ٤/٧٠ - ٥ - ٩ - ٥ .

المندق<sup>(۱)</sup> ، وفيها تروج زينب بنت جحش<sup>(۱)</sup>، وفيها غزا بني قريظة<sup>(۱)</sup>، وفيها تقول أهل الإفك<sup>(1)</sup> على عائشة رضى الله عنها، وفيها استسقى<sup>(۱)</sup> رسول الله عنها،

(۱) غزوة الغندق: سميت بذلك لأن المسلمين حفروا خندقاً في مواجهة عدوهم، بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه وكانت في شوال سنة خمس من الهجرة، وسببها أن نفراً من يهود بني النضير وغيرهم، خرجوا الى قريش وغطفان يؤلبونهم على حرب رسول الله على والمسلمين ، وحاصروا المدينة بضعة وعشرين يوماً، وفيها نقض بنو قريظة العهد مع رسول الله على ، وقد لقي المسلمون فيها شدة عظيمة، انتهت بانكسار المشركين وعودتهم صاغرين دون حرب.

انظر : البداية والنهاية ١٤/٤ -- ١٠٧ .

(Y) زينبت بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي على الله عنها، أمها عمة النبي على تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة ثلاث ، وقيل: سنة خمس، وبسببها نزلت آية الصجاب، وكانت قبل عند زيد بن حارثة مولى رسول الله على وفيها نزلت : ﴿فلما قدى زيد منها وطراً زوجاكها﴾ وكانت تفخر على بقية نساء النبي على بأن الله تعالى زوجها له، وهن زوجهن أولياؤهن.
انظر : الاصابة ٢٠٧/٤ .

(٣) غزوة بني قريظة : وكانت في السنة الخامسة من الهجرة عقب غزوة الخندق، وسببها نقضهم العهد الذي بينهم وبين رسول الله كه ، فحاصرهم رسول الله والمسلمون خمساً وعشرين ليلة، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم بقتل رجالهم وقسمة أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، قال له رسول الله كه : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» .

انظر : السيرة النبوية لابن هشام ١٤٤٧- ٢٥١.

(٤) حادثة الإفك - كما سماها الله عز وجل في كتابه - وهي ما تقوله وافتراه رئيس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول وأتباعه على أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة الصديقة بنت الصديق، في منصرف رسول الله عنها من غزوة بني المصطلق، حين تأخرت عنهم عائشة رضي الله عنها في طلب عقد سقط منها، والقصة معلومة.

انظر : صحيح البخاري بشرحه ٢٠٨٨ - ٥٥٥، وتفسير ابن كثير ٢٦٨/٣ - ٢٧٢ .

وقد وقع في هذه الحادثة من وقع وهلك فيها من هلك مع رأس النفاق والمنافقين، وقد برأ الله تعالى زوجة رسوله ﷺ، وأحب نسائه إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من فوق سبع سموات بقرآن يتلى إلى قيام الساعة، وفضح المنافقين شر فضيحة.

ومع هذا كله فإن من أهل الضلالة والكفر من لم يزل على ذلك الإفك حتى يومنا هذا، وهم الرافضة يقولون بذلك قديماً وحديثاً.

(٥) منلي مبلاة الاستقاء الملومة .

وفيها أخد فدك<sup>(۱)</sup> كانت غرزاة الحديبية المحتودية المحتودية أخد فدك<sup>(۱)</sup>، وفيها تروج أم حبيبة أن بنت أبي سفيان، وفيها أدى مكاتبة جويرياة أب بنت الحارث وتروج بها، وفي سنة سبع كان فتح خيبر<sup>(۱)</sup>، واصطفى منها

- (١) لعل هذه بداية حوادث سنة ست من الهجرة التي لم يذكر المصنف.
- (٢) غزرة الحديبية: وقعت في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، حين خرج رسول الله تحق ومن معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم معتمرين، وام يكونوا يريدون حريا، فمنعتهم قريش من دخول مكة، وفيها كانت بيعة الرضوان، وانتهى الأمر إلى الصلح المعروف بصلح الحديبية.
  انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢٢١/٣.
- (٣) فدك: قرية بالمجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل: ثلاثة، قبِلَ خيير، أفاحا الله تعالى على رسوله الله على رسوله الله في سنة سبع، بعد غزوة خيبر، وقد قذف الله الرعب في قلوب أهلها فصالحوا الرسول الله على النصف من ثمارهم وإموالهم .
  - انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٣٦٨/٣ ومعجم البلدان ٢٣٨/٤ .
- وقد ذكرها المسنف في حوادث ماقبل سنة سبع، وذكر غزوة خيبر في سنة سبع ومعلوم أنها بعد خيبر.
- (٤) أم حبيبة: وأسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية زوج النبي الله المتهرت بكنيتها، كانت قبل رسول الله الله مع عبيدالله بن جحش الأسدي، فأسلما وهاجرا الى الحبشة، ثم تنصر عبيدالله وارتد عن الإسلام، ثم تزوجها رسول الله الله النجاشي سنة سبع على الأشهر، ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين من الهجرة رضي الله عنها.
  - انظر: الاصابة ٢٩٨/٤ ٣٠٠ .
- (٥) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، من سبي بني المصطلق كانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبته على نفسها، فأدى عنها رسول الله الله الله عنها، كان اسمها برة، فسماها رسول الله الله جويرية، ماتت سنة خمسين، وقيل سنة ست وخمسين، رضي الله تعالى عنها. نفس المصدر ٢٥٧/٤ ٢٥٨ .

صفية بنت حيي بن أخطب<sup>(۱)</sup> اليهودي لنفسه، وفيها تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية<sup>(۲)</sup>، وفيها أهديت مارية القبطية<sup>(۲)</sup>، وفيي سنة ثمان كانت وقعة مؤتة<sup>(۱)</sup> التي أصيب بها جعفر بن أبي طالب<sup>(۱)</sup> وزيد بن حارثة<sup>(۱)</sup>

- (٣) مارية القبطية ، أم ولد رسول الله هم بعث بها المقوةس صاحب الاسكندرية الى رسول الله هم سنة سبع من الهجرة، ماتت رضي الله عنها سنة ست عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه.
   الاصابة ٣٩١/٤ .
- (٤) مؤتة : بضم الميم وبعدها همزة ، قرية من قرى البلقاء في حدود الشام، وقيل: من مشارف الشام، وبها كانت تطبع السيوف التي تنسب اليها، وتسمى المشرفية، وفيها كانت موقعة مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان من الهجرة، خرج فيها ثلاثة الاف من المسلمين لقتال الروم، أمر عليهم رسول الله تخت زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن قتل فعبدالله بن رواحة رضي الله عنه، والتقوا مع الروم في جيش عظيم، كثير العدد والعدة، واستشهد الأمراء لثلاثة، ثم أقر المسلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه، فانحاز بالمسلمين ثم رجع بهم المدينة.

  انظر : معجم البلدان ٥/٢١٩ ٢٢٠، والسيرة التبوية لابن هشام ١٥/٥ وما بعدها.
- (ه) جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم، أبو عبدالله، ابن عم رسول الله ﷺ وأحد السابقين الى الاسلام، قال عنه رسول الله ﷺ: «اشبهت خلّقي وخلّقي» وكان يكنيه أبا المساكين لحبه لهم وشفقته عليهم، هاجر الى الحبشة، واسلم النجاشي على يده، وقدم والرسول ﷺ في خيبر، وقبله رسول الله عليهم، هاجر الى الحبشة، واسلم النجاشي على يده، وقدم والرسول ﷺ في خيبر، وقبله رسول الله عليه، استشهد بمؤتة عام سبع من الهجرة رضي الله عنها وارضاه. الاصابة ١٣٩٧/١.
- (٦) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي ، كان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ وهبته خديجة رضي الله عنها لرسول الله ﷺ، جاء أبوه وعمه في طلبه فخيره رسول الله ﷺ فاختار رسول الله ، كان من أحب الناس الى رسول الله ﷺ ، استشهد في مؤتة وله خمس وخمسون سنة رضي الله عنه وارضاه. نفس المصدر ١٥٤١ م .

<sup>(</sup>۱) صعفية بنت حيي بن أخطب ، من بني النضير تنتهي في نسبها إلى هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام، كانت تحت سلام بن مشكم، ثم بعده تحت كنانة بن أبي الحقيق، وقد قتل في خيير، كانت في سبي دحية الكلبي، ثم أخذها رسول الله ﷺ ، وأعتقها وتزوجها، كانت عاقلة حكيمة فاضلة، ماتت سنة اثنتين وخمسين رضى الله عنها. الاصابة ٣٣٧/٤ - ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية ، تزوجها رسول الله ﷺ في عمرة القضية سنة سبع، وكان اسمها برة فسماها ميمونة، ماتت سنة إحدى وخمسين على الأشهر رضي الله عنها. الاصبابة 4797-799.

وعبدالله بن رواحة الأنصاري<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهم، وفيها توفيت زينب<sup>(۱)</sup> بنت رسول الله عنهم أوفيها افتتحت مكة<sup>(۱)</sup>، وفيها كانت غزاة حنين<sup>(1)</sup> وغزاة الطائف<sup>(0)</sup>، وفيها ولد

(۱) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور، كان يكتب للرسول

انظر: الإصابة ٢٩٨/٢.

وارشياه.

(٢) زينبت بنت سيد ولد آدم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب القرشية الهاشمية، اكبر بناته وأول من تزوج منهن، ولدت قبل البعثة بمدة، قيل انها عشر سنين، تزوجها ابن خالتها أبوالعاص بن الربيع العبشمي، توفيت أول سنة ثمان من الهجرة.

الاصابة ٤/٣٠٦.

- (٣) فتح مكة : وكان في رمضان من سنة ثمان من الهجرة، حين غدر بنو بكر حلفاء قريش في صلح الحديبية بخزاعه حلفاء رسول الله عليه المسلاة والسلام في عشرة آلاف من المسلمين وفتح مكة، وانجز الله له وعده، وكان الفتح الأعظم ودخل الناس في دين الله أفواجاً. انظر: السيرة النبوية ٣١/٤ وما بعدها، والبداية والنهاية ٢٧٧/٤ وما بعدها.
- (3) غزوة حنين: في السنة الثامنة من الهجرة عقب فتح مكة، وذلك أن هوازن لما سمعت برسول الله على وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النضري ، فاجتمعت له هوازن وثقيف كلها وقبائل أخرى، وخرج عليه الصلاة والسلام في اثني عشر ألفاً، عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه، وألفان من أهل مكة، والتقوا في حنين، وتراجع المسلمون أول الأمر الا رسول الله على ونفر معه، ثم حملوا عليهم بعد ذلك حتى هزمهم الله تعالى.

نفس المصدرين السابقين ٤/٨٠ وما بعدها و ٢٢١/٤ وما بعدها.

انظر : السيرة النبوية ١٢١/٤ وما بعدها، والبداية والنهاية ١٤٤/٤، وما بعدها.

ابراهيم(۱) عليه السلام، وفي سنة [تسع](۱) توفيت أم كلثوم بنت رسول الله الله وفيها حج ابو بكر في الناس، وعلي يقرأ سورة براءة عليهم(۱)، وفيها أمر رسول الله الله أن لا يحج مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان(۱)، وفي سنة عشر توفي ابراهيم، وهو ابن سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام، وفيها حج رسول الله الله السموات والأرض، وقال : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين بعد [أن](۱) حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله وقال: «أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي [لا](۱) القاكم بعد عامي هذا بهذا الموضع، أيها الناس إن دماءكم واموالكم حرام عليكم الى أن تلقوا

<sup>(</sup>١) ابراهيم بن النبي الله ولدته له سريته مارية القبطية في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، وتوفى سنة عشر، وهو ابن ثمانية عشر شهراً على الاشهر، وقيل سنة وعشرة أشهر، بكى عليه رسول الله الله المن ويعرن القلب، ولا نقول الا ما يرضي الرب، وإنا بك يا ابراهيم لمحزونون، .

أنظر: الاستيعاب في اسماء الاصبحاب للحافظ القرطبي ٢٣/١- ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (ر) : [تسعة].

<sup>(</sup>۳) انظر: تفسیر ابن کثیر۲/۳۳۱.

<sup>(</sup>٤) في الحديث عن حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره «ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله تشك قبل حجة الوداع، يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان».

صحيح البخاري بشرحه ٤٨٣/٣ ، وصحيح مسلم بشرحه ٩/١١٥ - ١١٦ .

<sup>(</sup>ه) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) اضافة يقتضيها السياق.

ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها على من ائتمنه عليها وإن كل ريا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ، ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ريا» ثم ذكر الخطبة الى آخرها، وقال على الله [١٠/ب] : «هل بلغت، فقال الناس: اللهم نعم، فقال صلى الله [١٠/ب] عليه وسلم: الله أشهد(١)، فلما فرغ من حجته أراهم مناسكهم وما فرض عليهم وما أحل لهم وما حرم عليهم قفل راجعاً الى المدينة فأقام بها ماشاء الله الى أن مرض مرضه الذي توفي فيه، فروى عبدالله بن زمعة (٢) قال: لما اشتد على رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الوجع الذي مات فيه كنت عنده ونفر من المسلمين، فبينما نحن كذلك إذ دعا بلال الى الصلاة فقال عليه السلام: مروا أبا بكر فليُصل بالناس، فخرجت فإذا أنا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، وكان ابو بكر غائباً، ولم يكن من أصحاب رسول الله عليه عليه أحد يقدم على أبى بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه، فقلت في نفسي: إن كان ابو بكر غائباً، فهاهنا عمر رضي الله عنه، فقلت له: قم ياعمر فصل بالناس، فقام فلما كبر فكان جوهري الصوت رضى الله عنه سمع رسول الله الله ذلك والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله ذلك والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله ذلك الله ذلك والمسلمون إلا أبابكر هرا فبعث الى أبي بكر فجاء من حيث كان فصلى بالناس بعد صلاة عمر، تلك تسعة أيام ، قال عبدالله بن زمعة: فقال لي عمر: ويحك ماذا صنعت

<sup>(</sup>۱) من خطبته المنظمة على حجة الوداع . انظر : صحيح البخاري بشرحه ۷۳/۲۷ه، وصحيح مسلم بشرحه ۱۸۲/۸ .

<sup>(</sup>Y) عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب الأسدي القرشي ، ابن أخت أم سلمة زوج النبي 👺 ، روى عدداً من الأحاديث، مات سنة خمس وثلاثين رضي الله عنه.

الامناية ٢/٣٠٣ – ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) مسند الامام احمد ١/٤٣، وسنن أبي داود ٥/٧١ - ٤٨ .

بي ياعبدالله، ما ظننت إلا أن رسول الله على أمرك أن تأمرني ، قلت: والله ما أمرني بذلك، وانما أمرني الى أبي بكر رضي الله عنه، فحين لم أره فرأيتك أولى من حضر بالصلاة بالناس، ثم إن رسول الله على وجد في نفسه خفة فخرج عند صلاة الصبح الى المسجد عاصباً رأسه ، [يهادى] (الله بين اثنين، الفضل بن عباس (اله وأمامة) بن زيد، وأبو بكر يصلي بالناس في اليوم العاشر ، فتفرج الناس لدخوله على أنهم ابو بكر رضي الله عنه أنهم لم يفعلوا ذلك إلا له بين ، فنكص عن مصلاه فدفع رسول الله بين في ظهره، وقال الله الله بين الله عنه عنه عالمي الله عنه الناس يكلمهم مصن باب المسجد رافعاً صوته يقول: «أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، إني ما أحل الا ما أحل الله عنه علي الناس يكلمهم أحد الا ما حرم القرآن (اله في كلام له ما أحل الا ما أحل الا ما أحل الا ما أحل الا ما أحرم القرآن (اله ما أحرم القرآن (اله ما أحل الا ما أحل الا ما أحل الا ما أحد الله على الناس المسجد الله ما حرم القرآن (اله ما أحل الا ما أحل الله ما أحد الله ما أله الله على الناس المناس ا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [يهدا] و ما أثبت نص العديث.

 <sup>(</sup>٢) القضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم، أبن عم رسول الله على، أكبر أولاد العباس ، وبه كان
 دكنى، غزا مع رسول الله على مكة وحنيناً، وشهد معه حجة الوداع، مات في خلافة أبي بكر رضي الله
 عنه، الإصابة ٢٠٣/٣ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) [أمامه] والصواب: [أسامة] ذكره الإمام النووي ، وفي مسحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: «فضرج ويد له على الفضل بن عباس، ويد له على رجل آخره، وفي حديث آخر «فخرج بين رجلين أحدهما العباس».

عديت بعد معرج بين رجس احدمت اسبس. واسامة هو: ابن زيد بن حارثة بن شراحيل، الحبُّ بن الحب، يكنى ابا محمد، وأمه أم ايمن، حاضنة الرسول الله عنه أمره الرسول الله عنه على جيش عظيم فيه كبار الصحابة، ومات قبل أن يتوجه الجيش فنفذه أبويكر رضي الله عنه. مات اسامة رضي الله عنه في المدينة. الإصابة ٢٦/١٤.

والجمع بين الأحاديث كما ذكر الامام النووي في شرحه لهذه الاحاديث: (أنهم كانوا يتناويون في الأخذ بيده الكريمة على تارة هذا وتارة ذاك ، يتنافسون في ذلك ، وهؤلاء هم خواص أهل بيته الأخذ بيده الكريمة المباركة على بيته الرجال الكبار، وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة على أو أنه أدام الأخذ بيده، وإنما يتناوب الباقون في البد الأخرى، واكرموا العباس باختصاصه بيد ، واستمرارها له، لما له من السن والعمومة وغيرهما، ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنها، وأبهمت الرجل الآخر، إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازماً في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس ، والله أعلم). شرح صحيح مسلم النووي ١٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) في حديث عائشة رضي الله عنها: «فجاء رسول الله علله عتى جلس عن يسار أبي بكر». صحيح البخاري بشرحه ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>ه) السيرة النبوية لابن هشام ٣٣٢/٤ .

يطول ويأتي في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى عز وجل، فلما فرغ من كلامه نهض الى بيته فاشتد عليه وجعه، فدخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فقالت: واكرباه (۱) فقال لها على «لاكرب على [۱/۱] أبيك بعد اليوم يافاطمة، إن بكاء الحبيب يزيد في علة العليل»، ثم دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعوده وخرج فقال له الناس يا أبا الحسن كيف رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً، فقام اليه العباس فضلا به، وقال له: أنت والله يا علي عبد العصا، أحلف بالله لقد رأيت في وجه رسول الله على عبد العصا، أحلف بالله لقد رأيت في وجه رسول الله على أب كنت أراه في وجوه بني عبدالمطلب عند الموت، وانطلق بنا نسأله في هذا الأمر بعده، فإن كان فينا فهو أعلم الناس بذلك، وإن كان في غيرنا أوصى بنا، فقال له علي رضي الله عنه: والله لا أساله عن ذلك، والله لأن منعناه اليوم لا يعطيناه بعده أحد أبدا، وتوفي رسول الله كالم كنت الشحى من ذلك اليوم (۱)، وهو يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة احدى عشرة من الهجرة، وهدو ابن ثلاث وستين سنة، وحفر له تحت فراشه فرغوا [دخرا] النساء بعده عم ثم الصبيان (۱)، وكان له على أنواجاً من غير إمام، فلما فرغوا [دخرا] النساء بعده عم ثم الصبيان (۱)، وكان له الله المناه المنا

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل و (ر) ، وهي رواية النسائي كما ذكر ابن حجر، وعند البخاري في الصحيح ١٤٩/٨ [واكرب أباه] وهذه الرواية أصبح كما قال ابن حجر، لقوله في نفس الخبر: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» وهذا يدل أنها لم ترفع صوتها بذلك وإلا لكان ينهاها.

فتح البارى ١٤٩/٨.

<sup>(</sup>Y) مسحيح البخاري بشرحه ١٤٢/٨ كتاب المغازي باب (٨٣) ح١٤٤٧ بلفظ قريب من هذا اللفظ ودلائل النبوة للبيهقي ١٣٤/٧. وهذا الحديث من أقرى الأدلة التي ترد قول من يدعي من الرافضة الوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يوص في هذا اليوم، وأو كانت هناك وصية سابقة لذكرها علي رضي الله عنه لعمه العباس حين طلب منه أن يسالًا رسول الله ذلك، فلما لم يثبت شيء من ذلك ثبت أنه لا وصية.

<sup>(</sup>٣) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٣٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [دخلن].

<sup>(</sup>ه) انظر: السيرة النبوية ١٤/٤ .

السولد القاسم<sup>(۱)</sup> وبه كان يكنى، وهو اكبر ولده سنا، ورقية<sup>(۱)</sup> وأم كلثوم<sup>(۱)</sup>، وكانتا تحت ولدي<sup>(1)</sup> أبي لهب فطلقاهما فتزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة<sup>(0)</sup>، وزينب<sup>(1)</sup> كان تحت العاص بن الربيع<sup>(۱)</sup>، ففرق الاسلام بينهما، فأسلم قبل انقضاء العدة فردها عليه على بالنكاح الأول، فولدت له أمامة فتزوجها على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها، هؤلاء ولده قبل مبعثه على أبي

- (۲) سبقت ترجمتها ص ۹ه .
- (۳) سبقت ترجمتها ص ۹۰ .
- (٤) ولدا أبي لهب هما عتبة وعتيبة كانت رقية تحت عتبة وأم كلثوم تحت عتيبة فلما نزلت: ﴿ تبت يدا أبي لهب﴾ قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حمالة الحطب فارقا ابنتي محمد، وقال ابو لهب أيضاً: رأسي من رأسيكما حرام ان لم تفارقا ابنتى محمد، ففارقاهما. الاستيعاب ٢٩٢/٤.
- (ه) الأولى رقية ، والثانية أم كلثيم، ولذلك سمي عثمان رضي الله عنه دذي النورين، وهذا دليل على فضله ومكانته من رسول الله على ، وقد قال الله في فضله أحاديث كثيرة صحيحة منها قوله عليه المسلاة والسلام: دمن يحفر بئر رومة وله الجنة، فحفرها عثمان وقال: دمن جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهره عثمان، وقال عليه الصلاة والسلام حين صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف الجبل فقال: داسكن أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، صحيح البخاري بشرحه ٧/٧٥ ٥٣ .

انظر العواميم من القواميم ص٣٣- ٣٤.

- (٦) سبقت ترجمتها ص ٦٦.
- (٧) العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس العبشمي، كان يلقب جرو البطحاء، اختلف في اسمه، زعجه الرسول على ابنته زينب اكبر بناته، أسلم وقدم المدينة مهاجراً، ودفع اليه رسول الله تعلق نوجته بالنكاح الأول. مات في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. الإصابة ١٢١/٤ - ١٢٢.

<sup>(</sup>١) القاسم بن سيد البشر محمد ﷺ أول مواود له وبه كان يكنى صلوات الله وسلامه عليه، ولد قبل البعثة، ومات صغيراً، واختلف في سنه يوم وفاته، أمه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، الإصابة ٢٥٤/٣ .

ولد له من بعد مبعثه عليه السلام عبدالله وهو الذي يقال له الطيب لأنه ولد في الاسلام، وفاطمة (۱) وابراهيم (۲) رضي الله عنهما، وكل أولاده من خديجة (۲) رضي الله عنهما ما سوى ابراهيم، فإن أمه مارية (۱) القبطية، أم ولد (۱)، فلما توفيى رسول الله شكة اختل الناس لوفاته عليه السلام (۲)، واعتزلت الأنصار مع

- (١) تقدمت ترجمتها ص ٥٤ .
- (۲) تقدمت ترجمته ص ۱۷ ،
- (۲) تقدمت ترجمته ص ۵۶.
- (٤) تقدمت ترجمته ص ۲۵.
- (ه) انظر : زاد المعاد لابن قيم الجوزيه ١/٥٧ .
- (٢) كانت وفاة رسول الله الله على عظيماً نزل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومصيبة كبيرة وكسراً لا ينجبر، لما كان له من المحبة الكبيرة والمكانة العظيمة في نفوسهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى ان عمر رضي الله عنه من شدة دهشته وذهوله قال: «ألا لا أسمعن أحدا يقول: محمد قد مات»، وذلك لما أصابه من شدة المصيبة مما أنساه كل شئ ، ولم يكن عمر رضي الله عنه وحده في ذلك بل كثير من الصحابة مثله، حتى جاء أبوبكر الصديق رضي الله عنه وخطب فيهم وذكرهم وتلا عليهم أيات من كتاب الله تعالى في ذلك، وهو دليل على قوة جأش أبي بكر رضي الله عنه وكثرة علمه، قال ابن عمر رضى الله عنهما بعد ذلك: (فكأنما على أعيننا أغطية فكشفت) .

وليس في هذا ما يؤخذ على عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم كما زعمت الرافضة، بل إن ذلك دليل على عظيم حب رسول الله على قلوبهم ، وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الذهول والنسيان الذي يعتري الناس جميعاً حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم وهم في الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه في مرض رسول الله على حين كشف ستر عائشة رضي الله عنها ونظر اليهم في صفوف الصلاة وتبسم يضحك، قال أنس رضي الله عنه: «وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله على فأشار اليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر.

انظر: صحيح البخاري بشرحه ١٤٣/٨- ١٤٧، والبداية والنهاية لابن كثير ٥/٢١- ٢١٤ و٢٣٩ و٢٣٠ و ٢٣٠

سعد بن عبادة (۱) الخزرجي، وهو يومئذ سيد الانصار في سقيفة بني ساعدة (۱)، واعتزل علي بن أبي طالب في رجال من قريش في بيت فاطمة رضي الله عنها، وتكلمت الانصار، قال خزيمة (۱) بن ثابت ذو الشهادتين: يامعشر الانصار إن تقدموا قريشاً اليوم يقدموكم الى يوم القيامة، فأنتم الانصار فيكم كتاب الله ، واليكم المي والسول الله ، فاطلبوا رجلاً تهابه قريش، وتأمنه الانصار، الهجرة، وفيكم أمن الرسول الله ، فاطلبوا رجلاً تهابه قريش، وتأمنه الانصار، وقال القوم : ومن ذلك؟ قالوا: سعد بن عبادة، قالوا: فسعدا(۱) نريد فقام [۱/ب] أسيد بن [حضير] (۱) الأوسي، وهو يومئذ من اثبات الانصار، وأهل الطاعة فيهم،

<sup>(</sup>١) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الانصاري سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت وأبا قيس شهد العقبة وكان أحد النقباء، واختلف في شهوده بدراً، وأثبته البخاري ، وكان يقال له : الكامل لمعرفته بالكتابة والعوم والرمي، وكان جواداً مشهوراً، وكان صاحب راية الانصار مع رسول الله عليه خرج الى الشام ومات بحوران سنة خمس عشرة.

انظر: الامنابة ٢/٧٧- ٢٨.

 <sup>(</sup>٢) سقيفة بني ساعدة: بالمدينة، وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها، فيها بويع أبويكر الصديق رضي الله عنه، وقيل: السقيفة: الصفة، وقيل: كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة مما يكون بارزا، وبنو ساعدة الذين أضيفت اليهم السقيفة: حي من الأنصار.

انظر: معجم البلدان ٢٢٨/٣ - ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) خزيمة بن ثابت بن الفاكه - بالفاء وكسر الكاف- بن ثعلبة الأنصاري الأوسي، من السابقين الأولين، شهد بدراً وما بعدها، وقيل: أحداً، وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح، جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين، قتل في صفين رضي الله تعالى عنه.

الاصابة ٢/٤/١هـ ٤٢٥، وانظر صحيح البغاري بشرحه ١٥٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [قالوا].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر) : [فسعد] .

<sup>(7)</sup> غي الأصل و (c) : [حصين] .

وهو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن أمرى القيس الأنصاري الأشهلي، يكنى أبا يحي وأبا عتيك، من السابقين الى الاسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، مات سنة عشرين، وقيل: احدى وعشرين رضي الله عنه. الاصابة ١٤/١.

فقال: يامعشر الأنصار إنه قد عظمت نعمة الله عليكم أن سماكم الأنصار، وجعل فيكم الهجرة، وقبض فيكم رسول الله علله واجعلوا ذلك شكراً، فإن هذا الأمر في قريش دونكم فمن قدموه فقدموه، ومن أخروه فأخروه، فشتم الرجل، فلحق بالمهاجرين، ثم قام بشير بن سعد (۱)، فقال: يامعشر الأنصار إنما انتم المهاجرين، وإنما المهاجرين، فيكم (۱ المهاجرين) فإن وانما المهاجرين فيكم (المهاجرين) أن فإن قلتم: نصرنا وأوينا، فما أعطاكم الله خيراً مما اعطيتم أنفسكم، ولا تكونوا ممن بدل نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها فبئس القرار، فشتم الرجل فلحق أيضاً بالمهاجرين ثم قام [عويم] (۱) بن ساعدة الأنصاري وهو من النفر الذين انزل الله فيهم : ﴿ يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ (۱) فقال: يامعشر الانصار، ان يكن هذا الأمر فيكم دون قريش، فانفردوا حتى نبايعكم عليه، وان كان لهم دونكم فسلموا لهم ذلك، فوالله مامات رسول الله شكة حتى عرفنا أن أبا بكر خليفة حين أمره أن يصلى بالناس، فشتم الرجل أيضا، فلحق بالمهاجرين، ثم انه

الاصانة ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>١) بشير بن سعد بن ثعلبة بن جُلاس -بضم الجيم مخففا- الأنصاري البدري، والد النعمان رضي الله عنهما، يقال: إنه أول من بايع أبابكر الصديق رضي الله عنه من الأنصار، استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، والعبارة غير واضحة المعنى ولم أجد – فيما اطلعت عليه – خطبة بشير، واعل صوابها: [إنما انتم من المهاجرين، وإنما المهاجرين منكم] والله اعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [لم يعترض عليكم المهاجرون] والله اعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [عويمر]، والصواب عويم ، بالتصفير ليس في آخره راء، ابن ساعدة بن عابس بن قيس بن النعمان الأنصاري الأوسي، من الذين قال الله فيهم: ﴿ رجال يحبون أن يطهروا ﴾ مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الاصابة ٣/٥٤.

<sup>(</sup>ه) الآية ۱۰۸ من سورة التوبة .

اجتمع رأي المهاجرين على أن يأتوا الأنصار الى دارهم إعظاماً لحقهم وكفا للحرب، ولوصية رسول الله على فيهم [فانتهى] [المهاجرون] والأنصار وإذا سعد بن عبادة متزمل) بين أظهرهم بثيابه، فتكلم ثابت بن قيس فه ويومئذ خطيب الأنصار، فقال: يامعشر المهاجرين، إن الله تعالى بعث محمداً على الأذى والتكذيب، وأمره الله تعالى بالكف والصفح الجميل، ثم أمره بالهجرة وكتب عليه القتال، فنقله عن داره الينا فكنا أنصاره، وكانت دارنا مهاجره، ثم قدمتم علينا فقاسمناكم الأموال، وأنزلناكم الديار، وكفيناكم العمل، وأثرناكم بالمرافق، فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام، وأنتم معشر المهاجرين بضعة منا، وقد دفت الينا من قومكم دافة أن وقد قال رسول الله على الناس شعباً، والأنصار شعباً للسلكت شعب الانصار " فاسلكوا شعب رسول الله على فتكلم أبو بكر رضى الله

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضعة في الأصل ولا في (ر) ولعل صوابها ما أثبت وهو ما علق أحد القراء على (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [المهاجرين].

<sup>(</sup>٣) متزمل : زمل الشيئ : أخفاه، وزمله في ثويه: أي لفه فيه، أو به، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَأَ ابِهَا المُزملِ ﴾، ويقال: تزمل: اذا تلفف بثيابه. انظر : اسان العرب مادة «زمل».

<sup>(</sup>٤) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الأنصاري الفزرجي خطيب الأنصار، يكنى أبامحمد، وقيل: أباعبدالرحمن، بشره رسول الله تلك بالجنة، استشهد في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.

الاصابة ١٩٧/١ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [دقت] ، [داقه] بالقاف المثناة والصواب: أنهما بالفاء الموحدة في الكلمتين،
 يقال دفّت دافة أي أتى قوم من أهل البادية، قد أقحموا، وقيل: هي الجماعة من الناس تقبل من
 بلد إلى بلد.

لسان العرب مادة «دفف» .

<sup>(</sup>٦) البخاري بشرحه ١١٠/٧ كتاب مناقب الأنصار باب (١) ح٣٣٧٨ بلفظ: «لو سلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار شعبهم»، ومسلم بشرحه ١٥٢/٧ كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه بالفاظ قريبة من اللفظ الذي أورده المصنف.

عنه، أما ما ذكرتم من فضلكم فأنتم كذلك، ولكن العرب لا تقر بهذا الأمر إلا [لقرشي](١)، لأنهم أوسط العرب داراً وانهم دعوة ابراهيم، وقد رضيت [١٢/أ] أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، فأهوى عمر يده إلى أبي بكر ليبايعه فضربها بشير بن سعد(١) بيده وقال: والله لا بايعه أحد قبلي، ولاتخلف عن بيعته أنصارى من الأوس والخزرج فيضحك إليه سنى، فلما رأى ذلك الأوس والخزرج بايعوا، وازدهم الناس على أبي بكر فبايعوه ، قال: وأراد عمر الكلام، فقال له أبويكر رضى الله عنه: على رسلك ياعمر، ثم قال: نحن المهاجرون أول الناس اسلاماً وأوسطهم دارا، وأكرمهم أحسابا، وأحسنهم وجوها، وأكثر الناس ولادة في العرب، وأمسهم وأوسطهم رحما برسول الله على لأنا عترته التي خرج منها، وبيضيته [التي] " تفقأت عنه، أسلمنا قبلكم، وقدمنا في القرآن عليكم، وأنتم إخواننا في الدين، وشركاؤنا في الفئ، وأنصارنا في العدو، وأنتم واسيتم فجزاكم الله خيرا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ألا لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، وأنتم محقون ، لا [تنافسوا]1 على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله اليهم من خلافة النبوة، والقيام بأمر الأمة ، والسلام (٠٠). فزعمت الأوس (١) أن أول من بايعه بشير أبو النعمان، وزعمت الخزرج أن أول من بايعه

<sup>(</sup>١) ني (ر): [لقريشي].

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر)

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [تنافسون] والصواب حذف النون.

<sup>(</sup>ه) انظر فيما تقدم من قصة سقيفة بني ساعدة السيرة النبوية ٤/٩٠٣- ٣١١، والبداية والنهاية ٥/٥١- ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) وردت كلمة : [الخزرج] بعد كلمة الأوس، والصواب حذفها بدليل ما يأتي بعد.

أسيد بن [حضير](1)، فلما بايع أهل السقيفة، ازدحم الناس على أبي بكر رضي الله عنه ليبايعوه، فقال قائل منهم: قتلتم سعداً(1)، وكان مريضاً متزملاً بثوبه، قال عمر اقتلوه إنه صاحب فتنة(1)، ثم اجتمعت الانصار و [المهاجرون](1) فبايعوا أبابكر رضي الله عنه وزفوه إلى مسجد رسول الله الله الله الماجرون](1) على الانصار [يعاتبونهم](1) في مقالتهم، فقال عبدالرحمن بن عوف(1): يا معشر الانصار إنكم وإن كنتم كما قلتم فيلس فيكم مثل أبي بكر ولا مثل عمر ولا مثل عليم، ولا مثل أبى عبيسدة(١) بن الجراح،

(١) في الأصل و (ر): [حصين] وهو خطأ كما تقدم التنبيه عليه وترجمة اسيد رضي الله عنه ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) أي سعد بن عبادة رضى الله عنه، وتقدمت ترجمه ص٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الطبري ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [المهاجرين].

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [المهاجرين].

 $<sup>(\</sup>Gamma)$  في الأصل و (c): [يعاتبوهم].

<sup>(</sup>٧) عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهري، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر رضي الله عنه عن رسول الله عنه أنه توقي وهو عنهم راض، وكان رفقته أمرهم إليه حتى بويع عثمان رضي الله عنه ، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً وسائر المشاهد، وكان اسمه عبدالكعبة، وقيل: عبد عمرو، كان كثير التجارة كثير الصدقة، مات سنة احدى وثلاثين ، وقيل: اثنتين وثلاثين وهو الأشهر، ودفن بالبقيع رضي الله عنه.

الإصابة ٢/٩-١- ٤١٠ .

<sup>(</sup>A) أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، اشتهر بكنيته وبالنسبة الى جده، من السابقين الأولين الى الاسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قال عنه رسول الله على : وإنه أمين هذه الأمة»، شهد بدراً وما بعدها، وهو الذي انتزع حلقتي المغفر من وجه رسول الله على فسقطت ثنيتاه،، مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة من الهجرة رضى الله عنه.

الاصابة ٢/٣٤٣ - ٢٤٥ .

<sup>(</sup>۱) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي كنيته أبو عمرو، وقيل: أبو عامر، شهد مع رسول الله على سبع عشرة غزوة، وروى كثيراً من الأحاديث، وهو الذي سمع عبدالله بن أبي يقول: ليخرجن الأعز منها الأذل، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، مات سنة ست وستين وقيل: ثمان وستين رضى الله عنه.

الاصابة ١/٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري البخاري أبوالمنذر، وأبوالطفيل، سيد القراء، من أصحاب المقبة الثانية، شهد بدراً والمشاهد كلها، قال له النبي ﷺ: «ليهنك العلم أبا المنذر» وقال له : «ان الله أمرني أن أقرأ عليك» وكان عمر رضي الله يسميه سيد المسلمين، مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه على أشهر الأقوال رضي الله تعالى عنه.

الاصانة ١/١٧ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، استصغر يوم بدر، ويقال: شهد أحداً، وقيل: إن الخندق أبل مشاهده، من بني النجار، وكانت معه رايتهم يوم تبوك، من كتاب الوحي علله وكان رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة، جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفضائله كثيرة. مات سنة خمس وأربعين من الهجرة على اشهر الأقوال رضي الله عنه.

الاصابة ١/٣٤٥- ١٤٤ .

وختنه (۱) وأردت أن تشق (۲) عصى المسلمين؟! فقال: لا تثريب (۱) يا خليفة رسول الله الله فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير (۱) فقام زيد أيضاً وجماعة معه فأتوا به، فقال له أبوبكر: أنت ابن عمة رسول الله الله الله عله وحواريه واردت أن تشق عصى المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله الله الله من بيته حيناً من الدهر ذلك ومن دفن رسول الله الله وقف علي رضي الله عنه في بيته حيناً من الدهر يترضى فاطمة رضي الله عنها، حين لم يقض لها أبو بكر رضي الله عنه بما أدعته من ميراثها، بل قال لها: إن الأنبياء لا تورث (۱) ، الى أن مرضت وماتت رحمة الله عليها وهي ابنة ثمان عشرة سنة وشهر، فدفنها بعلها ليلاً سراً لأنها كانت توصيه

(١) ختن الرجل: المتزوج بابنته أو بأخته. لسان العرب مادة دختنه.

- (٣) التثريب : كالتأتيب والتعيير، والاستقصاء في اللوم وثرب عليه، لامه وعيره بذنبه، وذكره به، قال تعالى: ﴿ لا تثريب عليكم الوم ﴾ الآية . المصدر السابق مادة «ثرب» .
- (٤) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي، أبو عبدالله، حواري رسول الله ﷺ، وابن عمته صفيه بنت عبدالمطلب، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ اللهن استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ﴾ ، وقال فيه رسول الله ﷺ:
  «أن لكل بني حوارياً، وحواريي الزبير» البخاري بشرحه ٧/٨٠، قتل في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة رضي الله تعالى عنه.
  - الامنابة ١/٢٦٥ ٢٧٥ .
  - (ه) الحواريون: خلصاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصنفوتهم. لسان العرب مادة محوره.
- (٦) لقوله ﷺ: «لا نورث ، ما تركناه فهو صدقة، انما يأكل آل محمد من هذا المال -يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المآكل». صحيح البخاري بشرحه ٧٧/٧ كتاب «فضائل الصحابة» باب (١١) ح٢٧١٧، وصحيح مسلم بشرحه ٢٧١/٧.كتاب الجهاد والسير باب «حكم الفئ». وسيأتي رد المصنف مفصلاً على فرية الرافضة بشأن ميراث فاطمة رضي الله عنها. انظر ص١٦٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>Y) يقال: شق أمره يشقه شقاً فانشق: انفرق وتبدد اختلافا، وشق فلان العصاء أي: فارق الجماعة.
 نفس المصدر السابق مادة «شقق».

بذلك، وصلى عليها العباس رضي الله عنه، فلما فرغ من دفنها رحمة الله عليها أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه البيعة الظاهرة الشهيرة ، وصلحت الأمور والحمد الله.(١)

انظر : البداية والنهاية ٦/٦/١ - ٣٠٧ .

وقع من وحشة بسبب الكلام في ميراث فاطمسة رضي الله عنها ومنع أبي بكر ذلك بنص من رسول

## فصــــل

وبعد هذا فاعلم أيدك الله وأرشدك للصواب أن الناس افترقوا في الإمامة على فرق شتى. قالت الخوارج ومن لف لفيفها بامامة ابي بكر رضي الله عنه ابتداءاً وعمر بعده وعثمان الى وقت الحدث، وعلي إلى وقت التحكيم، [وتولوهم] أفي وأثنوا عليهم خيراً ، وقبلوا أقوالهم واعمالهم بأحسن قبول، وذكروهم بأحمد ذكر، وأمسكوا عن عثمان من وقت الحدث، ورفضوا إمامة علي من وقت التحكيم، وقالوا: حكمتم الرجال في دين الله تعالى، وتبرؤا منه، وذكروه بأقبح ذكر، وقالوا: شك في دينه، وهو الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه أن وحملوا قوله وحكمه على البطلان والعصيان أنا.

وقال الجمهور من المعتزلة<sup>(1)</sup> بامامة أبي بكر ابتداءاً ثم عمر رضي الله عنه بعده إجماعاً، وفسقوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقاتليه، وخاذليه وطلحة<sup>(0)</sup> والزبير<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وقالوا وتوالوهم] .

 <sup>(</sup>٢) أي في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ كَاللَّهِ استهوته الشياطين في الأرض حيران ﴾ الآية ٧١ من سورة
 الأنعام، وحاشاه رضى الله عنه عن ذلك، وقد تقدم بيان المراد بالآية ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن ذلك عند الكلام عن الخوارج وفرقهما.

<sup>(</sup>٤) سيأتي الحديث عنهم وعن فرقهم وعقيدة كل فرقة والرد عليها. ابتداءاً من ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>ه) طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة أمسماب الشورى، شهد أحداً وأبلى فيها بلاء حسناً، ووقى رسول الله علله بنفسه، رماه مروان بن الحكم يوم الجمل بسهم في ركبته فمازال الدم يسيح حتى مات في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة رضى الله تعالى عنه.

الاصابة ٢/٠٢٠ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص ۷۹.

وعائشة (١) أم المؤمنين ومعاوية (٢) وعمرو بن العاص (٢) وأبا موسى الأشعري (١) ، وقال استاذهم عمرو بن عبيد (١) : إن الله تعالى قد حرم على إمام المسلمين أن لا يقبل

(۱) عائشة ، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر عبدالله بن عثمان، وأمها أم رومان بنت عامر، ولدت قبل البعثة بأريع سنين أو خمس، تزوجها رسول الله كله وهي بنت ست سنين، وقيل : سبع، ويخل بها وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة، ولم يتزوج بكراً غيرها، أحب نسائه إليه، قال عنها: دفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . صحيح البخاري بشرحه ٧/٣٠١، عالمة فقيهه، كان مشيخة أصحاب رسول الله كله يسائونها عن الفرائض، توفى رسول الله كله وعمرها ثمانية عشر عاماً وتوفيت لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان وخمسين وبفنت بالبقيع، رضى الله عنها وأرضاها. الاصابة ٤٨/٤٣ – ٣٥٠ .

(٢) معاوية بن أبي سغيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين على الأشهر، من كتاب الوحي، كان فصيحاً حليماً وقوراً، ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد، ويقي على ذلك خلافة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى آلت اليه الخلافة عام الجماعة، مات في رجب سنة ستين من الهجرة .

الاصابة ٢/٢/٤ - ١٤٤ .

(٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، أمير مصر، يكنى أبا عبدالله وأبا محمد، أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان، وقيل: بن الحديبية وغيبر، كان الرسول ﷺ بعد اسلامه يقربه ويدنيه لعرفته وشجاعته، كان أحد الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ولاه معاوية مصر حتى مات سنة ثلاث وأربعين من الهجرة رضي الله تعالى عنه. الاصابة ٣/٣ - ٣.

(3) عبدالله بن قيس بن سليم بن حصار، أبو موسى الأشعري، مشهور باسمه وكنيته معاً، قدم المدينة بعد خيبر، من كبار الصحابة وفقهائهم، كان حسن الصحاب بالقرآن، قال عنه رسول الله على : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» ، أحد الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، مات سنة اثنتين وقيل: أربع وأربعين من الهجرة، رضي الله تعالى عنه.

الاصابة ٢/١٥٦ - ٢٥٢ .

(٥) عمرو بن عبيدالله بن باب، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري، قال عنه أبن معين: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك، وقال أبن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، واعتزل مجلس الحسن هر وجماعة معه، فسموا المعتزلة، قال: وكان يشتم الصحابة، ويكذب في الحديث وهما لا تعمداً، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، وقيل: أربع.

. 174 – 277/۲ النقدال للذهبي 77/77

شهادة علي رضي الله عنه على درهم، ولو كان معه شاهد غيره، وخالفه استاذهم الآخر واصل بن عطاء (القصابه وقالوا: بل تجوز شهادته مع شاهد إلا مع طلحة والزبير لأنه ابن عمهم شاك في ايمانه قالوا: لا ندري لعله قد انسلخ عن إيمانه وصار فاجراً فاسقاً [مستحقاً] للتخليد في النار (القلام)، وبمثل هذا [۱/۸] قالت فرقة منهم يقال لهم: الهذيلية (القصاب أبي الهذيل (القلام)، فاما فرقة منهم شاذة فإنها قالت: نص رسول الله على إمام عينه بصفته لا باسمه ولا بنسبه، فمن وجدت فيه هذه الصفة فهو إمام (القلام).

<sup>(</sup>۱) واصل بن عطاء البصري ، الفزال المتكلم البليغ المتشدق، الذي كان يلتغ بالراء فلبلاغته هجر الراء وتجنبها في خطابه، قال عنه أبو الفتح الأزدي: رجل سوء كافر، كان من أجلاء المعتزلة، ولد سنة ثمانين بالمدينة، له كتاب أصناف المرجئة، وكتاب التوبة وكتاب معاني القرآن. مات سنة احدى وثلاثين ومائة.

ميزان الاعتدال ٤/٣٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) أضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص١٢٠ ، والملل والنحل للشهرستاني ١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي الكلام عن هذه الفرقة وزعيمها ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [هذيل].

لم أجد هذا القول فيما اطلعت عليه من كتب الفرق منسوباً إلى اية فرقة من المعتزلة.

لم أجد فرقة بهذا الاسم من فرق المعتزلة ولا من غيرهم فيما اطلعت عليه من كتب الفرق.

 <sup>(</sup>A) القول بجواز امامة المفضول مع وجود الفاضل مذهب أكثر فرق المعتزلة، انظر كتاب أصول الدين للبغدادي ص٢٩٣، ومثلهم الزيدية من فرق الشيعة . انظر كتاب الملل والنحل ص٥١٥.

وقالت الشيعة الرافضية بإمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه ابتداءاً نصاً عليه من رسول الله علله باسمه وصفته ونسبه بما لا يحتمل التأويل بخلاف ماقالت الفرقة الشاذة من المعتزلة.

وتبرأ قوم منهم من جميع الصحابة وكفروا [الباقين] منهم الا أربعة: علياً وأبا نر والمقداد وسلمان، ورفض الكل منهم إمامة [أبي بكر] وعمر وعثمان، وتبرؤا منهم وسبوهم بأقبح سب، وقالوا بإمامة علي رضي الله عنه وتأولوا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قول الله تعالى: ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتى اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتى لم اتخذ فلاناً خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خلولاً ﴾ انهما هما المشار اليهما ، وأوغلوا في ذلك إيغالاً شديداً، وهذا منهم باطل، وإنما نزلت هذه الآية في غيرهما لا فيهما، وخبرهما يأتي عند الرد [عليهم] موضعه فيما بعد إن شاء الله ، وكذا زعموا أن قول الله تعالى: ﴿ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ﴾ أنهم أصحاب رسول الله تحقة، وهذا باطل أيضاً، وقالوا: إن أبابكر وعمر ظلما علياً حقه من الإمامة وأخذاها منه غصباً، ولم يبايعهما إلا مكرها تقية منه على نفسه ، وأوغلوا في ذلك ايغالاً شديداً بما الله تعالى يجازيهم عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الباقون] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [أبا بكر] ،

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢٧- ٢٩ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ١١٣/٢ نقلاً من كتاب الشيعة وتحريف القرآن لحمد مال الله ص٤٨، وانظر كتاب الكثيف لجعفر بن منصور اليمن ص٧١٠ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [عليهما] .

<sup>(</sup>٦) في باب ذكر فرق الرافضة ابتداءاً من ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٨ من سورة النمل.

وبعد هذا فاعلم أن الشيعة الرافضة افترقت من ههنا على ثلاث فرق، وقالت الغالية فرقة منهم بإلاهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى أنه لقد حُكي [أن] () قوماً منهم أتوه فقالوا له: أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا، وإليك معاذنا، فتغير وجهه رضي الله عنه وأمر بضرب أعناقهم وتحريقهم ().

وقالت فرقة منهم يقال لها الزيدية(١): بإمامة على بن أبي طالب [رضي الله

<sup>(</sup>١) [أن] لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر).

<sup>(</sup>Y) انظر الفرق بين الفرق ص٧١. وقال: هم السبئية نسبة الى عبدالله بن سبأ اليهودي، وبمثل مقالتهم قالت فرقة أخرى تسمى «البيانية» وهم أتباع بيان بن سمعان التميمي وهو من الفلاة القائلين بالهية على رضي الله عنه، وأنه قد حل فيه جزء إلهي واتحد بجسده، فبه كان يعلم الغيب، وبه كان يحارب الكفار، وبه قلع باب خيبر، وفسر قوله تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام﴾ ٩٢ المائدة ، بأن علياً هو الذي يأتي في الظلل ، والرعد صوته والبرق تبسمه، الى أخر مقالته الشنيعة، وقد دان بمذهبه طائفة، فقتله خالد بن عبدالله القسري، وقيل أحرقه.

انظر: الملل والنحل ١/٢٥١ - ١٥٢.

وقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عكرمة قال: (أتيّ علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله عنهما، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله عنهما، وعداب الله».

صحيح البخاري بشرحه ١٤٩/١، ٢٦٧/١٢ .

وفي رواية أن علياً رضي الله عنه بلغه فقال: (ويح أم ابن عباس)، وكان ابن عباس يومئذ أميراً على البصرة من قبل علي، واحتج بنهي رسول الله عليه كما تقدم ذكره، وحديث آخر وفيه أن رسول الله علي أمر بتحريق اثنين، ثم نهى عن ذلك وقال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».

ئقس المبدر .

وقيل: إن رد علي رضي الله عنه على اعتراض ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يرض بما اعترض به، ورأى أن النهي للتنزيه، وقيل: انه قال ذلك رضا بما قاله، وأنه حفظ ما نسيه .

انظر : فتح الباري ١٢/ ٢٧٠ - ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام عن الزيدية مفصلاً ابتداءاً من ص ٢٥٤.

عنــه](۱) ابتــداءاً ثــم من بعده الحـسن(۱) ثم الحـسين(۱) ثم علــي بن الحسـين(۱) بــن زيــد، ثــم الحسـين(۱) بــن زيــد، ثــم

- (١) أثبتها من (ر) .
- (۲) تقدمت ترجمته ص ۲۰.
- (٣) تقدمت ترجمته ص ٦٢.
- (3) علي بن العسين بن علي بن أبي طالب الترشي الهاشمي المشهور بزين العابدين كان مع أبيه يوم قتل وهو مريض، فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا لهذا المريض، قال عنه الزهري: ما رأيت قرشياً أورع منه، وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عز وجل، أثر عنه قوله: كان ابو بكر وعمر من رسول الله عنه في حياته بمنزلتهما منه بعد وفاته، وهو الذي قال فيه الفرزدق قصيدته المشهورة ومنها:

هذا الذي تعرف البطـــحاء وها، تـــــــه والبيت يعرفه والحل والحـــــــــرم وفضائله كثيرة ، مات سنة أربع وتسعين من الهجرة.

انظر: البداية والنهاية ١٠٩/١ – ١٢١.

(٥) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أخذ البيعة من أهل الكوفة، وأمرهم بالخروج، فبلغ ذلك يوسف بن عمر نائب العراق فبعث يطلبه ويلح في ذلك، واجتمعت الشيعة عنده، وسألوه عن قوله في أبي بكر وعمر، فلم يقل الاخيراً فرفضوه، ونقضوا بيعته، وسنعوا رافضة، ومن تبعه سنعو زيدية، أصيب بسهم في جبهته يوم حربه مع يوسف بن عمر فانتزعت منه ومات بعذ ذلك سنة اثنتين وعشرين ومائة.

نقس المصدر ٢٤٢/٩ .

(٦) يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، اختفى بعد مقتل أبيه زيد ، في خراسان عند الحريش بن عمرو بن داود ببلخ حتى مات هشام، ثم أمر الوليد بن يزيد باطلاقه وأصحابه وارساله ففعل، وفي الطريق توسم نصر بن سيار منه غدراً فبعث إليه جيشاً من عشرة آلاف، فهزمهم يحيى، وليس معه سوى سبعين، وقتل أميرهم، واستلبت أموالهم، ثم جاء جيش آخر، فقتلوا يحيى وجميع أصحابه سنة خمس وعشرين ومائة، وصلب جسده رحمه الله.

المصدر السابق ١٠/١٠ – ٧ .

مسحمد بن عبداللسه (۱) بن حسن بن حسين رحمة الله عليهم ثم الحسن (۱) الذي يقال له: النفس الزكية، ثم أخوه ابراهيم (۱) [۱۲/ب] بن عبدالله بن حسن بن حسين رحمة الله عليهم، ثم الحسن (۱) بن علمي المثلث، وإنما يقال له ذلك لأنه حسن بن بن حسن بن بن حسن بن حسن

- (۱) محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن ليس ابن حسين كما ذكر المصنف وهو المعروف بالنفس الزكية. طلب البيعة من أهل الشام فلم يجيبوه الى ما طلب بعث المنصور اليه في المدينة جيشاً بقيادة عيسى بن موسى واقتتل مع محمد بن عبدالله ومن معه، وفر أكثر أهل المدينة، وقتل محمد يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة خمس وأربعين ومائة، واحتز رأسه وأرسله الى المنصور.
  - انظر : البداية والنهاية ١٠/٨٠ ٩٢، ومقالات الاسلاميين ١/٥٤٥.
- (٢) النفس الزكية: هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن الذي تقدمت ترجمته في هامش (١) من
   هذه الصحيفة وليس شخصاً آخر كما ذكر المصنف رحمه الله. ولم أجد فيما اطلعت عليه من
   ذكر ذلك غير المصنف والله أعلم.
- (٣) إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن وايس حسينا كما ذكر المصنف ظهر بالبصرة أيام ظهور أخيه محمد بالمدينة، وتابعه خلق كثير، فبعث له المنصور جيشاً قرامه خمسة عشر ألفاً بقيادة عيسى بن موسى، وتقابل مع جيش ابراهيم ويبلغ مائة ألف ، وانتهت بعد ذلك بقتل ابراهيم، ونقل رأسه الى الخليفة المنصور، وكان مقتل ابراهيم في خمس بقين من ذي الحجة سنة خمس واربعين ومائة.
- (٤) الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، من قراء أهل البيت وعبادهم مات في سجن ابي جعفر المنصور سنة خمس وأربعين ومائة.
  - انظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستى ص٦٢ ٦٣.
- (٥) يحيى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، ظهر ببلاد الديام واتبعه خلق كثير، وقويت شوكته، وارتحل اليه الناس، فانزعج لذلك الرشيد فندب الفضل بن يحيى البرمكي في خمسين ألفاً، ويعد مراسلة ووعد بالأمان طلب يحيى بن عبدالله بن حسن أن يكتب له الرشيد أمانا بيده فكتب له وأمنه وأكرمه، ثم تنكر عليه وسجنه، ثم عفا عنه وأطلقه، ومات بعد ذلك بشهر في سنة ست وسبعين من الهجرة. البداية والنهاية ١٠/٧٧٠ ١٧٢.

ثم محمد بن ابراهيم بن طباطبا<sup>(۱)</sup> وانما قيل له: [ما قال]<sup>(۱)</sup> فاستفهمه ما هو؛ فقال له: طباطبا، أي قباقبا لأنه كان يجعل موضع القاف طاءاً، وروي انه قال لولده اشتر لي طبا ألبسه يعني القبا، فلم يفهمه فلزمه هذا الإسم لذلك، ثم بعده الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن طباطبا<sup>(۱)</sup>، قالوا: وان كان القائم [من أول من كثير فإن هؤلاء]<sup>(1)</sup> الثمانية الأثمة من زيد بن علي الى الهادي يحي بن الحسين أولى الناس بالناس، وورثه الكتاب، والمخصوص منهم بذلك إثنان حسينان وستة حسنيون، ثم تحيرت الزيدية في الإمامة من بعد هؤلاء فصاروا يقومون مع كل قائم من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مخطئاً أو مصيباً، حتى إنهم ينتقلون بالإمامة من هذا الى هذا وهم أكثر الناس نفوراً مع كل من قام، فأما في وقتنا هذا ، فانهم [عما]<sup>(۱)</sup> قالـو) منتظـرون لخروج إمام لهـم من بلاد خراسان زعمـوا أنه هنالك متخف<sup>(۱)</sup>، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) محمد بن ابراهيم بن اسماعيل – بن طباطبا – خرج بتحريض من رجل اسمه نصر بن شبيب، ولم يلق التأييد الذي كان يؤمله من الناس، فرجع إلى الحجاز فلقي أبا السرايا السري بن منصور أحد بني ربيعة، كان خارجاً على السلطان، وكان علوياً متشيعاً، فدعاه ابراهيم فاستجاب له، وأرسله الى الفرات حتى يظهر محمد بالكوفة، ثم دخل بالكوفة، فأقبلوا على بيعته، ومات في رجب سنة تسع وتسعين ومائة من الهجرة، وقيل: إن أبا السرايا قد سمه.

تاريخ الطبري ۱۸/۸ه- ۲۹ه، مقالات الاسلاميين ۱/۱۵۱- ۱۵۷، هامش (۲).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل (ر) واعل صوابها: [لما قال].

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الاسلاميين ١٥٠/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعل استقامة العبارة : [أولى من كثير من هؤلاء] .

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر)، واعل الصواب: [كما] .

<sup>(</sup>٢) هو حسب زعمهم - محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن العسين بن علي بن أبي طالب، ويكنى أباجعفر، والعامة تلقبه بالمعوفي، لأنه كان يكثر لبس ثياب المعوف الأبيض، وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد، ويرى رأي الزيدية الجارودية، خرج أيام الخليفة المعتصم بالطالقان، وحبسه، وهرب من السجن، ويزعم كثير من الزيدية أنه مهدي هذه الأمة وأنه لم يمت وأنه حي يرزق، انظر: الكامل لابن الاثير ١٦٢/١ .

وقالت الباطنية (۱) فرقة منهم أيضاً بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابتداءً، ثم أولاد الحسين دون أولاد الحسين رضي الله عنهم (۱)، بسبب تسليمه الأمر لمعاوية (۱) ، بل قالوا : إن ذلك لكون الحسين إماماً بالقوة في حياة أخيه رضي الله عنه، حيث كان إماما بالفعل فلم يجرز أن يرجم الإمامة القهقري، وهذا محال أيضا.

نرجــــع الــــى ماكنــا فيـــه. قالـــوا: منهم علـــي بن الحســين<sup>(1)</sup>، وجعفــر بــن محمــد<sup>(۲)</sup>،

<sup>(</sup>۱) ظهر هذا المذهب بعد اكثر من مائتي سنة من الهجرة، وأول من أسسه قوم من المجوس وبقايا الفرمية والفلاسفة واليهود، كيداً للاسلام وأهله حين عجزوا عن مواجهتهم بالسيف والمناظرة، وانتسبوا الى الرافضة لما رأوا فيهم من قبول الروايات الكاذبة، وتقاربهم مع مذهبهم القائم على التلبيس والتدليس، وقد سموا بالباطنية لأنهم ينسبون لكل ظاهراً وباطناً، ويقولون: الظاهر بمنزلة التباطن بمنزلة اللب المطلوب، وغاية مذهبهم في ذلك السلخ عن الدين، ولهم ألقاب كثيرة منها: القرامطة، الإسماعيلية، المباركية، السبعية، المزدكية، البابكية ، الخرمية، وغيرها.

انظر: بيان مذهب الباطنية ويطلانه من كتاب قواعد عقائد آل محمد، لمحمد بن الحسن الديلمي ص١٨- ٢١. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم عن مذهب الفرقة الامامية من الرافضة وسماها الباطنية بعد أن تكلم عن الغالية والزيدية، فلعله يقصد اندراجها تحت الاسم العام للباطنية، أو أنه سهو منه رحمه الله تعالى، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) نقس المسدر من٣٦ ،

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته رشي الله عنه ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص٦٦ .

<sup>(</sup>ه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبوجعفر الباقر خامس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، ولم يكن على طريقتهم ولا منوالهم، تابعي جليل القدر، كان ممن يقدم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان يقول: (ما أدركت أحداً من أهل بيتي الا وهو يتولاهما رضي الله عنهما)، توفى سنة أربع عشرة ومائة وقيل: خمس عشرة، وقيل: سبع عشرة، رحمه الله تعالى. انظر: البداية والنهاية ٢٢١/٩، والأعلام ٧٣/٥٠١.

<sup>(</sup>٦) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي، الملقب بالصادق، سادس الأثمة الاثني عشر عند الإمامية، من أجلاء التابعين، له منزلة رفيعة في العلم، كان جريئاً صداعاً بالحق، ولد وتوفي في المدينة سنة ثمان واربعين ومائة رحمه الله تعالى. الاعلام ١٢١/٢.

وموسى بن جعفر $^{(1)}$ ، وعلى بن موسى $^{(7)}$  ومحمد بن على $^{(1)}$ ، وعلى بن محمد $^{(1)}$ ، وابنه والحسن بن علي $^{(1)}$ ، وبعدهه اسماعيل بن جعف وابنه

- (١) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابو الحسن، الملقب بالكاظم سابع الأثمة الإثنى عشر عند الإمامية، ولد سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة، من أعبد أهل زمانه، حبسه الرشيد في البصرة ثم نقله الى بغداد فترفي بها سجيناً وقيل: قتل سنة ثلاث وثمانين ومائة. رحمه الله تعالى.
  - الاعلام ٨/٢٧٠.
- (Y) علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، أبو الحسن، الملقب بالرضا، ثامن الأثمة الآثني عشر عند الامامية، من أجلة أهل البيت وفضلائهم، هم المأمون أن ينزل له عن الضلافة فأبى، فجعله ولي العهد من بعده، وتوفي في حياة المأمون في طوس سنة ثلاث ومائتين من الهجرة رحمه الله تعالى. تاريخ الطبرى ٨٨/٨ه، والبداية والنهاية ٢٧١/٠٠، والاعلام ٥/٨٧٨.
- (٣) محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم الهاشمي القرشي تاسع الأثمة الاثني عشر عند الامامية، الملقب بالجواد، كان رفيع القدر والمكانة كأسلاف، توفى والده فكفله المأمون العباسي وزوجه ابنته، وتوفي سنة عشرين ومائتين رحمه الله تعالى.
  - الاعلام ٧/٥٥١.
- (٤) علي بن محمد الجواد بن علي الرضاء الملقب بالهادي العسكري -- نسبة الى مدينة العسكر التي سجن فيهاء عاشر الأثمة الاثني عشر عند الامامية، من الاتقياء الصالحين، ولد في المدينة، وتوفي بسامراء سنة أربع وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى.
  - نقس المصدر ٥/١٤٠ .
- (ه) في الأصل و (ر): [الحسين] والصواب أنه الحسن بن علي الهادي العسكري بن محمد الجواد بن علي الرضا الإمام الحادي عشر عن الأثني عشريه، لقبه الخالص، والد في المدينة وانتقل مع ابيه الى سامراء، كان تقيأ صالحاً، توفى في سامراء سنة ستين ومائتين. الأعلام ٢/٥/٢.
- (٦) اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي القرشي، اليه تنتسب الاسماعيلية من فرق الشيعة وتقول بامامته بعد أبيه، توفي في حياة أبيه، وتفرقت الاسماعيلية في القول بحياته أو موته فرقاً كثيرة.
  - انظر: المعدر السابق ٢٠٦/١ .

محمد بن اسماعيـــل<sup>(۱)</sup>، وزعـمــوا أن مــن بعـد هـــؤلاء [ثلاثة]<sup>(۱)</sup> أئمــة مستورين [لا تعرف]<sup>(۱)</sup> اسماؤهــم لأنهم زعموا أنهم ولد محمــد بن اسماعيل ثم ولد ولــده، ثم ولد ولــد ولده<sup>(۱)</sup> ، وقـالــوا: وبعـدهـــم المهــدي<sup>(۱)</sup> والقـائم<sup>(۱)</sup>

(۱) محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق، الملقب بالمكتوم، وهو عند بعض الاسماعيلية أول الأئمة المستورين والباقون من واده كما تزعم الاسماعيلية، واد بالمدينة، وتوفي في بغداد، ويقال: ذهب الى بلاد الروم، ويسمونه سابم الأئمة. انظر: الأعلام ١٩٥٨،

(٢) في الأصل : [ولاء ثلاثة] بزيادة كلمة : [ولاء] وحذفتها لاستقامة الكلام بدونها، وهي لا توجد في
 (ر).

(٣) في الأصل و (ر): [يعرف] بالمثناة التحتية.

(٤) أثمة الستر حسب زعم الاسماعيلية ثلاثة كلهم من ولد محمد بن اسماعيل، ومنهم من يعدهم أربعة قيعد معهم محمد بن اسماعيل نفسه، ولهم خلاف في عددهم وأسمائهم.

انظر: كتاب استتار الإمام للنيسابوري ص٥٥ وما بعدها، وكتاب زهر المعاني لادريس عماد الدين ص٨٥ وما بعدها، وكتاب الحركات الباطنية في ص٨٥ وما بعدها، وكتاب الحركات الباطنية في الاسلام ص٧٧ وما بعدها وكلاهما لمصطفى غالب، وأصول الاسماعيلية للدكتور/ سليمان السلومي القسم الأول ص٥٣٥ - ٣٣٦.

والصواب أن هؤلاء الأئمة المستورين – كما زعموا – ليس لهم وجود وأن محمد بن اسماعيل مات ولا عقب له فاختلق الاسماعيلون هذه الاكثوبة – والكذب سجيتهم – ليروج كذبهم وخداعهم على أتباعهم، ولتتمكن امامة آل ميمون القداح الذين قاموا على هذه الدعوة الكاذبة، واقاموا دولة العبييدين الذين سموا أنفسهم الفاطمين كذباً وزوراً.

انظر: كتاب كشف اسرار الباطنية للحمادي ص٣٦- ٣٧، وفضائع الباطنية للغزالي ص١٦٠، ومجموع الفتاري لابن تيمية ٢٥/ ١٦٨ وما بعدها.

(٥) المهدي أبو محمد عبيدالله المدعي أنه علوي ، وتلقب بالمهدي، بنى المهدية، ومات بها سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة من الهجرة، وعمره ثلاث وستون، اختلف في نسبه كثيراً.

انظر: البداية والنهاية ١٩١/١١ – ١٩٢.

(٦) القائم بأمر الله أبوالقاسم محمد بن عبيدالله المهدي، تولى الأمر بعد والده، وأخفى موته سنة حتى دبر أموره وكان مثل والده حازم الرأي شجاعاً، توفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة. نفس المصدر ٢٢٧/١١.

# $(^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{(1)}, ^{$

- (١) هو أبوطاهر اسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن عبيدالله المهدي صاحب المغرب، كان عاقلاً شجاعاً بليفاً، عهد بالأمر بعده إلى المعز الفاطمي، توفي سنة احدى وأربعين وثلاثمائة من الهجرة.
   انظر : البداية والنهاية ٢٤٠/١١ .
- (٢) المعز الفاطمي باني القاهرة، معد بن اسماعيل بن سعيد بن عبدالله ، أبو تعيم المدعي أنه فاطمي، صاحب الديار المصرية وأول من ملكها من الفاطميين، وكان قبل ذلك ببلاد أفريقية وما والاها من بلاد المغرب، ادعى الانصاف والعدل ولكنهم كما قال القاضي الباقلاني : إن مذهبهم الكفر المحض واعتقادهم الرفض، توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة.
  - انظر : المصدر السابق ٢٠٢/١١ ٣٠٣ ، والاعلام ١٧٩/٨.
- (٣) العزيز: هو نزار بن المعز، يكنى بأبي منصور ويلقب بالعزيز، استوزر بوزيرين أحدهما نصرائي والآخر يهودي فاعتز بهما قومهما في ذلك الوقت على المسلمين، توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية ٢٤١/١١.
- (٤) الحاكم بن نزار تنتسب اليه الزنادقة الحاكمية، أقبح الحكام العبيديين وأسوؤهم وكلهم كذلك، كان كثير التلون في احكامه وأفعاله، حاول ادعاء الألوهية، قتل سنة احدى عشرة وأربعمائة.
  انظر: المصدر السابق ٢٠/١٠ .
- (ه) الظاهر: هو ابن الحسن علي بن الحاكم لقب بالظاهر لاعزاز دين الله، كان في دمشق فاستدعته أخت أبيه بعد مقتل أبيه، وألبسته تاج جده المعز واجلسته على السرير، وبايعه الامراء والرؤساء.

  المصدر السابق ١٢/١٢ .
- (٦) المستنصر: أبو تعيم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم، عهد بالأمر من بعده لواده نزار، فخلعه الأفضل بن بدر الجمالي بعد موت أبيه، وأمر الناس فبايعوا أشاه احمد بن المستنصر واقبه بالمستعلي، توفى سنة سبع وثمانين وأربعمائة.
  - المصدر السابق ١٨/٨٥، والاعلام ٨/١٨- ١٨٨.
- (٧) الأمر بأحكام الله بن المستعلي بن علي بن الصاكم، ولي الامامة بعد أبيه وعمره خمس سنوات، صرف وقته في اللهو والمجون تاركاً أمر الدولة لوزرائه حتى قتله الاسماعيلية النزارية سنة ١٤٥ من الهجرة. الاعلام ٨/١٣٤، وكتاب ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها لعبدالمنع ماجد ص/ ٤٤٤.

ووقفوا ههنا واختلفوا، منهم من قال بإمامة عبد المجيد الحافظ<sup>(۱)</sup>، ومنهم من قال: انقطعت الإمامة.

ومنهم من قال: بل للأمر ولد منتظر لم يظهر بعد يقال له: احمد الطيب<sup>(7)</sup> مختف بالكوفة، وليس هذا كما ذكروا لأنه مات في حياة أبيه، والكل على خطا، فأما مخالفوهم فقالوا: مات محمد بن اسماعيل بن جعفر<sup>(7)</sup> أيضاً في حياة أبيه، والكل على خطا [3//أ] فأما مخالفوهم فقالوا: مات محمد بن اسماعيل ولا عقب له، وبهذا رمزوا من بعده بثلاثة أئمة مستورين لا حقيقة لهم، وإنما صنع ذلك ورمز به ميمون بن المبارك القداح<sup>(7)</sup> رجل من

<sup>(</sup>١) الحافظ عبدالمجيد بن محمد بن المستنصر بالله العبيدي، أبو الميمون، الملقب بالحافظ، تولى الحكم بعد موت الأمر، كان كثير الفتك بوزرائه، استقام له الأمر زمناً وتولى أمور الدولة بنفسه، مات سنة أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة. انظر: الاعلام ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) احمد الطيب بن الأمر بأحكام الله بن المستعلي، كناه أبوه أبا القاسم وجعل الامامة فيه، وأخبر بذلك الملكة الصليحية في اليمن، وأخذ له البيعة. انظر كتاب الأزهار ، للداعي نوح بن حسن ص٢٤٤٠. ولكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا وجوده، واين كان مكوثه ثم قيامه، ويلفقون حول ذلك أكاذيب وخزعبلات. انظر: الاسماعيليه لاحسان الهي ظهير ص١٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص٩١ .

<sup>(3)</sup> ميمون القداح: لم أجد من سمى أباه مباركاً كما سماه المصنف رحمه الله تعالى، وإنما يسمى ميمون القداح، ومنهم من نسبه: ميمون بن داود المخزومي كما في الاعلام الزركلي في ترجمة ابنه عبدالله. وقد اختلف في ميمون القداح هل كان يهودياً، أو ديصانيا نصرانياً، أو مجوسياً من سبي الأهواز، أو دهرياً، أما الاسماعيلية فيزعمون نسبته الى سلمان الفارسي رضي الله عنه.

واختلف هل هو أصل الحكام العبيديين وأنهم ينتمون اليه، وهذا هو الراجح، والله اعلم.

انظر: الفهرست لابن النديم ص٢٦٤، والفرق بين الفرق ص٢٩٣، وكشف اسرار الباطنية للحمادي ص٣٢، والاعلام ٢٨٦/٤، والاسماعيلية لاحسان الهي ظهير ص٤٥، ودراسة عن الفرق لاحمد محمد جلى ص١٩٥، و دراسة عن الفرق لاحمد محمد جلى ص١٩٥، و دراسة عن الفرق لاحمد محمد حلى الفرق المناطقة المناطقة الفرق الفرق الفرق المناطقة الفرق الفر

ولد [الشلعلم]() من قرية بالشام يقال لها سلمية()، وقالت الباطنية: بل هو من ولد مسلم بن عقيل، والله أعلم [بذلك](). قالوا وكان هذا ميمون بن المبارك [خادمأ]() لحمد بن اسماعيل فلما مات محمد ولا عقب له دعا الى ولد نفسه وسماه المهدي، وادعى أنه من ولد محمد بن اسماعيل وخبر ذلك يأتي فيما بعد هذا إن شاء الله عند ذكر من تقرمط منهم، قالوا: فهؤلاء الأئمة المذكورون بعد المستورون من ذريته، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) في الأصل و (ر): [السلعلة] بالسين المهملة، والصواب: ما أثبت بالشين المعجمة، كما في الفهرست من ٢١٥، وكشف اسرار الباطنية ص٣٣، وذكر ابن النديم في الفهرست ان أبا الشلعلع لقب المحمد بن عبدالله بن ميمون القداح.

 <sup>(</sup>۲) سلّمية : بلدة بالشام من أعمال حماة، بينهما مسيرة يومين، وكانت تعد من أعمال حمص، وأهل الشام يقولون: سلّمية بفتح أوله وثانيه وكسر الميم وياء النسبة.
 معجم البلدان ٢٤٠/٣ – ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [ذلك] والتصميح من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [خادم].

## [فصــل] (۱)

وأعلم يا أخي أرشدك الله للصواب أن كل فرقة من هؤلاء البدعيين صنفوا كتباً شنيعة وضعوها على من [تولاه] الآخرون وسبوهم بأقبح سب، ونقصوهم، وطعنوا عليهم وتبرؤا منهم، ومدحوا [من] توالوه بمدح وذكروه بأحسن ذكر، وخلط [هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء] وعمل كل فريق بمن توالاه الآخرون ما لا يستحقون، وطعنوا عليهم بأقوالهم وأعمالهم ودونوها دواوين وعملوا فيها الأشعار، كقول كثير عزة ()، وكان رافضياً:

برئت الى الإلـــه من ابن أروى<sup>(۱)</sup> ومن قول الخوارج اجمعينــــا ومن عمر برئت ومن عتيــــق<sup>(۱)</sup> غداة دعى أمير المؤمنينـــــا

<sup>(</sup>١) لا يوجد في (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [توالوه] .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ر) .

<sup>(</sup>٤) في (ر) : [هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء] .

<sup>(</sup>٥) كثير عزة: هو كثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي، أبو صخر شاعر مشهور من أهل المدينة، أكثر اقامته في مصر، وقد على عبدالملك بن مروان فازدرى منظره، ولما عرف أدبه رفع مجلسه، فاختص به وببني مروان يعظمونه ويكرمونه، وكان مفرط القصر ذميماً، في نفسه شمم وترفع، اشتهر بحبه لعزة بنت جميل الضمرية، يذكر بعض المؤرخين أنه من غلاة الرافضة، توفى بالمدينة سنة خمس ومائة، وقيل: سبع.

الاعلام الزركلي ٧٢/٦ ، وشعره الذي أورده المصنف دليل على أنه من الرافضة.

 <sup>(</sup>٦) ابن أروى : هو عثمان بن عفان رضي الله عئه.
 الفرق بين الفرق ص٤٤ هامش (٢) .

 <sup>(</sup>٧) عتيق : هو أبو بكر الصديق رضبي الله تعالى عنه، قيل : هو اسمه، وقيل: اسمه عبدالله وعتيق لقبه.
 المصدر السابق.

وكذا قول السيد الحميري<sup>(١)</sup> قبحه الله:

فالناس يوم [البعث راياتهم] (۲) خمس فمنها هالك أربـــــع قائدها العجل وفــرعونهـــا وسامري الأمة المقطــــــع (۲)

يعني أبا بكر<sup>(1)</sup> وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وله أيضاً في كلمة أخرى -قبحه الله-:

من كان معتذراً من شتمه عمرا فابن النجاشي منه غير معتذر وابن النجاشي [تبرا] غير محتشم في دينه من أبي بكر ومن عمر

ولهم في ذلك ما يطول شرحه، والله يجازيهم عليه، وعملوا فيهم أيضاً الأخبار المبتدعة، وتألوا فيهم التأويلات الباردة، وندبوا الى التدين بها والخلاف لما سواها، وجعلوا ذلك تقرباً الى الله تعالى، وهي بخلافه لاسيما هشام بن حكم الزيدي(١)

<sup>(</sup>١) السيد الحميري: السيد لقبه، واسمه: اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفزع الحميري، عرف بتشيعه، وكان يذهب مذهب الكيسانية، ويقول بإمامة محمد بن الحنفية، وفيه يقول الأصمعي: والله لولا ما في شعره من سب السلف لما تقدمه من طبقته أحد، عاش الى خلافة هارون ، ومات في أيامه. الأغانى للأصبهائى ٧٧٧ - ٢٣ ، والبداية والنهاية ١٩/٧٠، والأعلام ٧٩/١٠.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : [الحشر وآياتهم] .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [المفظع] ، انظر: ديوان السيد الحميري ص٥٦٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أبوبكر].

<sup>(</sup>٥) في الديوان: [براء] ، ديوان السيد الحميري ص ٢٣٨ ،

<sup>(</sup>٦) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي، أبومحمد، متكلم مناظر، كان شيخ الإمامية في وقته، ولد بالكوفة، ونشأ بواسط، وسكن بغداد، وانقطع الى يحيى بن خالد البرمكي، صنف كتباً منها: الإمامة، والقدر، والدلالات على حدوث الأشياء ، والرد على المعتزلة في طلحة والزبير، توفى بعد نكبة البرامكة بمدة مستتراً، وقيل: عاش الى خلافة المأمون. الاعلام الزركلي ٨٢/٨ .

واليه تنسب فرقة الهشامية، وضيلالاته وأكاذبيه وشناعاته كثيرة.

انظر : الفرق بين الفرق ص٥٦ وما بعدها،

وأصحابه، وشنيعتهم التي شنعوها على أصحاب محمد الله وسبهم لهم، وكذا حكاية أبي الحسن [الراوندي] (الزيدي بكتابه الملقب بالإمامة ، وما احتج فيه للزيدية، وقواه وما احتج فيه لأهل السنة، وضعفه اعتماداً منه لوقوع الحجة [٤/ب] عليهم ليرى من وقف عليه [برأيه] (ويأخذ [بمذهبه] الكنه مع هذا كله لا يعترض لسبهم صريحاً ظاهراً، بل جعله خفياً باطنا برموز وإشارات، ولا كهشام (الفينه في سبهم وأذيتهم، فمن سليم قوله في أبي بكر رضي الله عنه: ومن ارتفع به، ومن التفت اليه، ومن رأه أهلاً للإمامة؟ ومن ذكر عنده اجتماع القـوم للبيعة؟ فلولا أنه وصاحبيه، يعني عمر وأبا عبيدة اتزرا [بالأزر] (الصنعانية، وقصدا الى السقيفة أنه وصاحبيه، يعني عمر وأبا عبيدة اتزرا [بالأزر] عليها، ولولا حسد بشير بن سعد لسعد بن المنعان النه منها، [وليحتووا] عليها، ولولا حسد بشير بن سعد لسعد بن عبادة من أن يكون خليفة حيث بادر لبيعة أبي بكر رضي الله عنه لما بايعه أحد [من] (الأمة في كلام له طويل وتشادق عظيم ملت عنه لشناعته، بما الله تعالى

<sup>(</sup>١) في الأصل [الروندي] بدون ألف بعد الراء وما أثبت من (ر) ، والصواب : [ابن الراوندي].

وهو أبو الحسين – وليس أبا الحسن كما ذكر المصنف – واسم احمد بن يحي بن اسحاق، منسوب الى راوند، قرية بنواحي أصبهان، له مقالة في علم الكلام، وكتاب فضيحة المعتزلة، توفى سنة خمس واربعين ومائتين من الهجرة.

وفيات الاعيان لابن خلكان ١٩٤/١ .

وذكر الإمام ابن كثير أن وفاته كانت في سنة ثمان وتسعين ومائتين وأن ما ذكره ابن خلكان خطأ. انظر: البداية والنهاية ٢٦١/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [يراه].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مذهب].

<sup>(</sup>٤) هو هشام بن الحكم، وتقدمت ترجمته . في الصفحة السابقه .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [بالأزراء] .

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (c): [ليمنع].

<sup>(</sup>٧) في (ر) : [وايحثوا] .

<sup>(</sup>٨) في الأميل و (ر) بحذف [ من ] والصواب إثباتها.

مجازيهم عليه الله على الله الشيخ لو كان الأمر كما ذكرت من مبادرة بشير بن سعد للبيعة لأبى بكر حسداً منه لسعد بن عبادة لوجب على جميع الناس ألا يمالوه ولا يبايعوه على مكيدته لسعد بن عبادة في مبايعته لأبي بكر، لأنهم بزعمهم عارفون مراده وخديعته، فكيف يجوز لهم أن يبايعوه على مكيدته لسعد بن عبادة [بمبايعة إمام] (٢) لا حق له فيها، هل هذا إلا الضالال المبين؟ نعوذ بالله من عمى القلب ومن سوء النظر، ثم قال هذا الشيخ أيضاً كلاماً نقض كلامه الأول من أن أبابكر بدر الكل الى السقيفة قبل دفن رسول الله على ذلك عمر رضى الله عنه، وأبوعبيدة، على ماكان من بشير بن سعد لمبادرته بالبيعة حسداً منه لسعد بن عبادة، قال: فلما بايعه [بشير وبايعه] الحاضرون من أصحاب رسول الله على في البيعة لأبي بكر، ولم يكن للذين غابوا عنه من المسلمين [أن](أ) يخرجوا [فيه](أ) عما دخل فيه من حضر منهم متابعة رأي بشير الذي رآه، ولكيدته التي صنعها من أجل سعد، [أفليس]() قد نسبت الجله من قريش والأنصار من غاب منهم ومن حضر إلى متابعة بشير لكيدته لسعد بن عبادة في فساد دين الله تعالى، وصلاح دين الشيطان الرجيام حيث بايعوه في إمام غير مفترض الطاعة، وجعلهم خارجين عن الملة، ومجتمعين في الضلالة؟ ورسول الله عليه يقول: «ما اجتمعت أمتى

 <sup>(</sup>١) سيئتي رد المصنف رحمه الله تعالى على أباطيل الرافضة في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه،
 ابتداء من ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>ر) . في الأصل: [بعبابعته] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لا يوجد في (ر) ، ولعل الصواب في [بايعه] الثانية أنها [تابعه] .

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب حذفها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [فليس] بدون همزة استفهام في أولها .

على ضلالة (١). هل هذا الا محال كبير وإفك عظيم (١)؟ نعوذ بالله من نزغات الشيطان وسوء الخسران، وبعد هذا أيدك الله فإني ذاكر لك بعض ما نقموه عليهم، واكثر مقالتهم إثر ذلك بمعونة الله تعالى وبه الثقة.



(١) سنن ابن ماجة ١٣٠٣/٢ كتاب الفتن باب ٨ ح٠٥٣٠ بلفظ: «ان امتي لا تجتمع على ضيلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». وفي اسناده أبو خلف الأعمى حازم بن عطاء ضعيف، وقد جاء الحديث بطرق كلها فيها نظر.

ما أنكره المصنف رحمه الله تعالى، هو الذي يجب على المسلم في جانب اصحاب رسول الله على وهو مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الروافض والنواصب، يعتقدون أن اصحاب رسول الله على أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويحبونهم ويترضون عنهم، ويقتفون أثرهم، فهم كما وصفهم ربهم تعالى: ﴿والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخوالنا الذين سبقرنا بالإيمان ولا تجمل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾ آية ١٠ من سورة الحشر. ممتثلين قول نبيهم على : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله على منهم، ويقدمون من قدمه أو قدمه الصحابة من بعده، ومع هذا فإنهم لا يعتقدون عصمتهم من الخطأ والذنب، ولكنهم يعلمون أن لهم من السابقة والفضل والجهاد والنصرة والصحبة وثناء الله تعالى ورسوله على السهادة رسول الله على الله تعالى يمحو بذلك من سيئاتهم ما لا يكون لغيرهم، وهم خير القرون بشهادة رسول الله تعالى والقدح فيهم أو اتهامهم قدح واتهام لرسول الله على وما جاء به من عند ربه تعالى، نعوذ بالله تعالى من ذلك، ونسأله أن يرضى عنهم ويرزقنا الاقتداء بهم، ويحشرنا معهم.

انظر: شرح الطحاوية ص٤٦٧، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣/٢٥١ وما بعدها و ٤٢٩/٤ وما بعدها.

# فصــل [١/١٥]

قال من ينقص أبا بكر رضي الله عنه أنه ظلم علياً رضي الله عنه من الخلافة حقه، [وأخذ منه غصباً] (م) وما بايعه إلا إتقاءاً منه على نفسه خوفاً منهم، وهو أحق بها، لكنه قهر على ذلك، ألا ترى إلى قول أبي بكر في خطبته يوم بويع: وليتكم ولست بخيركم، أفليس هذا [دليلاً] على أنه دونهم، وأن علياً رضي الل عنه خير منه؟، لأن أبا بكر أقر بذلك على نفسه، وما بايعه على رضى الله عنه إلا مكرها تقية (أ) منه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر): [ولعلها [وأخذها].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [دليل].

<sup>(</sup>٣) التقية: عند الرافضة لها مكانة عظيمة، ومنزلة كبيرة، بل إنها تكاد تكون علامة الإيمان الصادق عندهم، والشعيرة العظيمة في دينهم، ويوربون الأحاديث الكثيرة الموضوعة في فضلها والحث عليها، وبيان مكانتها.

ومعناها عندهم : (إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوفاً) . الشيخ المفيد، تصحيح الاعتقاد ص١١٥.

ومعنى آخر: (أن يقول الإنسان قولاً مغايراً للواقع، أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، وذلك حفظاً لدمه أو عرضه أو ماله) كشف الاسرار للخميني ص٢١٨.

ومعنى ثالث: (كتمان الحق ، وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم). الكشكول ٢٠٢/٠ ماتقدم منقول من كتاب أوجه الشبه بين الرافضة واليهود؟ رسالة ماجستير لابراهيم بن عامر الرحيلي.

وهي تعني بهذه المعاني جميعها: أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، أمام مخالفيهم، -ومخالفوهم هم جميع المسلمين - فهي إذا تعني النفاق الاعتقادي بعينه، الذي وصف الله تعالى أهله بقوله سبحانه: 

﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّذِن آمنوا قَالُوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالُوا إنا معكم انحا نحن مستهزؤون، الله يستهزئ بهم ويحدهم في طغيانهم يعمهون ﴾ الآيتان ١٤، ١٥ من سورة البقرة، وقوله تعالى : ﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّين آمنوا قَالُوا آمنا، وإذا خلا بعضهم الى بعض قالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلُون أية ٢٠ من سورة البقرة، وقوله جل شئت : ﴿وَإِذَا لقوكم قالُوا آمنا، وإذا خلوا عنوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ﴾ آية ١١٩ آل عمران، والرافضة يجعلونها من أعلى درجات الإيمان ويوردون الأحاديث المفتراه في فضلها، ومن ذلك:

## كسا تقدم ذكره.

وكذا قال عمر رضي الله عنه: كانت بيعة أبي بكر فلتة (١) قد وقانا الله شرها، أي قد كانت خديعة، قالوا: ومن العجب أنه منع فاطمة الطاهرة رضي الله عنها من ميراثها من أبيها على ، وقال لها: إن الأنبياء لا تورث، قالت له: إن أبي كان يجعل لي سلهاماً من فدك، قال لها: البينة على ذلك، فجاءت بعلي رضي الله عنه ، وبأم

ومعناه: أن بيعة أبي بكر بُوبر اليها من غير تريث ولا انتظار، لكونه كان متعيناً لهذا الأمر، كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه، وتقديم رسول الله على لله الأعناق مثل أبي أمراً ظاهراً معلوماً، فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث، بخلاف غيره، فأنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث، فمن بايع غير أبي بكر من غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك، وهذا قد جاء مفسراً في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح، التي خطب مرجعه من الصبح آخر عمره.).

ابن تيمية ، منهاج السنة ١١٨/٢، وإنظر خطبة عمر في صحيح البخاري بشرحه ١٤٤/١٢ .

ما رواه الكليني عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: (التقية ديني ودين آبائي، ولا ايمان لمن لا تقية له)،
 أصول الكافي ٢١٩/١.

ويروي الطوسي عن الامام جعفر الصادق أيضاً أنه قال: (ليس منا من لم يلزم التقية، ويصونها عن سفلة الرعية) الأمالي للطوسي ص٧٨٧.

كما يروي الكليني أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ، إلا في النبيذ والمسح على الخفين) احمول الكافي ٢١٧/٢. نقلاً عن كتاب أوجه الشبه بين اليهود والرافضة رسالة ماجستير لإبراهيم بن عامر الرحيلي .

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معنى قول عمر رضي الله عنه المذكور: (والجواب أن لفظ المديث سيأتي قال فيه: -أي عمر رضي الله عنه - دفلا يغتر أمرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. ألا وانها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الاعناق مثل أبى بكر».

أيمسن أبنة ابي طالب<sup>(۱)</sup>، فقال لها: زيدي رجلاً مع علي أو امرأة مع أم أيمن، ولم يكن معها غيرهما، فقال لها: أتسمحين باليمين مع شاهدك؟ فأبت، فقال: فليس لك بذلك حق، فرجعت فاطمة عليه حيث لم يصدقها، وقالت: ﴿أَفْحَكُم الجَاهِلِية يغون، ومن الله حكماً لقوم يوقون﴾ وعدلت الى قبر أبيها فبكت عنده بكاءً شديداً، وراحت الى بيتها فلزمته إلى أن مرضت، وأوصت أن ماتت لا يصلي عليها ابوبكر، وأطالوا في ذلك كلاماً شنيعاً على الأئمة رضي الله عنهم بما الله تعالى مجازيهم عليه، وأنا مبين بعض ذلك، ، وكسر مانقموا عليه بموضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقية. (1)



<sup>(</sup>١) لم أجد - فيما اطلعت عليه - ترجمة لأم أيمن ابنة أبي طالب، كما ذكر المصنف، إلا أم أيمن مولاة النبي عَنَّة وترجمتها في الاصابة ٤/٥/٤- ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٠ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [وتوصت] .

<sup>(</sup>٤) يأتي رد المصنف ابتداءاً من ص ١٣٣.

### فصــــل

<sup>(</sup>١) في (ر): [صداقات] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [اثني عشر] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) ولا ريب أن قبول المحق، والوقوف عند أحكام الله تعالى، وقبول النصيحة بالحق أياً كان قائلها، منقبة عظيمة، وسمة رفيعة، وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من أسرع الناس الى ذلك، وكذلك سائر أصحاب رسول الله على ورضي الله عنهم أجمعين، بخلاف الرافضة أهل الإفك والكذب والافتراء على أصحاب رسول الله على، وهم المعروفون برد النصوص الشرعية وتحريفها، واختلاق نصوص كانبة ينسبونها كذباً وبهتاناً الى رسول الله على ، وإلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك، الثقفي أبو عيسى أو أبومحمد، كان ضغم القامة، عبل الذراعين، بعيد مابين المنكبين، أصهب الشعر جعده، أسلم قبل عمرة العديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، وكان يقال له مغيرة الرأي – لعنكته ودهائه– ولاه عمر البصرة ثم الكوفة، وأقره عثمان ثم عزله، وولاه معاوية الكوفة واستمر عليها حتى مات سنة خمسين على الأشهر رضي الله عنه.

الاصابة ٢/٢٣٤.

الزنا [فجاؤا عليه بالشهود فشهد] () ثلاثة منهم، فلما أراد الرابع أن يشهد نظر إليه قال: أرى لا يفضح الله على يديه رجلاً من أصحاب رسول الله على الله المع الرجل منه تلكأ عن الشهادة فلم يشهد، فسقط عن المغيرة الحد بتعريضة له، وذلك غير جائز، قالوا: فلما حضرته [٥٠/ب] الوفاة جعل الأمر بالخلافة شورى إلى ستة نفر عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد() وعبدالرحمن، وقال: أجلوهم ثلاثاً، فإن اجتمع أربعة وأبى اثنان فاقتلوهما، وإن مضت الثلاث ولم يختاروا أحداً فاضربوا أعناق الستة، وهذا [لا يجوز]) به إمام، ولهم فيه شناعة كبيرة، واختصرت ذكر هذه منها، والله تعالى يجازيهم عليها.



 <sup>(</sup>١) عبارة الأصل و (ر): [قجائا عليه بالشهود عليه فشهدوا عليه]، ولا يخفي ما في العبارة من تكرار لا لزوم له، ولعل الصواب ما أثبت بحذف التكرار.

<sup>(</sup>Y) في الأصل وفي (c): [سعيد] والصواب أنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وهو بن مالك بن أهيب ، ويقال له: ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو السحاق بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتا، وأول من رمى بسمم في سبيل الله عز وجل، وأحد الستة أهل الشورى، كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك، كان يقول رضي الله عنه: (لقد مكثت سبعة أيام وإني لثالث الاسلام) مات بالعقيق وحمل الى المدينة وصلي عليه في مسجد رسول الله عنه وكانت وفاته سنة خمس وخمسين وقيل ثمان وخمسين. رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب: [لا يقول به] .

### فصيل

قال من يبغض عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنه ركب ذروة المنبر يوم بويع، ولم يعمل كعمل من قبله، قالوا: وأوى مروان بن الحكم (() وهو طريد (() رسول الله الله المعلم) [أباذر] (الله الغفاري وهو أوي رسول الله الله الله المعلم المعلم المعلم المعلم على البلاد دون سائر المسلمين، قالوا: وغرق المال بغير وجهه، قالوا: وكتب الى مصر بقتل وهب بن الربيع (م) ولهم فيه من الشناعات العظيمة ما يطول شرحها، وما هم مجازون عليها، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ابو عبدالمك، وهو ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكاتبه في خلافته، ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل: بأربع، ردى عن غير واحد من الصحابة، كان من اسباب قتل عثمان رضي الله عنه، شهد الجمل مع عائشة، ثم صفين مع معاوية، ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية إلى أن أخرجهم ابن الزبير، مات في رمضان سنة خمس وستين، قيل: إنه أول من ضرب الدنائير الشامية، وكتب عليها: «قل هو الله احد».

 <sup>(</sup>٢) طريد رسول الله ﷺ هو الحكم بن أبي العاص والدمروان فقد نفاه الى الطائف.
 انظر: الاصابة ٢٤٤/١، ترجمة الحكم بن أبي العاص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [قطرد].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : [أبي] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة. ولم أجد من ذكر ذلك غير المصنف.

#### فصل

قال من يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، [ضلله] (الضوارج لما حكم الحكمين يوم التحكيم في دين الله تعالى بغير ما أمر الله تعالى لأنه يقول وقوله الحق: ﴿ ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (الله وإنما شك في دينه وتحير فيه وحكم الحكمين، وقال فيه قوم: خذل الناس عن نصرة عثمان رضي الله عنه حتى قتل، فلما قتل سالوه أن يقسيد (الولياء من قاتليه فأجل ومنع المه وهو إمام عصره قالوا: وهذا غير جائز ، قالوا: ولهذا قال حسان بن ثابت بعد مقتله لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين ، إن الناس قد أكثروا فيك وفي عثمان، وإنه ما الشام أحب إلي من الحجاز، ولا معاوية (المعاوية المي منسك، ولا بني أمية

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وظل] .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٤ من سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٣) القود : بفتح القاف والواو : قتل النفس بالنفس، قال الجوهري : القود : القصاص، وأقدت القاتل
 بالقتيل، أي : قتلته به.

لسان العرب مادة «قُودُ» ،

<sup>(</sup>ه) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ثم النجاري، شاعر رسول الله على قال أبو عبيدة: فضل حسان على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي في أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الاسلام، كان ينشد للرسول في هجاء المشركين، دعا له رسول الله على عشرين ومائة سنة على الأشهر.

الاحبابة ١/٥٢٢ .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص۸۲ .

بأولى من بني هاشم، ولا نزعم أنك قتلت عثمان، ولكنك خذلته، ولا أنك أمرت به ولكنك لم تنه عنه، والخاذل أخو القاتل، والسكوت أخو الرضى، وإن صاحبه لغيرك، والله لإن كنت أضمرت ما أضمروا ، واشتهيت ما فعلوا إنه لعارما يغسل، وذنب ما يحتمل، وإنا لنرجع في ذلك لحسن الظن بك، وأنشأ يقول:

خذلته الأنصار حين حضر المصوب ت وكانت ثقاته الأنصار في خذلته الأنصار في خلاله فيه مع النصال فيه مع النصاط والمن الولاة وجار حرمة في البلاد من حرم اللصاط أين أهل الحيا إذ منع المصاط المناط والأبصار هكذا ضلت اليهود عن الحسان بماز خرفت لها الأحبار من عذيري من الزبير ومن طلحاة هاجا أمراً له إعصار [٢٨/١] ثم قالا للناس دونكما الفحال المناط ال

<sup>(</sup>١) من (ر): [والبينة] .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) واعل صوابها : [فشبت] .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) واهل صوابها : [فإذا ما تبيئت] .

# قد رأى أكثر الكلام قبيحاً كل قول يشينه الإكثار()

(١) لم أجد في ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه شيئاً من هذه الأبيات، وقد تكون منسوية إليه، والذي في ديوانه قصديدة في رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويلوم فيها من تخاذل عن نصرته، وأم يذكر فيها علياً ولا طلحة ولا الزبير رضى الله عنهم ومطلعها:

أَوْقَت بِنُو عَمَرُو بِنُ عَمَوْ نَدْرِهِمِمَا وَتَلُوثُتُ غَمَدِراً بِنُو النَّجِمَانِ النَّجِمَانِ النَّجِمان انظر ديوان حسان ص١٨٣ وما بعدها.

وأورد المسعودي في مروج الذهب ٢/٥٥٥- ٣٥٦ هذه القصيدة التي ذكرها المصنف منسوبة الى حسان رضي الله عنه، واكتفى منها بالبيت الأول وبيتين بعده، كما أورد له شعراً آخر يتوعد فيه الأنصار وهو قوله:

ياليت شعري وليت الطير تخبرنــــي ماكان بين علي وابن عفـــانــا لتسمعن وشيكاً في ديارهـــــم الله أكبر ياثارات عثمانـــا والذي يظهر – والله أعلم – أن ما نسب اليه مما ذكره المصنف والمسعودي ، أنه ليس من قوله رضي الله عنه، ولا مما يليق به ويصحبته وسابقته وفضله، إذ في هذا الشعر ما لا يصدق أن يقوله حسان رضي الله عنه، وما لم يقع ممن ذكرهم في شعره، رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم.

- (٢) كذا في الأصل ، و (ر) : [قاله] .
- (٣) كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد، أبوعبدالله الأنصاري السلمي بفتحتينشهد العقبة وبايع بها، وتخلف عن بدر، وشهد أحداً وما بعدها، وتخلف في تبوك، وهو أحد الثلاثة
  الذين تيب عليهم، وهو راوي قصتهم، رثى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل، وقيل: إنه هو
  وحسان بن ثابت والنعمان بن بشير دخلوا على علي رضي الله عنه فكلموه في شأن عثمان، وأنشد
  كعب شعراً في رثاء عثمان ثم خرجوا من عنده الى معاوية رضي الله عنه، وهذا القول أورده صاحب
  الاغاني بسند فيه انقطاع وضعف، توفي سنة خمسين من الهجرة.

الاصابة ٢/٥٨٧ – ٢٨٦ ، والعبر للذهبي ١/٣٩ .

(٤) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب: [وأو كان] .

ما رأيناه حلالاً فهو حلال، ولا كل ما رأيناه حراماً فهو حرام، وفي الناس من هو أعلم منا، وفيهم من نحن أعلم منهم، وإن أوضع العلم ماكان باللسان، وأنفعه ماكان بالقلب، ونحن على حال أعلم بأمر عثمان وعذره ممن قتله، وأنت أعلم بحالنا منا، فإن كان قتل مظلوماً قبلنا قولك، وإن وكلتنا فيه الى شبهة فعجباً ليقيننا وشكك، وقد زعم الناس بأن عندك في هذا علم ما اجتمعوا عليه، وفصل ما اختلفوا فيه وانشأ:

كان أولى أهل المدينة بالنصيصي على وآل عبد مناف الذي في يديه من حرم اللصياف في يديه من حرم اللصياف في كلمة له يقول فيها:

أم بجور فذا من الإســـــراف س بأمر ينقي البرية شـــــاف

لقتل إمام في المدينة محسرم ولا قذف إحصان ولا قتل مسلم لواحدة منها فحسل لكم دم ومن يأت ما لم يرضه الله يظلم له تب، فلما تاب قلتم له أسلم ولا شئ أعمى للقلوب من المدم

وقال أيضاً في قتله مظلوماً:

ألا قل لقوم شاربي كأس علقم

قتلتلم أبا عمرو على غير ردة

تعالوا فقاضونا فإن كان قتله

وإلا فأعظم بالذي جئتم بيه

نقمتم عليه ما نقمتم وقلتــــــمُ

فلم تلبثوا أن قلتم حل قتلـــه

أقتلتم هذا الإمام بحبيق

فاكشف الشك والظنون عن النا

## فلا تنهين الشامتين مصابـــه [فقصدهم](۱) من قتله حرب جرهم<sup>(۲)</sup>

في كلام له يطول، ونقموا علياً رضي الله عنه أيضاً في انفاذه لسعد بن أبي وقاص كلام له يطول، ونقموا علياً رضي الله عنه أناه قال له: بايع والا ضربت عنه الله عليه حيث تأخر عن بيعته، فلما أناه قال له: بايع والا ضربت عنقك  $[7/\sqrt{r}]$  قالوا: وهذا إكراه منه له على البيعة، قالوا: ولما قتل الزبير (أ) بأيام الجمل (7) جاء إلى علي قاتله عمرو بن جرموز التيمي (7) بسيفه ورايته، وقد قتله غيله وخديعة فلم يقتله به، ولا أقاد أولياءه منه وهو إمام عصره، قالوا: ولما فرغ من حرب الجمل دخل على عائشة رضي الله عنها، وهي في دار عبدالله بن خلف الخزاعي (7)

(١) في الأصل: [فقصرهم] والتصحيح من (ر).

- (٣) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص١٠٤.
  - (٤) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص٧٩.
- أي وقعة الجمل بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه، وبين عائشة رضي الله عنها
   ومن معها في شهر جماد الثانية سنة ست وثلاثين.
  - انظر: تقصيل ذلك في البداية والنهاية ٢٥١/٧ وما بعدها.
- (١) قيل: عمرو، وقيل: عمير، وقيل: جرموز بن عبدالله ، ولعل الصواب أنه عمرو بن جرموز السعدي، قاتل الزبير رضي الله تعالى عنه، قال له علي رضي الله عنه لما جاء يبشره بقتل الزبير: سمعت رسول الله عنه يقول: «بشر قاتل ابن صنفية بالنار».
- انظر : الاسماء المبهمة للخطيب البغدادي ص٢١١، ترجمة ١٠٦ ، والبداية والنهاية ه/٢٩٩ و. ٢٦٦/٧.
- (٧) عبدالله بن خلف الخزاعي ، صاحب أعظم دار في البصرة، أبت اليها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعد وقعة الجمل، قتل عبدالله بن خلف يوم الجمل وكان مع عائشة، وقتل اخره عثمان مع على. انظر: البداية والنهاية ٧/٧٥٧.

<sup>(</sup>Y) جرهم: حي من اليمن نزاوا مكة، وتزوج منهم اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام، وهم أصهاره، ثم المدوا وفسقوا في الحرم، فأبادهم الله تعالى، وسلط عليهم قبيلة خزاعة بعد حرب شديدة قامت بنيما.

انظر : اسان العرب مادة «جرهم»، والبداية والنهاية ٢/١٧١ – ١٧٢ .

في البصرة، وكان علي رضي الله عنه قتل عبدالله في [تلك] (الأيام مبارزه، وقتل أخوه أيضاً مع علي رضي الله عنه، فلما رأته امرأة عبدالله صاحت عليه وقالت: يا علي ياقاتل الأحبة أيتم الله ولدك كما ايتمت أولاد عبدالله منه، فقال علي رضي الله عنه: لقد هممت أن أفتح هذا البيت وهذا البيت فاقتل من فيهما، وكان فيهما أولاد عثمان بن عفان، وعبدالله بن الزبير(ا)، وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد(ا) مجروحين، قالوا: ففيم أراد يستحل قتل هؤلاء؟ وذكروا أشياء يطول شرحها من السبّ والأذى بما الله تعالى مجازيهم عليها، ونقموا على الحسن بن علي رضي الله عنهما بتسليمه الخلافة لمعاوية، وهو أحق بها منه، وخلع نفسه عنها، وأخذ الجائزة على ذلك، وأوغلوا في ذلك ايغالاً شديداً اختصرت هذا منه أوالله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصبل و (ر): [ذلك]

<sup>(</sup>Y) عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي عليه في وهو صعير، وهو أحد العبادلة والشجعان من الصحابة رضي الله عنهم، وأحد من ولي الخلافة، يكنى أبابكر، ثم قيل له أبو خبيب، حنكه رسول الله عليه وسماه عبدالله، وهو أول مواود في الاسلام بالمدينة، وكان اليهود يقولون: قد أخذناهم فلا يولد لهم في المدينة، قتل في جماد الأولى سنة ثلاث وسبعين بمكة، أيام عبدالملك بن مروان.

الاصابة ٢/١٠٦- ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أبوه عتاب بن أسيد رضي الله عنه، أمير مكة يوم الفتح، كان عبدالرحمن مع أهل الجمل، قتله الأشتر النضعي، ورد أن علياً – رضي الله عنه لما رأه قال: (لهغي عليك يعسوب قريش، قتلت الغطاريف من بني عبد مناف، شغيت نفسي وجدعت أنفي)، وأصيب كفه – أي وجد منى، وقيل باليمامة، ألقتها عقاب، وفيها خاتم نقشه: عبدالرحمن بن عتاب، وكان اليوم الذي وجد فيه الكف بعد يوم الجمل بثلاثة أيام.

انظر : الفتوح لابن أعثم ٢/٤٨٦، ومروج الذهب للمسعودي ٢/ ٣٨٠.

وفي الكامل لابن الاثير ٢٦٠/٢ أن أهل المدينة علموا بالوقعة يوم الحرب قبل أن تغرب الشمس من نسر مرّ بماء حول المدينة ومعه شئ معلق فسقط منه، فإذا كف فيه خاتم نقشه: عبدالرحمن بن عتاب، وعلم من بين مكة والمدينة والبصرة بما ينقل اليهم النسور من الأيدي والأقدام

<sup>(</sup>٤) سبق للمصنف كلام عن ذلك عند الكلام قول الباطنية في الإمامة ص٨٩، وسيأتي مزيد كلام عند ذلك صبق المصنف كلام عند ذلك صبح المحديدة ونفسها.

#### فصـــل

<sup>(</sup>١) عبدالله بن عامر بن كريز ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمره عثمان وعمره أربع وعشرون سنة، وافتتح فارس وخراسان جميعاً في سنة ثلاثين، وروى أنه لما ولد أتى به النبي على فتفل في فيه فيله في فيه فيله، فقال له النبي على السفايات فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر ماؤها، وهو الذي عمل السقايات بعرفة، وشق نهر البصرة، وكان من الأجواد ، وهو مجهول الوفاة.

شذرات الذهب لابن العماد ٢٦/١.

 <sup>(</sup>٣) الحوأب: بالفتح ثم السكون وهمزة مفتوحة وباء موحدة، موضع في طريق البصرة.
 معجم البلدان ٣١٤/٣.

وحديث الحواب أخرجه الإمام احمد في مسنده ٢/٢٥ ، ٩٧ قال: «حدثنا يحيي بن اسماعيل حدثنا قيس قال: لما أقبلت عائشة – يعني في سيرها الى وقعة الجمل- وبلغت مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحواب، فقالت ما أظنني إلا راجعة، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح ذات بينهم، قالت: إن رسول الله على قال لنا ذات يوم: «كيف باحداكن تنبح عليها كلاب الحواب، فقال لها الزبير: ترجعين؟ عسى الله أن يصلح بك بين الناس).

الجمل ماكان، قتل فيها من قتل، فيهم طلحة والزبير وزيد بن صوحان<sup>(۱)</sup>، وغيرهم ، وليس ذلك جائزاً، وذكروا قصصاً وتنقصاً وسباً ولعناً بما يطول شرحه، وما الله مجازيهم عليه.



وقد أورد هذا الحديث بلفظيه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ١/٧١٧- ٢١٨، وقال: (وهذا اسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وأورده بطرق أخرى عن غير الإمام احمد.

وأورده الطبري في تاريخه 3/5 ه ع ٧٥ كبسنده قال: حدثني اسماعيل بن موسى الفزاري قال: أخبرنا علي بن عابس الأزرق ، قال: حدثنا أبوالغطاب الهجري، عن صغوان بن قبيصة الأخمسي قال: حدثني العرني ، وذكر قصة سير عائشة رضي الله عنها إلى أن قال: (فسرت معهم، فلا أمر على واد ولا ماء إلا سألوني عنه، حتى طرقنا ماء الحوأب، فنبحتها كلابها، قالوا: أي ماء هذا؟ قلت: ماء الحوأب، قال: فصرخت عائشة بأعلى صوتها، ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته، ثم قالت أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقا، ربوني ، تقول ذلك ثلاثًا، فأناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك، وهي تأبي، حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من الغد، قال: فجاها ابن الزبير فقال: النجاء النجاء، فقد أدرككم والله على بن أبي طلب، قال: فارتحلوا وشتموني فانصرفت... الى آخر القصة).

والحديث بهذه الرواية ضعيف: فيه اسماعيل بن موسى الفزاري، رمي بالرفض . تقريب التهذيب \٧٥/، وعلي بن عابس ، ضعيف، المصدر السابق ٢٩/٢، وأبوالخطاب الهجري مجهول، المصدر السابق ٢٧/٢، ومعنوان بن قبيصة مجهول، ميزان الاعتدال ٢٧/٢.

(١) ذيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجاس العبدي، أبوسليمان، أدرك النبي عَنْ وصحبه، وقيل: ليس له صحبة وإنما أدرك ، وكان فاضلا ديناً سيداً في قومه، شارك يوم الجمل وقتل فيه، رضي الله تعالى عنه.

الاصابة ١/٥٥٥ - ٢٦٥ .

#### فصــــل

فيما نقموا به على طلحة والزبير، قالوا : وأما طلحة والزبير فإنهما نكثا بيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حسداً منهما، وخرجا من مكة الى عائشة وأشارا عليها بالخروج الى العراق طالبة بدم عثمان فقتلهما الله تعالى [٧٧/أ] هنالك لنكثهما وبغيهما بعد أن كانا أشد الناس إنكاراً على عثمان، وأطال كل فريق منهم الكلام على من بغضوه وتبرؤا منه، ومدحوا من أحبوه وتوالوا، الى أن أل الأمر بينهم الى التلاعن والتفسيق والتنكف(۱)، وكل حزب بما لديهم فرحون، يرى ما يدينه صحيحاً وقوله فيه صريحاً، والكل منهم قد خلع عذاره ولم يشق غباره، وسأبين لك كسر ما نقموه، وحل ما توسموه، وهذا موضعه إن شاء الله تعالى والعون منه لا من مخلوق، وإن كانوا في غيهم يعمهون، وفيما احتج عليهم غير مصدقين، وعن سنن الحق مائلين، لكن الصواب لا يخفى على ذي لب، وبالله الثقة.



<sup>(</sup>١) نَكِفَ نَكُفاً وانتكَفَ : تُبِّراً . لسان العرب مادة «نكف» .

#### فصيل

<sup>(</sup>١) في الأصل: [وأخذه] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٢) والله تعالى يقول: : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ ٦٣ سورة النور، وأيس لأحد من المؤمنين أيا كان خيرة من أمره إذا قضى الله عز وجل و رسوله على أمراً، قال سبحانه: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قنى الله روسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد حل ضلالاً مبيناً ﴾ ٣٦ سورة الأحزاب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أول مستجيب لذلك وعلى رضى الله عنه من أوائلهم، وهم الذين رضى الله تعالى عنهم ورضوا عنه.

<sup>(</sup>٣) وقد اعتذر هو والزبير رضي الله عنهما عن تأخرهما عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وقالا: (إنا والله ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، وإقد أمره رسول الله ﷺ بالصلاة بالناس وهو حي).

وكان علي رضي الله عنه يشهد الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنه، وخرج معه إلى ذي القصة -موضع على مرحلة من المدينة حين ارتدت العرب بعد موت رسول الله عله ، وكان يبذل المشورة والنصيحة لأبي بكر رضي الله عنهم جميعاً. البداية والنهاية ٢٠٦/٦.

على نفسه (۱)، وهو عالم أنه إمام عصره لكان منافقاً لأنه أبطن غير ما أظهر، وحاشاه عن ذلك، ولقد أساء الثناء عليه من قال به هذا، لأنه رضي الله عنه أعز من أن ينافق في دينه، وأقرى أن يتقي على نفسه بالكذب لمبايعته غيره بما ليس له، وإنما ينافق الفاجر، ويتقي العاجز، وليس هو رضي الله عنه بفاجر فينافق، ولا بعاجز فيتقيهم بدينه ويدخل معهم في خطئهم، بل لو كان منصوصاً عليه كما زعمت لقام وشمر بدين ربه وأمر نبيه لو ذهب فيه روحه وولده معه، [إنه] كان أعز ناصراً وأقوى قبيلاً من غيره، لأن بني هاشم وبني أمية وبني عبد مناف قاطبة وغيرهم من وأقوى قبيلاً من غيره، لأن بني هاشم وبني أمية وبني عبد مناف قاطبة وغيرهم من منابذ، ولأيدوه ونصروه وعضدوه ، ولا سيما إذا استفاض عندهم أنه منصوص عليه، منابذ، ولأيدوه ونصروه وعضدوه ، ولا سيما إذا استفاض عندهم أنه منصوص عليه، وما كان يسعهم أن يتأخروا، ولا يبايعوا غيره، لأن هذا خلاف لأمر الله تعالى وأمر رسول الله ﷺ، ومن خالف الله ورسوله فقد عصى وكفر، ولكان جميع من بايع

(١) في هذا الكلام طعن فاضح من الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من هو، في شبجاعته واقدامه وجرأته في الحق، وما قالوه إتهام له رضي الله عنه بالجبن والخور حاشاه عن ذلك فضلاً عما تضمنه كلامهم من إتهام بالنفاق والمداهنة في أعظم الأمور التي يرى الرافضة استحقاقه لها نصاً، وهي خلافة الأمة.

وعلي رضي الله تعالى عنه يعلم علم اليقين أنه غير منصوص عليه، وهو الذي امتنع من طلب ذلك من رسول الله وهو الذي امتنع من طلب ذلك من السول الله وهو في مرض وفاته حين عرض عليه عمه العباس وألح أن يطلبا ذلك منه الله منهما في اعتذارهما عن تنخرهما عن البيعة له.

انظر: البداية والنهاية ه/٢٠٠ .

فالرافضة - قبحهم الله تعالى- لم يسلم من افكهم وكذبهم حتى علي رضي الله عنه الذي يزعمون محبته ونصرته بل منهم من يؤلهه، حاشاه عما يقولون ويفترون.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [إنّ].

[أبابكر]() من جملة الصحابة والقراء وأهل بدر كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان [ $^{()}$  من جملة البير بن العوام بن عفان [ $^{()}$  والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح والعباس بن عبدالمطلب وأبي ذر االغفاري() وعمار بن ياسر() والمقداد بن الأسود()

<sup>(</sup>١) في الأصلو (ر): [أبي بكر].

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [عبدالله].

<sup>(</sup>٣) أبوذر الغفار الزاهد المشهور الصادق اللهجة، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن، وقيل: إبن عبدالله، من السابقين إلى الاسلام، قصة اسلامه في الصحيحين، مات في الربذة سنة احدى وثلاثين.

أنظر: الامناية ٤/٦٢ – ٦٥ ،

<sup>(3)</sup> عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة، أبو اليقظان، حليف بني مخزوم، وأمه سمية – مولاة لهم – كان من السابقين الأولين هو وأبوه، وكانوا ممن يعذب في الله، فكان النبي على يمر عليهم فيقول: «صبراً أل ياسر فإن موعدكم الجنة»، هاجر الى المدينة وشهد المشاهد كلها، استعمله عمر على الكوفة، وقتل مع علي في صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين ، وله ثلاث وتسعون سنة قال عنه رسول الله على : «تقتل عمار الفئة الباغية».

المعدر السابق ٢/٥٠٥ – ٥٠٥ .

<sup>(</sup>ه) المقداد بن الأسود الكندي ابن عمر بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مالك بن مطرود النهراتي وقيل:
الحضرمي، أصاب والده دماً في قومه فلحق بحضرموت، وتزوج بها فولد له المقداد، ووقع بينه وبين
أبي شمران حجر الكندي فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث
الزهري، وكتب الى أبيه فقدم عليه، فتبنى الاسود المقداد فصار يقال له: المقداد بن الأسود، واشتهر
بذلك حتى نزل قوله تعالى: ﴿أدعوهم لآبائهم﴾، فقيل له: المقداد بن عمرو، وكان يكنى أبا الأسود،
أسلم قديماً، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ابنة عم الرسول عنه، هاجر الهجرتين، وشهد
بدراً وما بعدها، مات سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة رضي الله تعالى عنه.

المصدر السابق ٢/٣٣ -٤٣٤ .

وسلمان (۱) وصهيب (۱) ونظراؤهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار كفاراً، لأنهم جحدوا ذلك وهم عالمون به، وعملوا بغير ما أمر الله تعالى به ورسوله، فقد كفروا وهم أعزاء عن أن يكونوا عصاة كفاراً، رحمة الله عليهم، ولم يبايع علي رضي الله عنه إلا عن طواعية منه، حيث عرف الحق فدخل به، وسمع وأطاع ولم يشق عصى المسلمين رحمة الله ورضوانه عليه (۱)، فمن نسبه الى غير ذلك بأنه بايع مكرها تقية منه على نفسه والحق لغيره فقد جهل، ألا ترى لقوله لأبي عبيدة بن الجراح يوم وصاه معاتباً له على تأخره عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وقعوده في بيته، والله ما قعودي في كسر بيتي (۱) قصداً مني بخلاف، ولا إنكاراً لمعروف، ولا رزاية على مسلم،

<sup>(</sup>۱) سلمان: أبوعبدالله الفارسي، يقال له: سلمان بن الاسلام وسلمان الخير، خرج في طلب الاسلام فأسر وبيع في المدينة، فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وما بعدها، وقيل: شهد بدراً، وكان عالماً زاهداً، آخى الرسول على بينه وبين أبي الدرداء، مات سنة ثلاث أو ثنتين وثلاثين من الهجرة، رضي الله تعالى عنه.

انظر: الاصابة ٢٠/٢ – ٦١.

<sup>(</sup>٢) صبهيب بن سنان بن مالك الرومي، قيل له ذلك لأن الروم سبوه صنفيراً ، ونشأ بالروم فصدار ألكن، ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبدالله بن جدعان التميعي فاعتقه، وقيل: هرب من الروم وحالف بن جدعان، أسلم هو وعمار ورسول الله ﷺ في دار الأرقم، هاجر الى المدينة مع علي بن أبي طالب، وشهد بدراً وما بعدها، أعطى قريشاً ماله ليهاجر الى المدينة، ونزل فيه قوله تعالى : ﴿وَمِن الناس من يشري نفسه ابعاء مرضاة الله﴾ ، أوصاء عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه، ويصلي بالناس حتى يجتمع المسلمون على إمام، توفي في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة رضي الله تعالى عنه.

نفس المبدر ٢/٨٨١ – ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية ٦/٣٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) الكَسْر والكِسْر: جانب البيت ، وقيل: هو ما انصدر من جانبي البيت عن الطريقتين، ولكل بيت كسران، لسأن العرب مادة «كسر».

بل لما وقدني<sup>(۱)</sup> به رسول الله تلك بفراقه، وأودعني من الحزن بعده، وأنا غاد الى جماعتكم غداً إن شاء الله فمبايع صاحبكم، فلما كان صباح ذلك اليوم وفي علي رضي الله عنه فبايعه طائعاً غير رضي الله عنه فبايعه طائعاً غير أمكره]<sup>(۱)</sup>، وقال خيراً ووصف جميلاً، وجلس طويلاً، واستأذن للقيام فشيعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكرمة له، فقال له علي رضي الله عنه، والله ما قعدت عن الخطاب رضي الله عنه تكرمة له، فقال له علي رضي الله عنه، والله ما قعدت عن صاحبكم كارهاً له ولا أتيته فرقاً<sup>(۱)</sup> منه، ولا أقول ما أقوله تقية<sup>(۱)</sup> مني ولا عرف مرمى طرفي<sup>(۱)</sup> ومحمل قدمي<sup>(۱)</sup> ومنزع قوسي<sup>(۱)</sup> وموقع سهمي، ثم مضى رضي الله عنه، فانظر أيها المخالف إلى هذا القول هل هو قول مكره؟! أبت القلوب إلا ضيلالًا،

<sup>(</sup>١) الوقود : بضم الواو مصدر، ويفتحها الحطب على رأي الأكثر، ويقال: وقدت النار وتوقدت واستوقدت استيقادا، وتوقدت واتقدت واستوقدت، كله : هاجت. لسان العرب مادة دوقد».

فلعل معنى "ما وقدني به" : ما هاجاني واحرقني بموته وفراقه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فضرجوا].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [مكرها].

<sup>(</sup>٤) فرقاً : خوفاً .

<sup>(</sup>٥) تقدم تعریفها والکلام عنها ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>١) المرمى : موضع الرمي، تشبيها بالهدف الذي ترمى اليه، وفي العديث دليس وراء الله مرمى»، أي مقصد ترمى إليه الأمال، ويوجه نحوه الرجاء.

لسان العرب مادة «رمي».

الممل: بكسر الميم، الذي يركب عليه، والعوامل: الأرجل، وحوامل القدم والذراع: عصبها، واحدتها
 حاملة.

المعدر السابق مادة محمل».

 <sup>(</sup>٨) المِنْزَع: اسم السهم ، والمنزع أيضا: السهم الذي يرمى به أبعد ما يقدر عليه .
 المصدر السابق مادة «نزع» .

ومما يؤكد ذلك أيضاً أن المغيرة بن شعبة الثقفي(١) أتى الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقال: إن علياً يقول: إنه ظلم في تأخره عن الخلافة وعن هذا الأمر، ويرى أنه لم يسلمه طوعاً بل أخذته كرهاً قهراً، وما ينتظر إلا أناساً يجتمعون إليه ويثور بها ويثبت عليها، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنظر فيما تولج لسانك، وعلى من تخرج [أضغانك](١) فإنه من الأخيار وليس يصدق عليه ما يصدق على الأغمار الأشرار، والله ما أخره عن ذلك مؤخر، ولا قهره قاهر، ولقد [كان] الله ما أخره عن ذلك مؤخر، ولا قهره قاهر، ولقد الناس عشيرا، واكثرهم ظهيرا، وكل يرى من أهل عصره أنه يضعف عن ظلمه، وإنما تأخر عنه طلباً للراحة، ولم يشك أنى وإياه في ذلك سواء فاساله عن إجماع هو أوله وآخره وظاهره وباطنه، وذلك أمر لو لم يكن فيه على [١/١٨] لما ختم ولما تم ولا انتظم، ولقد استقلت الجماعة التي [كان](1) فيها، وودت أنه يليها وهو عينها واذنها واسانها وجنانها فما أقالني بل ثبتني وما أزالني، ولم أل جهداً في [كفايته](١) كلما عرض من غيره، والسعيد من كفي بغيره، وإني لأود الآن أن يتسلمه مني، فامض إليه منى وأخبره بذلك، فإن فعل فقد حمل عنى ثقلا، ويسلم منى شاغلا، وقضى بتسليمه أكثر الحاجات، وأدى إلى أكثر الطلبات، ووجب على أزيد في الدعاء له بحسن الجزاء، وأن أثنى عليه فوق ماكنت أثنى من جميل الثناء، فبلغ ذلك علياً كرم الله وجهه، فقال: صدق الصديق فيما قال، ومازال عن رضاء الله وما حال، وما زلت

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [أضفائك] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) المنافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [كانت] .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [كفاية] هما أثبت من (ر).

أعرفه أنه لا يتجاهل بعلم يعلمه، ولا يتحامل بظلم يؤثمه ، وإنه في هذا الأمر الكفي الملي والشديد الرشيد، وكلما استقالنا لم نجد له فيها مقيلا، وما ظلمني في هذا الأمر ولا ظلم غيري، ولقد أفك<sup>(۱)</sup> الذي حكى عني هذا التظلم إكفاً أراد به ضري، والله له بالمرصاد، ومنصفي منه يوم النصفه من ظلمة العباد، وما كنت لاضطلم، ولا كنت الاتظلم] منه على ضعد (۱)، ولا لا سكن معه في بلد، ولو فعلت ذلك لكنت لنفسي ظالماً، وفي ظلمها عند الله أثماً إذ يقول: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم قالوا كنا مسضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتها جروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (۱) وهذا الأمر ما جعله الله لاحد مقاماً لا يملكه، لكنه جعله إلى مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن أوليائه الصالحين وأصفيائه المفلحين، فإذا حمى بيضة (الاسلام ولم يغير شيئاً من الأحكام واستمر على أخذ الحق ممن عليه الحق، ودفعه الى من يستوجب دفعه إليه، فهو في الأمر كفيء، وبحقه ملىء، ويجب على كل مسلم طاعته، فهذا ماعندى، ومازال

<sup>(</sup>١) أفك : كذب، والإفك : الكذب. لسان العرب مادة «أفك» .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [ولا لا كنت] بتكرار [لا] وقد حذفت التكرار ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) في الأصل [التظلم] وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٤) الضّعُد : الظلم، والضّعُد بالتحريك: الحقد اللازق بالقلب، وقيل: هو الحقد ماكان، وقد ضميد عليه،
 بالكسر، ضمدا: أي أحن عليه، قال النابغة.

ومن عصاك فعاقبه معاقبه معاقبه تنهى الظلوم ولا تقعد على ضميد. أسان العرب مادة دضعد» .

<sup>(</sup>ه) الآية ١٧ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٦) بيضة الاسلام: جماعة المسلمين .
 لسان العرب مادة «بيض»

<sup>(</sup>١) في (ر) : [رجه] .

<sup>(</sup>Y) الودُّ : الحبِّ ، وَدُدُّتُ الرجل أَوَدُّهُ وُدُا إِذَا أَحبِبته. قال الله تعالى: ﴿إِنْ الذَّينَ آمنوا وعملوا المساخات سيجعل لهم الرحمن ودا﴾، لسان العرب مادة دويده ، فمعنى أوداه أي : أحباءه.

<sup>(</sup>٣) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر قول المغيرة ورد أبي بكر عليه وما دار بين أبي بكر وعلي رضي الله عن الجميع، وما تقدم من الكلام المنسوب للمغيره لا يليق بمقام اسمحاب رسول الله في ولا يتصور صدوره عنهم فهم أجل وأفضل من أن يضعوا في مثل هذا القول، فلعل هذه القصة شائها شأن غيرها فما نسب اليهم وهم منه براء.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، واعل الصواب : [أفهذا؟] استفهام.

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٤ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>٧) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الانصاري الفزرجي، اختلف في كنيته، قيل: أبوعبدالله وأبوالفضل وأبوعبداللله، كان سفياً كريماً داهية، وكان من النبي هي بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، جاء ذلك في الصحيح، وكان شريفاً في قومه غير مدافع، وكان أبوه وجده كذلك، صحب علياً وشهد معه مشاهده، ثم كان مع الحسن حتى صالح معاوية، ثم رجع الى المدينة ، ومات في آخر خلافة معاوية بالمدينة. انظر: الاصابة ٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>٨) في (ر): [يوم يوم] .

عبده ورسوله على جميع العالمين، فقام بأمر الله وأمضى حدوده على ما أحب العباد وحجة الله على جميع العالمين، فقام بأمر الله وأمضى حدوده على ما أحب العباد وكرهوا، وعبد ربه حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد علم الله تعلى أني كنت للخصومة بين أمته كارها، فما أراد الله أمراً أسأل الله خيره وأعوذ به من شره، فاجتمع الناس على أن يبايعوني، وأنا [كاره] لذلك، أقبض يدي ويبسطونها، وأدخل منزلي ويخرجونني، وذكروا أنهم لو وجدوا [أحداً] أمل أحمل بهذا الأمر مني وأرضى لأنفسهم لأتوه وتركوني، حيث أبيت عليهم، وما أقول هذا تزكية مني لنفسي، فلما رأيت ذلك استخرت الله تعالى ثلاث ليال كل ليلة مائة مرة، وتخوفت على أمة محمد عليه ولاة الفجار، فأعطيت الله تعالى بيعتى، وبذلت مهجتي في طاعة ربي وسنة نبيى محمد عليه إلى آخر عمري، وذلك لله ولرسوله قليل مني للذي أنعم على به، فاتقوا الله ياعباد الله، فإن الله تعالى لم يرض من أهل القرآن بتلاوته دون العمل به، وإن مثل من حمل وتفقه في الدين وترك الجهاد كمن عصى الله بتلاوته دون العمل به، وإن مثل من حمل وتفقه في الدين وترك الجهاد كمن عصى الله بتلاوته دون العمل به، وإن مثل من حمل وتفقه في الدين وترك الجهاد كمن عصى الله بتلاوته دون العمل به، وإن مثل من حمل وتفقه في الدين وترك الجهاد كمن عصى الله بتلاوته دون العمل به، وإن مثل من حمل وتفقه في الدين وترك الجهاد كمن عصى الله

<sup>(</sup>١) في (ر): [بنبرة] .

<sup>(</sup>Y) في الاصل وفي در» «كارها».

<sup>(</sup>٣) في در» دواحدا».

<sup>(</sup>٤) الاستخارة: طلب خير الأمرين لن احتاج إلى أحدهما، وقد حث عليها رسول الله هم كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله هم يعلمنا السورة من القرآن: وإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واستأك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الفيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير ثم رضني به، ويسمي حاجته».

عز وجل، في كلام طويل اختصرت هذا منه (۱)، فانظر أيها المخالف المفتون برأيه، وما زين له الشيطان من سوء عمله إلى كتابه بيده: «إني كنت كارها لهذا الأمر»، هل هذا كلام من هو منصوص عليه؟ أبت القلوب إلا ضلالا، والمخالف الا محالا، ومما يؤكد ذلك أيضا ماروى عبدالله بن الكوّا(۱) قال: دخلت أنا وقيس بن [عُبّاد](۱) الي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعدما رجع من غزاة الجمل، فقلنا له: هل معك عهد رسول الله تلكة ؟ فقال: اما أن يكون معي عهد (۱) من رسول الله تلكة فلا والله، ولو كان عندي عهد ماتركت أخاتيم مرة يعني ابابكر، ولا تركت ابن الخطاب على منبره، ولو لم أجد أحدا إلا يدي هذه، ولكن نبيكم تلك نبي رحمه لم يمت فجأة، ولا قتل قتلا، بل مرض ليالي وأياماً، وأياماً وليالي، يأتيه بلال يأذنه الي الصلاة فيقول: «مروا أبابكر فليصل بالناس» (۱)، وهو يرى مكاني ماكنت غائباً ولا مريضاً، ولو أراد تقديمي

<sup>(</sup>١) لم أجد - نيما اطلعت عليه - من ذكر نص كتاب على رضى الله عنه هذا الى أهل الكوفه .

<sup>(</sup>Y) عبدالله بن الكواء اليشكري، أول أمير للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه، وخرجوا عليه، مع أنه كان من نوي النجدة بين أصحاب على، وكان يحرضهم على القتال، ويقول شعرا في مدح وتحريض جيش صفين، ثم كان هو أحد الذين اختاروا عبدالله بن قيس أبا موسى الأشعري— في قصة التحكيم.

انظر وقعة صفين، لنصر بن مزاحم ص ٢٩٥ و ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [عباد] وفي (ر) [عبادة] والصواب [عبناد] بضم أوله وتضفيف الموحده، القيسي الضبعى -نزيل البصرة- له إدراك ذكره ابن قانع في الصحابة وأورد له حديثا مرسلا، وقيل: قدم المدينة في خلافة عمر فروى عنه وعن غيره، وروي عنه ابنه عبدالله والحسن وابن سيرين، وذكره العجلي في التابعين، وقال: ثقة من كبار الصالحين، قيل: قتله الحجاج، وكان ممن خرج مع ابن الأشسعة.

انظر: الامناية ٢٢٠/٢

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [ دعهداً].

<sup>(</sup>ه) تقدم تخریجه ص ۱۸ .

لقدمني، فلما قبض رسول الله على نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا بأمر رضيه [٩/١] رسول الله على لديننا، فولينا الأمر أبابكر رحمة الله عليه، بين أظهرنا، الكلمة جامعة، والأمر واحد لا يختلف عليه اثنان، ولا نشهد على أحد منا بالشرك، ولا يقطع منه، وكنت أتيه أخذ منه حرحمه الله إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني وأضرب [بيدي]() هذه بين يديه الحدود إذا أمرني، فانظر أيها المضالف الى كلام هذا رحمة الله عليه. وروى طارق أيضا هو ابن شهاب أيها المضالف الى كلام هذا رحمة الله عليه. وروى طارق أيضا هو ابن شهاب الأحمسي]() قال: خرجت استقبل علياً رضي الله عنه أيام خروجه الى الجمل، وكان لي صديق فلقيته بالربذة،() فسألت عنه ما أقدمه الى الربذة، فقال لي: خالفه طلحة والزبير وعائشة وأتوا البصرة، وهم على وجه القتال، فقلت في نفسي: أقاتل حوارى رسول الله على وأم المؤمنين رحمة الله عليهم؟ فهذا عظيم، أم أدع القتال مع علي رضي الله عنه وهو أول المؤمنين ايمانا بالله، وابن عم رسول الله عليه ؟ فهذا عظيم، إذ لا عذر لي من مثل هذا، فأتيت علياً رضي الله عنه، فسلمت عليه ثم جلست اليه، فقص علي قصة القوم وقصته، فلما فرغ صلي بنا الظهر ثم انفتل فقام اليه ابنه الحسين رضى الله عنه، فمثل بين يديه ويكى، ثم قال: أمرتك بأمر فعصيتنى ثم الحسين رضى الله عنه، فمثل بين يديه ويكى، ثم قال: أمرتك بأمر فعصيتنى ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل [يدي] وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الأخنسي] ، والصواب ما أثبت. وهو: طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي ممن رأى النبي عليه وغزا في خلافة الصديق وعمر رضي الله عنهما بضعاً وأربعين غزاة وتوفي بالميئة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة.

البداية والنهاية ٩/٥٥

<sup>(</sup>٣) الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز، إذا رحلت من فيد تريد مكة، ويها قبر أبي ذر رضي الله عنه. انظر معجم البلدان ٣٤/٣ وتبعد عن المدينة النبوية بمائتين وأربعة كيلو متر تقريباً عن طريق بلدة الحناكية .

أمرتك وأنت تقتل غدً ا ولا ناصر لك، فقال له رضي الله عنه: هات ماعندك ولا تحن المرتك والمنت المرتك حين أحاط كما تحن المرأة، ماهو الذي أمرتني فزعمت أني عصيتك، قال: أمرتك حين أحاط الناس بعثمان أن تعتزل فإن الناس إن قتلوه طلبوك حيثما ماكنت حتى يبايعوك فلم تفعل، ثم قتل عثمان فلما [أتاك] الناس يبايعونك فأمرتك أن لا تفعل حتى تجمع الناس وتأتيك وفود العرب فلم تفعل، ثم خالفك طلحة والزبير فأمرتك أن لا تتبعهما وتدعهما، فإن اجتمعت عليك الأمة قبلت ذلك منها، وإن اختلفت عليك رضيت بقضاء الله تعالى أن المرتبي الله عنه: والله لا أكون كالضبع تنتظر الله المنا حتى يدخل عليها طالبها فيدخل الحبل في رجلها ثم يقال لها: دياب دياب فيقطع عرقوبها، ولكن أبوك يضرب بالمقبل المدبر، وبالسامع المطيع العاصي المخالف ابدا، قال صاحب الكتاب نضر الله وجهه: اللدم أيدك الله شيء يحرك عند جحر الضبع لتسمعه فترتاع من صوبة فتنزدي في جانب جحرها، [فيدخل] عليها طالبها فيربطها، أي فإني لا أخدع كما تخدع الضبع، وكان طارق بن شهاب إذا ذكر هذا الحديث بكي.

فانظر أيها المخالف إلى قول الحسين رضي الله عنه هل هو قول من علم أن أباه منصوص عليه بالإمامة فيعدل عنها، معاذ الله أن يعلم بذلك، ويتكلم بهذا، ومما

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري وإنك لا تزال تخن خنين الجارية، ٤٥٦/٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أتوك].

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبري ٤/١٥٤ والبداية والنهاية ١/٥٤٧ وقيهما أن القائل هو الحسن بن على بن أبي
 طالب رضي الله عنهما، والمصنف رحمه الله نسبه إلى الحسين رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٤) سيذكر المصنف معنى ذلك قريباً.

<sup>(</sup>ه) في (ر): [فدخل].

يؤكد ذلك أيضا ماروي عن ابن عباس(١) رضي الله عنه [٩٩/ب] أنه قال: شاورني على رضي الله عنه في البيعة، فقلت له: أمطيعي أنت؟ قال: إن شاء الله، فقلت: إئت مكة فادخل دارك وأغلق عليك بابك، فإن العرب تجول وتضطرب فلا يجدون غيرك فياتوك، واعلم أنك إن نهضت اليوم حملك الناس دم عثمان غدا، قال ابن عباس: فياتوك، واعلم أنك إن نهضت اليوم حملك الناس دم عثمان غدا، قال ابن عباس: فأبى ولم يطعني(١)، فياأيها المخالف، هل كان أيضاً يجوز لابن عباس رضي الله عنه يتكلم بذلك إلى علي رضي الله عنه، وهو بزعمك أنه منصوص عليه بها [مظلوم](١) مقهور مابايع من قبله إلا مكرها، لا يقول بها إلا مائل عن الحق وطريقه، مابايع رحمة الله عليه أبابكر رضي الله عنه إلا طائعاً غير مكره، لأنه لم يكن [منصوصا](١) عليه في الخلافه، ولو كان ذلك كما ذكرت لما كان يسعه رضي الله عنه أن يبايع إماماً طالماً، فيكون هو الظالم لنفسه، وأن يصلي خلفه، وأن يسمع أمره، وأن يزوجه ابنته،(١) وان يأخذ من غنيمته سهمه، وأن يستحل فرج أمرأة من سبيه، وهو عنده غير مفترض الطاعه، هذا مالايكون ولا يجوز أن يستحله، بل بايع رحمه الله طائعاً غير مكره، وأخذ من غنائمهم سهمه، واستولد أم محمد بن الحنفية(١) من [سهم](١) سبي حنيفة، سباهم ابوبكر في خلافته رحمة الله عليه، وزوج عمر بن الخطاب رضي بني حنيفة، سباهم ابوبكر في خلافته رحمة الله عليه، وزوج عمر بن الخطاب رضي

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص١٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر تاريخ الطبري ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [بمظلوم].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [منصوص].

<sup>(</sup>ه) الصحيح أن علي رضي الله عنه إنما زوج ابنته وهي أم كلثوم لعمر رضي الله عنه لا لأبي بكر رضي الله عنه كما سيأتى بعد أسطر كلام المصنف صواباً.

 <sup>(</sup>١) هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد من بني بكر بن وائل، سباها خالد بن الوليد رضي
 الله عنه أيام الصديق رضي الله عنه، في حروب الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي طالب
 رضى الله عنه فولدت له محمداً هذا. البداية والنهاية ٧٤٤/٧.

<sup>(</sup>٧) لا توجد في (ر) .

الله عنه ابنته أم كلثوم<sup>(۱)</sup> بنت فاطمة رضي الله عنها في خلافته أيضا، وذلك بعد أن سأله عمر نكاحها فقال له بعد إنها صغيره، وأنا فمرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها، فأرسلها إليه وأمرها أن تقول: يا أمير المؤمنين هل رضيت الحلة، فلما جات قالت له كذلك، قال لها: نعم رضيناها. أفهل كان هذا ياجاهل عن الحق وطريقة يجوز له أن يزوج ابنته إماماً ظالماً يتقيه بها عن نفسه، هذا لا يقول به أحد من المسلمين له عقل ودين معاذ الله. ومما يؤكد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: طرقني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هدأة من الليل، فقال: اخسرج بنا نحرس ضواحي المدينة، قسال فقمت معه، وأنا على عنه فه وجعل بونه حافيا، فمضى حستى أتى الى بقيم الغرقد (۱) فاستقلى على ظهره، وجعل بونه حافيا، فمضى حستى أتى الى بقيم الغرقد (۱) فاستقلى على ظهره، وجعل

<sup>(</sup>١) أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية، أمها فاطمة بنت النبي ﷺ ، ولدت في عهد النبي ﷺ ، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وولدت له زيداً ورقية، وماتت هي وولدها في يوم واحد. الاصابة ٤٦٨/٤ .

وزواج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت على رضي الله عنهما رد عظيم على الرافضة -قبحهم الله-الذين يرون أن علياً رضى الله عنه كان مظلوماً من أبي بكر وعمر الأخذهما الخلافة التي هي حق له قبلهما، كما زعموا.

ولكنهم -وكما هى سجيتهم- قد وقفوا من هذا الزواج موقفاً مخزياً -وكل مواقفهم مخزية- فقالوا على لسان الامام جعفر الصادق قوله: (هى أول فرج غصبناه) فروع الكافي ج٢، ويعلق محمد باقر المجلسي على هذه الرواية بقوله: (تدل على تزويج أم كلثوم من الملعون المنافق (عمربن الخطاب) خرورة وتقية) نقلا عن كتاب بطلان عقائد الشيعه للتونسوي ص ٢١وهذا غاية السخف والقبح منهم في حق أم كلثوم ووالديها واخوانها، وزوجها رضوان الله تعالى عليهم جميعا.

 <sup>(</sup>٢) اعتنفت الشئ : كرهته، ووجدت له علي مشقة وعنفا، واعتنفت الأمر اعتنافا: أي أتيته ولم يكن لي به علم. لسان العرب ، مادة دعنفه.

 <sup>(</sup>٣) بقيع الغرقد: بالغين المعجمة، وأصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أروم شجر، من ضروب شتى،
 وبه سمي بقيع الغرقد، والغرقد: كبار العوسج، وهو مقبرة أهل المدينة.
 معجم البلدان ٢/٣٧٦.

يضرب أخمص (۱) قدميه بيده ويتأوه صعدا، فقلت له : يا أمير المؤمنين، ما أخرجك الى هذا الأمر، قال: ياابن عباس (۱)، قال: فقلت أن شئت اخبرتك بما في نفسك، قال: عصر عواص (۱) إن كنت ليقول (۱) فتحسن، قال: ذكرت هذا الأمر بعينه والى من يصير، قال: صدقت، قال فقلت له: أين أنت من عبدالرحمن بن عوف؟ قال: ذلك رجل ممسك وهذا الأمر لا يصلح الا لمعط من غير سرف، ومانع من غير اقتار، قال فقلت له: فسعد بن أبي وقاص؟ قال: مؤمن ضعيف، قال: فقلت فطلحة بن [عبيدالله] (۱) له: فسعد بن أبي وقاص؟ قال: مؤمن ضعيف، قال: فقلت فطلحة بن [عبيدالله] مال الله: فذلك رجل يتطاول للشرف والمديح، يعطي ماله حتى يصل الى مال عيره، وفيه يأوا وكبر، قال فقلت: فالزبير؟ قال: ذلك رجل يوم إنسان ويوم شيطان، إنه ليكادح على المكيلة من التمر من بكرة الى الظهر، حتى تفوته الصلاة، قال فقلت: فعثمان؟ فقال: إو ولي حَملَ بني أبي معيط ويني أمية على رقاب الناس فاعطاهم مال الله، ولئن ولي ليفعلن ولئن فعل لتسيرت العرب اليه فتقتله في بيته، فسكت ثم قال: ياابن عباس، [أترى في] (المساحة وقرابته وعلمه؟ قال: هو والله على ماذكرت، ولو وليهم مع شرفه وفضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ قال: هو والله على ماذكرت، ولو وليهم لحملهم على نهج الطريق وأخذ لهم الحجة البالغة الواضحة، إلا أن فيه دعابة في لحملهم على نهج الطريق وأخذ لهم الحجة البالغة الواضحة، إلا أن فيه دعابة في

<sup>(</sup>١) الأخمص: باطن القدم، ومارق من اسفلها وتجافى عن الأرض، فلا يلصق بها عند الوطء. لسان العرب مادة مخمص».

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۱٤ .

 <sup>(</sup>٣) يقال: اعتاص علي الأمر فهو معتاص: إذا التاث عليه أمره فلم يهتد لجهة الصواب فيه.
 المصدر السابق مادة : «عرص».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل «لتقول» بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [عبدالله] وهوخطأ سبق التنبيه عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أتزف] .

المجلس واستبداد الرأي، مع حداثة سنه، وقريش لما يحمله وليس وليه (۱)، ليأخذنهم بمر الحق لا [يجدون] (۲) عنده رخصة، ولئن فعل لينكثن بيعته ثم ليحاربن، قال ابن عباس: وكان الأمر على ماقال (۲).

فانظر أيها المخالف للحق الى قول ابن عباس ، وجوابه له، هل كان هذا بعد علم منهما أنه منصوص عليه؟ أبت القلوب الا ضلالاً، والأهواء الا محالا، رجع الكلام، وأما ما نقموا عليه رضي الله عنه وتنقصوه به من قوله في خطبته يوم بويع: (وليتكم ولست بخيركم)، وقالوا : هذا اقرار منه على نفسه أنه ليس بخيرهم، ومن كان كذلك لم يستحق الإمامة، فالجواب أنه رضي الله عنه لم يجعل [ذلك]() إزراءاً)() بنفسه ولا اسقاطاً لمحله بل تواضعاً منه لربه ألم تر الى قول رسول الله عنه أه من العرب ولا فخره()، وقال أيضاً عليه السلام : «أعطيت خمساً ولا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولم يتبين لي معناها ..

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يجدوا].

<sup>(</sup>٣) ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الحديث الذي دار بين عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، يخالف ما كان عليه هؤلاء الستة الذين هم من أجلة الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهم انفسهم الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم، فلا ريب أن هذا الكلام من دسائس الرافضة حما هي سجيتهم— نسجوا هذه الدسيسة فيما بعد، وألبسوها ثوب الاجتهاد لعمر، ليتقولوا عليه ما لم يقله في خيرة الصحابة، وليصفوهم بما ليس من صفاتهم، والمصنف قصد من ايراده هذا الكلام الاستدلال بأن علياً رضي الله عنه غير منصوص عليه بالخلافة من رسول الله على وهناك من الأدلة الصحيحة ما يغني عن مثل هذه الاكاذيب. وما جاء في هذا الكلام المفترى على عمر رضي الله عنه عن احداثه سن علي رضي الله عنه قد أورده الموسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح) ص١٧ نقلاً عن المحديج البلاغة ١/٤٧٤، وقد اغتر بعض الناس فظن أن الموسوي بكتابه المذكور يرد على الرافضة، والصحيح خلاف ذلك.

<sup>(</sup>٤) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: [إزراً] ، وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٦) أورده الحافظ ابن كثير في التفسير ٣/١ بلفظ: «أنا أفصح من نطق بالضاد»، وقال: لا أصل له،
 والعجلوني في كشف الخفاء ١٠٠١ - ٢٠١ رقم ٢٠٩ بلفظ: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش»،
 وقال: أورده أصحاب الغريب ولا يعلم له إسناد.

انظر: غريب المديث لأبي عبيد ١٤٠/١، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١٧١/١، =

أقول فخراً، بعثت الى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهوراً، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب، فهو يسير أما مي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فأدخرتها لأهل الكبائر من أمتى»(١).

فأي فخر أعظم من هذا؟ لكنه عمد بذلك الله تواضعاً لربه، فاستن ابوبكر رضي الله عنه بسنته، وأخذ بطريقته الله عنه ، فأي نقم على من استن بنبيه الله الماء مانقموا به عليه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه فلتة أبي بكر رضي الله عنه فلتة من نزغات الشيطان، وقيام الله عنه فلتة من نزغات الشيطان، وقيام العصيان وحسد الإنسان، لفساد ما اجتمعوا عليه، ولم يسفك فيها دم، ولا اختلف فيها إثنان، لأنها كانت فلتة عنهم حيث لم يتمكنوا من شق عصا المسلمين بالفساد، لا أنها خديعة كما ذكروا، وكيف ينقسم على نزغات الله تعالى الخلق كلهم في رسول الله عليه ولم يعاتبه لقواله تعالى : ﴿ الا تنصروه فقد نصره الله إذ رسول الله عنه كفروا [٢٠/ب] ثاني الذين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

والفائق للزمخشري ١/١١، والغماز على اللماز للسمهودي ص١٤.

وأورده الإمام ابن قيم الجوزيه في الصواعق المنزلة ٢٩٨/٢ بلفظ: دأنا أفصح العرب بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد بن بكر»، ومعنى الحديث صحيح كما قال السيوطي في اللالئ..

<sup>(</sup>۱) مدحيح البخاري بشرحه ١/٢٣٦ كتاب التيمم باب (۱) حه ٣٣. بلفظ: «فضلت على الأنبياء بست: فذكر أربعاً من هذه الخمس وزاد اثنتين: أعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون» ولم يذكر الشفاعة. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين اللفظين بقوله: (لعله أطلع أولاً على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الاشكال من اصله). فتح الباري ١٣٣٦، وقوله في الرواية التي أوردها المصنف هنا: «ولا أقسول فسفراً» هي لفظ إحسدى روايات الحديث، مروية عن أبن عباس رضي الله عنهما، ذكر ذلك ابن حجر في نفس الموضوع.

وصحيح مسلم بشرحه ٥/٣ كتاب المساجد ومواضع الصلاة بأكثر من لفظ..

 <sup>(</sup>٢) سبق الكلام عند معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : (كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه فلتة وقانا الله شرها). انظر ص١١٦ هامش ٧.

وهذا رد من المسنف رحمه الله تعالى على الرافضة ومن سلك سبيلهم من أعداء أمنحاب رسول الله عَنَّهُ، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

معنا ﴿ () ولم يكن حزنه رضي الله عنه إلا خوفاً على رسول الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الأباطيل ()، وهذا أيدك الله لا يقال به الأباطيل ()، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة التوية .

<sup>(</sup>Y) صحيح البخاري بشرحه ٨/ه٣٧ كتاب التفسير، باب (٩) ح٣٦٣٥، ومسند الإمام احمد ١/١. والآية والصديث المذكوران هنا من أعظم الأدلة على مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفضله عند الله عز وجل، وعند رسوله ﷺ، وكان هذا معلوماً لدى جميع الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً بلا استثناء، ومن أولهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلقد قال في اعتذاره عن تأخره عن بيعة أبي بكر هو والزبير رضي الله عنهم: (والله ماغضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبابكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الفار، وانا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله ﷺ بالصلاة بالناس وهو حي). وقد تقدم ذلك ص٨٠٠ هامش (١).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل في الكلام سقطاً.

#### فصل

وأما قولهم: [إن]() أبا بكر رضي الله عنه ظلم فاطمة رضي الله عنها حقها ميراثها من أبيها على ونحلتها من سهام فدك، وما أطالوا فيه من الكلام والفحش والتنجس، فالجواب أنه لما مات رسول الله على الستخلف أبوبكر رضي الله عنه، جات فاطمة رضي الله عنها إليه، وقد لاثت() خمارها على رأسها، ومعها أمة من نسائها وخدم أهلها تجرأ ذيالها() حتى أتت إليه وهو في مجلس فيه من المهاجرين والأنصار فنبطت() دونها ملاءة، وقعدت خلفها [فاجهش] () لها بالبكاء، فلما سكتوا خطبت خطبة بليغة حسنة، ثم سألته على إثر ذلك ميراثها من أبيها على أن الأنبياء لا تورث سمعت رسول الله على يقول: «إنا معشر الأنبياء [لا نورث] ()، الا ما خلفناه صدقه». وكان بحضرته قوم من الصحابة فيهم الأنبياء [لا نورث] ()، الا ما خلفناه صدقه». وكان بحضرته قوم من الصحابة فيهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: [إنا] وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٢) اللُّوثُ : الطي واللي، أسان العرب مادة دلوث، .

<sup>(</sup>٣) الذيل: آخر كل شيء وذيل الثوب والإزار: ما جُرمنه إذا أسبل، وذيل المرأة: لكل ثوب تلبسه إذا جرته على الأرض من خلفها، وجمعه: أذيال وذيول.

 <sup>(</sup>٤) معناه : أظهرتها ووضعتها سترأ دونها، وفي تاج العروس : نبط البئر نبطها نبطأ، استخرج ماحها،
 وكل ما أخرج بعد خفاء فقد أنبط.

تاج العروس مادة دنبطه ٥/٢٢٩ – ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [بنجهش] ولعل الصواب ما أثبت ، وجهش للبكاء يجهش جهشاً، وأجهش، كلاهما: استعد له واستعبر.

أسان العرب مادة حجهشه.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل ، والتصويب من (ر) ومصادر المديث.

والحديث في صحيح البخاري بشرحه ٧٧/٧، كتاب فضائل الصحابة باب (١٢) ح٢١٣٧، وصحيح مسلم بشرحه ٢٧١/١٧ باب حكم الفئ بلفظ: «لا نورث ما تركناه صدقة» بفير لفظ «انا معشر الأنبياء»، وزيادة «إنما يأكل آل محمد من هذا المال وفي مسلم: في هذا المال، وزاد البخاري «ليس لهم أن يزيدوا على المكل».

عثمان وعلي وطلحة والزبير والعباس وعبدالرحمن بن عوف وسعد وغيرهم، فقال لهم ابويكر: أنشدكم الله تعالى الذي تقوم به السموات والأرض أما سمعتم رسول الله تعول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»؛ فقالوا: اللهم نعم(١). فإن اعترض مخالف على هذا فقال: فإن الله تعالى يقول خلاف ماذكرتم حاكيا عن زكريا عليه السلام: ﴿ وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا (١) أغليس هذا يدل عل أنه يرثه؛ وابو بكر يقول: الأنبياء لا تورث، فهل هذا إلا إفك عظيم؟

فالجواب: أن يقال له: زكريا عليه السلام سأل ربه ولداً يرث علمه ونبوته لا ماله وكذلك تحمل الآية التي في سورة النمل ﴿وورث سليمان داود﴾ (٢) أنه ورث منه النبوة والعلم لا المال(١٠)، فانكسر بهذا ماقالوه والحمد لله.

<sup>(</sup>١) انظر : العواصم من القواسم لابن العربي ص١٣ - ١٥ .

وهذا من عظيم حرص الصديق رضي الله عنه على امتثال ماجاء به رسول الله ﷺ، ومن ذلك صلة قرابته ﷺ، بما لا يخالف ماجاء به عليه الصلاة والسلام، وقد قال لفاطمة رضي الله عنها: (والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله ﷺ أحب إلي من أن أصل قرابتي)، وكان يقول: (ارقبوا محمداً ﷺ في أهله) صحيح البخاري بشرحه ٧٨/٧.

و عائشة رضي الله عنها ابنته وارثة كما أن فاطمة رضي الله عنها وارثه.

البداية والنهاية ٥/٢٤٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الآیتان ه ، ۱ من سورة مریم .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية : ( ﴿ وورث سليمان داود ﴾ (أي: في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين اخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة). ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ٢١١/٢.

وفي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم ===

رجع الكلام، قالت فاطمة رضي الله عنها: فإن أبي نحلني (١) سهاماً من فدك قال: [أبنت] (١) رسول الله عنه أقيمي البينة على ذلك، فشهد لها علي رضي الله عنه وأم أيمن أخت علي رضي الله عنهما(١)، قال: زيدي رجلاً بع علي أو امرأة مع أم أيمن، ولم يكن معها غيرهما، فاستوحشت من مقالته، ونهضت مغضبة، إذ كانت لا أيمن، ولم يكن معها غيرهما، فاستوحشت من مقالته، ونهضت مغضبة، إذ كانت لا تدعي إلا الحق، وهو أيضاً لا يجوز له أن يحكم ببينة ناقصة إلا [٢١/أ] أن تكون كاملة (١ كما قال تعالى : ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان عمن ترضون من الشهداء، أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (١).

على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

سنن الترمذي ٥/٤٧ كتاب العلم، باب (١٩) ح٢٦٨٢، ومسحمه الألباني.

<sup>(</sup>١) النَّحْل: بالضم: اعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة. لسان العرب مادة «نحل».

<sup>(</sup>٢) ني (ر) : [يابنت] .

<sup>(</sup>۳) تقدمت ص۱۱٦.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل [عنها]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٥) وكالاهما يريد الحق ، ففاطمة رضي الله عنها لو علمت أن الذي تطلب به ليس حقاً لها لما طلبته، وأو علمت أن في ما تدعي مخالفة لله ورسوله الأحجمت عنه.

والصديق رضي الله عنه يعلم أنه لا حق لها في ذلك، وأن طاعة الله ورسوله على هي المق الذي لا يجوز العدول عنه حتى مع أقرب الناس ارسول الله على وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: «وأيم الله الله أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، ولما نزل قوله عن وجل: ﴿وأنفر مشيرتك الأفريين﴾ كانت فاطمة فيمن دعاهم فقال لها: «يافاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شنت لا أغني عنك من الله شيئاً»، وهي رضي الله عنها لا تريد الا الحق واتباعه، حتى ولو اختلفت مع أبي بكر أو غيره، والرافضة وأمثالهم هم الذين لا يريدون الحق ولا اتباعه.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .

رجعت إلى بيتها مضى اليها زوجها على رضي الله عنه يترضاها، فقالت له: ويك<sup>(1)</sup> ابن أبي طالب، اشتملت [مشملة الجنين]<sup>(1)</sup> وقعدت حجرة [الصنين]<sup>(2)</sup> فشكراي الى ربي، وعدواي إلى أبي، فقال لها: انتهى ابنة الصفوة من وجدك، فرزقك مضمون وكفيك مأمون، فقالت: حسبي الله ونعم الوكيل، وأمسكت رحمة الله عليها، فلو أن أبا بكر حكم لها ببينة ناقصة، لاستن بذلك من يترخصه من بعده، ولزم عليه بذلك من يغتنم عثرته فينقم عليه به<sup>(1)</sup>، ومع هذا أيضاً فإنه لم ينكر عليه أحد في أيامه ولا أيام عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولا تعرض منهم أحد لنقض ماحكم به لأنه الحق، فلو أنهم علموا أن حكمه بغير الحق لأنكروا عليه، كما انكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث ستر رجلاً وضرب رجلاً حتى قتلوه فكيف على من منع فاطمة رضي الله عنها حقها من أبيها بها الله عنه، وهذا أعظم على من منع فاطمة رضي الله عنها حقها من أبيها الله عنه، وهذا أعظم

<sup>(</sup>١) وَيْ : كلمة ندم، وقيل: كلمة تعجب، ويقال: ويك، وقيل: بمعنى ويلك، ومنه قول عنترة: ولقد شفا نفسسي وأبرأ سقمها قسيل الفوارس : ويك عنتر اقسدم . فتح القدير للشوكاني ١٨٧/٤ / ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (د): [شتمة الحنين] بالحاء المهملة ولعل الصنواب ما أثبت، والاشتمال: افتعال، من الشملة، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه، والرحم تشتمل على الجنين إذا تضمئته.
 لسان العرب مادة «شمل».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الصنين] ولعل الصواب: الظنين، وهو: المتهم الذي تظن به التهمة.
 نفس المصدر مادة وظن».

ومعنى ذلك: عتابها لعلي رضي الله عنهما في عجزه وعدم مطالبته بحقها، وحاشا علياً رضي الله تعالى عنه أن يكون عاجزاً عن المطالبة بالحق، وحاشا فاطمة رضي الله عنها أن تخاطب زوجها حهي ابنة صفوة الخلق— بهذه العبارات. ولكنها افتراءات الرافضة وسخافاتهم، وهم مع هذا يدعون محبة على وفاطمة رضى الله عنهما!

انظر: بطلان عقائد الشيعة، لمحمد عبدالستار التونسوي ص٥٥ – ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) وكيف لا ، وهم الذين ينقمون عليه بأباطيل لفقوها من عند أنفسهم، أو أمور حرفوها لتوافق أهوا هم الضالة وقلوبهم الحاقدة.

حرمة وأشد إنكاراً من صنيع عثمان، مع أنهم لو علموا أن حكمه كان بغير الحق لنقضه من خلفه ولم يكن يسعه أن يجريه على ما أجرا عليه إمام ظالم فيكون [ظلماً]() منه، لأنه كالفاعل وما كانوا هكذا رحمة الله عليهم.

وبعد، فلو أنه حكم بغير الحق لأخذه علي وإبناه عليهم السلام في أيامهم، لأن فاطمة رحمة الله عليها ماتت بعد أبيها عليها بستة أشهر، ولما كان يسعه أن يجريه على ما أجراه عليه إمام ظالم قبله، فيكون كمن عرف الحق فلم يعمل به (٢)، وهذا خلاف مايلزم الأئمة، وأما الذي تأولوه عليه من قول الله تعالى : ﴿ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني المخذت مع الرسول سيبلا، ياوليتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلاً، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان محدولا (٢). إن العاض على يديه ابو بكر والخليل عمر رضي الله عنهما (١)، فليس كما تأولده، وإنما نزلت هذه الآية في عقبة بن أبي معيسط (١)، وفي [خليله] (٢)

<sup>(</sup>۱) في الأصل وفي (ر): [ظلم] . وكلام المصنف في استدلاله بالانكار على عثمان رضي الله عنه يوهم محمدة ما نسب إليه رضي الله عنه من ارتكاب تلك الأخطاء التي نسبوها اليه افتراءاً وكذداً، وهذا غير صحيح، فعثمان رضي الله عنه برئ منه ولم يثبت أنه ضرب عماراً، ثم لو صبح فإن للإمام أن يؤدب رعيته وقد يوهم كلام المصنف كذلك بئن الذين أقدموا على قتل عثمان هم الصحابة، وليس كذلك بل هم اعلاج، خارجون، يطلبون الفتنة، ولعل هذا اندفاع من المصنف في الدفاع عن أبي بكر رضي الله عنه، أوقعه فيما كان لا ينبغي أن يقع فيه، وهو رحمه الله تعالى معلوم بالدفاع عن الصحابة رضي الله عنه والرد على كل من ينال منهم.

<sup>(</sup>٣) والرافضة يقولون عنه رضي الله عنه: إنه بايع تقية، ولم يستطع اظهار ماعنده، فأي داع التقية وقد صارت الخلافة إليه؟ واصبح حكم الأمة في يده، وحاشاه عما يقول الرافضة، بل إن الثابت خلاف ماقالوا، يقول زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم: (أما لو كنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فَدَك). البداية والنهاية ٥/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) الآيات من ٢٧ - ٢٩ من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٤٦٠.

<sup>(</sup>ه) عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس، كنيته أبوالوليد ، وكنية أبيه أبومعيط، كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة ، فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه، وهو أول مصلوب في الاسلام. الأعلام للزركلي ه/٣٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [خليل].

أبي [بن] (ا) خلف الجمحي، لا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك أن عقبة منع طعاماً مادبة ودعا إليه أشراف مكة، وكان فيهم رسول الله علله فأبي أن يطعم معهم شيئا حتى يتشهد عقبة شهادة الحق، فشهدها عقبة، فأكل معهم علله فلغ ذلك أبي بن] (الله على معلم ألك فله فله أبي بن] خلف فدخل عليه فقال له: أصبأت (الاله إلى المقال الله والكن دخل علي رجل من أشراف مكة فاستحيت أن يخرج والم يأكل من طعامي، قال: ماكنت لأرضى منك هذا حتى تبصق في يأكل من طعامي، قال: ماكنت لأرضى منك هذا حتى تبصق في وجهه، ففعل ذلك عقبة، فأنزل الله فيهما هنده الآية (ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) يعني بالظالم عقبة بن أبي على يديه يقول: ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) يعني بالظالم عقبة بن أبي معيط، يقسول: ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي ليتني كنت أمنت بالله، ياويلتى ليتني لسم اتخذ فلاناً خليلاً، يعني أبي بن خلف الجمحي، لقد أضلني عن الاسلام إذ جاخي، فهذا هو المعنى الذكر بعد إذ جاخي، يقول: لقد أضلني عن الاسلام إذ جاخي، فهذا هو المعنى

 <sup>(</sup>١) في الأصل [أبي] والتصويب من (ر).

وهو أبي بن خلف بن وهب الجمحي من بني لؤي، أخوه أمية بن خلف، كلاهما عدو رسول الله على والمحالة الله على المحرة.

نهاية الأرب ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [خليفة أبي أبي].

<sup>(</sup>٣) صبباً: يقال: صبباً فالان، إذا خرج من دين الى دين غيره، من قولهم: صبباً ناب البعير، إذا طلع، وصببات النجوم: إذا خرجت من مطالعها، وكانت العرب تسمي النبي على الصابئ، ويسمون من يدخل في الاسلام مصبواً، لأنهم كانوا لا يهمزون، فأبدلوا من الهمزة واواً، ويسمون المسلمين الصباة بفير همز.

النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٣ .

في الآية (١)، لا ما ذهبوا إليه والله أعلم.

فأما الذي تأولوه في أصحاب رسول الله على من قول الله تعالى: ﴿وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ﴾ إن الرهط أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن الجراح، فإن هذا أيضاً غير صحيح لأن الآية نزلت في تسعة رهط كانوا يفسدون في المدينة [الحجر] من قوم صالح عليه السلام، وهم قدار بن سالف عاقر الناقة، ومصوع وداب وأخوه بن مهرج وعايد بن عبيد ومربل وأخوه ابن عمرو

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي ١٣/٥٥- ٢٦، وتفسير ابن كثير ٢١٦/٣.

وليس غريباً على الرافضة مثل هذه التحريفات، والتؤيلات الباطلة في كتاب الله عز وجل، فكتبهم معلومة بها، بل إن منهم من لا يعترف بهذا القرآن، وينتظر مصحف فاطمة -مع المهدي المنتظر كما يزعمون - وإنما يقرون هذا القرآن تقية منهم، مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى الذين حرفوا كتب انبيائهم، وقالوا عليهم ما لم يقولوه، بل قد الف بعضهم كتابا في تحريف القرآن الكريم سماه (فصل الفطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب) وهو النوري الطبرسي، ومن أباطيل هذا الكتاب - كله أباطيل - تحريفه قول الله تعالى: ﴿واسروا النجوى الذين ظلموا ان هذه الا بشر مثلكم﴾ قال: ﴿واسروا النجوى الذين ظلموا ان هذه الا بشر مثلكم﴾ قال: ﴿واسروا النجوى الذين ظلموا أن عصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا ألم محمد حقهم)، وتحريفه قوله تعالى: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا جولاية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار﴾ وغير ذلك كثير. فصل الخطاب للنوايي ص ٢٥٨ – ٢٥٩. نقلاً عن كتاب الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله. ص ١٣٨ .

والله تعالى يقول: ﴿إِنَّا نَحَنَ نُرَلُنَا الذَّكُرُ وَانَا لَهُ خَافَظُونُ ﴾ ويقول: ﴿لا يأتِيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآيه ٤٨ من سورة النمل.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي (ر): فإن كان المراد أن [الصجر] بدل من المدينة فصحيح، وإن كان المراد أنه مضاف اليه، فمخالف لقواعد اللغة العربية.

وهريم و [صواب]()، لانهم كما قال الله تعالى: ﴿يفسدون في الأرض ولا يصلحون﴾ أي يعملون بالمعاصي، ولا يطيعون، فهذا معنى الآية() لا ماذهبوا اليه من أنهم أصحاب رسول الله علله وإنما غروا ضعفاء العقول باسم المدينة أنها مدينة الرسول عليه الرسول عليه أوإن التسعة هم أصحابه، ليس كذلك ، وإنما هي مدينة صالح عليه السلام [التي يقال لها]() الحجر والتسعة من تقدم ذكرهم، فأما مدينة النبي علله فليست المعنية بذلك، لأن اسمها يثرب وطيبة وطابة والدار [والمكينة]() [والجابرة والمجبورة]()، والمحبوبة، والعذراء والمرحومة والقاصمة ، [وببدر ثلاثة أسماء](). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وصوب] ، وقد أورد الإمام ابن كثير في تفسيره عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما: (كان اسماء هؤلاء التسعة: دعمي ودعيم وهرما وهريم وداب وصواب ورباب ومسطع وقدار بن سالف، عاقر الناقة الذي باشر ذلك بيده). قال تعالى: ﴿فادوا صاحبهم فعاطى فعقر﴾وهو أشقى ثمود، كما سماه الله تعالى: ﴿إذا انبعث اثقاها﴾.

تفسير ابن كثير ٢/٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى ٣/٤٢٣، وتفسير ابن كثير ٣/٧/٣.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وإن التسعة هم أصحابه - التي يقال لها]، واستقامة الكلام كما أثبت.
 والحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام، معجم البلدان ٢٢١/٢، وهي تابعة لمدينة العلا التي تبعد عن المدينة أربعمائة كيلو متر تقريباً.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأميل و (ر) ، ولعلها : [المسكينة] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [والجايزة والمجرزة]. وجاء في معجم البلدان ٥/٣٠٨ ان المدينة أسماء أخرى لفت تسعة وعشرين اسماً.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأمل وفي (ر) ولم يتبين لي مراد المسنف، وقد يكون في الكلام سقط.

### فصـــل

وأما الذي نقموا به على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، همه باحراق بيت فاطمة رضي الله عنها، فإنه قد كان ذلك منه على غير ما [وهموا] (() به، وأنه لما تأخر علي والزبير والمقداد عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه يوم بويع، كانوا مجتمعين في منزلها، فسمع بذلك عمر رضي الله عنه فأتى إليهم إلى منزلها ليعزلهم عما كان منهم فلم يجدهم هناك، فقال لفاطمة رضي الله عنها: يابنت رسول الله لله منهم فلم يجدهم هناك، فقال لفاطمة رضي الله عنها: يابنت رسول الله والله [والله] ما أحد أحب الينا منك، وأيم الله ما ذاك بما نعي [٢٢/١] من أنه إذا اجتمع عندك هؤلاء النفر أن أحرق عليهم هذا البيت، لأنهم أرادوا شق عصى المسلمين بتأخرهم عن البيعة، ثم خرج عنها، فلم يلبث أن عادوا إليها، فقالت لهم: تعلمون أن عمر جاعني وحلف بالله لأن أنتم عدتم الى هذا البيت ليحرقنه عليكم، وأيم الله إنه ليصدقن فيما حلف عليه، فانصرفوا عني فلا ترجعوا إلى، ففعلوا ذلك، ولدم يرجعوا اليها إلا بعدما بايعوا ()،

<sup>(</sup>١) في (ر) : [هموا] .

<sup>(</sup>٢) لا توجد غي (ر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) باثبات [من] ولعل الأولى حدقها.

ولم يقعسل<sup>(١)</sup>، ما أراد بذلك إلا الاصلاح.

ألا ترى إلى قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿ولقد همت به وهم بها﴾ (٢) ولم ينقد عليه بذلك ناقد، وهو نبي الله ﷺ، فكيف مع أنه لم يقصد بذلك فاطمة رضي الله عنها، بل المتأخرين عن البيعة، وأما الذي نقموا عليه من قوله: لا تغالبوا في صدقات النساء، وجبواب المبرأة له، فإنه رضي الله عنه ماجعل [الإثنتي عشرة] (٢) أوقية حداً لا يزاد عليها، فيكون قد دخل بما ليس في كتاب الله تعالى وإنما [دعا] (١) الناس بالتضفيف لغير هذا اتباعاً للسنة، لأن رسول الله قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة (١). وقال أيضاً عليه السلام: «تياسروا بالصداق (٢)، أي تراضوا بما يستيسر، ولا تغلوا به، مع أن كل عالم بشر ينسى كما

<sup>(</sup>۱) هذه القصة لم تثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ودعوى أن عمر رضي الله عنه هم باحراق بيت فاطمة، من نسج الرافضة أعداء صحابة رسول الله كله وقد أوردها مع أكاذيب أخرى الطبري الطبرسي في كتابه (دلائل الامامة) ص٢٦ ط الثانية عن جابر الجعفي، وهو رافضي كذاب باتفاق أئمة الحديث كما في الميذان الذهبي ٣٧٩/١، وتهذيب التهذيب ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة يوسف. والمفسرين أقوال كثيرة في معنى الهم من يوسف عليه السلام، انظر : تفسير ابن كثير ٢/٤٧٤– ٥٧٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الإثني عشر] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [دعت] ولعل الصواب ما أثبت، لأن الداعي عمر رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>ه) مسند الإمام احمد ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٦) مسئد الامام احمد ٢/٧٧ .

ينسى البشر، وقد يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره. فيفتي بخلافه، وكذا في آي القرآن أيضا، ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه يوم مات رسول الله عله إنه لم يمت، ولا يموت حتى يكون [آخرهم موتا] (۱) ، فقرأ عليه بعض أصحابه: ﴿إنك ميت وانهم ميتون﴾(۱) ، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه ورجع عن قوله، مع علمه بالآية لكنه نسيها للخطب العظيم الوارد عليه من موت رسول الله عله (۱) ، وليس في كلامه للمرأة نقم، لأنه يجوز أنه نسي حكم الآية فذكرته المرأة، ولهذا قال عند قولها: امرأة أصابت ورجل أخطأ(۱) ، قال صاحب الكتاب: وليس يسلم المتحفظ من زلل، ولا المتحرز المتيقظ من خلل، فتبارك من خص نفسه بالكمال.

وأما الذي نقموا عليه في قوله للشاهد الذي أراد أن يشهد على المغيرة بن شعبة بالزنا في امرأة يقال لها أم جميل (٠) من بني هلال أحد بني عامر بن صعصعة: أرى فتى لا يفضح الله تعالى على يديه أحداً من أصحاب رسول الله شخة، فإنه قد كان منه ذلك إتباعاً للسنة في درء الحدود بالشبهة(٢) في حقوق الله تعالى

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [آخر موتا].

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام عن ذلك ص٨٢ .

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عن ذلك ص١٠٣ .

أم جميل بنت المجلل بن عبدالله أو عبيد بن أبي قيس القرشية العامرية كانت من السابقات، أسلمت
بمكة وبايعت وهاجرت الى الحبشة الهجرة الثانية هي وزوجها حاطب بن الحارث.
 انظر: الاصابة ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٦) إن صبحت القصة فلعل ذلك من باب قوله ﷺ: «من نفس عن مسلم كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه». سنن الترمذي ٤/٤٣، كتاب الحدود باب ماجاء في الستر على المسلم، عون أخيه، سنن ابن ماجة ٢/٥٨ كتاب الحدود، باب الستر على المسلم، ودفم الحدود بالشبهات

دون حقوق ابن آدم، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق بني آدم مبنية على المسامحة، وحقوق بني آدم مبنية على الشح، وذلك غير منقود عليه، ألا ترى الى قول رسول الله على السارق الذي أتي اليه به [۲۲/ب] ليقيم عليه الحد: «ما أظنك سرقت»(۱) فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه ما اتبع بتعريضة للشاهد بالزنا إلا ما سنه رسول الله على وليس عليه رضي الله عنه منقود، وإنما ينكره من لا يعرف الشرع(۱)، والله أعلم.

وأما الذي نقموا عليه من أمر الشورى، حيث جعلها الى ستة نفر<sup>(۱)</sup> ، ولم ينص بالإمامة على رجل بعينه، فإنه رضي الله عنه ما اعتمد ذلك تزكية لنفسه، وبعداً من التهمة، فجعله الى من يوثق برأيه مع سابقته وعلمه وفضله، وجعل معهم ابنه عبدالله<sup>(۱)</sup>، وقال له: أنت معهم بالرأى والمشورة دون الأمر، وكان أهل الشورى عثمان

J3307.

 <sup>(</sup>٢) بل في قصة ماعز بن مالك والغامدية اللذين زنيا، وسؤال الرسول ﷺ وتعريضه لهما ما يؤيد ما قمله عمر رضي الله عنه ، وهو المعروف بجرأته وشجاعته في الحق، لا تأخذه في الحق لومة لائم، رضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكر أسمائهم رضي الله عنهم جميعاً.

<sup>(3)</sup> عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من البعثة، أسلم مع أبيه وهاجر معه ، استصغر في بدر وأحد ، وشهد الخندق، من رواة الحديث المكثرين عن النبي علله ما كان كثير الصلاة والعبادة، ومن فقهاء الصحابة وزهادهم، كان يحفظ ما يسمع من رسول الله علله ويسأل من حظر إذا غاب عن قوله وفعله، وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلى علله فيه، مات سنة ثلاث وسبعين على الأرجح رضى الله عنه.

وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وليس عليه في هذا منقود، لأنه اختار من يوثق برأيه، ومن نقم على عمر شورى هؤلاء(١)، فقد نقم عليهم أيضاً بقبولها إذ هي بزعمه خطأ، فأشار به عليه وهو عالم معلوم أنه اذا استشار الرجل غيره برأي خطأ فأشار به عليه وهو عالم أنه خطأ فخطؤه بذلك أعظم من خطأ المستشير لأنه ماجاء منه عجز ولا مكر، وإنما العجز والمكر جاء من [الذي](١) عرف أنه خطأ فأشار به ، وليس هم كذلك، فافهم ذلك يرجمك الله، واصرف عنك مقالة أهل البدع والأهواء موفقاً إن شاء الله.

وأما الذي نقموا به عليه من قوله في أهل الشورى: ان اجتمع اربعة وأبى اثنان فاضربوا اعناقهما، وإن مضت الثلاث، ولم يجتمعوا على رجل واحد، فاقتلوهم، فإنه إنما جعل ذلك [منه](1) اجتهاداً لهم لئلا يطول الوقت فيقع التنازع والاختلاف

الإصابة ٢/٨٧٨- ٢٤١.

<sup>(</sup>١) الشورى: مبدأ عظيم من مبادئ الاسلام، وقاعدة هامة من قواعده، حث عليها القرآن الكريم وأمر بها، وجعلها من صفات عباد الله المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: ﴿ شاورهم في الأمر﴾ آية ١٥٩ آل عمران، وقال عز وجل عن المؤمنين: ﴿ وأمرهم شورى ينهم ﴾ آية ٢٨ الشورى، والرسول كلك كان يستشير اصحابه في كثير من الأمور العظيمة، كاستشارته لهم في لقاء المشركين في بدر، وفي أحد، والفندق، وغير ذلك كثير، فعمر رضي الله عنه في عمله هذا متبع لا مبتدع، وأمر الخلافة من أعظم ما يهم الأمة، وقد جعلها في السنة الباقين من العشرة الذين بشرهم رسول الله كلك بالجنة، ومات وهو راض عنهم، وهذا عمل يحمد عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [الذين] والتصحيح من (ر).

فيكون للعدو في الفرقة بينهم مجال، فيفسد الاسلام<sup>(۱)</sup>، ألا ترى ما استنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه منه لقوله لسعد بن أبي وقاص حين لم يبايعه: إن أخذك بسنة عمر بن الخطاب رضي اله عنه يوم الشورى، حيث قال: إن اجتمع أربعة وأبى اثنان فاضربوا اعناقهما والإثنان من الستة ثلثها، وقد هلك من أهل الشورى إثنان، وبقينا أربعة، أنا وطلحة والزبير وأنت، قد اجتمعنا وبقيت أنت، وأنت ربع مابقي، فإن بايعت والا ضربت عنقك، فلما سمع سعد بن أبي وقاص منه حجته هذه بايع<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (ر): [عنه] .

<sup>(</sup>٢) انظر قصته في تاريخ الطيري ٢٢٧/٤ وما بعدها.

ولا ربب أن هذا من حرص الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أمر الأمة، في أعظم ما يهمها، وهو الخلافة، وموقفه يوم بيعة أبي بكر رضي الله عنه يشهد له بذلك، وتحريه في الاستخلاف على الأمة من بعده، واهتمامه العظيم بهذا الأمر شاهد آخر عظيم له رضي الله تعالى عنه، وأو كان يريدها لأحد من قرابته لما استبعد ولده عبدالله، وابن عمه سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وقد قال لذلك الرجل الذي دله على عبدالله بن عمر: (قاتلك الله، والله ماأردت الله بهذا، كيف استخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته، لا أرب لنا في أموركم، ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتى؟! إلى أن قال: بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد).

ضهل هذا قبول من يصابي أو يداهن في دين الله عز وجل، حاشباه عن ذلك، رضي الله تعالى عنه ورضاء. انظر: تاريخ الطبري ٢٢٨/٤ .

 <sup>(</sup>٣) جاء في تاريخ الطبري ٤٢٨/٤ في قصة طلب علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص ليبايعه،:
 (وجاؤا بسعد، فقال علي: بايع، قال: لا أبايع حتى يبايع الناس، والله ما عليك مني بأس، قال:
 خلوا سبيله).

وفي الفترح لابن أعثم ٢/-٤٤ أن سعداً جاء الى علي رضي الله عنهما وأخبره أنه لا يشك انه على الحق، واكنه يعلم أنه سينازع، وأن منازعوه هم أهل الصلاة، وطلب سعد من علي إن أحب أن يبايعه أن يعطيه سيفاً له لسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر حتى يقاتل معه... الى آخر القصة). ولم اجد – فيما اطلعت عليه – نص ما ذكره المسنف رجمه الله.

فيا أيها المخالف الأعمى الأصم لو كانت الشورى من عمر رضي الله عنه خطأً كما ذكرت لما اقتدى بها علي رضي الله عنه، حتى قال ماقال، لكنه عرف الحق وبايعه رضى الله عنه.



## فصــــل

وأما الذي نقموا به على عثمان رضي الله عنه من ركوبه ذروة المنبر خلافاً لمن قبله، فإنه قد كان منه، وليس هذا [ذنباً](١) يؤدي الى لعنه وتفسيقه [٢٣/أ] [وقتله](١)، مع علمهم بسابقته وفضله(١)، ألا ترى إلى ما روي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه [1](١) طعن الناس عليه وكان مريضاً أنه كتب اليه:

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ذنب] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [وقتل] والتصحيح من (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر العواصم من القواصم ص١٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصلو (ر): [ما].

 <sup>(</sup>٥) الفَلَج: الظفر والفوز، وقد فلج الرجل على خصمه يُقلُّجُ فَلْجاً.
 لسان العرب مادة «فلج».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [عن] والتصحيح من (ر).

<sup>(</sup>٧) في الأميل و (ر): [هذا].

رسول الله على خير من أيمانكم، وأما ما ذكرت من أنك شهدت بدراً ولم أشهدها، فخرجت مع رسول الله على أريدها فأمرني أن أتخلف مع ابنته فأمرضها، إذ كانت مريضة، فأطعت رسول الله على وتخلفت فمرضتها حتى ماتت رحمة الله عليها، فلما قدم رسول الله على قلت : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، أجري ، قال: «وجب أجرك وسهمك (٢) فكان أجري مثل أجركم، وسهم لي رسول الله على مثل سهامكم، وأما ما عيرتني من فراري يوم أحد، وثبت أنت، فقد كان ذلك، فأنزل الله عفوه من السماء في كتابه، عني وعن من فعل مثل فعلي فقال عز من قائل: ﴿إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ، ولقد عفى الله عنهم إن

<sup>(</sup>١) وهي رقية رضى الله تعالى عنها، وتقدمت ترجمتها ص٩٥.

<sup>(</sup>Y) لم أجد -فيما اطلعت- من ذكر هذه القصة منسوبة إلى عبدالرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهما، فهي من جملة الاكاذيب المنسوبة إلى أصحاب رسول الله ﷺ من الرافضة، وعبدالرحمن وعثمان أجل وأرفع من أن يقولا ذلك، والصواب أنها بين رجل من مصر وابن عمر رضي الله عنهما حيث سأل الرجل ابن عمر قاجابه.

انظر: صحيح البخاري بشرحه ٧/٤٥، كتاب فضائل الصحابة، باب (٧) ح٣٦٩٨، ومسند الإمام الحمد ٢٠٠١، ١٠٠١، ونص الحديث كما ورد في الصحيح: (جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوماً جلوساً، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش، قال: فمن الشيخ؟ قال: عبدالله بن عمر، قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شئ فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم، قال: تعلم أنه تغيب عن بير ولم يشهده قال: نعم، قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم، قال البن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد يشهدها؟ قال: نعم، قال: الله أكبر، قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفا عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحدا أعن رسول الله على دا أجر رجل شهد بدراً وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحدا أعن بيطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله على يده فقال: هذه عثمان الى مكة، فقال رسول الله على يده فقال: هذه لمثمان، قضرب بها على يده فقال: هذه لمثمان، قال ابن عمر: اذهب بهذا الآن معك).

وانظر هذا الموضوع مفصلاً في كتاب العواصم من القواصم ص١٠١- ١٠٤ .

وأما الذي نقموا عليه من طرده لأبي ذر الغفساري<sup>(۲)</sup> رحمة الله عليسه<sup>(۲)</sup>، وتقريبه لمروان<sup>(1)</sup> بن [الحكم]<sup>(۱)</sup> واستعماله لأقاربه [اختصاصاً]<sup>(۱)</sup> منه لهم من بين المسلمسين<sup>(۱)</sup>، وكتابسه<sup>(۱)</sup> الى مصر، فقسد كسان ذلك، فاستتابسوه فتساب، وحلف عن الكتاب، بأخبار يطسول شرحها، وكان منهسم بعسد ذلك من حصاره وقتلسه ما كان مسن غير جرم يوجب قتلسه، لكن الأمسور مقدرة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٥ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته رضى الله عنه ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) خروج أبي ذر رضي الله عنه إلى الريذة إنما كان باختياره رضي الله تعالى عنه حين اختلف مع معاوية بالشام في قوله تعالى: ﴿وَالدَّينَ يَكْتُرُونَ النَّاهِ وَالْفَصَّةُ ﴾ الآية، ثم اختلافه مع أكثر الصحابة بعد قدومه المدينة فأشار عليه عثمان بالخروج قريباً من المدينة إن شاء فقبل ذلك باختياره.

انظلك في صحيح البخاري ٢٧١/٣، كتاب الزكاة باب (٤) ح١٤٠٦، وانظر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٩٨/٣- ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص٥٠٠.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [حكم] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) في الأميل و (ر): [اختصاص].

 <sup>(</sup>۷) المندر السابق ۱۹۰/۳ – ۱۹۱.

<sup>(</sup>٨) وهو كتابُ زور على عثمان رضي الله عنه ونسبوا اليه أنه كتب الى ابن أبي السرح يأمره بقتل محمد بن أبي بكر، وكانوا قد طلبوا منه رضي الله عنه أن يعزل ابن أبي السرح، ويولي محمد بن أبي بكر، وذكروا أنهم وجدوا الكتاب مع أحد الرعاة ذاهباً الى مصر، وأنه بخط مروان بن الحكم، وجاوا الى عثمان وحلف عن الكتاب وأنه لم يكتبه ولم يمله ولا علم له به. انظر: البداية والنهاية ١٨٢/٧ . وقول المصنف: (فاستتابوه فتاب...الخ) غير صحيح ، فعثمان رضي الله عنه لم يقع ذلك منه أصلاً حتى يتوب منه.

<sup>(</sup>٩) وهذا تصديق لما أخبر به رسول الله على حين بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيه، كما في حديث بثر أريس الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه: «فجاء إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان، فقلت: على رسلك، فجئت الى رسول الله فقا فأخبرته، فقال: إنذن له ويشره بالجنة على بلوى تصيبه، فجئته فقلت له: أدخل، ويشرك رسول الله فقا بالجنة على بلوى تصيبه.

[ألا ترى]() الى ما روي عن زيد بن أرقم() أنه قال: بعثني رسول الله على الله على الله على الله على الله على السلام وقسل له : أبشر بالجسنة بعد بلاء شديد، فانطلقت إليه فاقرأته عنه السلام، وأعلمته بما قال لي رسول الله على فأخذ بيدي ومضينا اليه على أوقسال: يا رسول الله صلى الله [٣٧/ب] [عليه] وسلم: جاني زيد بن أرقم ببشارة منك في الجنة بعد بلاء شديد، فأي بلاء يصيبني يا رسول الله على الله على الله عنيت ولا يصيبني يا رسول الله على والسني بعشك بالحق نبياً ما تعنيت ولا تمنيت أي ولا كذبت ، ولا مسيت ذكري بيميني، مذ بايعتك، ولا زنيت فسي

صحيح البخاري بشرحه ٢١/٧ كتاب فضائل الصحابة باب (٥) ح٣٦٧٤، وصحيح مسلم بشرحه ٥/١٧١ - ٢٧١ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عثمان رضى الله عنه.

وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه قال: «صعد النبي ﷺ أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف فقال: اسكن احد – أظنه ضربه برجله– فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان».

صحيح البخاري بشرحه ٧/٣٥، كتاب فضائل الصحابة باب (٧) ص ٣٦٩٩.

وهذا من معجزاته الله عنه بما سيصيبه من البلاء، وأنه سيموت شهيداً.

- (١) في الأصل و (ر): [ألا ماترى] بزيادة: [ما].
  - (۲) تقدمت ترجمته ص۷۸ .
    - (٣) في (ر): [عليك].
- (٤) تعنيت: بالعين المهملة ، وفي بعض الروايات بالغين المعجمة، كما في السنة لابن أبي عاصم ٢/٥٩٥،
   وتاريخ الطبرى ٢٩٠٠/٤.

تمنيت : أي كنّبت. التمني: التكنب: تفعل من منّنَي يَمْنِي، إذا قدّر، لأن الكاذب يقدر المديث في نفسه، ويقال للأحاديث التي تُتمنى : الأماني.

النهاية في غريب المديث والأثر ٢٦٧/٤.

وقد جاء بيان معنى : تمنيت في قول عثمان رضي الله عنه: (ولا تمنيت أن لي بديني بدلاً منذ هدائي الله له). فضائل الصحابة للامام احمد ١/٥٦٥.

جاهلية ولا اسلام<sup>(۱)</sup>، فقال له النبي تلك هو ذاك، فكان من أمره ماكان رضي الله عنه، قيل: وكان عمرو بن العاص يوم قُتل بفلسطين، وهو إذ ذاك أكثر الناس عليه تحريضاً، فبلغه خبر مقتله فخرج مغموماً يبحث عن الخبر ليقع على حقيقته، فإذا هو براكب من [خدام]<sup>(۱)</sup> قد أقبل، فقال له عمرو: ومن أين أوضع<sup>(۱)</sup> الراكب؟ قال: من المدينة، قال: فالخبر؟ قال: قتل عثمان، قال عمرو: أنا أبو [عبدالله]<sup>(1)</sup> إني إذا حككت قرحة أدميتها، قال: فمن بايعوا بعده؟ قال: علياً رضى الله عنه، قال: ذلك خير

<sup>(</sup>۱) لم أجد – فيما اطلعت عليه – نص ما ذكره المصنف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه جاء إلى عثمان ببشارة رسول الله على بالجنة، وإنما جاء في بعض السنن أن عثمان قال للخارجين عليه حين هندوه بالقتل ، فخرج اليهم وذكرهم بقول رسول الله على : «لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث... المديث». ثم قال لهم: فوائله مازنيت في جاهلية ولا اسلام، ولا أرتددت منذ بايعت رسول الله على قتلت النفس التي حرم الله، فيم تقتلوني؟).

انظر : سنن الترمذي ٤٦٠/٤ كتاب الفتن، وقال: حديث حسن، وسنن ابن ماجه ٨٤٧/٢ كتاب العدد.

وفي تاريخ الطبري ٣٩٠/٤ قوله رضي الله عنه : (والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا اسلام ولا تغنيت ولا تمنيت ، ولا وضعت يميني على عورتي منذ بايعت رسول الله ﷺ).

وفي البداية والنهاية ١٨٩/٧ قوله رضي الله عنه في كلمة له: (ولا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا اسلام، ولا تعنسيت ولا تمنيت منه اسلمت، ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [جذام] بالجيم والذال المعجمتين، وهم بطن من كهلان من القحطانية، وهم بنو جذام بن عدي بن العارث بن مرة، وجذام أول من سكن مصدر من العرب، حين جاوا في الفتح مع عمرو بن العاص، وأقطعوا فيها بلاداً.

معجم قبائل العرب، عمر كحالة ١٧٤/١.

 <sup>(</sup>٣) تأتي هذه الكلمة بلفظ : [أوضع] و [أوضع] يقال : من أين أوضع ومن أين أوضع الراكب، أي: من أين
 أنشأ. لسان العرب مادة ووضع»

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [عبيدالله] ، والصواب ما أثبت، لأنها كنية عمرو بن العاص رضي الله عنه كما يكنى أبا محمد، الاصابة ٢/٢ .

قريش، قال: فما صنع بقتلة عثمان؟ قال أواهم ومنعهم قال: فتبسم عمرو وقال: خلط عليهم أبوالحسن، قال: فما صنع طلحة والزبير؟ قال: بايعا له يومهما، وعليه غدوهما، قال: فما فعلت عائشة أم المؤمنين؟ قال: هي على رأيها الأول في عثمان، قال: كلا، يعطفها على عثمان بغضها لعلي، قال: فما فعل مروان بن الحكم؟ قال: نجا، قال: ذلك رجل قومه، قال: فما سمعت الناس يقولون في عمرو بن العاص؟ قال: يقولون: لعنه الله ألهبها على عثمان ناراً ثم فر الى فلسطين ، قال: قد كان بعض ذلك، وأنا عمرو بن العاص، قال الفتى: واسوأتاه، لو عرفتك ما لعنتك، وكتمت عيبك، قال: إنما تكتم ما لا يعلمه غيره، وأنشأ يقول:

أتتني أمور فصدقتها فإن الزبير رمى رمية فإن علياً يجيد الأمور وكيف يأمر بنصر القتيل<sup>(7)</sup> سيسحب فيها لهم ذيله فطوراً يقول أرى حربه

وكنت بها [إذ أتت](۱) قائللا وطلحة جب بها الكاهلللا أيقتل أم يمنع القاتللا وكان لصاحبه خليا ويمشي لهم حافياً ناعلللا وطوراً يقول أرى باطلللا(۱)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [إذ كنت] .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، والوزن غير مستقيم، ولم أجد من أورد هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٣) لم أجد – فيما اطلعت عليه – من أورد هذه القصة بين عمرو رضي الله عنه والراكب، والغالب -والله أعلم- أنها مكذوبة مفتراه، فهي تتنافى مع ورع عمرو وصلاحه وتقواه، ومع أدب عائشة وفضلها وبقواها، وصدق علي وطلحة والزبير.

وقد كذب من قال إن طلحة والزبير نكثا البيعة، فالقصة تنطري على كذب وافتراء على أصحاب رسول الله ﷺ. انظر: العراصم من القراصم ص١٤١ وما يعدها.

## فصــــل

واعلم أيدك الله أن الذي هيج الناس على قتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه ابن سبأ<sup>(۱)</sup> الذي يقال له: ابن السوداء، وخبره وفرقته تأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإنما قيل لعثمان ذي النورين [منذ]<sup>(۱)</sup> أنه ما تزوج ابنتي رسول الله تها واحدة بعد واحدة قط غيره<sup>(۱)</sup>، روي [عن]<sup>(1)</sup> ابن عباس رضي الله عنهما أنسه قال: قال رسول الله تها : «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن أزوج كريمتي رقية من عثمان (13٪/أ) فزوجتها، فماتت تحته، فزوجته الأخرى فماتت تحته، فزوجته الأخرى فماتت تحته، فروجته الأخرى

الأعلام للزركلي 2/220.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن سبأ: رأس الطائفة السبئية، وكانت تقول بالوهية علي رضي الله عنه، أصله من اليمن، قيل: كان يهودياً فأظهر الاسلام، رحل الى الحجاز فالبصرة فالكوفة، ودخل دمشق في أيام عثمان رضي الله عنه فأخرجه أهلها، فانصرف الى مصر وجهر ببدعته، ومن مذهبه أنه يقول برجعة النبي عليه السلام وينكر رجعة محمد عليه، يقال له: ابن السوداء، لسواد أمه، ومن مذهب السبئية أنهم يقولون: إن علياً حي في السحاب، وأن الرعد صوته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ابن سبأ من غلاة الزنادقة، أحسب أن علياً حرقه بالنار.

وقد سبقت الإشارة الى مذهب السبئية ص٨٥، وسيأتي الكلام عنها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب [حيث] .

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن ذلك ص٧١ هامش (٥).

<sup>(</sup>٤) أضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>ه) مجمع الزوائد للهيثمي ٨٣/٩، باب تزويج عثمان رضي الله عنه، وقال: رواه الطبرائي في الأوسط عن أبن عباس رضي الله عنهما، وفيه عمير بن عمران المنفي، وهو ضعيف بهذا المديث وغيره. وكذا أورده الشوكاني في: در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ص١٨١.

أخــو [ثم]<sup>(۱)</sup> يزوجها عثمان، فلو كان لي عشر لزوجتهن عثمان، وما زوجته إلا بوحي من السماء»<sup>(۱)</sup>. والله أعلم.

وأما ما [نقم] (٢) به الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من أنه شك في دينه وحار في أمره، وأنه الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتا ﴾ (١) فإنه ليس كما تأولوه، وحاشاه عن ذلك بأبي هو وأمي، وإنما ضرب الله مثلا فسي هذه الآية فسي عبدالرحمن بن أبي بكر (١) قبل إسلامه لما ادعى إلها غيره، فقال عز من قائل: ﴿قَلَ أَنْدَعُوا مِن دُونَ الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض ﴾. يعنى استفزته الشياطين ﴿حيران ﴾ يدور فيها ﴿له أصحاب يدعونه الى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها [أيم] كما سيأتي في هامش (٢).

 <sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٨٣/٩ ، ولفظه : «ألا أبا أيم، ألا أخا أيم يزوجها عثمان... الحديث». رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث طويل ، وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو لين، وبقية رجاله ثقات.

والأيم في الأصل: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثبياً، مطلقة أو متوفى عنها.

النهاية في غريب الحديث ١/٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [نقموا].

<sup>(</sup>٤) الآية ٧١ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>ه) عبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان أبي بكر بن أبي قحافة القرشي التيمي، وأمه أم رومان أم عائشة، رضي الله عنهم، كان اسمه عبدالكعبة فغيره النبي ﷺ، وتأخر اسلامه إلى أيام الهدئة، فأسلم وحسن إسلامه، شهد بدراً في المشركين، وهو أسن ولد أبي بكر رضي الله عنه، مات فجأة وهو في طريقه الى مكة، ودفن بها سنة أربع وخمسين وقيل: خمس، وقيل: ست، وقيل: ثمان.

الإصابة ٢/٢٩- ٤٠١ .

الهدى اثناً (() يعني أبويه كانا [يدعوانه] () الى الله والاسلام، وهو يدعوهما الى الشملال، فهذا هو المعني بالآية لا علياً كرم الله وجهه ().

وأما الذي نقموا عليه أنه حكم الرجال في دين الله تعالى (1) ، وهو غير جائز، فهذا أيضاً غير صحيح لأن الله تعالى حكّم الرجال في صيد [يصيده] (1) المحرم، بقوله عز من قائل: ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ﴾ (1) . وكذا في شقاق الرجل وامرأته لقوله تعالى : ﴿ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله ينهما ﴾ (1) ، فكيف لا يجوز التحكيم في حقن دماء المسلمين، وذكر التحكيم فيما دونه (١) ؟ ، وأما الذي [نقم] (1) عليه الناس عن نصرة عثمان رضى الله عنه حتى قتل، فإنه قد كان من الناس عليه ماكان بسبب

<sup>(</sup>١) الآية ٧٠ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ر): [يدعونه].

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ١٨/٧، ولعل الراجح أن الآية عامة في كل من دعا غير الله تعالى، وأعرض عن عبادته وحده، وانظر تفسير ابن كثير ٢/ه ١٤. وتقدم الكلام عنها ص٧٧ هامش (٣).

<sup>(</sup>٤) مرادهم بذلك ما تم في قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وما لفقوا حولها من أباطيل وافتراءات طمعاً في تفريق كلمة المسلمين وزرع الفتنة بينهم. وقد تقدم الكلام عن ذلك مدا١.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [يصيد] ، هما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٦) الآية ه٩ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٧) الآية ه٣ من سورة النساء .

<sup>(</sup>A) بل التحكيم في حقن دماء المسلمين والصلح بينهم من أهم مايجب التحكيم فيه، وهذا أمر يحمد عليه على رضى الله عنه، وليس مما يذم به أو ينتقد عليه. وتقدم الكلام عن ذلك .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر) : [نقبوا] .

الأحداث [التي]('' ذكروا أنه أحدثها [وصيران]'' الأمر بينهم حتى حصروه في داره('')، وعلي رضي الله عنه لازم لبيته، بعدما أمر ولده الحسن والحسين رضي الله عنهما الى نصر عثمان رضي الله عنه يبذلان له أنفسهما [لنصرته](') فشكر لهما سعيهما وردهما، فلما قتل وسمع علي رضي الله عنه الصيحة في داره رفع يديه إلى السماء وقسال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان(')، وهذا غير منقود عليه.

وأما الذي نقموا عليه في قوله لسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليه: بايعت وإلا ضربت عنقك، فإنه لما بويع رضي الله عنه اعتزل قوم من أصحاب رسول الله عنه، منهم: سعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر، ومحمد بن [مسلمة](أ)، وكعب بن مالك،

<sup>(</sup>١) في الأصل: [الذين]، و (ر): [الذي].

والمراد بالأمور التي أحدثها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ماكان من من إتمام الصلاة في الحج، وصعوده ذروة المنبر خلاف ما كان عليه أبوبكر وعمر رضي الله عنهما، وتولية بعض أقاريه، وزعمهم أنه أخرج أباذر رضي الله عنه، وغير ذلك من الأمور التي عدوها مآخذ عليه، وليست كما زعموا، وقد أجاب رضى الله عنه عن كل ذلك، وبين الأسباب الصحيحة له.

انظر: العواصم من القواصم ص١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ر): [مبرار].

<sup>(</sup>٣) وكل ما لفقوه ونسبوه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه كذب وزور آرادوا به اثارة الفتنه وتغريق الكلمة، راجع قصة حصار عثمان وقتله رضي الله عنه في البداية والنهاية ١٨٤/٧ وما بعدها، والعواصم ص١١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [نصرته]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة ١/٢٥٤ ، البداية والنهاية ٧٤٠/٧، وتاريخ الطبري ٤٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [سلمة]، وما أثبت من (ر) . وهو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسي المارثي، أبوعبدالرحمن المدني، حليف بني الأشهل، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة، وهو ممن سمي في الجاهلية محمداً، أسلم قديماً على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وشهد المشاهد كلها، واعتزل الفتنة، قلم يشهد الجمل وصفين، سكن الربذة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، مات سنة ثلاث وأربعين بالمدينة وقيل: قتل ، رضى الله عنه. الاصابة ٣٦٣/٣ عـ ٣٦٤

وأسامة بن زيد، وحسان بن ثابت، وعبدالله بن سلام(١)، وغيرهم.

بعث علي رضي الله عنه الى عبدالله بن عمر فأتى إليه ملبياً، فقال له: بايع، قال: لا أبايع والله أبداً حتى يجتمع الناس، قال له الأشتر("): يا أمير المؤمنين، إن هذا أمن سيفك وسطوتك فأمكني منه، فاشهد إن لم يبايع لأضربن عنقه، وأشهد [3٢/ب] إن رأى سيفي مشهوراً ليبايعن، قال علي: أمهل، ثم أتي أيضاً بسعد بن أبي وقاص فقال له: بايع، فقال له : ياأبا الحسن إذا له يبق غيري بايعتك، [خلّ] سبيلي، فوالله ما يأتيك مني شر تكرههه أبدا، فقال : خلو عنه ثم أمسك عنهم(أ)، فلما كان بعد آيام قيل لعلي: لو بعثت الى هؤلاء القوم الذين أمسك عنهم(أ)، فلما كان بعد آيام قيل لعلي: لو بعثت الى هؤلاء القوم الذين تأخروا عن بيعتك يدخلون فيما دخل به الناس، فقام الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء ليسوا بأولى منا بما سبقنا إليه وشاركناهم فيه وهذه [بيعة](ا) عامة

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن سلام بن الحارث، أبو يوسف، من ذرية يوسف النبي عليه السلام، حليف النوافل من الخزرج، الاسرائيلي الأنصاري، كان حليفاً، وكان من بني قينقاع، يقال: كان اسمه الحصين ففيره النبي عليه أسلم أول ماقدم النبي عليه المدينة، بشره الرسول عليه بالجنة، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله ﴾ آية ۱۰ الاحقاف . مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. المصدر السابق ۲۱۲/۲ – ۳۱۲ .

<sup>(</sup>Y) هو مالك بن الحارث النخعي، أحد الأشراف والأبطال المذكورين، حدَّث عن عمر وخالد بن الوليد، وفقت عينه يوم اليرموك، وكان شهماً مطاعاً بليغاً فصيحاً، شهد صفين مع علي رضي الله عنه، ولاه علي رضي الله عنه مصر، ومات مسموماً وهو في الطريق اليها.
سير اعلام النبلاء للذهبي ٢٤/٤ – ٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [خلي] بالياء .

 <sup>(</sup>٤) انظر قصة طلب علي البيعة من سعد وابن عمر رضي الله عنهم، في تاريخ الطبري ٤٢٨/٤، وقد تقدم
 الكلام عما يتعلق ببيعة سعد رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) بياض في الأصل وفي (ر) ولعل الصواب إضافة كلمة [بيعة] ليستقيم الكلام، وهو المذكور في كتاب الفتوح لابن أعثم ٢/٤٣٩.

[الخارج](۱) منها طاعن(۱) والمنثني(۱) عنا مستعتب(۱)، فلا [تعط](۱) الناس أهواهم، فأدبهم، فإن أدبهم اليوم اللسان، وغداً السيف، فقال له علي: مالي ولك يامالك دعني وأمري، قال: فغضب الاشتر وخرج يقول:

ق وكان أمرءاً تهدى إليه النصائح وحيثي له قد يعلم الله ناصـــح وسعد وعبدالله<sup>(۱)</sup> والحــق واضح لعثمان طاحت بالرجال الطوائح<sup>(۱)</sup>

نصحت أمير المؤمنين نصيحة فقلت له والحق فيه مصرارة أيرغب عما أنت فيه محمصد ولو كان هذا قولهم يوم بايعوا

في كلمة طويلة (١) اختصرت هذا [منها] (١) ، فلم يلبثوا أن بايعوا على الطاعة يون القتال فسمع منهم بعد ذلك كلاماً يكرهه بسبب القتال معه، فقال: أنا أبوالحسن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الخوارج] ، ولعل الصواب ما أثبت. وانظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٢) طعن فيه وعليه بالقول يطعن -بفتح العين المهملة وضمها- : إذا عابه، ومنه الطعن في النسب.
 النهاية في غريب الحديث ١٢٧/٣.

 <sup>(</sup>٣) ثنيت الشئ ثنياً: عطفته، وثناه: كفه.
 لسان العرب مادة «ثنى».

 <sup>(</sup>٤) الإعتاب والعتبى: رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب، والاستعتاب: طلبك إلى المسيء الرجوع عن اسامته. المصدر السابق مادة «عتب».

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [تعطى] بالياء.

 <sup>(</sup>٦) لعله يقصد محمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم، فهم من الذين
 تأخروا عن بيعته كما سبق ذكره.

 <sup>(</sup>٧) طاح يطوح ويطيح طوهاً: أشرف على الهالاك ، والطائح: الهالك المشرف على الهالاك، وطوهتهم طيعات: أهلكتهم خطوب.

لسان العرب مادة «طوح وطيح».

 <sup>(</sup>A) انظر : الفتوح لابن أعثم ٢/٤٣٩ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [منه] .

-ركان إذا غضب قالها- فأمر الناس أن يجتمعوا، فلما اجتمعوا حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على النبي على الناس قبل أن يبايعوا، وأما إذا بايعوا على ماكان بويع عليه من قبلي، وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، وأما إذا بايعوا فلا خيار لهم، وإن علي الاستقامة، وعلى الرعية التسليم، فلما فرغ من خطبته قال: قد بلغني عنكم أمور كرهتها، واست [أكْرِهُكُم] على القتال معي، أليس قد بايعتم من قبلي؟ قالوا: بلى، قال: فلم تكرهون القتال معي وقد قاتلتم معهم، فقال له سعد: ابغ لي سيفا [حتى أقاتل] معك له لسان وشفتان يتكلم يعرف المؤمن من الكافر، ابغ لي سيفا [حتى أقاتل] أمكذا شرط الناس على ولاتهم أن ثم قال لمحمد بن سلمة: وأنت مامنعك من القتال معي؟ قال: لا أستحل ذلك، قال: «ولم؟ قال: لأن ابن عمك رسول الله تلك دفع إلى سيفاً وقال لي: اقتل به المسركين، فإذا رأيت رجلين من أهل الصلاة يقتتلان [فأت به] أحداً فاعترضه بسيفك حتى تكسره، والزم الأرض حتى اتكل يد خاطئة أو منية عاجلة قاضية أى، وقد اعترضته كما أمرني رسول الله تكلك يد خاطئة أو منية عاجلة قاضية أى، وقد اعترضته كما أمرني رسول الله تكلك على المن وسول الله تكلك على المناه الله تكله المناه ومنية عاجلة قاضية أى، وقد اعترضته كما أمرني رسول الله تكلك على المناه الله تكلك يد خاطئة أو منية عاجلة قاضية أى، وقد اعترضته كما أمرني رسول الله تكلك الله تكلك على المناه الله تكله المنه الله تكله المناه المناه الله المناه الله تكله المناه المناه الله تكله المناه المناه

 <sup>(</sup>١) في الأصل وفي (ر): [اكرههم].

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفترح لابن أعثم ٢/ ٤٤٠ ، وفيه أن علياً رضي الله عنه قال لسعد رضي الله عنه: (ياابن نجاح ياسعد، أترى لو أن سيفاً نطق بخلاف مانزل به جبريل عليه السلام، هل كان الا شيطاناً؟ ليس هكذا يشترط الناس على واليهم).

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) . وهو نص الحديث.

<sup>(</sup>١) الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة ٣٦٤/٢ من طريق هشام عن الحسن عن محمد بن مسلمة قال: (اعطاني رسول الله صلا فقال: وقاتل به المشركين ما قاتلوا، فإذا رأيت أمتي يضرب بعضهم بعضاً فأت به أحداً فاضربه به حتى ينكسر، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة، أو منية قاضية». قال الحافظ: ورجال هذا السند ثقات، إلا أن المسن لم يسمع من محمد بن مسلمة. وأورده الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٧٣/٢ بالسند نفسه ، ونصه : وقاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فاضربه أحداً حتى تقطعه، ثم اجلس في بيتك ثم تأتيك يد خاطئة أو منبة قاضية».

حتى [٥٢/١] كسرته، فقال له على رضى الله عنه: كل مفتون بغائب ، ولا كل من بايعنا نريد قتله، ثم قال لابن عمر: وأنت فما يمنعك عن القتال معي؟ قال: ما أستحل قتال أهل الصلاة، ومن قال: لا اله الا الله محمد رسول الله على أهل العلى رضى الله عنه: أترغب عن أبيك وعن أبي بكر رضى الله عنهما، وقد استحلا قتال أهل الصلاة، ومن قال لا اله الا الله محمد رسول الله عليه أيسام الردة(١)؟ وذلك أنهم قالوا: نقر بالإسلام ولا نؤدي الزكاة اليكم بل نقسمها في قرابتنا، فشاور في ذلك ابو بكر أباك، فأشار اليه أن يكف عنهم، فقال أبوبكر: والله لو منعوني منها عقالاً من فريضة الزكاة لأجاهدنهم<sup>(٢)</sup> عليه، فقاتلهم فقتل وسبى وحرق، وقد دعا أبوك عند موته المهاجرين والأنصار وشاورهم في ثلاثة أيام ولياليهن، وقال لهم قد جعلت الأمر شورى بينكم الى سنة منكم ، وجعلك معهم وليس لك من الأمر شيء، وقال: إن اجتمع أربعة وتخلف اثنان فاقتلوهما، وإن مضت ثلاثة أيام ولم يفرغوا فاضربوا أعناق الستة، فَخَلُونا أول يوم فلم نصنع شيئًا، ثم اليوم الثاني فلم نصنع شيئًا، فلما صلينا العصر من اليوم الثالث تزاحم الناس علينا مخترطين اسيافهم، قالوا: إن غابت الشمس والم تفرغوا عن هذا الأمر لنضربن أعناقكم، فاخترنا عثمان فبايعناه، فقال له عبدالله: أنشدك الله تعالى والرحم أن لا تدخلني فيما

<sup>(</sup>١) أيام الردَّة: هي ماهصل بعد وفاة رسول الله ﷺ من رجوع بعض الناس عن الاسلام الى الكفر، وبعض بهم منع الزكاة، وقد حاربهم أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجيَّش لحرب المرتدين جيوشاً كثيرة حتى قضى على هذه الفتنة بكل حزم وعزم، وكانت من اعظم اعماله رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [لجاهدتهم].

لا أعــرف(۱)، ثم قال لأسامة بن زيد(۱): وأنت فما منعك من القتال معي؟ قال له: لأني عاهدت ابن عمك رسول الله ﷺ أني لا أقاتل أحداً بعده يشهد أن لا اله الا الله وأنه محمد رسول الله ﷺ، وسبب هذا: أن أسامة كان قتل رجلا في عهد رسول الله ﷺ يقال له مرداس بن نهيك(۱) وهو يقول: لا اله الا الله في [بعث](۱) بعثه الى بني غطفان، فعاهد رسول الله ﷺ على ما ذكره(۱)، فقال لهم علي رضي الله عنه: أتخرجون من هذه البيعة؟ قالوا: لا، ولكنا لا نقاتل معك، فقال لهم رضي الله عنه: إذا بايعتم فقد قاتلتم، وأمسك رحمة الله عليه، وليس في هذا عليه منقود لناقد.

<sup>(</sup>۱) لم أجد – فيما اطلعت عليه – من أورد ما ذكره المصنف رحمه الله من حوار بين علي وابن عمر رضي الله الله عنهم، وإنما ورد في تاريخ الطبري ٤٢٨/٤ أن علياً رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: بايع، قال: لا أبايع حتى يبايع الناس، قال: إثنني بحميل – أي: كفيل – قال: لا أرى حميلا، قال الأشتر: خل عني أضرب عنقه، قال علي : دعوه، أنا حميله، إنك -ماعلمت لسيء الخلق صغيراً.

كما أورده الطبري مرة أخرى ٤٤٦/٢ برواية أخرى قريبة من الرواية السابقة عندما عزم علي رضي الله عنه على الخروج الى البصرة وفيها أنه قال لابن عمر: (لولا ما أعرف من سوء خلقك صغيراً وكبيراً لأنكرتني).

وهذه العبارة إن صحت فلا تعدو مجرد المتاب لابن عمر رضي الله عنهما في تأخره عن أمر البيعة الذي هو من أعظم مايهم الأمة، وابن عمر لم يمتنع وإنما أراد انتظار مبايعة الناس لعلي رضي الله عنهم جميعاً، كان الحق مطلبهم ولا شئ غيره ولا يخافون في سبيله لومة لائم.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۱۹.

 <sup>(</sup>٣) مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري ، من بني مرة، من أهل فَدك، اسلم من الليلة وأخبر أهله بذلك،
 ثم قتل فيها.

تفسير القرطبي ه/٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [بعثه].

 <sup>(</sup>ه) انظر: تفسير القرطبي ه/٣٣٦ – ٣٣٧، وتفسير ابن كثير ١/٣٨٨ – ٣٩ه، وهناك أقوال للمفسرين في القاتل والمقتول.

وأما الذي نقموا عليه من دخوله على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي<sup>(۱)</sup>، وقوله: لقد هممت أن أفتح هذا البيت، وهذا البيت وأقتل من فيهما<sup>(۱)</sup>، فإنه لما فرغ من حرب الجمل دخل البصرة، فنظر الى بيت المال الذي فيها وصعد<sup>(۱)</sup> فيه وصوب<sup>(۱)</sup> كمأنه يريد [حزره]<sup>(۱)</sup> ثم قال: اقسموه بين أصحابي خمسمائه خمسمائة، فقسمت بينهم ، فما نقصت درهما ولا زادت درهما كانت عشر ألف عنده [۲۵/ب] بميزان، وكان مبلغ المال ستة ألاف ألف والناس اثنى عشر ألف رجل<sup>(۱)</sup>، قال: فلما فرغ من ذلك قام اليه رجل من بني غني<sup>(۱)</sup> يقال له محرز بن هشام<sup>(۱)</sup> فقال: والله يا أمير المؤمنين ماعدات في القسم، قسمت بيننا ما [جبى]<sup>(۱)</sup>

- (٣) صبعد رأسه : أي نظر الى أعلى .
   لسانالعرب مادة «صبعد».
  - (٤) صبوب رأسه : خفضه .
     المندر السابق مادة «صبوب».
- (ه) في الأصل و (د) : [حرزه] ولعل الصواب ما أثبت ، وهو الموافق لسياق القصة، وهو من حزر الشئ يحزَّدُه ويحزِّدُه حزراً: قدره بالحدس، والحزر : التقدير والخرص.
  - (٦) انظر: مروج الذهب للمسعودي ٢٨٠/٢ ، ويقية القصة لم اجد من ذكرها.
- (V) بنو غني، والنسبة اليهم غنوي، وهو غني بن يعصر، وقيل: أعصر، واسمه منبه بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر.
  - أنظر : الانساب للسمعاني ٤/٥/١ .

المندر السابق ، مادة «حزر» .

- (٨) لم أجد له ترجمة .
- (٩) في الأصل: [جرى] ، وما أثبت من (ر) ، ومعنى [جبى] يقال: جبى الخراج يجباه ويجبيه: جمعه. لسان العرب مادة: [جبي] .

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۱۱۰ .

 <sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عن معنى الهم ، وجزاء من هم وضعل، أو هم ولم يضعل وما ورد في ذلك من نصوص مر١٤٢.

عسكرهم، وتركت أبناهم ونساهم ، فقال له رضي الله عنه: إن كنت كاذباً أني لم أعدل في القسم فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف (۱) عبد لا يذر لله محرماً إلا ركبه، ولا حرمة إلا انتهكها ، يعني الحجاج بن يوسف (۱) فقال الغنوي لمن حضر: نحن نسأله عما يعنينا وهو يأتي بالترهات، فسمعه علي فقال له: ثكلتك أمك، إنا لا نسبي المرأة، ولا نأخذ الصغير بذنب الكبير، إن دار الشرك أحلت مافيها، وإن دار الاسلام حرمت مافيها، ثم التفت الى أصحابه وقال: أيكم يأخذ عائشة بسهمه؟ فقالوا: لا أحد، فأمر بالغنوى فنحى عنه، فانصرف وهو يقول:

إذا ما سالت النصف فالحق واضع علياً أتى بالترهسات البسابس(٢)

<sup>(</sup>١) ثقيف : حي من قيس ، وقيل: أبو حي من هوازن، واسمه : قسي وقد يكون ثقيف اسم للقبيلة. لسان العرب مادة «ثقف» ،

<sup>(</sup>۲) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبوم حمد، قائد داهية سفاك خطيب، ولد ونشاً بالطائف (بالحجاز)، وانتقل الى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروان، فكان في عديد شرطته، ثم مازال يظهر حتى ولاه عبدالملك مكة والمدينة والطائف والعراق، قتل عبدالله بن الزبير وفرق جموعه، كان سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين ، مات بواسط سنة خمس وتسعين من الهجرة.

البداية والنهاية ٢/٦٦- ١٢٨، والاعلام للزركلي ٢/٥٧٠ .

وقد أخبر عنه رسول الله على منه منه منه منه منه منه المنه المنه المنهائل باب فضل المنهائل باب فضل المنه المنهم، وفي مسند الامام احمد ٢٥٠/١٠ : «إنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير».

فالكذاب: هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، ومن كذبه: أنه ادعى أن جبريل عليه السلام كان يأتيه. أما المبير – وهو المهلك –: فهو الحجاج بن يوسف.

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٠٠/١٦ .

 <sup>(</sup>٣) الترهات البسابس: هي الباطل. لسان العرب مادة «بسس».
 وإنظر: الكامل للمرد ١/١٠٠-١٩١٠.

وقد أود هذا البيت وخمسة أبيات بعده وذكر أن عمرو بن العاص تمثل بها بعد أن تناظر هو ومعاوية رضي الله عنه الى الله عنه الذي أوفده على رضي الله عنه الى معاوية يطلبة البيعة، وأولها:

فياليتني أدركت عبد ثقيفكم وما أنا من هذا الغلام بيائس

فسمعها علي فقال: اللهم اجعل منيته على يديه، فروى الشعبي<sup>(۱)</sup> الفقيه أن ذلك الغلام أدرك الحجاج فقتله.

ورجع الكلام، ثم إن علياً رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي<sup>(۱)</sup>، وكان قد قتله يوم الجمل مبارزة، وقتل أخوه عثمان ابن خلف الخزاعي أيضا، فلما رأته أمرأة<sup>(۱)</sup> عبدالله عرفته، فصاحت عليه: مه ياابن ابي طالب، ياقاتل الأحبة، يا مفرق الجمع، أيتم الله ولدك كما أيتمت ولد عبدالله منه، فنظر اليها علي رضي الله عنه وقال: إنك لأنت هي، إنك امرأة ولا ألومك على بغضي، فأعادت عليه قولها الأول، فقال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذا

تطاول ليلي واعتترتني وساوسي

لآت أتــــى بالتــرهات البـــســـابس

أتاني جرير والمــــوانث جـمــة وأخرها:

بتلك التي فيها اجتداع المعاطس

وإني الأرجو خديد ما نال نائل وما أنا من ملك العدراق بيائس ولم يذكر أنها للغنوى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

(۱) أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبدالله بن ذي كبار، وذو كبار: قيل من أقيال اليمن، الشعبي، وهو من حمير وعداده في همدان، وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم، روي أن ابن عمر رضي الله عنهما مر به يوماً وهو يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم، وإنه أعلم بها مني، وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفه، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، قيل: إنه أدرك خمسمانة من اصحاب الرسول عليه ، مختلف في سنة ولادته وسنة وفاته على أقوال كثيرة، وكان موته فهاة، رحمه الله تعالى.

وفيات الاعيان لابن خلكان ١٢/٣-١٦.

- (Y) تقدمت ترجمته وترجمة أخيه ص١١٠.
  - (٣) أسهما صفية بنت الحارث الثقفية.

البيت، ومن في هذا البيت، فأعادت عليه قولها الأول، فقال علي لعائشة رضي الله عنها: ألا تنهين عني كلابك، أما إني لقد هممت أن افتح هذا البيت وهذا البيت فأقتل من فيهما، ولولا حبي للعاقبة لاستخرجتهم فضربت أعناقهم، وكان في البيت أولاد عثمان بن عفان عمرو وأبان<sup>(۱)</sup>، وفيه عبدالله بن الزبير<sup>(۱)</sup>، وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد<sup>(۱)</sup> مجروحين، فلما سمعن ذلك منه سكتن، ولم يعاودنه بسوء<sup>(1)</sup>، وليس عليه في هذا حجة لناقم<sup>(1)</sup>. والله أعلم.



(١) عمرو وأبان: هما أبنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من زوجته أم عمرو بنت جندب بن عمر بن حممة بن الحارث بن رفاعة، من الأزد، وقد ولدت له عمرواً وخالداً وأباناً وعمر ومريم.

انظر: تاريخ الطبري ٢٠٠/٤.

- (۲) تقدمت ترجمته ص۱۱۰.
- (۲) تقدمت ترجمته ص ۱۱۰
- (٤) انظر: الفتوح لابن أعثم ٢/٢٩٦-٤٩٣.
- (ه) وعلي رضي الله عنه يعلم مكانة عائشة رضي الله عنها، وأنها أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، وأنها ما خرجت تريد إثارة فتنة ولا اشعال حرب، وحاشاها عن ذلك، وإنما اجتهدت في الصلح وجمع الكلمة، فكان ما كان من أمر الله تعالى، وما كان أحد من الطرفين يود أن يقع ما وقع، ولكن الله غالب على أمره.

وقد تضمنت بعض كتب التاريخ عند الحديث عن هذا الموضوع كلاماً زعموا أنه وقع بين علي وعائشة حين دخل عليها في دار عبدالله بن خلف الخراعي، وحين أمرها بالرجوع إلى المدينة، وعند انصرافها من البصرة إلى المدينة، كما ورد في كتاب الفتوح لابن أعثم ٢/٢٧٤-٤٩٤ مما لا يصبح نسبته إلى ابن عم رسول الله والى أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله عنه وحاشاهما أن يكونا كذلك رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

## فصـــل

وأما ما نقموا به على الحسن بن علي رضي الله عنهما من تسليم الأمر لعاوية (المناح) وانخلاعه عن الإمامة وأخذه الجائزة، فإنه لما قتل علي رضي الله عنه بايع أهل الكوفة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وبايع أهل الشام معاوية بن أبي سفيان، فسار بهم يريد الكوفة، وسار الحسن بن علي بأهل العراق يريد الشام، فالتقيا بموضع [٢٦/أ] من أرض الكوفة يقال لها مسكن أن فنظر الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى كثرة من معه من جيوش العراق، والى كثرة من مع معاوية من جيوش الشام، فناداه الحسن بن علي، يا معاوية إني قد اخترت ماعند الله، فإن يكن جيوش الأمر لك فما ينبغي أن أنازعك عليه، وإن يكن لي فإني قد جعلته لك، فكبر أصحاب معاوية، فقال المغيرة بن شعبة عن ذلك: أشهد أني سمعت رسول الله عنه أصحاب معاوية، فقال المغيرة بن شعبة عن ذلك: أشهد أني سمعت رسول الله عنه المسلمين من أمة محمد الله خيراً، ثم إن الحسن رضي الله عنه قال لمعاوية: يا معاوية إنق الله في أمة محمد الله خيراً، ثم إن الحسن رضي الله عنه قال لمعاوية: يا معاوية إنق الله في أمة محمد الله خيراً، ثم إن الحسن رضي الله عنه قال لمعاوية: يا معاوية وأتق الله في أمة محمد المناه السيف على طلب الدنيا فإنها غرورة فانية

(۱) تقدمت ترجمته ص۸۲ ..

 <sup>(</sup>۲) مسكن: بالفتح ثم السكون: موضع قريب من أوبا على نهر دجيل عند دير الجاثليق، به كانت الوقعة بين
عبدالملك بن مروان ومصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين.
 معجم البلدان ه/۱۲۷/.

<sup>(</sup>٣) محيح البخاري بشرحه ٧/٤٤، وكتاب الغضائل، باب (٢٢) ح٢٤٢٣. ولفظه عند البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع النبي على على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين».
ويقول: أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٤٤.

زائلة، قال فسلم الحسن الأمر الى معاوية، وصالحه وبايعه على السمع والطاعة في إقامة كتاب الله وسنة نبيه محمد على المنه المحمد المح

وأما ما نقموا به على عائشة رضي الله عنها، من خروجها الى العراق طالبة بدم عثمان رضي الله عنه، وكانت أشد الناس إنكاراً، فقد كان ذلك منها رحمة الله عليها للقدر والمقدور السابق فيها وفي غيرها، ألا ترى ما روي عنها رضي الله عنها أنها قالت: «نزل جبرائيل عليه السلام على النبي عليه في يوم من أيامي التي كانت

 <sup>(</sup>١) وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من الهجرة، فاجتمعت الكلمة بذلك، وتحقق ما أخبر
 به رسول الله ﷺ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وسمي هذا العام عام الجماعة.

وكان ذلك تمام ثلاثين سنة من وفاة رسول الله عنه فتحقق بذلك معجزة أخرى من معجزاته على فقد جاء في الحديث عن سفينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول والخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون الملك». قال سفينة: أمسك: خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين، وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين، وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة، وخلافة علي رضي الله عنه ست سنين. مسند الإمام أحمد ٥-٢٢٠/.

<sup>(</sup>٢) ولا ربب أنه كذلك، بشهادة رسول الله على ومن زعم أن في هذا ما يؤخذ على الحسن رضي الله عنه، أو أتهمه أنه سلم الأمر لمعاوية رضي الله عنه لسبب غير الاصلاح ، فقد كنب وافترى، وأنكر ما أخبر به عنه رسول الله على ، وأول الزاعمين الرافضة الذين يسمون الحسن لأجل ذلك: (مسود وجوه المؤمنين) وهم أولى بذلك منه رضي الله عنه، وإنما هو سيد كما سماه جده على .

أنظر: العواميم ص١٨٠ وما يعدها.

لي من رسول الله على المساعرج الى السماء ورأيت رسول الله على كهيئة المفكر، فقلت له: ما أعرف همك يارسول الله؟ فلم يكلمني، فأعدت عليه، فقال: «أخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمرأة من نسائي تركب جملاً أحمراً يقال له عسكر(۱) وتأتي العراق فتنبحها كلاب الحوأب(۱)، يعني ماءاً هناك، فاتقي الله ولا تكونيها ياحميرا (۱)، وروي أيضاً أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي على قالت : كنت نات يوم أحيس الحيس(۱) لرسول الله على، وكان يعجبه ذلك، وعائشة تفلي(۱) له رأسه فقال لها: «يا ابنة أبي أمية، أعيذك بالله أن تكوني منبحة لكلاب الحوأب، فوقعت يدي من [الحيس](۱)، وقلت: أعوذ بالله وبرسوله، وقال عليه السلام: «ما لإحداكن بدا من أن [۲۸/ب] تفعل ذلك, أن أمر الله مقدور فيها

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ الطبري ۲/۲ه٤.

<sup>(</sup>Y) تقدم الكلام عنه ص١١٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ، إلا ما رواه البيهةي في دلائل النبوة ٢١٨/٦، بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (ذكر النبي ﷺ خروج بعض نسائه أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة، فقال: «انظري ياحميراء ألا تكوني أنت، ثم التقت إلى علي، فقال: يا علي، إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها».

قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ٢١٨/٦ هذا حديث غريب جداً.

 <sup>(</sup>٤) الحيس: الإقط يخلط بالتمر والسمن.
 لسان العرب مادة: «حيس».

 <sup>(</sup>٥) تغلي: فلا رأسه يفلوه، ويفليه فلاية وفلياً، وفلاه: بحث عن القمل، وفليت رأسه.
 المصدر السابق مادة وفلا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [حيس] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>V) لم أجد -نيما اطلعت عليه- من أورد هذا الصديث بهذا النص، وما جاء فيه أن أم سلمة قالت: «اعوذ بالله وبرسوله» فيه استعادة بغير الله تعالى يستبعد من أم سلمة أن تقول ذلك وهى تعلم ما فيه، ويستحيل لو حصل منها أن يسكت عنها رسول الله على أو هو الله الله الله عن وجل الله عز وجل الله عز وجل الله عز وجل الله عن وجل الله تعالى الله عن وجل الله تعالى الله عن وجل الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عن وجل الله تعالى عنه الله تعالى الله تعال

وفي غيرها كائن فمضى الزمان على ذلك في أيام خلافته رضي الله عنه، فخرجت عائشة في آيام حصاره الى مكة حرسها الله تعالى، فأقامت بها إلى أن بلغها خبر مقتله والبيعة لعلي رضي الله عنه فلم تلبث أن وصلها طلحة والزبير عاتبين على علي رضي الله عنه لأمور جرت بينهم، فلقيها هنالك عمال عثمان بن عفان هراباً فيهم عبدالله بن عامر بن كريز<sup>(۱)</sup> وإلي البصرة فشكيا اليه ماهما فيه، وقالا: [أشر]<sup>(۱)</sup> علينا برأيك، فقال لهما: خذا الشئ من وجهه، وأظهرا أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً، وأنكما تطلبان بدمه، واخرجا الى البصرة، وأنا أكفيكما أهلها، وإنهم أشد الناس حباً لعثمان رضي الله عنه، وفيها مائة ألف سيف يطلبون بدمه، وقد عرضوا على المقام معهم، والطلب بذلك فأبيت، قال طلحة: نعم الرأي رأيت، فقال الزبير: ما منعتما شيئاً إن لم تخرج معنا عائشة، فإنها ان خرجت معنا لم يخالفها أحد من أهل البصرة، فاستقام رأيهم على ذلك، وأمروا اليها عبدالله بن الزبير أن يكلمها لأنها خالته، فدخل عليها فقال لها: يا [أماه]<sup>(۱)</sup> إن عثمان استخلفني من بعده<sup>(۱)</sup>، وقد

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [يأشير] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي «ر»: «أمتاه» ولعل الصواب ما أثبت، فهى أم المؤمنين جميعاً رضى الله عنها.

<sup>(3)</sup> لم أجد -فيما أطلعت عليه- من نسب إلى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال ذلك، إلا ما ورد في تاريخ الطبري ه / ٣٨٩ ونصه: (كان آخر من خرج عبدالله بن الزبير، وأمره عثمان أن يصبير إلى أبيه في وصبية بما أراد، وأمره أن يأتي أهل الدار فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم، فخرج عبدالله بن الزبير آخرهم ، فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه).

فوصية عثمان رضي الله عنه لم تكن وصية باستخلاف عبدالله بن الزبير ولا غيره من بعده، ولم يدع ذلك لنفسه، ولم ينقل أحد عنه ذلك -فيما أعلم- وإنما كانت وصية عثمان الزبير من جنس وصايا بعض إخوانه من الصحابه الذين كانوا يوصون الزبير رضي الله عنه، فكان ينفق على ايتامهم، ويحفظ لهم أموالهم، وممن أوصى له بذلك: عبدالرحمن بن عوف، وابن مسعود، والمقداد وغيرهم، كما روى ذلك ابن عساكر في تاريخه ه/٣٦٢.

قتل مظلوماً من بعد ماتاب، وأنا والله غير تارك هذا الأمر حتى أطلبه، فانطلقي معنا حتى ندخل البصرة فإن أهلها متابعون، ولو قد رأك الناس لم يخالفنا أحد، فلما فرغ من الكلام اليها دخل الزبير اليها فكلمها بمثل ذلك، فقالت له: أتأمرني بالخروج من بيتي والقتال وأنا امرأة، قال: بل تخرجين مصلحة، وتنهين الناس عن بيعة علي وتردين الأمر شورى الى المسلمين، وتخبرينهم أن عثمان قتل مظلوماً، فمضت الى أم سلمة رضي الله عنها لتشيرها بذلك، وقالت: إن القوم استتابوا عثمان حتى إذا تاب [قتلوه] أن فنهتها أم سلمة عن ذلك وذكرتها مقالة رسول الله تلك أبياً أيام حياته، في كلام طويل، وكان عبدالله عند الباب يسمع الكلام، فقال: يا أبنة أبي أمية، والله لقد عرفناك وعداوتك لآل الزبير [ولأخته] التي كانت في الجاهلية، قالت أم سلمة رضي عرفناك وعداوتك لآل الزبير أولأخته [وإني] لأمر الله تعالى ماض فيها، وفي غيرها، الله عنها: إني لا أقول هذا، [وإني] لأمر الله تعالى ماض فيها، وفي غيرها، لتوردنها ياابن الزبير ثم تصدرها، فقالت عائشة لعبدالله: ياابن [أختي] أن إن خروجي علي شديد، فانشدك الله أن لا تعرضني لقتال علي رضي الله عنه أن وبلغ خروجي علي شديد، فانشدك الله أن لا تعرضني لقتال علي رضي الله عنه أن اليها أبياتاً ذلك سعيد بن العاص (الها فيها بنهاها عن ذلك، وعن الخروج، وكتب اليها أبياتاً

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «ثم قتلوه» وما أثبت من (ر) . وانظر ما تقدم حول استتابة عثمان وعدم صحتها ص١٥٠ هامش (٨).

٢) كذا في الأصل و «ر»، ولعل الصواب: «والأنت».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و «ر»، ولعل الصواب: «وإنه».

<sup>(</sup>٤) في الأصبل و در»: «أخي».

<sup>(</sup>٥) وهي رضي الله تعالى عنها لم تخرج لقتال على رضي الله عنه ولا غيره، وإنما استجابت لما طلب منها بعد تكرار الطلب، قصداً للإصلاح بين الناس وطمعاً في جمع كلمة المسلمين اجتهاداً منها وممن طلب ذلك من الصحابة رضى الله عنهم، وسيأتى مزيد بيان لهذه المسألة.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عثمان لم يكن للعاص ولد غير سعيد المذكور، كان عمره يوم مات النبي على تسم سنين، وقتل أبوه يوم بدر، قتله على رضي الله عنه، كان من فصحاء قريش، وممن ندبهم عثمان رضي الله عنه لكتابة القرآن الكريم، ولي الكوفة وغزا طبرستان، ولي المدينة لمعاوية، مات في قصره بالعقيق سنة ثلاث وخمسين، رضي الله عنه. الاصابة ٢/٥٤-٣٤.

## يقرل:

مسنه العداوة في قتل ابن عفان هذا الزبير وهذا طلحة الثان[٢٧/أ] صلعاء<sup>(1)</sup> قاصمة<sup>(0)</sup> أودت<sup>(1)</sup> بعثمان<sup>(M)</sup>

يا أمتي لا تطيعي أمر من سبقت عاقاه (۱) حتى إذا ماقال قائلهم صبا عليه من [المكشوح](۱) نابغة(۱)

في كلام طويل، فلما قرأت كتابه عزمت على المقام، فلم يزالوا بها حتى أطاعتهم

(١) عاقه عن الشيء يعوقه عوقاً: منزقه وحبسه.
 لسان العرب مادة «عوق».

- (Y) في الأصل و «ر»: «المكسوح» بالسين المهملة، والصواب بالشين المعجمة، وهو قيس بن المكسوح المرادي، يكنى أبا شداد، والمكشوح لقب لأبيه، واختلف في اسمه ونسبه، ولقب أبوه بالمكشوح لأنه شرب على كشحه أو كوي، واختلف في صحبته، وقيل: إنه لم يسلم الا في خلافة أبي بكر أو عمر، وذكر أنه ممن أعان على قتل الأسود المنسى مدعي النبوة، وهذا يدل على أنه أسلم في عهد النبي في المنسى كان في حياته لله أنه أسلم شياعاً، وهو ابن أخت عمرو بن معديكرب، وقد آرتد عن الاسلام ثم رجع وهاجر وشهد الفتوح، وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه.
- (٣) نبغ الدقيق من خصاص المنخل ينبغ: خرج، ويقال: نبغ فلان بِتُرسِهِ: إذا خرج بطبعه، وأظهر خلقه
   وترك التخلق، ومعناه: أظهر لؤمه الذي كأن يخفيه.

لسان العرب مادة : نبغه.

(٤) الصلعاء: الشديدة.

المصدر السابق مادة «صلع».

- (ه) قصمه يقصم قصماً: أهلكه.
- المصدر السابق مادة «قصم».
- (٦) يقال: أودى بالشيء: ذهب به، وأودى به المنون: أهلكه. المصدر السابق مادة: «ودي».
- (∀) لم أجد -قيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الأبيات التي نسبها المصنف رحمه الله تعالى إلى سعيد بن
   العاص رضى الله عنه، وأنه أرسلها لعائشة رضى الله عنها.

على الخروج بعد مراجعة يطول شرحها(۱)، فلما أيقن طلحة والزبير وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم وعبدالله بن عامر أنها خارجة معهم لا محالة، قالوا: ومن تمام الأمر أن يشخص(۱) معنا عبدالله بن عمر(۱) بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان بمكة معتزلا من قتل عثمان، فأتاه طلحة والزبير فقالا له : يا [أبا](۱) عبدالرحمن، إن أم المؤمنين قد عزمت على المسير معنا رجاء الصلح، وإن علياً ليس بارضى في الناس ولا أحق بالألفة منك، ولك بأم المؤمنين وبنا أسوة فإن بايعنا الناس فليس أحد أحق بها منك، فقال لهما: أيها الشيخان، أتريدان أن تخدعاني حتى تخرجاني من بيتي

انظر هذا الموضوع مقصلاً في العواصم من القواصم ص١٤١ وما بعدها.

- (۲) الشخوص: السير من بلد إلى بلد.
   لسان العرب مادة «شخص».
- (٣) تقدمت ترجمته رضى الله عنه ص١٤٥.
- (٤) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل ولا في در».

<sup>(</sup>١) راجع قصة خروج أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها الى العراق في:

وتاريخ الطبري ٤/٥٦/٤ وما بعدها. والعواصم من القواصم ص١٣٨ وما بعدها، والبداية والنهاية ٢٤١/٧ وما بعدها

ومما يجب علي كل مسلم أن يعلمه في أمر خروجها رضي الله عنها، أن كتب التاريخ قد جمعت روايات متعددة في ذلك، وكثير منها غير صحيح، وتتنافي مع ما يجب لأصحاب رسول الله كله منهم والترضي عنهم جميعاً، واعتقاد انهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتتنافى كذلك مع ما وصفهم الله تعالى به في قوله سبحانه: ﴿أَشداء على الكفار رحماء ينهم ﴾، ومع ما يجب على المسلم اعتقاده والتزامه عند الحديث عما شجر بينهم، وانهم جميعاً مثابون ماجورون ما يجب على المسلم ومخطؤهم، وأن لهم حرضوان تعالى عليهم من السابقة والفضل والجهاد والخير ما ليس لأحد بعدهم، وأن مطلبهم جميعاً الحق، لا يخافون في سبيله لومة لأثم، وما قيل عن خروج عائشة رضي الله عنها فإن الصحيح منه أن خروجها كان قصد الصلح بين الناس ودرء فنتة تكاد تقع بينهم في أمر الخلافة، ومقتل عثمان رضي الله عنه، وهو مقصد الزبير وطلحة ومن معهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي كان الزبير وطلحة يطلبانه منها ويقولان: لعل الله يصلح بك بين

كما تخرج الضبع من حجرتها، ثم تلقياني، ثم التفت الى عبده فقال: إن هؤلاء يطلبون الوصيف والوصيفة (۱)، والدينار والدرهم، ولست من أولئك، قد تركت هذا الأمر عياناً في عافية، وانصرفا عنه وقد يئسا منه (۱)، ثم إنهما بعد ذلك هما بمعاودته، فقال لهما مروان بن الحكم: أمسكا عني يومكما هذا حتى القي اليه أبياتاً من الشعر ثم بعد ذلك تأتيانه، فكتب اليه:

ألا قل لعبدالله هل ذهب الهوى ونور مبين فيه للناس راحـــة أترغب عمن أوجب الله حقــه تبايع أو من ذا الذي تقتدي به وكان أبوها من أبيك بمنــزل بمنزلة بين العصا ولحائهـا(ا)

وصيرك الأمر الصحيح الى الهدى الى مثلها في مثله ينتهى المنسس عليك من ام المؤمنين فمن عسسى وفيما تروم اليوم لائمة البقسى واختك منها بالمكان الذي تسرى وأنت لها فيما ترى يومنا كذى

(١) الومنيف: العبد، والومنيفة: الأمة. لسان العرب مادة «ومنف».

- (٢) والــــذي يظهر -والله أعلم- أن هذا لم يقع، وإن وقع فليس كما ورد، فقيه أمور تتنافى مع ما هو معروف عن أصحاب رسول الله ﷺ من الصدق والوفاء والجرأة في الحق، وهم أبعد الناس عن تلك الأمور التي تنظوى على الغدر والكذب والخيائه والمفالطات، وحاشاهم عن ذلك جميعاً رضي الله تعالى عنهم.
  - (٣) اللحاء: ما على العصا من قشرها، ولحاء كل شجرة قشرها.
     أسان العرب مادة «لحا».

فإن نحن قابلنا علياً فخلـــنا وطعن المذاكي (۱) في العجاجة (۱) بالقنى (۱) ولا تدن منا حيث تسمع صوبتنا وقــل بالـذي تهوى وقل بالذي ترى

وأنفذ اليه بالأبيات<sup>(1)</sup>، فلما قرأها عبدالله بن عمر رضي الله عنه أتياه وعاوداه على الخروج معهم فتبسم قال: هذا قولكم لي بالأمس، فإن يكن ماتقولان حقاً ففضل صنعته، وان [يكن]<sup>(1)</sup> باطلاً فشر نجوت منه، وبيت عائشة خير لها من بعيرها، والمدينة خير لها من البصرة، والمغزل<sup>(1)</sup> خير لها من السيف، وان يقاتل علياً إلا من هو خير منه، فاكفياني أنفسكما يرحمكما الله، فرجعا فأخبرا مروان بذلك، فقال: أتركا الرجل يلهو عنكم فإنكم إن أخرجتموه نصب لكم العداوة، فلما أزمعوا<sup>(1)</sup> على المسير أخذت عائشة رضي الله عنها ابني عثمان عمرواً و أبانا<sup>(1)</sup>، ومضوا وكان دليلهم صفوان [۲۷/ب] بن قبيصة العوني<sup>(1)</sup> ، فما مروا بماء إلا سالت عنه فمروا

المذكى: المسن من كل شيء، وخص بعضهم به ذات الصافر، وهو أن يجاوز القروح بسنة، والمذاكي:
 الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان.

لسان العرب مادة: «ذكى».

 <sup>(</sup>٢) العجاج: النبار، وقيل: هو من النبار ما ثورته الربح ، واحدة عجاجه.
 المصدر السابق مادة: «عجج».

 <sup>(</sup>٣) القناة: الرمح، والجمع: قنوات وقناً وقنيً.
 المصدر السابق مادة: «قنا».

<sup>(</sup>٤) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الأبيات المنسويه الى مروان بن المكم.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [يكون] وما أثبت من (ر) .

المغزل: بالميم المثلثة: اسم ما تغزل به المراة.
 لسان العرب مادة: «غزل».

 <sup>(</sup>٧) الزمع والزماع: المضاء في الأمر والعزم عليه.
 المصدر السابق مادة: رُمع».

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمتها ص۱۹۹۰.

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

بماء الحواب [فنبحتهم] (۱) [كلابهم] (۱) فقالت عائشة رضي الله عنها لصفوان: يا أخاه عرفني أي ماء هذا؟ قال: ماء الحواب، فصعقت صعقة برنة أفزعت أهل الماء، واسترجعت، وضربت عضد بعيرها ، وأناخت، وقالت ردوني، فإني والله منبحة كلاب الحواب، قال العوني: فشتموني وحلفوا بالله تعالى ماهذا الحواب، وإنه لكاذب، وأقاموا لها شيخاً من الأعراب وجعلوا له جعلاً ، فشهد بالله تعالى لقد جاوزت ذلك الماء، فقيل إنها أول شهادة شهدت بالاسلام بجعل (۱)، فدلت هذه الأخبار أنها مخدوعة للقدر السابق فيها وفي غيرها كما تقدم ذكره، فمضت ، وكان من وقعة الجمل في موضع يقال لها الخريبة (۱) على فرسخ من البصرة ماقد شاع عنه، وانهزم الناس بعد وقعته، فلما استقر الأمر أمر على رضى الله عنه محمد بن أبي بكر (۱)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فنبحهم» وما اثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل و دره، ولمل الأولى: [كلابهم].

<sup>(</sup>٣) وهذا لا يليق أن ينسب إلى صفوه الأمة أصحاب رسول الله ﷺ، فما نسب اليهم فيه كذب وحلف عليه، وشهادة بالباطل وخداع، ولا يصبح أن يوصف به أولئك الأخيار، وفي مقدمتهم الزبير وطلحة رضبي الله عنهما المبشران بالجنة، والسابقان الى الاسلام، واللذان كانا من دعائم الاسلام في أشد المواقف حرجاً وكان ينبغى للمصنف رحمه الله تعالى أن يبين ذلك ويرد على القائلين به، كما هو منهجه في كتابه هذا.

<sup>(</sup>٤) الخريبة: بلفظ تصغير خربه: موضع بالبصرة، وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي، لأن المرزبان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعده، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية وسموها الشريبة، وعندها كانت وقعة الجمل.

معجم البلدان ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>ه) محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولد في حياة النبي الله عنه، ونشأ محمد في حجره، فلما عند الحرم ، وامه اسماء بنت عميس، تزوجها علي رضى الله عنه، ونشأ محمد في حجره، فلما صدارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة، وفي سنة ثمان وثلاثين أرسل معاوية جيشاً لاسترداد مصر، وفيها قتل محمد بن أبي بكر، وهو دون الثلاثين من العمر. رحمه الله ورضى عنه.

البداية والنهاية ٧/١٣٦، وشذرات الذهب لابن العماد ١/٨٥.

وعمار بن ياسر يقطعان [أنساع]() الرحل وينظران هل أصاب أم المؤمنين [شئ]() تكرهم، ففعللا ذلك فوجدا قد أصابها سهم في أصبعها [إلى]() ساعدها، فقالت لعمار: من أنت؟ قال: ابنك البار عمار، قالت: كذبت لست لك بأم، قال: بلى وان كرهت()، فتعاتبا طويلاً حتى وصل اليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسلم عليها فردت عليه السلام، وقالت له: ملكت فاسمح، أي فاعف، وإنما أردت الصلاح، فبلغ من الأمر ما ترى، ثم إنه أمر معها عشرين امرأة من ذوات الشرف والدين يمضين معها [الى المدينة]() فإنها [مغرورة]() ولترجع الى بيتها، فسارت حتى دخلت المدينة وتابت إلى ربها من ذنبها واعترفت به، وكانت رحمة الله عليها، إذا ذكرت خروجها بكت وقالت: ﴿واليتي مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا﴾()، قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: هذا وإن كان عصيانا منسها بخدعهم لها()، فإنه ليس يخرجها من جملة أمهات المؤمنين منسها بخدعهم لها()، فإنه ليس يخرجها من جملة أمهات المؤمنين منسوة:

(١) في الأصل وفي (ر): [اتساع].

والأنساع جمع نسعة بكسر النون، والنسعة: سير مضغور يجعل زماماً للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير.

النهاية في غريب الحديث ٥/٨٤.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و در»: دشيئاً».

<sup>(</sup>r) في الأصل و «ر»: «التي».

 <sup>(</sup>٤) انظر كتاب الفتوح لابن أعثم ٤٨٩/٢، وفيه: أن عائشة رضي الله عنها لما سألها أخوها محمد، هل
 أصابك شيء؟ قالت: لاء ما أصابني شيء.

انظر: تاريخ الطبري ٩٣٣/٤، والبداية والنهاية ٧/٥٥٨.

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين من «ر».

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و دره، ولعل الصواب دمفردة».

<sup>(</sup>V) الآية ٢٣ من سورة مريم، وانظر: الفتوح ٢/٤٩٤.

<sup>(</sup>٨) انظر ما سبق في الصفحة السابقة هامش (٣) .

عائشة، وحفصة (() وأم سلمة (() وجويرية (() وصفية () وزينب (() بنت [جحش] (() وميمونه) (() بنت الحارث، وأم حبيبة (() وسودة (() فمن أنكر أنها ليست بأم المؤمنين، فقد خرج من جملة المؤمنين، لا سيما وقد روي عنها أنها قالت: أعطيت [خصالاً] ((() لم تعطهن امرأة من أهل وقتي، ولي فضل على نساء رسول الله الله منه منها أنه أتاه الملك بصورتي في كفه ((() وتزوجني وأنا ابنة ست سنين، وبنا بي وأنا ابنة تسع

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمتها ص۸۲.

<sup>(</sup>Y) تقدمت ترجمتها مس، ٦٠

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمتها ص ۳۱.

 <sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمتها ص١٤.

<sup>(</sup>ه) تقدمت ترجمتها مس ٦٥.

۱۳) تقدمت ترجمتها ص۱۳.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [جميش].

<sup>(</sup>٨) في الأصل و (ر): [زينب] وهو خطأ. وتقدمت ترجمتها ص٥٦.

 <sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمتها ص ٦٤.

<sup>(</sup>١٠) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، أمها: الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية من بني عدي بن النجار، تزوجها السكران بن عمر أخو سهيل، وتوفى عنها، تزوجها رسول الله علم وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنهم جميعاً، طلبت من رسول الله الله عنه أول امرأة تزوجها لعائشة، ماتت آخر خلافة عمر رضي الله عنه، ويقال: سنة أربع وخمسين رضي الله عنها.

الاصابة ٤/٣٠٠ - ٣٣١ .

 <sup>(</sup>١١) في الأصل: [خصال] وما أثبت من (ر)، والخصال جمع خصلة، والقصلة: الخلة، وهي الفضيلة والرذيلة تكون في الانسان، وقد غلب على الفضيلة.

اسان العرب مادة مخصل».

<sup>(</sup>۱۲) فقد جاء في الحديث عنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «أرتيك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في سرقة أي: قطعة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه هذا لفظ مسلم، وعند البخاري «أريتك في المنام مرتين». صحيح البخارى بشرحه ٧٣٢٣/ كتاب مناقب الأنصار باب (٤٤) ح ٣٨٩٥، وصحيح مسلم بشرحه ٢٠٢/١٥ كتاب الفضائل، باب فضل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

سنين، ورأيت جبريل عليه السلام ولم [تره] (المرأة غيري) وأنزل الله تعالى براحتي من السماء (الله من السماء) ولم يتزوج رسول الله الله الله الكراً غيري، وكنت أحب نسائه اليه (الله ومات من السماء) في بيتي وفي يومي، وبين سحري (والمحري، وجمع الله بين ريقي وريقه، ولم يشهده غيري والمكية (الله من الله من الله من الله من والله تواب رحيم.

(١) في الأصل: [ تراه]، وما أثبت من «ر».

وفي سنده مجالد، وهو ضعيف، قال في التقريب: ليس بالقوى، وقد تغير في أخر عمره.

انظر التقريب ٢/٢٢٩. أما حديث: «إن جبريل يقرئك السلام» فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما.

- (٤) في الحديث: «إن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأثبته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالاً، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم».
- صحيح البخاري بشرحه ٧٤/٨ كتاب المغازي باب (٦٣) ح٢٥٥٨، وصحيح مسلم بشرحه ١٥٣/١٥ كتاب الفضائل، باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
- (ه) السُّحّر: الرئة، وقيل: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن، والمعنى: أنه مات وهو مستند الى صدرها، وما يحاذي سحرها منه.
  - النهاية في غريب الحديث ٣٤٦/٢.
- (٦) لعل المقصود -والله اعلم- بقولها (يشهده) أبي جبريل، ويقولها: (المكيّة): خديجة رضى الله عنهــن حميعا.
- وفضائل عائشة رضي الله تعالى عنها كثيرة، وسيرتها مثل يحتذى، وكيف لا تكون كذلك وهي الصديقة زوجة إمام الأنبياء والمرسلين، وابنة الصديق خليفة رسول رب العالمين.

انظر سير اعلام النبلاء ٢/٥٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) جاء فى المسند ١/٤٧٤، ٧٥، عن سفيان بن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيتك يا رسول الله وأنت قائم تكلم دحية الكلبي، فقال: « وقد رأيته؟» قالت: نعم، قال: «فإنه جبريل، وهو يقرئك السلام» قالت: وعليه السلام ورحمة الله، جزاه الله من زائر ودخيل، ونعم الصاحب ونعم الدخيل).

 <sup>(</sup>٣) المراد برامتها مما تقوله عليها أهل الأقك، وأنزل الله تعالى في ذلك قرأناً يتلى، وهو قوله تعالى: ﴿انَ الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم .... ﴾ الآيات من سورة النور.

وأما الذي نقموا على طلحة والزبير من نكثهما بيعة على رضى الله عنه، وخروجهما الى مكة حرسها الله تعالى، وما كان منهما من خديعة عائشة رضى الله عنها إلى البصرة، والقصبة الجارية هنالك، فإنه قد كان ذلك منهما على طريق التحاسد والتنافس على الرئاسة بينهما وبين أبناء جنسهما كسبيل بني الدنيا، لا لمروق عن الإسلام، وذلك غير مخرجهما من سابقتهما وفضلهما، وشهادة رسول الله الله عنه أنه قال الله عنه أنه قال الله عنه أبى طالب رضى الله عنه أنه قال ذات يوم لولد طلحة بن عبيدالله رضى الله عنهما: إنى لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين (١)، فقال له رجل من أهل المجلس: دين الله إذا أضيق من حد السيف، يقتل بعضكم بعضاً وتكونوا إخوانا على سرر متقابلين؟ قال له على رضى الله عنه: لفيك التراب، وإذا لم نكن هم فمن هـم، وجع الكلام، وسبب ذلك: أنهما لما بايعا علياً رضى الله عنه بعث عماله إلى البلاد، ولم يولهما شيئاً من أمره، وكانا يعتقدان أنه يوليهما شيئاً من ذلك لأنه كان في نفس الزبير ولاية العراق، وفي نفس طلحة ولاية اليمن، فلما رأياه لم يولهما شيئاً من ذلك، مشيا إليه وقالا له: أيها الرجل، إنما بايعناك على أننا شريكاك في هذا الأمر، وكانا قد نويا ذلك عند بيعتهما له، فقال

<sup>(</sup>١) الآية ٤٧ من سورة العجر،

وانظر البداية والنهاية ٢٥٩/٧، ونص الرواية عن علي رضي الله عنه: «إني لأرجو أن أكون وطلحة والنبير وعثمان ممن قال الله فيهم: : ﴿ونزعنا مافي صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين﴾.

لهما رضي الله عنه: أما شريكاي في هذا الأمر فلا، وأما شريكاي في القوة والاستقامة والمعونة على إقامة الأود<sup>(۱)</sup> فبلا، فلما رأيا ذلك منه، [أظهرا السكوت]<sup>(۱)</sup> وانصرفا فقال الزبير: هذا جزاؤنا من علي، قمنا له في أمر عثمان حتى ثبتنا عليه النب وسنينا عليه القتل، وهو جالس في بيته قد كفي الأمور، فلما نال ما أراد، حمى دوننا الأمور، قال طلحة: ما ألوم إلا نفسي، كنا ثلاثة من أهل الشورى فكرهه أحدنا —يعني سعداً— وبايعناه نحن واعطيناه مافي أيدينا، ومنعنا مافي يده، فاصبحنا وقد اخطأنا ما رجوناه أمس، ولا نرجوا غداً ما أخطأناه اليوم<sup>(۱)</sup>، فبلغ

<sup>(</sup>١) الأيَّد: العِرَج ، لسان العرب مادة : «أود» ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أظهريا السكيات].

<sup>(</sup>٣) وهذا بعيد، أن يكون من مثل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، أن يبيتا لعثمان رضي الله عنه ويتآمرا عليه حتى قتل، ثم يبايعا علياً ويضرجا عليه وينكا بيعته، حاشاهما عن ذلك، ولكن هذا ومثله مما يحيكه الأفاكون اعداء الله تعالى ورسوله، ومبغضوا أصحاب رسول الله عليه وهم رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين من وقوع الخلاف بينهم، ولكنهم ولو اختلفوا في أمر من الأمور، كما هو شئن البشر، إلا أنهم أبعد الناس عن الخيانة والخداع والغدر والنفاق، فهذه ليست صفاتهم بل صفات أعدائهم، أما هم فكما قال ربهم عنهم: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين البعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار عالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم﴾ أية ١٠٠ سورة التوية.

وهذا الذي أورده المسنف رحمه الله تعالى لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أورده.

والوارد في تاريخ الطبري ٤٢٩/٤ قوله: (وسنال طلحة والزبير أن يؤمرهما على الكوفة والبصرة، فقال: تكونان عندي، فاتحمل بكما، فإني وحش لفراقكما).

وفي البداية والنهاية ٧٣٩/٧ ما نصه: (ولما استقرت بيعة علي، دخل عليه طلعة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم، وطلبوا منه إقامة العدود، والأخذ بدم عثمان، فاعتذر اليهم، بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا، فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود، وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة ليأتيه منها بالجنود، ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عثمان رضي الله عنه، فقال لهما: مهلاً على حتى أنظر في هذا الأمرا.

ويهذا يتبين مقصدهما ويتضح هدفهما رضي الله تعالى عنهما،

[علياً] (ا) مقالتهما، فقال لابن عباس: هل بلغك مقالة هذين الرجلين؟ قال: نعم، قال: فما ترى فيهما؟ قال: أرى أن تغضي عنهما حتى يبدو لك أمرهما، فأمسك علي رضي الله عنه، واشتغل عنهما بانفاذ الرسل إلى معاوية بن أبي سفيان، وكتب معهم كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبدالله أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي آبي المغيان سلام على أولياء الله تعالى، أما بعد: فإنه إن كان عثمان [ذا] حق وقرابة، فإني نو حق وقرابة، ألا وإن الله قلدني أمر الناس عن مشورة ملاً من المهاجرين والانصار، ألا وإن الناس تبع لهم فيما رأوا وعملوا، وأحبوا وكرهوا، فالعجل علي [قم] العمل، فإني قد بعثت إلى جميع عمالي لأعهد إليهم وأقلدهم من ذلك ما قلدت، أشتري بذلك ديني وأمانتي لأني لم أجد من ذلك بداً، فاقدم علي في أشراف أهل الشام إن شاء الله تعالى، والسلام.

وأعطى الكتاب عونة الأنصاري<sup>(1)</sup>، فمضى به ، فلما بلغ إلى معاوية لم يجبه إلى شئ مما دعاه إليه، وقد كان المغيرة بن شعبة قال لعلي رضي الله عنه، عندي لك يا أمير المؤمنين نصيحة فاقبلها، قال: هات، قال: إنه ليس أحد يتشعب عليك غير معاوية، وفي يده الشام، وهو ابن عم عثمان وعامله فابعث إليه بعهده يلزمه طاعتك،

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [علي] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [نو].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [ثم] .

ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر كتاب علي هذا الى معاوية رضي الله تعالى عنهما.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة

فإذا استقر قدماك رأيت رأيك، قال علي رضي الله عنه: يمنعني من ذلك قول الله تعالى: ﴿وماكنت متخذ المنابِن عضدا﴾(١) ، لا والله لا يراني الله مستعيناً بمعاوية على هذا أبدا، ولكني أدعوه إلى مانحن عليه، فإن أجاب وإلا حاكمته الى الله تعالى، فانصرف المغيرة وهو يقول:

نصحت عليا [في ابن] (٢) هند(٢) نصيحة وقلت له أرسل إليه بعهده ويعلم أهل الشام أن قد ملكته فتحكم فيه ما تريد فإنسسه فلم يقبل النصح الذي جئته بسه فقالوا له ما أرخص النص كلهه

فرد ، فما مني له الدهر ثانية إلى الشام حتى يستقر معاوية وأم ابن هند بعد ذلك هاويك لداهية (1) فارفق به أي داهيسة وكانت له تلك النصيحة كافيه فقلت لهم إن النصيحة غالية (1)

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الكهف.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: [يا ابن هند] ، وفي (ر): [بابن] ، والصواب ما أثبت وهو نص البيت في مروج الذهب
 ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية، والدة معاوية بن أبي سفيان، أخبارها قبل الاسلام مشهورة، وشهدت أحداً وفعلت مافعلت بحمزة رضي الله عنه، ثم كانت تؤلب على المسلمين، إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح، وبايعت بيعة النساء المعرفة.

انظر: الاسبابة ٤/٠/٤ ،

 <sup>(3)</sup> داهية : داه وداهيه : الهاء للمبالغة: أي عاقل، ورجل داهية: مفكر بصير بالأمور.
 لسان العرب مادة : «دها» .

<sup>(</sup>ه) انظر: الفتوح لابن أعثم ، وقد أورد القصة كما أوردها المصنف أو قريباً منه، وذكر البيت الأول من القصيدة بون بقيتها، بلفظ: (ابن حرب) بدل (ابن هند)، وأورد المسعودي في مروج الذهب ٢٨٢/٢ أربعة أبيات منها، الثلاثة الأول، وبيت آخر وهو قوله:

رجع الكلام الى ذكر طلحة والزبير رضي الله عنهما، ثم إن طلحة والزبير استأذنا علياً رضي الله عنه بالعمرة فنظر اليهما ملياً، لعمركما ما العمرة تريدان، قالا: بلى، فقال: امضيا لشأنكما، أما انكما تريدان [أن] (أ) تشقا() عصى المسلمين، وتنكثا() بيعتي، قالا له: ما نريد ذلك، قال: بلى قد بيضتما وستفرخان، ثم إنهما خرجا من عنده فقال لمن بحضرته؛ والله لا أراهما بعد إلا في فئة يقاتلاني بها، فقيل له: أفلا تردهما يا أمير المؤمنين؟ قال: دعوهما ليقضي الله أمراً كان مفعولا، يريد خبراً كان في زمن رسول الله ﷺ، وذلك أن رسول الله ﷺ مر ذات يوم وهو متكئ على الزبير، فسلم على على وضحك كل [واحد]() منهما الى صاحبه، فقال الزبير: يارسول الله [٢٩/أ]، لا يترك ابن أبي طالب زهوه()، فقال له رسول الله وأنت الزبير، فسلم على على وضحك يازبير؟ قال: نعم، قال ستقاتاه وأنت

السامع، فقال له ابن عباس: أما في الأول فقد نصحك وأما في الآخر فقد غشك.

فلم يقبل النصح الذي جنت بسب فقلت له إن النصيمة غياليسة والوارد في غيرهما من كتب التاريخ الأخرى التي اطلعت عليها، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جاء إلى علي رضي الله عنه وأشار عليه بأن يبقي عمال عثمان على ماكانوا عليه، حتى يبايعوا وتستقيم الأمور، ثم يبقي من يشاء ويعزل من يشاء، فلم يقبل علي ذلك، فأشار عليه أن يبقي معاوية فلم يقبل، ثم عاد إليه مرة أخرى برأى آخر غيره، وهو أن يعزلهم جميعاً ليعلم السامم من غير

انظر: تاريخ الطبري ٤٣٩/٤- ٤٤١، والكامل لابن الاثير ١٩٧/٣، والبداية والنهاية ٢٣٩/٧، وتاريخ ابن خلدون ١٩٤/٣، والقصنة كما رواها الطبري حلمل من بعده قد أخذ عنه في سندها الواقدي وهو متروك، ثم ماجاء يتنافى وصدق المفيرة رضي الله عنه وهو من أجله الصحابة رضي الله تعالى عنه جمعاً.

<sup>(</sup>١) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) سبق بیان معناها ص۱۹.

 <sup>(</sup>٣) النكث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها.
 لسان العرب مادة: ونكثه.

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين لا يوجد في (ر) .

 <sup>(</sup>٥) الزُّهُو : الكبر والتيه والفخر والعظمة. لسان العرب مادة درها» .

ظالم له "(۱) ثم إنهما خرجا الى مكة، وكان من مضيهما بعائشة رضي الله عنها إلى البحسرة والقتال الذي قد كان هناك ماكان، يطول شرحه (۱) فقتل به طلحة بن إعبيدالله] (۱) رماه مروان بن الحكم بسهم في رجله على عرق النسا، فمات منه، وهو من صفه [غيله] (۱) منه، وثاراً لعثمان بن عفان لأنه ابن عمه، وكان [عبدالملك] (۱) يقول على منبره: لولا ما أخبرني به أبي من قتله لطلحة يوم الجمل ماتركت عليها تيمياً إلا قتلته بعثمان، وأما الزبير رضي الله عنه، فإنه سأله علي رضي الله عنه أن يلقاه ليكلمه، فأجابه الى ذلك فالتقيا حتى اختلفت رقاب دوابهما، وقال له علي رضي الله عنه: يازبير، أمعك نساؤكم؟قال: لا قال: فهذا قل إنصاف، تركتم حلائلكم (۱) في بيوتكم، وخرجتم بزوجة رسول الله عنه؟ ما انصفتموه من أنفسكم، ثم ذكر له خبر

<sup>(</sup>١) انظر : دلائل النبوة للبيهقي ١/٤١٤، ه٤١ بالفاظ قريبة من لفظ المصنف.

 <sup>(</sup>٢) انظر قصة خروج طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى مكة ولقائهما بعائشة رضي الله عنها، ثم
 خروجهم ومن معهم إلى البصرة، في تاريخ الطبري £221 وما بعدها.

والكامل لابن الأثير ٢٠٤/٣ وما بعدها، والبداية والنهاية ٢٤١/٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عبدالله] ، وقد سبق التنبيه عليه.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [عليه] بالعين المهملة وهو خطأ.

والغيِّلة : بكسر الفين المعجمة: الخديعة والاغتيال ، وقتل فلان غيلة: أي خدعة.

لسان العرب مادة دغيل».

وقد قيل: إن الذي قتل طلحة غير مروان ، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: (وهو عندي أقرب، وأن كان الأول مشهورا، والله أعلم). البداية والنهاية ٧/٨٥٢.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [ابن عبدالملك]. وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) حلائلكم : زوجاتكم .

رسول الله على الذي سبق، أنه سيقاتله وهو له ظالم، فبكا الزبير من مقالته، وحلف لا يقاتله، ثم رجع فبلغ ذلك ابنه عبدالله ، فقال له: فرقت(١) من سيوف ابن أبي طالب، فغاض الزبير ذلك، فدعا بغلام يقال له مكحول(١) فاعتقه عن يمينه، ثم هيأ فرسه وركبه ورمى به وجوه القوم فحطمهم بعضهم على بعض، ثم رجع، فقال: يابني أيفعل هذا جبان، وإنما سمعت من علي بن أبي طالب أمراً لو سمعته أنت لكسرك، ثم ذهب منطلقاً على وجهه تائباً إلى ربه، فلحقه عمرو بن جرموز التميمي(١)، فلما نظر إليه الزبير قال له: ورا على عني، قال: ليس مني عليك بأس، إنما أريد أن أسالك عن الناس وعن حالهم، قال: مضيت والناس يضربون وجوه بعضهم بعضا، فمضى معه سائراً إلى أن أمسوا بواد يقال له وادي السباع(١) فنزلوا به، فقال له ابن جرموز: أين يفرش لك؟ قال: على الصعيد، فأني محزون، فلما أصبح رفع صوته وقال:

ترك الأمور التي تخشى عواقبها لله [أسلم]<sup>(٠)</sup> في الدنيا وفي الدين

<sup>(</sup>١) الفَرق : بالتحريك : الخوف. اسان العرب مادة «خوف» ،

<sup>(</sup>۲) في الكامل لابن الاثير ٢٤٠/٣: (فاعتق غلامه مكحولاً، وقيل سرَجس). وفي تاريخ الطبرى ٩/٤٠، ، والبداية والنهاية لابن كثير ٧/٧٥٢ أن المعتق (سرَجس).

<sup>(</sup>۳) تقدمت ترجمته ص۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) واد السباع: موضع بين البصرة ومكة، بينه وبين البصرة خمسة أميال. معجم البلدان ٥/٣٤٣.

 <sup>(</sup>٥) في الفتوح لابن أعثم ٢/٥٧٥ : [أجمل] ولم يذكر غير هذا البيت.
 وفي تهذيب ابن عساكر ٥/٥٢٥ ، وحلية الأولياء ١٩١/١ :

إن الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسس في الدنيا وفي الديسن وفي الديسن وفي مروج الذهب ٢٧٢/٧ أورد ثلاثة أبيات منها مع بعض الاختلاف:

اخترت عاراً على نار مؤججة ما إن يقوم لها خلق من الطيـــــن نادى علي بأمر لست أجهلــــه عار لعمرك في الدنيا وفي الديــــن فقلت حسبك من عَذْل أباحســن فبعض هذا الذي قد قلت يكفينــــي ولم أجد من ذكر كامل الأبيات التي أوردها المصنف.

من التقحم فيما لا يدان بـــه نادى علي بأمر لست [أجهله]() فقلت حسبك من لوم أبا حسن فاليوم أرجع من غيي الى رشدي

ومن محاربة الهادي بتعليــــن قد كان عمر ابيك الخير من حين بعض الذي قلت فيه اليوم يكفيني ومن مخالطة البغضا إلى الديـن

فأتاه ابن جرموز فخدعه وقال له: يا أبا عبدالله إركب بعيري هذا وأرح عن فرسك، فركب الزبير بعيره، وتجرد عن سلاحه، فاغتره ابن جرموز وهو غافل [٢٩/ب] فقتله غيلة، واخذ خاتمه وسيفه ورايته، وحثى على جثته التراب، ومضى يؤم (٣) علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعه السيف (٣)، قال ابن جرموز: فلما وصلت اليه سلمت عليه وهنأته بالفتح، وقلت له: أنا قاتل الزبير وهذا سيفه ورايته معي

وزاد أبن كثير: ويقال: بل أدركه عمرو بواد يقال له: وادي السباع وهو نائم في القائلة - قت اشتداد حر الظهيرة - فهجم عليه فقتله، وهذا القول هو الأشهر ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدة لها ترتثة:

غدرا ابن جرموز بغارس همية يوم اللقاء وكان غر معيري ياعمرو لو نبهته لوجدت لا طائشاً رعش الجنان ولا اليد لل المرد المرد : الصلب الشجاع.

<sup>(</sup>١) ما بين القرسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) واضفته نقلاً من مروج الذهب ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) يۇم: يقصد ،

<sup>(</sup>٣) جاء في تاريخ الطبري ٤/٤٣ه، والكامل لابن الأثير ٢٤٤/٢، والبداية والنهاية ٢٦٠/٢ بألفاظ متقاربة، أن الزبير رضي الله عنه لما مر بعسكر الأحنف ورأه الأحنف وأخبر به، قال: من يأتينا بخبره، فقال عمرو بن حرموز لأصحابه: أنا، فاتبعه فلما لحقه نظر اليه الزبير حكان شديد الغضب قال: ما وراحك قال: إنما أردت أن أسالك، فقال غلام للزبير يدعى عطية كان معه: إنه معّد، فقال: ما يهولك من رجل؟ وحضرت الصلاة، فقال ابن جرموز: الصلاة، فقال الزبير: الصلاة، فنزلا، واستدبره بن حرموز فطعنه من خلفه فقتله، وأخذ فرسه وضاتمه وسلاحه، وخلى عن الفلام، فدفنه بوادي السباع، ورجع الى الناس بالخبر.

فقال: ويحك وكيف قتلته؟ فما كان والله ابن صفية (١) بجبان ولا بلئيم، كيف كان ذلك؟ ناولني سيفه فأنا أعرفه إن كنت صادقاً، قال فناوله إياه فسله، قال: نعم السيف سيفه، قد طال مافرج به الكرب عن وجه رسول الله على المن الحين أبشر يا أخا تميم بالنار، ثم بكا علي رضي الله عنه، وبنوه وأصحابه أشد بكاءاً، فقال له ابن جرموز: إنا لله وإنا اليه راجعون ، إن قاتلنا لك فنحن في النار، وإن قاتلناكم فنحن في النار؟ فقال له علي: ويلك ذاك شئ قد سبق لابن صفية، فقال: والله ما قتلته إلا لهواك، ولقتلته أهون علي من ضرطة عير بذي الجحفة (١) ثم مضى مغضباً وهو يقول:

<sup>(</sup>١) صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله ﷺ ووالدة الزبير بن العوام، وهي شقيقة حمزة رضي الله عنه، وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين، توفيت في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعاً.

الاصابة ٤/ ٣٣٩ - ٢٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) الحَيْن : بالغتج : الهلاك. لسان العرب مادة : «حَيَن» .

 <sup>(</sup>٣) المُحقة : موضع بالحجاز بين مكة والمدينة، وهي ميقات أهل الشام.
 لسان العرب مادة : «جحف».

<sup>(</sup>٤) الزلف والزلفة والزلفى: القربة والدرجة والمنزلة، ومنه قوله تعالى: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عدنا زلفي ﴾ . المصدر السابق مادة «زلف».

 <sup>(</sup>٥) التحفة : ما أتحفت به الرجل من البر واللطف، وكذا: التَّحَفّة: بفتح الحاء، والجمع تُحَف.
 المصدر السابق مادة «تحف» .

فلما سمعت مقال الوصيي<sup>(۱)</sup>
وقلت له إن قتل الزبيرر فإن رضيت<sup>(۲)</sup> فمنك الرضى ورب المحلين والمحرميرين لسيان عندي قتل الزبيرر

رجعت الى موضع زحف لله مواك من الكلف الله مواك من الكلف الله مواك من الكلف الله مواكم الله مواكم الله مواكم الله مواكم الله مواكم المواكم المو

(۱) الوصي: يريد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما تزعم الرافضة ومن سلك مسلكهم، الذين يقولون: ان رسول الله الله الله أوصى بالضلافة من بعده لعلي، فهو بهذا منصوص عليه، وهذا كذب وافتراء، ولو كان الأمر كما قالوا لما خالف ذلك الصحابة رضي الله عنهم ، ولكنهم بايعوا أبابكر رضي الله عنه بالضلافة لما علموا من تقديم رسول الله الله عنه كانوا يعرفونها جميعاً ومنهم على رضى الله عنه.

قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: (وأما ما يغتر به كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى الى علي بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالاتهم بعده على ترك إنفاد وصيبته وايصالها إلى من أوصى إليه، وصيرفهم اياها الى غيره، لا لمعنى ولا لسبب، وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الاسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء، لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن الكريم، واجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة ولله الحمد).

البداية والنهاية ٧/٥٢٥ .

- (٢) الرحف: المشي قليلاً قليلاً . لسان العرب مادة «زحف» .
- (٣) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب واستقامة وزن البيت أنها : (فإما رضيت)، ولم أجد من أورد هذه الأبيا جميعها فيما اطلعت عليه.
- (٤) الحِلْفُ والحَلِفُ: القسم، لغتان، حَلَف أي: أقسم، يحلف حلْفا وحَلِفاً ومحلوفاً، وهو أحد ماجاء من المصادر على مفعول مثل: المجلود والمعقول والمعسور والميسور والواحدة حَلْفَة، قال أمرق القيس: حلفت لهـــا بالله حلفة فاجـــر لناموا فما إن من حديث ولا صالـــي لسان العرب مادة «حلف».
  - (٥) في مروج الذهب ٣٧٣/٢ : «عنز» ، وقد أورد من هذه القصيدة البيتين الأولين، والبيت الأخير.
    - (٦) في مروج الذهب: «بذي الجحفة» ، ولعلها أقرب إلى الصواب مما ذكره المصنف.

ما له أخزاه الله لقد أساء بقتلته ويقوله هذا، وهو ابن عمة رسول الله عليه وحواريه أن وأحد العشرة البررة المشهود لهم بالجنة رضوان الله عليهم ورحمته، وليس الذي نقدوا عليه بمنقود لأنه قد تاب رحمة الله عليه.

وقيل إن علياً رضي الله عنه قتل ابن جرموز في أيام النهروان<sup>(۱)</sup> مع الخوارج والله أعلم.

قال صاحب الكتاب: قد ذكرت لك أيدك الله [ما]<sup>(7)</sup> نقم أهل البدع<sup>(1)</sup> عليهم، وجوابي على ذلك بما فيه كفاية، وهم إن تشاجروا بينهم كسبيل بني الدنيا فإنهم غير خارجين عن قطب الملة، وعن السبق والفضل الذي ذكرهم الله تعالى به ﴿والسابقون السابقون أولئك المقربون﴾(۱)، ومع هذا فقد غفر لمحسنهم ومسيئهم كقوله عز من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار [٣٠٠] والذين اتبعوهم باحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم﴾(۱).

<sup>(</sup>١) - لقوله 👺: «إن لكل بني حوارياً، وحواريي الزبير» .

<sup>(</sup>٢) نهروان: أكثر مايجري على الألسنة بكسر النون، وهي ثلاثة نهروات، الأعلى والأوسط والأسغل، وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي، حدها الأعلى متصل ببغداد، وفيها عدة بلاد متوسطة، وبها كانت موقعة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج.

معجم البلدان ٥/٣٢٤ - ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي (ر): [بما].

 <sup>(</sup>٤) تقدم الكلم عن البدع وأهلها ص٨.

 <sup>(</sup>٥) يبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً، وما يجب على المسلم في ذلك، وخطورة الخوض في ذلك بغير علم، فهو منزلق خطير، ضلت فيه أفهام، وزلت فيه أقدام. وقد تقدم الكلام عنه ص ٩٩ هامش رقم (٢).

<sup>(</sup>٥) الآيتان ١٠، ١١ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠٠ من سورة التوية.

فذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم، وأنه سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ولا يكون ذلك إلا من بعد غفرانه لمسيئهم ومحسنهم، ويعلمه السابق بما يكون منهم، وروي أيضاً أن رسول الله الله الله المحلمة الماس وقال: «أيها الناس إن أبابكر لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك له، أيها الناس، إني راض عن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والانصار فاعرفوا ذلك أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية، أيها الناس ، لا تسبوا أصحابي وأصهاري، أيها الناس من خوف لا تسبوا أصحابي وأصهاري، أيها الناس من خوف سيوفهم، فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله، ().

 <sup>(</sup>١) لم أجد – فيما اطلعت عليه – من أورد نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإنما روى بعض هذه
 الألفاظ عن كعب بن مالك، الطبرائي في الكبير رقم (١٤٠٥) ١٠٤/٦، والديلمي في الفردوس رقم
 (٨١٨٨، ٨١٨٨)، ٥/٢٧٩ – ٢٨٠.

وفضائل صحابة رسول الله ﷺ ، ووصاياه بمعرفة حقهم وفضلهم ، والنهي عن سبهم وايذائهم كثيرة حِداً منها:

قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنه أو ثلاثة، «ثم ان بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخوفون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن».

صحيح البخاري بشرحه ٢/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ باب (١) ح١٦٥٠.

وصحيح مسلم بشرحه ٢٠/٨٦، ٨٨ باب فضل أصحاب النبي الله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله الله في الذين يلونهم. وقوله الله في الله عنه : «لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

صحيح البخاري بشرحه ٢١/٧ كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ باب (٥) ح ٣٦٧٣، ومنحيح مسلم بشرحه ٢٠٢٧٦، باب تحريم سب الصحابة.

ولزيد من ذلك انظر: صحيح البخاري بشرحه ٣/٧ وما بعدها، وصحيح مسلم بشرحه ٨٣/١٦ وما بعدها، وحتيح مسلم بشرحه ٨٣/١٦ وما بعدها، وكتاب فضائل الصحابة للإمام احمد، وشرح العقيدة الطحاوية ص٣/٤ ومابعدها، ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ٤٦٤/٤ وما بعدها، وكتاب در السحابة في فضائل الصحابة والقرابة للشوكاني.

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: فلهذا لا يجوز لمسلم سبهم ولا تفسيقهم، بل يترجم عليهم، ويعرض عما شجر بينهم، ولا ينقصهم، فأمرهم الى خالقهم، والدنيا لا تترك أهلها على نظام واحد من التحاسد والتباغض والتنافس لاسيما من الأهل والجيران، ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «العداوة بين الأهل، والحسد بين الجيران، ألا ترى إلى قول رسول الله الجيران، وقد أحسن الذي قال:

من لك بالمحض وليس محيض يخبث بعض ويطيب بعيض ض

فمن كان يعود الى عقل ودين لم يعترض لشئ مما قد فرغ منه، ومرت عليه الدهور والأيام، ولا يقول: كان كذا، ولا من هذا، ولا هذا كان، لا يقدر أن يقدم من قد أخر، ولا يؤخر من قد قدم، ولهذا قال الشاعر:

أليس طلاب ماقد فات جهلا وذكر المرء ما لا يستطيع

ونحن متبعون لا مبتدعون، ومترحمون لا ناقمون، وراضون لا ساخطون، فرحم الله من اتبع ولم يبتدع، وقبل ولم يسخط وأمسك ولم يعترض على ما قد قدره الله تعالى، وحكمه وأمضاه، وفرغ منه، واشتغل بخاصية نفسه، وحمد الله تعالى على ذلك.

قد ذكرت لك أرشدك الله تعالى للصواب مقالة أهل البدع والأهواء، ويتلوه مقالة

 <sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ٢/٢ه ح١٧١٤ وقال عنه: قال في الأصل: ولم أقف عليه حديثا،
 وإنما رويناه في شعب الايمان للبيهقي عن بشر بن الحارث من قوله بلفظ: في القرابة بدل: الأهل.

 <sup>(</sup>٢) البيت لأبي العتاهية من الأرجوزه ذات الأمثال .
 انظر ديوان أبى العتاهية ص٤٤٩.

أهل السنة والجماعة بالإمامة، فإنهم عملوا [بؤسط] (الأمور، لأن خير الأمور [أوساطها] الم ينقصوا أحداً من أصحاب رسول الله علله، ولا من أزواجه، ولا [يعترضون] السبهم ، ولا لانيتهم، بل [يترحمون] عليهم، وأجروا الامور على ما قد جرت، قالوا: ولا نعترض على الله تعالى في أمره، ولا نقول: لم ولا كيف؟ بل نقول: لابد للناس من إمام يجبى إليه خراجهم، ويقسم بينهم، ويدفع عن بيضتهم، ويرد معاندهم، وينبه غافلهم، ويعلم جاهلهم، ويقيم فيهم حكم ربهم، ودين نبيهم بها جماء في الكتاب والسنة، ويتولى الربط والحل [٣٠/ب] والأمر والنهي، ويرد بما جماء في الكتاب والسنة، ويتولى الربط والحل [٣٠/ب] والأمر والنهي، ويرد دينهم، وكل هذا كان موجوداً في الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان دينهم، وكل هذا كان موجوداً في الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، استخلف أبوبكر عن جماعة ملأ من المسلمين وما فيهم أحق بها منه، حيث استخلف رسول الله تلك لدينه ورضيه المسلمون لدنياهم (اا، لأن ألدين أرفع قدراً من أمر الدنيا، ألا ترى الى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكتابه لمعاوية الذي كتب اليه: إن الله تعالى قد قلدني أمر الناس عن مشورة ملأ من الناس، المهاجرين والانصار، وإن الناس تبع لهم فيما رأوا وعملوا، وأحبوا الناس، المهاجرين والانصار، وإن الناس تبع لهم فيما رأوا وعملوا، وأحبوا

<sup>(</sup>١) في (ر): [بأرساط] ، وسيأتي بيان معناها.

 <sup>(</sup>٢) في (ر): [أوسطها] ، وأوسط الشئ: أفضله وخياره، كوسط المرعى خير من طرفيه، وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب، ومنه الحديث: «خير الأمور أوساطها».

لسان العرب، مادة دوسط».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [يعترضوا] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [يترحموا].

<sup>(</sup>ه) تقدم الكلام عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكيف تمت، وبيان موقف أهل السنة والجماعة وموقف غيرهم منها. انظر ص ١٩٥ وما بعدها.

وكره والله عنه أنه قال: «إن الله جل شناؤه وتقدست أسماؤه، نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد شخة خير القلوب فاصطفاه لنفسه، وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد شخة، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم [وزراءه] ، يقاتلون عن دينه، فما فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم [وزراءه] ، يقاتلون عن دينه، فما رأوه حسناً فهو عند الله شين) فهد عند الله شين أنا، وقد رأى أصحاب رسول الله مخفة بأجمعهم أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه واستخلفوه، ورضوا به وبايعوه، رحمة الله عليه، يوم الثلاثاء من غداة فوالله عنه واستخلفوه فصعد المنبر ونزل مرقاة من مقعده من أن يستغلو الله وأثنى عليه، وصلى على النبي فصعد المنبر ونزل مرقاة من مقعده من أن أمركم واست بخيركم، وإني والله لا أستطيع أن أسير فيكم بسيرة رسول الله من أكيس الكيس الكيس التقي، وأن أحمق معصوماً، إعلموا أيها الناس أن أكيس الكيس الكيس التقي، وأن أحمق

 <sup>(</sup>١) لم أجد - فيما أطلعت عليه - نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وكتاب علي الى معارية رضي
 الله عنهما، بلفظ غير لفظ المصنف ذكره ابن أعثم في الفتوح ١٠١/١.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذاي، أبوعبدالرحمن، حليف بني زهرة، أحد السابقين الأولين، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، ولازم النبي على وكان صاحب نعليه، وحدث عن النبي على كثيراً، وكان يقول: (أخذت من في رسول الله سبعين سورة) أخرجه البخاري وقال فيه صلوات الله وسلامه عليه: (من سره أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

الإصابة ٢/٠٢٦ - ٢٦١.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وزرائه] .

<sup>(</sup>٤) انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ١/٥٧٥- ٣٧٦، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>ه) الغداة: كالغدوه: بالضم وهي البكرة مابين صبلاة الغداة وطلوع الشمس. لسان العرب مادة: «غدا».

<sup>(</sup>٦) المرقاة، : الدرجة، واحدة من مراقى الدرج، المصدر السابق مادة «رقا».

<sup>(</sup>٧) الكُيْس: العقل وحسن الفعل ، لسان العرب مادة «كيس» .

الحمــق<sup>(۱)</sup> الفجور، وأن أقواكم عندي الضعيف حتى أحق له بحقه، وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق، الصدق أمانة، والكذب خيانة، إنما أنا متبع واست [بمبتدع]<sup>(۱)</sup>، فإن أحسنت فأعينوني، وأن زغت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم، أقول هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم<sup>(۱)</sup>، ثم نزل فلما سمعت العرب بوفاة رسول الله ﷺ ارتدت<sup>(۱)</sup> ومنعت إعطاء

\_\_\_\_

(٤) الردة عن الاسلام: تقدم الكلام عنها ص١٦١ .

لسان العرب مادة : «ردد».

(وقد ارتد كثير من الناس بعد وفاة رسول الله على منهم من رجع عن الاسلام كله، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من منع الزكاة ، قال الطبري رحمه الله تعالى: (لما مات رسول الله على وفصل أسامة ارتدت العرب عوام وخواص، وتوحى مسيلمة وطليحة، فاستغلظ أمرهما، واجتمع على طلحة عوام طي وأسد، وارتدت غطفان الى ماكان من اشجع وخواص من الأفناء فبايعوه، وقدمت هوازن رجلاً وأخرت رجلاً، أمسكوا الصدقة، إلا ماكان من ثقيف ولفها، فإنهم اقتدى بهم عوام جديلة والأعجاز، وارتدت خواص من بنى سليم، وكذلك سائر الناس بكل مكان).

تاريخ الطبري ٢٤٢/٣، وانظر الفتوح ١٤/١ وما بعدها، والبداية والنهاية ١١٥/٦ ومابعدها.

وقد تكلم الصحابة مع الصديق رضي الله عنهم في أن يترك مانعي الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، فأبى رضي الله عنه، ثم قال له عمر رضي الله عنه: علام تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله تلله: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا اله الا الله، وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم الا بحقها، فقال ابو بكر: والله لو منعوني عناقاً حفي رواية عقالاً—كانوا يؤبونه الى رسول الله تلك لاقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.

انظر : البداية والنهاية ٦/٥/٦ .

وقد جاهدهم الصديق رضي الله عنه وجيش لحربهم الجيوش الكثيرة، حتى قضى على هذه الفتنة المطيمة، ورجع الناس الى دين الله تعالى، وهلك من هلك على الكفر.

<sup>(</sup>١) الحمق: ضد الكيس، وهو قلة العقل. لسان العرب مادة «حمق».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مبتدع].

<sup>(</sup>٣) انظر: خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الفتوح لابن أعثم ١١٤/، والبداية والنهاية ٦/٥٠٠-٣٠٦.

الزكاة إلا طوائف قليلة، من ذلك انه كان له تلك سبعمائة وأربعون عاملاً، ارتد السبعمائة وأم يبق منهم إلا أربعون عاملاً()، وادعى مسيلمة الكذاب() النبوة، فدعا أبويكر رضي الله عنه إلى قتالهم فأجابوه إلى ذلك، فندب الناس مع خالد بن الوليد() المخزومي، فخرج اليهم بالمسلمين، وكان بينهم وقائع شديدة قتل فيها كثير من القراء() وغيرهم [٢٧/١] مايطول به الشرخ،() وقتل مسيلمة الكذاب، قتلسه

<sup>(</sup>١) لم أجد - فيما الملعث عليه - من ذكر هذه الأعداد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب العنفي الوائلي، أبوثمامة ، متنبئ ، من المعمرين ولد ونشأ باليمامة، في القرية المسماة اليوم: الجبيلة بقرب «العيينة» بوادي حنيفة في نجد، وتلقب في الجاهلية بالرحمن، وعرف برحمان اليمامة، وقيل: اسمه هارون، ومسيلمة لقبه، أدعى النبوة، ووضع أسجاعاً يضاهي بها القرآن، أرسل أبو بكر رضي الله عنه لقتاله أعظم قواده خالد بن الوليد رضي الله عنه فقاتله في موقعه اليمامة، التي استشهد فيها عدد كبير من الصحابة وخاصة القراء، وقتل مسيلمة فيها سنة اثنتي عشرة من الهجرة.

الأعلام للزركلي ٨/٥١٨.

<sup>(</sup>٣) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، سيف الله ، أبو سليمان، كان أحد اشراف قريش في الجاهلية، وكان إليه أعنة الخيل في الجاهلية، وشهد مع كفار قريش الحروب الى عمرة الحديبية، وأسلم سنة سبع بعد خيبر، وقيل: قبلها، وشهد مؤتة، فلما استشهد الأمير الثالث أخذ الراية وانحاز بالناس. وشهد فتح مكة، قال عنه رسول الله عنه: «هذا سيف من سيوف الله»، وقاتل المرتدين ، وقاد الجيوش الكثيرة في الفتوهات في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مات بحمص سنة احدى وعشرين من الهجرة. وقيل مات بالمدينة النبوية، رضي الله تعالى عنه وارضاه.

الإصابة ١/٢/١ - ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) وكان هذا من أعظم الأسباب التي دعت أبابكر رضي الله عنه أن يبادر الى جمع القرآن الكريم.

<sup>(</sup>ه) انظر : تاريخ الطبري ٢٨٦/٣ وما بعدها ، والبداية والنهاية ٢٨٨/٦ - ٣٣١.

وحشي (۱) قاتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، وكان يقول: قتلت خير الناس وشر الناس، وسبيت ذراري بني حنيفة (۱) واصطفيت (۱) أموالهم، وكانت أم محمد (۱) بن علي من سبيهم، فلما فرغ من ذلك رحمه الله سرى (۱) السرايا الى أطراف العراق مع المثنى بن حارثة (۱) رحمة الله عليه وسرى أيضاً إلى الشام مع أبي عبيدة بن الجراح رحمة الله عليه، فأقام واستقام، ورد نشر الاسلام على طيه بعد نشره إلى أن مرض رحمة الله عليه [مرضه] (۱) الذي توفى فيه، فجمع أصحابه فقال لهم: إني

الاصابة ٦/٤٤ه .

- (٣) استصفى الشئ واصطفاه: اختاره ، والاصطفاء: الاختيار.
   أسان العرب مادة «صفا».
- (٤) هي أم محمد بن علي بن أبي طالب، ولهذا سمّي (ابن الحنفية).
   انظر: البداية والنهاية ٦٠-٣٣٠.
- (٥) يقال: سرى قائد الجيش سرية الى العدو، إذا جردها وبعثها اليهم، والسرايا جمع سرية وهي:
   القطعة من الجيش، ويقال: خير السرايا أربعمائة.
   لسان العرب مادة «سرا».
- (٦) المثنى بن حارثة بن سلمة الشيباني، صحابي، كان قدومه على النبي على سنة تسم، وقيل: سنة عشر، ويعثه أبوبكر رضي الله عنه في صدر خلافته الى العراق، وكان شهماً شجاعاً ميمون النقيبة حسنَ الرأي، أبلى في حروب العراق بلاءاً لم يبلغه أحد، مات سنة أربع عشرة قبل موقعة القادسية، رضي الله تعالى عنه وارضاه.

الاصابة ٢٤١/٣.

(٧) في الأصل و (ر): [مرض].

<sup>(</sup>١) وحشي بن حرب الحبشي مولى بني نوفل، قيل: كان مولى طعيمة بن عدي، وقيل: مولى أخيه مطعم، وهو قاتل حمزة يوم أحد، قدم مع وفد أهل الطائف وأسلم، كما في الصحيح، وأمره الرسول ﷺ أن يغيب وجهه عنه، يكنى أبا سلمة، وقيل: أباحرب، شهد اليرموك، وشارك في قتل مسيلمة، وسكن حمص ومات بها في خلافة عثمان رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٢) بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن بكر بن وائل، وتقطن اليمامة، ومنهم مسيلمة مدعي النبوة الكذاب.
 انظر : جمهرة انساب العرب، لابن حزم، ومعجم قبائل العرب ، لعمر كمالة ٢١٢/١.

لم أصب من مال المسلمين شيئاً إلا هذا البكر() كنت أحمل عليه الماء فأشرب منه ويشربون، وهذه الجارية وكانت تخدمني، وإياكم وهذه القطيفة() ونبذها() برجله، ثم قد رددت ذلك عليكم وأنا حي سوي، فلما حضرته الوفاة قال: انظروا كم أنفقت من مال الله تعالى في أيامي فنظروا ذلك فوجدوه نحو ثمانية آلاف درهم، فقال: اقضوها عني فقضوها عنه، ثم قال: يامعاشر المسلمين، إنه قد حضرني من قضاء الله تعالى ماترون، ولابد لكم من رجل يلي أمركم ويصلي بكم، ويقاتل عدوكم ، ويجمع فيئكم() فإن شئتم اجتمعتم وائتمرتم، وإن شئتم اجتهدت لكم رأيي فبكوا وقالوا: أنت خيرنا واعلمنا فاختره لنا، قال: قد اخترت لكم عمر بن الخطاب، فرضوا به وخرجوا عنه إلا طلحة بن عبيد الله فإنه كرهه وتأخر يعاتبه باستخلافه له، وقال فيما قال: أذكرك الله واليوم الآخر، فإنك استخلفت على الناس رجلاً فظاً غليظاً، وإن الله تبارك وتعالى سائلك ، فقال ابو بكر: أجلسوني فأجلسوه، فقال: إذاً أقول له إذا لقيته استخلفت عليهم خير من بقى، لا نعمت عين لك ولا كرامة، عمر والله خيركم لكم، وأنت شرهم عليهم خير من بقى، لا نعمت عين لك ولا كرامة، عمر والله خيركم لكم، وأنت شرهم

<sup>(</sup>١) البكر: الفتى من الإبل، وقيل: الثني الى أن يجذع، وقيل: ابن المضاض إلى أن يثني، وقيل: هو ابن اللبون والحق والجذع، فإذا أثنى فهو جمل، وهي ناقة.

اسان العرب مادة «بكر» .

 <sup>(</sup>Y) القطيفة: دثار مخمل، وقيل: كساطه خمل، والجمع: قطائف.
 المصدر السابق مادة «قطف».

 <sup>(</sup>٣) النبذ: طرحك الشيئ من يدك أمامك أو وراك.
 لسان العرب مادة: «نيذ».

<sup>(</sup>٤) الفيء: ما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال، إما بأن يجلو عن أوطانهم ويخلوها للمسلخ، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم، فهذا المال هو: الفيء.
المصدر السابق مادة: «فنا».

لهم، وكلهم ورم انفه (۱) أن يكون له الأمر دونه، فقام طلحة وخرج، وإذا بعثمان وعلي رضي الله عنهما قد وصلا، فاستأذنا عليه وسألاه عن حاله فأخبرهما، وقال: لعلكما تقولان في عمر ماقال طلحة، قال عثمان: ماقال طلحة ياخليفة رسول الله عنه الله يزعم أن عمر أدناكم بيتا وأخركم إسلاماً، فقال عثمان: بئسما قال طلحة، وعمر والله ياخليفة رسول الله عنه بيضه وسابقته، وقال علي: أفك طلحة وبئس ماقال، عمر والله يا خليفة رسول الله عند ظنك به ورأيك فيه مع فضله، لا سيما وقد ماقال، عمر والله يا خليفة رسول الله عند ظنك به ورأيك فيه مع فضله، لا سيما وقد كان معك تأخذ بقوله وتفعل [۳/ب] بفعله، وتصدر عن رأيه، فامض [لما تريد] (۱۳/ب) بفعله، وتصدر عن رأيه، فامض الما تريد] وإن يكن ما أردت فللخير قصدت، وإن يكن ما لا يكون إن شاء الله فالخير أردت (أ، فقرجا، ثم دخل عمر فعمد اليه وقال له: إن حفظت عهدي فإنه لا غائب خير له أن تلقاه من المسوت، وأنت لاقيه لا محالة، وان ضيعت عهدي فإنه لا غائب شر لك أن تلقاه منه ولن تعجزه (۱۰)، فلما حضرته الوفاة ضيعت عهدي فإنه لا غائب شر لك أن تلقاه منه ولن تعجزه (۱۰)، فلما حضرته الوفاة

ولا يهساج إذا ما أنفه ورما

<sup>(</sup>١) ورم أنفه: أي: غضب، ومنه قول الشاعر:

لسان العرب مادة دورم»، وقد أورد قول أبي بكر رضى الله عنه الذي ذكره المسنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أفك يأفك: إذا كثب.لسان العرب مادة: «أفك».

<sup>(</sup>٣) في در»: «تريده»<

<sup>(</sup>٤) وقول علي رضي الله عنه يرد مزاعم الرافضة، وافتراطتهم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما غصبها الفلاغة من على رضي الله عنه، وأنه إنما بايع تقية، وحاشاه عن ذلك، ولو كان غير راض لما كتم ذلك، فهذا سعد بن أبي وقاص قال ما في نفسه ولم يكتمه، وأن لم يقبله غيره من الصحابة، فما كانوا يخافون في الله لومة لائم، رضوان الله تعالى عنهم أجمعين.

 <sup>(</sup>٢) انظر قصه استخلاف أبي بكر الصديق لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما في: كتاب الفتوح لابن
 أعثم، وتاريخ الطبري ٢٨٨/٤- ٤٣٠.

قال لابنته عائشة رضي الله عنها: يا بنية هل عندك ما تكفنيني به؟ قالت: نعم عندي أبيت ثوب منير(۱) قال: لا ، سمعت رسول الله تلك يقول: «الحي أحوج الى الجديد من الميت (۱) فلما اشتد عليه مرضه كان آخر كلمة قالها، رب توفني مسلما والحقني بالصالحين(۱) ومات رحمة الله عليه، فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مسجا (۱) بثوب فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول الناس اسلاما، وأخلصهم إيمانا، وأشدهم يقينا، وأخوفهم لله تعالى، فجزاك الله عن الإسلام خيرا، صدقت رسول الله على الاسلام خيرا، فسماك الله تعالى في كتابه صديقا، فجزاك الله عنا وعن الاسلام خيراً (۱) شم خرج ، وكانت وفاته رضي الله عنه لسبع بقين من جمادى [الآخر](۱) سنة [ثلاث عشرة](۱) من الهجرة، وله ثلاث وستون سنة، وكانت خلافته سنتين ونصف. فدفن رحمة الله عليه خلف رسول الله تلكة.

 <sup>(</sup>١) ثوب منير: منسوج على نيرين، ونرت الثوب وأنرته ونيرته: اذا جعلت له علما.
 السان العرب مادة: «نير».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري بشرحه ٢/٢٥٢ كتاب الجنائز، باب (٩٤) ح ١٣٨٧، بلفظ «أحق» بدل: «أحرج»، ومسند الامام أحمد ٢/٢٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الطبري ٢/٢٢٣.

 <sup>(</sup>٤) سجى الميت: غطاه، وسجيت الميت تسجية: إذا مددت عليه ثوياً.
 أسان العرب مادة: «سجا».

<sup>(</sup>٥) وهذا رد آخر على الرافضة في دعواهم أحقية على رضي الله عنه بالخلافة، وأنه منصوص عليه بها، وكيف ذلك وهذا كلامه في حق أبي بكر رضي الله عنه بعد موته، في وقت لا موجب للتقية التي زعمتها الرافضة، وعلى رضي الله عنه من أبعد الناس عنها.

<sup>(</sup>٦) في در»: «الأخرة».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «ثلاثة عشر»، والتصويب من «ر».

#### فصــــل

ثم استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبايعه الناس على طواعية منهم أيضاً، فدخل المسجد وطلع المنبر، وقعد على مرقاة (الله تحت مرقاة أبي بكر رضي الله عنهما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي المعاول به تكونوا من أهله، إنه لن يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف(ا)، أقول قولي واستغفر الله لي ولكم(ا) ثم نزل، وأول ماعمل أنه رد سبايا أهل الردة، فقيل له في ذلك، فقال: إني كرهت أن يصير السبي سنة على العرب، فأقام واستقام وفتح الأمصار وقتل الكفار بالعراق والشام، وجميع الأقطار، وبلغ مبالغ قد شهدت، وكان إذا وجه جيشاً قال: أيها الناس إني لكم علي ما ضمنت يوم وليتكم، لا أخذ من مالكم درهما إلا بحله، وإذا صار إلي لم أخرجه إلا في وجهه، ولا أكرهكم على بعث في البعوث، ولا أكلفكم فوق طاقتكم.

<sup>(</sup>۱) تقدم بیان معناها ص۱۹۶.

 <sup>(</sup>٢) لعل في الكلام نقصا ولعله : «ان استغنيت استعفقت وإن افتقرت اكلت بالمعروف كما جاء في قول الله
 عز وجل: ﴿فمن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾. أية ٦ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٣) راجع خطبة عمر بن الغطاب رضي الله عنه يوم توليه في تاريخ المدينة لابن شبة ٢/٤٧٢-٥٧٥.
 وقد جمع خطبه المسعودي في مروج الذهب.

إلا أنني لم أجد فيها هذا اللصفظ الذي أورده المصنف ولا فسي غيرها من المراجع التي الملعب التي المراجع التي المراجع التي الملعب عليها.

وروي أنه قيل له ذات يوم: جزاك الله عن [٣٢/أ] الاسلام خيراً، قال: بل جزى الله الإسلام عنى خيراً.

وقيل: إنه كتب إلى سعد بن مالك() حين فتح الله عليه ما فتح: «بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فاعرض عن زهرة ما أنت عليه، حتى تلقى الماضين الذين دفنوا بأسمائهم الاصقة بطونهم بظهورهم، ليس بينهم وبين الله حجاب، طلبوا فما لبثوا أن لحقوا، فإذا صارت الدنيا [تبلغ هذا] ) مع كبر سنك ودقة عظمك وقرب أجلك، فمن يلوم الحدث المسن [المأفون] برأيه ()، المدخول بعقله ()، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى من المفزع، وعند من المستغاث، عند الله [نحتسب] مصيبتنا بك، وإليه نشكوا بثنا وحزننا وما نرى فيك، فالحمد لله الذي وقانا مما ابتلاك به، والسلام (). فاقام واستقام إلى أن طعنه أبو لؤلؤة () غلام المغيرة بن شعبة ست

<sup>(</sup>١) هو سعد بن أبي وقاص واسمه أبي وقاص مالك، وقد تقدمت ترجمته ص١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [تبلغ بك هذا] ،

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «الماقون» وفي «ر»: «الماتون» بالتاء، والصواب ما أثبت والمأقون: بالقاء الموحدة، من أقن وأثين قهو مأقون، وأثين، ورجل مأقون: ضعيف العقل والرأي. لسان العرب مادة: [أقن].

 <sup>(</sup>٤) رجل مدخول: إذا كان في عقله دخل أو في حسبه.
 المعدد السابق مادة: «دخل».

<sup>(</sup>ه) في الأصل و «ر»: [نحسب] ،

<sup>(</sup>٦) لم أجد نص هذا الكتاب فيما اطلعت عليه.

 <sup>(</sup>٧) أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل، الكوفي الدار، غلام المغيرة بن شعبة.
 انظر البداية والنهاية ١٣٧/٧.

وقصة قتله لعمر بن الخطاب، أشهر من أن تذكر، ويعظمه الرافضة ويجلونه ولقبوه بأبي شجاع الدين، لأن قتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الأعمال عندهم، ويوم قتله رضي الله عنه من أعظم أعيادهم، أخزاهم الله في الدنيا والأخره.

(١) - في الأصيل: [فصيلي] وما أثبت من ع. بر

 <sup>(</sup>١) في الأصل: [فصلي] وما أثبت من در».
 (٢) انظر الكامل لابن الأثير ٢/١٥٦، والبداية والنهاية لابن كثير ١٤٢/٧.

<sup>.</sup> (٣) في الأصل وفي «ر»: [أبو].

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن الأثير ٢٥٢/٣: أنه دعي له طبيب من بني الحرث بن كعب فسقاه نبيذاً فخرج غير متفير، فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاً، فقال له: اعهد يا أمير المؤمنين، قال: قد فرغت.

ومثله في تاريخ الطبري ١٩٣/٤ إلا أنه قال: فسقاه نبيذاً فخرج مشكلاً، قال: فاسقوه لبنا فخرج اللبن محضاً.

<sup>(</sup>٥) في (ر): [الله أكبر مرة واحدة]. انظر ما دار بين عمر وابن عباس رضي الله عنهم في صحيح البخاري بشرحه ٤٣/٧ كتاب فضائل المحابة باب (٦) ح٣٦٩٣.

عنه، أرسل ابنته حفصة إلى عائشة رضي الله عنهم، وقال: قولي لها إن رأت أن تأذن أن ادفن مع رسول الله والله والله والله والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله تعلي الأرجو من الله تعالى أن ابعث معهما، فمضت اليها وكلمتها فقالت: نعم والله، ماكانت نفسي تطيب بذلك لأحد غيره، وكنت أضمر إن مات وأنا حية أن أفعل ذلك به (۱)، وتوفي رحمة الله عليه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وله ثلاث وستون سنة (۱)، وكانت خلافته عشر سنين ونصف ولم يستخلف (۲۳/ب) بعده لأحد بل جعل الأمر شورى الى ستة نفر من أصحاب رسول الله عنه، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيدالله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم (۱)، ودفن خلف أبي بكر رضي الله عنهم اله وقيل إن نادبة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الله عنه قالت: واعمراه، أقام الأود وشفى العمد، قيل وناحت عليه الحن أبضاً فقالت:

<sup>(</sup>۱) انظر الفتوح لابن أعثم ١/٣٢٨-٣٢٩، وتاريخ الطبري ١٩٢/٤، وفيهما أن عمر قال ذلك لابنه عبدالله وليس لابنته حفصه رضى الله تعالى عنهم كما ذكره المصنف، ولم أجد من ذكره غيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>Y) وهذا مصداق حديث رسول الله ﷺ حين صعد أحداً ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فقال: داسكن أحد أظنه ضربه برجه- فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان».

وقد تقدم ذكر هذا الحديث ص١٩٣ هامش (١).

كما أنه استجابة لدعوه عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيح أنه كان يقول: (اللهم أرزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك ﷺ).

صحيح البغاري بشرحه ١٠٠/٤، وانظر البداية والنهاية ١٤١/٧.

وهذا من فضل الله تعالى على عبده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله نو الفضل العظيم.

 <sup>(</sup>٣) انظر قصة الشورى في تاريخ الطبري ٢٢٧/٤ وما بعدها، والكامل لابن الأثير ٣/٥٥ وما بعدها.
 وقد تقدم الكلام عنها ص ١٤٥ .

عليك سلام من أميس وباركست قضيت أموراً ثم غادرت بعدها فمن يسع أو يركب جناحي نعامة فيالقتيل بالمدينة أظلمسست ولا كنت أخشى أن تكون وفاته

يد الله في ذاك الأديم المهزق فوايح في اكمامها لهم تفتق فوايح في اكمامها لهم تفتق ليدرك ما قسدمت بالأمس يسبق له الأرض تهتز [العصاة](ا) باسوق بكفسي سبنتا أزرق العين مطرق(ا)

يريدون بالسبنتا النمر، شبهوا أبا لؤلؤة به، لزرقة عينيه، والله أعلم.



سيبكيك نساء الحي يبكين شجيات ويخمشن وجوها كالدنانيسر نقيسات ويلبش ثياب الحزن بعد القصبيات وسيأتي أن المسنف رحمه الله أوردها في مرثيات عثمان رضى الله عنه ونسبها الى الجن.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: [للعصاة]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٢) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الآبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقد أورد الطبرى في تاريخه ٢١٩/٤، وابن كثير في البداية والنهاية ١٤٥/٧ قصيدتين لعاتكة بنت زيد بن عمر بن الخطاب، وقصيدة لآمرأة تبكيه، قالت:

## فصــــل

ثم اتفق رأي أهل الشورى على استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رضى من جماعتهم أيضاً، لفضله فيهم، إلا ابن مسعود فإنه [كان] عائباً يوم بويع عثمان رضي الله عنه، فلما قدم وأعلموه بذلك قال: اللهم إني قد رضيته لأمة محمد عثمان رضي الله عنه، فلما قدم وأعلمون أن رسول الله علله قال: «قد رضيت لأمتي ما رضي به ابن أم [عبد] وكرهت لها ما كره لها ابن أم [عبد] وكان رحمة الله عليه يقال له: [نو] النورين، لأنه ما تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة غيره، وقد تقدم نكر ذلك من رضي الله عنه، فلما بايعوه طلع المنبر، وقال: لو جلسا يعني [ابا] بكر وعمر هذا المجلس ماكان فيه بأس، وقعد على ذروة المنبر حيث كان رسول الله عليه يقعد، فرماه الناس بأبصارهم، وهذا أول حدث أحدثه فارتج عليه ()، فقال: أيها

<sup>(</sup>١) لا توجد في الأصل ولا (ر).

<sup>(</sup>٢, ٢) في الأصل و (ر) : [معيد] .

والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٩٠/٩ وقال: رواه الطبرائي في الأوسط باختصار الكراهة، وقد رواه في الكبير منقطع الإسناد، وفي اسناد البزار محمد بن حميد الرازي، وهو ثقه، وفيه خلاف، وبقية رجاله وثقوا وأورده الشوكاني في در السحابة في مناقب القرابة والمسحابه ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصلو (ر): [ذي].

<sup>(</sup>ه) راجع ص٧٧ و ٤ه١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [أبو].

<sup>(</sup>٧) انظر العواصم من القواصم ص١٠١، وليس هناك ما يؤكد صحة ذلك، وعلى قرض صحته فليس فيه ما يحل دم عثمان رضي الله عنه، ثم إن المسجد قد وسع في زمن النبي عليه وفي خلافة عمر، وصدار المنبر بعيداً عن بعض الأمكنة في المسجد، فلعدل ذلك ضرورة لارتفاع الخطيب، ورؤية الناس له.

الناس، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويعد عي نطقا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم(١).

ثم نزل فأقام واستقام إلى أن طعنوا عليه في إيواء مروان بن الحكم، وفي نفي أبي ذر الغفاري رحمه الله ، وفي كتابه إلى مصر بقتل وهب بن الربيع فصروه في داره أربعين يوماً بغياً منهم عليه، حيث استتابوه فتاب فلم يقبلوا منه أن فلما حصروه أشرف عليهم ووجهه متغير، فقال له بعض من كره حصاره: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إنهم يتوعدوني بالقتل، يكفيكم الله، ثم قال: لم يقتلونني وقد [٣٧/أ] سمعت رسول الله من الله عقل يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس فليقتل بها». [وإني ما زنيت] في جاهلية ولا اسلام، ولا أحببت أن أتبدل بديني غيره منذ هداني الله تعالى، ولا

<sup>(</sup>١) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الخطبة التي نسبها المصنف رحمه الله تعالى إلى عثمان رخبي الله عنه، وإنه خطبها عقب مبايعته بالخلافة، وإنما كانت خطبته كما ذكرها الطبري في تاريخه لا ٢٤٣/٤، قال: (لما بايع أهل الشوري عثمان، خرج وهو اشدهم كأبة، فأتى منبر رسول الله على فخطب الناس، فحمد الله واثنى عليه، وصلى على النبي على قد أينكم في دار تلّعة أي تصول وارتحال-، وفي بقية أعمار، فبادروا أجالكم بخير ما تقدرون عليه، فلقد أتيتم، صبحتم أو مسيتم، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، اعتبروا بمن مضى، ثم جدوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم، أين أبناء الدنيا واخوانها الذين أثاروها وعمروها، ومتعوا بها طويلاً، ألم تلفظهم! أرموا بالدنيا حيث رمى الله بها، وإطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب لها مثلا، والذي هو خير، فقال عز وجل: ﴿واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى قوله: ﴿أملا أيه ٤٥ من سورة الكهف وأقبل الناس يبايعونه)، وانظر البداية والنهاية ٤/١٥٢٠.

<sup>(</sup>۲) قد سبق الكلام عن ذلك ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم م*ص*١٥٠ هامش (٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل غير واضعة، وقد أثبتها من (ر).

قتلت نفساً بغير نفس<sup>(۱)</sup>، ثم استعاد فأغفى<sup>(۱)</sup> ساعة، فروت [أم هانئ]<sup>(۱)</sup> ابنة وكيع عن نائلة بنت [الفرافصة]<sup>(1)</sup> الكلبية أمرأته أيضاً أنها قالت: لما أغفى استيقظ، وقال: القوم يقتلونني لا محالة، قالت: فقلت له: كلا رعيتك استعتبوك، قال: إني رأيت رسول الله بنائلة وأبا بكر وعمر في منامي هذا فقالوا: إنك مفطر عندنا الليلة، وكان صائماً<sup>(۱)</sup>، ثم قال: انظروا إماماً تجتمع [عليه]<sup>(۱)</sup> الأمة بعدي، فإن الله تعالى لا يجمعهم على ضلالة، فكونوا مع الجماعة حيث كانوا، فقتل بعد ذلك رحمة الله عليه، وكان المباشر لقتله فيما زعموا سودان بن حمران<sup>(۱)</sup>، قال الحسن: فإني لفي حلقة على بن أبى طالب رضى الله عنه إذا جات الصيحة من دار عثمان [رضى الله عنه،

(١) تقدم الكلام عن ذلك ص٠٥١ هامش (١).

 <sup>(</sup>٢) غفا الرجل وغيره: إذا نام نومة خفيفة، وكلام العرب: أغفى، وقلما يقال: غفى.
 لسان العرب مادة: (غفا).

<sup>(</sup>٣) الثابت عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة: ١٩٧/١ أن أسمها: أم هلال بنت الربيع وهي أم هلال بنت الربيع وهي أم هلال بنت الربيع بن مري بن أوس بن حارثه بن لام بن عمرو بن شمامة بن مالك بن خارجه بن سعد بن مذهبي.

الطبقات الكبرى لابن سعد ١٣٨/٣، وأم هلال هذه هي زوجه سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [القرافصة] بالقاف، وهو خطأ، وهي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضعضم بن عدي بن جناب من كلب.

المصدر السابق ٢/٤ه.

<sup>(</sup>ه) فضائل الصحابة للإمام أحمد ٤٩٧/١-٤٩٨، وفي سنده زهير بن اسحاق. ضعيف، قال ابن معين: ليس ذاك بشيء، وقال النسائي: ضعيف.

انظر لسان الميزان للمافظ ابن حجر ٢/٤٩١.

<sup>(</sup>٦) لا توجد في الأصل ولا (ر).

 <sup>(</sup>٧) سودان بن حمران المرادي، كان أحد الأمراء الأربعة في جماعة المصريين الخارجين على عثمان رضي الله تعالى عنه، وشارك في قتل عثمان.

الطبقات لابن سعد ٣/٥٦-٧٤.

فرأيته رافعاً يديه الى السماء وهو يقول: اللهم إني أبراً إليك من دم عثمان] (١)، وكان قتله في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة، وله احدى وثمانون سنة، ودفن بالبقيع ليلاً، و [كانت] (١) خلافته اثنتي [عشرة] (١) سنة، ولم يكن عهد الى أحد، فبكته الحن فقالت:

[يبكينك]<sup>(1)</sup> نساء الحي يبكين [شجيات]<sup>(۱)</sup> ويخمش وجوها كالدنانير نقيات ويلبس ثياب السود<sup>(۱)</sup> بعد [الفضيات]<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من (ر). وقد ورد أن علياً رضي الله عنه لم يكن في المدينة يوم قتل عثمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [وكان].

<sup>(</sup>٣) في الأصل [عشر] وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) وفي تاريخ الطبري ٢١٩/٤، والبداية والنهاية ٧/٥٤١ وهي قصيده لإمرة تبكي
 عمر، وليس عثمان كما ذكر المصنف، وتقدم التنبيه على ذلك صه ٢٠.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [شيحات] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) في المصدرين السابقين : [المزن].

<sup>(</sup>Y) في المعدرين السابقين: [القصبيات].

## فصــــل

ثم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي عليه وقال: أما بعد ، فيإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأذنت باطيلاع، وإن الضمار اليوم وغدا السباق ألا وإنكم في أيام أمل، من ورائها أجل، فمن قصر في أيام عمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله، ثم إن الله تعالى في سمائه وعرشه ليعلم أني كنت كارها للولاية على أمة محمد عليه [لأني سمعته] يقول: «أيما وال [ولي] أمر أمتي بعدي، أقيم على المسراط، ونشرت الملائكة صحيفته، فإن كان عادلاً، نجاه الله تعالى بعدله، وإن كان جائراً انتفض به الصراط انتفاضاً تتزايل ألا مابين مفاصله، حتى يكون بعد كل عظم من [عظامه] مسيرة مائة عام، ثم ينحرق به الصراط، فأول ما يتقي به النار أنفه وحر وجهه "، ولكن لما اجتمع رأيكم على لم يعني ترككم، اقول قولي هذا واستغفر

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لأني سمعت].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [ولا]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٣) التزايل: التباين، يقال: زايله مزايلة رزيالاً إذا فارقه.
 لسان العرب مادة (زيل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [اعضامه] ، والصحيح أن عظم يجمع على عظام وأعظم وعظامة، الهاء لتأثيث الجمع كالفحاله، ولم يرد اعظام.

نفس المسدر مادة (عظم).

 <sup>(</sup>٥) حر الوجه: ما أقبل عليك منه، وقيل: حر الوجه: مسايل أربعة مدامع العينين، من مقدمهما ومؤخرهما،
 وقيل: حر الوجه: الخد، ومنه يقال: لطم حر وجهه.
 المصدر السابق مادة: (حرر).

<sup>- 11.-</sup>

الله لى ولكم»(١)، ثم نزل.

فيا أيها الحائر العقل، هل هذا قول [٣٣/ب] من هو منصوص عليه، ومظلوم من حقه؟ معاذ الله، فأقام واستقام وشمر بالحق إلى أن قاتل الفئة الباغية أصحاب الجمل، وأهل صفين، وعلم الناس قتال أهل البغي، ولولا ذلك ما فهم أحد، باخبار يطول [شرحها](۱) الى يوم الحكمين، ثم خرجت عليه الخوارج(۱) فرجع يقاتلها، قيل فدخل إليه رضي الله عنه يهودي ذات يوم وقال له: ما لبثتم بعد نبيكم أن تقاتلتم، قال له علي رضي الله عنه: وأنتم فما جفت أقدامكم من الماء حتى قلتم: ﴿ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهه (۱) فافحمه (۱)، وكان رضي الله عنه يدخل كل يوم بيت المال وينام فيه ويقول:

 <sup>(</sup>١) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الخطبة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وقال: إن علياً رضي الله عنه خطبها عقب استخلافه.

وقد أورد الطبري في تاريخه ٤٣٦/٤، وابن الأثير في الكامل ١٩٤/٠.

أن أول خطبة خطبها علي رضي الله عنه حين استخلف قوله: (إن الله عز وجل أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشر، فخنوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض أدوها إلى الله سبحانه، يؤدكم إلى الجنة، إن الله حرم حرماً غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم. على الحرم كلها، وشد بالاخلاص والتوحيد المسلمين، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق، لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب، بادروا أمر العامة، وخاصة أحدكم الموت، فإن الناس أمامكم، وإن من خلفكم الساعة تحدوكم، تضففوا تلحقوا، فإنما ينتظر الناس أخراهم، وإنقوا الله عباد الله في عباده وبلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخنوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، إواذكروا اذ أنتم قليل مستعفون في الأرض القرة 13 سورة الانقال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [شرحه] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عنهم ص٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣٨ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ٧٢٥/٢ بلفظ قريب من هذا.

# [ياصفرا(۱) غيري فغري] خلالك الدار فبيضي واصفري

فأقام رحمة الله عليه على ما أقام من الطريقة السوية حتى قتله عبدالرحمن بن ملجم (العنه الله بالكوفة في سنة أربعين من الهجرة وله ثلاث وستون سنة، وكان خلافته [اربع سنين وتسعة أشهر] (الله بدار الإمارة وعمي قبره، فقيل إن عبدالله بن جعفر (الله عنه ابن ملجم ورجليه، وفقاً عينيه، وجدع أنفه، وقطع لسانه، [ولما] قتل رضي الله عنه بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وبايع أهل الشام معاوية، والتقوا بمنزل في أرض الكوفة يقال له مسكن (الله ولما رأى الحسن كثرة من معه خاف عليهم السيف، فبرز بين الصفين وقال لمعاوية؛ إني قد اخترت ما عند الله تعالى، فإن

(۱) كذا في الأصل وفي (ر) وصحة البيت كما يلي:

يالك مـــن قبـرة بمعـمري خلالك الجـو فبيـضى واصفري
ونقـري مـا شــئت أن تنقـري

البداية والنهاية ٨/٣٤٤.

(٢) عبدالرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة من كندة، المصري،
 كان أسمر اللون حسن الوجه أبلح -أي خفيف شعر الذقن- شعره مع شحمة أذنيه، وفي وجهه أثر السجود.

انظر البداية والنهاية ٧/٣٣٨.

- (٣) في الأصل و (ر): [سنتين إلا أربعة أشهر] وهو خطأ.
- (3) عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي، أبو محمد وأبو جعفر وهي اشهر أمه اسماء بنت عميس الفشعمية، ولد في الحبشة لما هاجر أبواه إليها، وهو أول من ولد بها من المسلمين، حفظ عن الرسول عليه وروى عنه، وعن عدد من الصحابة قال رسول الله عليه بعد استشهاد أبيه في موته: «اللهم أخلف جعفر في أهله، وبارك لعبدالله في صفقة يمينه، قالها ثلاثاً ثم قال: وأنا وأيهم في الدنيا والآخره، مات سنة تسعين من الهجرة، وقيل غير ذلك. رضي الله عنه.

انظر الامنابه ٢/ ٢٨٠–٢٨١.

- (ه) في الأصل: [ولا لما]، وما أثبت من:(ر).
  - (٦) سبق التعریف به ص۱۹۷.

يكن هذا الأمر لك فما ينبغي لي أن أنازعك عليه، وإن يكن لي فإني قد جعلته لك، فكبر الناس واختلطوا، فكانت تلك السنة تسمى سنة الجماعة(١).

فقال مروان بن الحكم وعمرو بن العاص لمعاوية: مر حسناً فليخطب العشية وليذكر ما كان منه، فقال: دعوني، ويلكم، فوالله ما خبرت من هذا البيت الاطيباً، فالوا عليه، فخطب معاوية بالناس، فلما فرغ قال: قم ياحسن فأعلم الناس مافعلت، فقام فقال: أما بعد، فإني إنما كنت في هذا الأمر أحد رجلين، إما حقي ففديت به نفسي، وإما حق غيري فكان أولى به مني، ثم اشار الى معاوية بيده فقال: ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَمُلُهُ فَتَهُ لَكُم ومتاع الى حين﴾(١) ، فقال معاوية لمروان بن الحكم وعمرو: هذا لي منكما(١).



<sup>(</sup>١) انظر قصة تنازل المسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، في تاريخ الطبري (١) - ١٠٤/٣ - ٤٠٤/٣ والبداية والنهاية ٨٨/١ - ٢٠.

وفيه ذلك تمقيق لمعجزة من معجزات رسول الله ﷺ ، فقد أخبر عن الحسن رضي الله عنه أنه سيد، وأن الله تعالى يصلح به بين فئتين من المؤمنين.

وقد سبق الكلام عن ذلك ص ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) الآية ۱۱۱ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل لابن الأثير ٧/٧٠، والبداية والنهاية ١٩/٨ بألفاظ قريبة من لفظ المصنف رحمه الله.

### فصــــل

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: هذا بعض أخبارهم رضي الله عنهم، ولعن باغضهم ومؤذيهم، ورحم من [ترحم](۱) عليهم ولم ينتقصهم، وقال كما [قال](۱) الأول:

فاقرعوا بالدعاء والشكر بابه سنــة هي عندنا مـسـتـرابه شتموا بعد موته أصحابه [١٣٤] كذبوا والذي قـرأت كـتابــه مـع أنى أحب كل الصحابـة

من دعا الله [ذا]<sup>(۲)</sup> الجلال أجابه والزموا سنة النبي [وخلورا لعن الله أمة لنبريي]<sup>(۱)</sup> زعموا أنهم تولوا عليك أنا عبد لعبد عبد عليي

وبعد هذا وفقك الله وأرشدك للصواب، فإن الخلافة بعد هؤلاء الخليفاء الراشيدين خلافية ميك النافي يومنا هيذا ميا سوى

- (١) في الأصل و (ر): [يرحم].
  - (٢) في (ر): [وقالت].
- (٣) في الأصل وفي (ر): [ذي].
- (٤) ما بين القوسين ساقط من (ر).

وقد ورد البيت فيها هكذا:

والزمسوا سنة النبي وشتمسوا

بعصد مصوته أمصحابه

(٥) تقدم ذكر الحديث الذي فيه خبر ذلك ص١٦٨.

عمر بن عبدالعزيز (۱)، فإن خلافته كانت خلافة رشد، مع أنه يجب على كل مسلم طاعتهم مالم يؤمر بمعصية لقول رسول الله على: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا [سمع] (۱) [ولا طاعة] المن رجلاً جاء إلى الحسن البصري (۱) فقال له: يا أبا سعيد ماتقول في أن رجلاً جاء إلى الحسن البصري أن فقال له: يا أبا سعيد ماتقول في أمتنا هؤلاء؟ قال له: ويحك وما عسى أن أقول فيهم يلون من أمرنا خمساً الجمعة والجماعة والثغور والفئ والحدود، والله ما يستقيم الدين الا بهم وإن جاروا وظلموا،

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد، أمير المؤمنين حقاً، أبو حفص القرشي الأموي، المدني ثم البصري، الخليفة الزاهد الراشد، أشيج بني أمية.

كان من أثمة الإجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه، وأمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولد سنة ثلاث وستين من الهجرة، استخلفه سليمان بن عبدالملك بعده، فكان إمام عدل، أثنى عليه العلماء ثناءً عظيماً، وعده كثير منهم خامس الخلفاء الراشدين، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الخلفاء خمسة: ابو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبدالعزيز.

توفي سنة احدى ومائة من الهجرة، رحمه الله تعالى.

انظر سير اعلام النبلاء ه/١١٤-١٤٨، وحليه الأولياء لأبي نعيم ٢٥٣/٥. وسيرة عمر بن عبدالعزيز، لابن الجوزي.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [سمعة].

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري بشرحه ۱۲۱/۱۳، كتاب الأحكام باب (٤) ح ٧١٤٤، وصحيح مسلم بشرحه
 ۲۲۳/۱۲ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ومسند الإمام أحمد ١٧/٣.

<sup>(3)</sup> أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل قن من علم وزهد وورع وعباده، أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي علله ، قال عنه عمرو بن العلاه: ما رأيت أفصيح من الحسن البصري، ومن الحجاج بن يوسف، قيل له: قايهما كان أفصيح؟ قال: الحسن. ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه ، وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة من الهجرة، وكانت جنازته مشهودة، رحمه الله عالى.

وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٩/٢-٧٢.

والله يصلح بهم أكثر مما يفسدون، ومع هذا فإن طاعتهم غيظ<sup>(۱)</sup> وفرقتهم كفر، ثم نرجع الكلام الى ماعليه ، فنقول: أول خلفاء الملوك معاوية بن أبي سفيان رحمة الله عليه، وكان ذا دهاء وحلم من ذلك ما روي أنه قال له عمرو بن العاص ذات يوم: يا أمير المؤمنين، إنه قد أعياني أن أعلم أجبان أنت أو شجاع لأني أراك تتقدم حتى أقول أراد القتال، ثم تتأخر حتى أقول قد أراد الفرار، فقال: والله إني ما أتقدم حتى أرى التقدم خنما، ولا أتأخر حتى أرى التأخر حزماً، كما قال الكناني:

شجاع إذا ما أمكنتني فرصية والا تكن لي فرصة فجبان وقدم عليه عمرو ذات يوم من مصر فلما سلم قال معاوية:

يموت الصالحون وأنت حيي تخطاك المنايا لا تميوت فأجابه:

فاست بمیت مادمت حیاً واست بمیت حتی تماوت

وقال معاوية لرجل من سبأ ذات يوم: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة، قال: قومك كانوا أجهل، لما بعث الله تعالى اليهم محمداً عليهم الله عليه عندك فامطر علينا حجارة

<sup>(</sup>١) الغيظ: الغضب، وقيل: غضب كامن للعاجز، وقيل: هو أشد من الغضب. لسان العرب مادة: (غيظ)

من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، [ألا قالوا] () يامعاوية: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، فضحك معاوية وقال: ماكان أغنانا عن هذا، بأخبار له يطول شرحها، هذا منها، فأقام واستقام إلى أن كبر، فلما حضرته الوفاة قال: أيها الناس إني من زرع قد استحصد، رإني قد وليتكم ولا يليكم أحد بعدي إلا وهو شر مني، كمن كان من قبلي خير مني، ويا يزيد () إذا أنا مت فول [٣٤/ب] غسلي رجلاً لبيباً، فإن اللبيب من الله تعالى بمكان، فلينعم بالغسل، وليجهر بالتكبير، ثم اعمد الى منديل بالخزانة فيه قميص كان كسانية رسول الله علي جلده فلبسته لبسة أو لبستين تبركا به علي الله الله المناه الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه

وكان قد أخذ من شعره وظفره شيئاً فأخذته [وانسأته]<sup>(1)</sup> لمثل هذا اليوم، فإذا أنا مت فاجعل القميص مما يلي جلدي، واجعل الشعر والقلامة في أنفي وعيني وأننى، واتركنى وأرحم الراحمين، وكان آخر كلامه أن قال: اللهم أقل العثرة<sup>(٥)</sup>، واعف

<sup>(</sup>١) في (ر): [الى أن قالوا].

<sup>(</sup>٢) أبو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولي الخلافة بعد أبيه، في شهر رجب سنة سنتين من الهجرة، وفي عهده كانت وقعة الحرة سنة ثلاث وسنتين، ورميت الكعبة بالمنجنيق سنة أربع وستين، ومات فيها في شهر ربيع الأول.

انظر الجوهرالثمين لابن دقماق ص٦٠٠.

وقد غلت في يزيد طائفتان، طائفة تقول: انه زنديق، وطائفة تقول: إنه امام عادل، وصحابي... الخ. انظر ذلك في مجموع الفتاوى ٩/٣ -٤-٤١٤.

<sup>(</sup>٣) التبرك بالرسول الله ون غيره مشروع، وكان الصحابة يحرصون عليه، ولم يثبت عنهم أنهم فعلوه مع غير الرسول الله مهذا هو التبرك المشروع، لأنه الله مقطوع ببركته، وله خصائص في حياته لم بشاركه فيها غيره.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر): [انسلته] .

 <sup>(</sup>٥) يقال: أقاله يقيله إقالة، وتقايلاً: إذا فسخا البيع، وعاد المبيع الى مالكه والثمن الى المشتري.
 لسان العرب مادة: (قيل). والعثرة: الزلة. نفس المصدر مادة: (عثر).

عن الزلة، وعد بحلمك على جهل من لم يرج غيرك، ولم يثق إلا بك، فإنك واسع المغفرة، وليس لذي خطيئة مهرب منك، قال فبلغ ذلك سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup> فقال: لقد رغب إلى مولى مرغوب اليه، وإني لأرجو أن لا يعذبه الله تعالى، وتوفي رحمة الله عليه في سنة ستين، وله ثمان وسبعون سنة، ودفن بدمشق، وكانت ولايته [تسع]<sup>(۱)</sup> عشرة سنة، وأربعة أشهر، ثم تولى بعده يزيد<sup>(۱)</sup>.

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وفي النفس من هذا شئ، [لنكته]<sup>(1)</sup> لثنايا الحسين بن علي رضي الله عنهما بالقضيب<sup>(0)</sup> يوم وصل رأسه إليه وأقام في الأمر

انظر سير اعلام النبلاء ١٤٧/٤–٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ، الإمام العلم، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، سيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل: لأربع مضين منها، بالمدينة، رأى عدداً من الصحابة، وروى عن عدد منهم، جاء جده حزن الى النبي على فقال له: هما السمك؟ قال: حزن، قال: أنت سهل، فقال: لا اغير اسماً سمانيه أبي، قال سعيد: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/٤٧٠ كتاب الأدب باب (١٠٧) ح١١٩٠٠ ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، مات سنة ١٤ وهو الأصح وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل [تسعة]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۲۱۷.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [لكنه] والصواب ما أثبت، والنكت: بالتاء المثناه أن تنكت بقضيب في الأرض فيؤثر بطرفه فيها.

لسان العرب مادة: (نكت).

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن يزيد لم ينكت ثنايا الحسين رضي الله عنه بالقضيب قال رحمه الله تعالى: (وهو – والحديث عن زيد – لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضى الله عنه، ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه الى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولى كان بقتاله، فزاد النواب على أمره).

مجموع الفتاري ١٠/٧٤-٢١١.

<sup>(</sup>ه) المراد بالقضيب هنا: اللطيف من السيرف. المصدر السابق مادة «قضب» ،

إلى أن توفى سنة أربع وستين، وله ثمان وثلاثون سنة ودفن [بحوًارين] بالشام، وكانت ولايته ثلاث سنين [وثلاثة] أشهر ثم ولي بعده ابنه معاوية ألى رحمة الله عليه، وأقام نحو شهر ثم صاح بالناس الصلاة جامعة، فلما حضروا ركب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي على أمركم فضعفت عنه، وابتغيت لكم رجلاً مثل عمر حين فرغ إليه أبوبكر رضي في أمركم فضعفت عنه، وابتغيت لكم رجلاً مثل عمر حين فرغ إليه أبوبكر رضي الله عنه فلم [أجده] في أمركم فضعفت عنه، وابتغيت لكم ربالاً مثل عمر حين فرغ إليه أبوبكر رضي أمركم فضعفت عنه، وابتغيت لكم ربالاً مثل عمر حين فرغ إليه أبوبكر رضي أدله عنه فلم أبدا أناس، فقال: لم الله عنه فلم أبدا أن وبنو إن أمية بحلاوتها أذق من حلوها شيئاً فاصطلبي بنارها؟ لا يذهب إبنو أن أمية بحلاوتها وأتحمل مرارتها، لا يسائني الله ذلك أبدا، فإذا أنا مت فليصل على

<sup>(</sup>١) في (ر): [حوران] وهو خطأ، وحسوارين؟ بالضم وتشديد الواو، واختلف في الراء فقيل: بالكسر والفتح، وهي قرية معروفة من قرى حلب، وحسوارين حصن من ناحية حمص، وهي قرية أخرى، والقريتين كلتاهما على مسافة مرحتلين من تدمر، مسر بهما خالد بن الوليد في مسيره من العراق الى الشام.

انظر معجم البلدان ٢/٥١٥–٣١٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [ثلاث]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سغيان، أبو عبدالرحمن، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو يعلى، القرشي الأموي، بويع له بعد موت أبيه – وكان ولي عهده من بعده في رابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين، وكان رجلاً صالحاً ناسكاً، ولم تطل مدته، قيل: إنه مكث في الملك أربعين يوماً، وقيل: غير ذلك، وكانت مدة ولايته مريضاً لا يضرج الى الناس، مات رحمه الله عن أحدى وعشرين سنه، وقيل: ثلاث وعشرين، وقيل تسبع عشرة سنه.

انظر البداية والنهاية ٨/٢٤٠–٢٤١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أجدهم].

<sup>(</sup>٥) في (ر): [لهذا].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [بني].

الــوليــد بن عتبة (۱)، وليصل بالناس الضحاك بن قيس (۱) حتى [يختار] الناس لأنفسهم من أحبوا (۱)، فقالت له أمه: وددت يابني أنك حيضة، فقال لها ليت كنت ذلك يا أمه، وتوفي رحمه الله وهـو ابن احدى وعشرين سنة، وكانت ولايته [أربعين] (۱) يوماً.

ثم ولي من بعده مروان بن الحكم<sup>(۱)</sup> ، فأقام واستقام إلى أن توفي سنة خمس وستين، وله إحدى وستون سنة، وكانت ولايته تسعة أشهر، قيل: إن امرأته قعدت على وجهه فقتلته بخبر بلغها عنه فهو يعد من قتلى النساء<sup>(۱)</sup>، ثم ولي بعده ابنك عبدالمطك<sup>(۱)</sup> فأقام السى أن توفى [ه ۱/۳] سنة ست وثمانين، وله

<sup>(</sup>١) الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب، كان جواداً حكيماً، عين للخلافة بعد يزيد، وولي الإمرة غير مرة، مات سنة ٦٤هـ.

انظر العبر للحافظ الذهبي ١/٢٥.

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن قيس بن خالد الاكبر بن وهب بن ثعلبة، أبو أنيس الفهري، أحد الصحابة على الصحيح، سمع من النبي في ، وروى عنه عدة أحاديث، وزعم بعضهم أنه لا صحبه له، وقد شهد فتح دمشق وسكنها، وكان أميرا على أهل دمشق يوم صغين مع معاوية، وقتل رحمه الله ورضي عنه يوم مرج راهط في ذي الحجة سنة أربع وستين من الهجرة.

انظر البداية والنهاية ٨/٢٤٦–٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [يختاروا].

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ٨/٢٤١.

<sup>(</sup>a) في الأصل وفي (ر): [أربعون].

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص٥٠٠ ..

 <sup>(</sup>٧) وقيل: إنها سمته ومات مسموماً.
 انظر البداية والنهاية ٨٦٢٨٨.

<sup>(</sup>٨) هو ابو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم، بويع له بالضلافة سنة خمس وستين من الهجرة، كان طويلاً أبيضاً، وكان يعرف بأبي الملوك، لأنه تولى الضلافة من أولاده اربعة: الوليد، وسليمان، وهشام، ويزيد، مات سنة ست وثمانين من الهجرة، وقيل: غير ذلك.

انظر تاريخ الطبرى ١٩/٦، والجوهر الثمين لابن دقماق ص٦٤-٥٠.

[اثنتان]() وستون سنة، وكانت ولايته تسع سنين وأربعة أشهر، ثم ولي من بعده ابنه الوليد()، وأقام إلى أن توفى سنة خمس وتسعين، وله ثمان وأربعون سنة، وكان ولايته تسع سنين وخمسة أشهر، ثم ولي من بعده أخوه سليمان بن عبدالملك()، وأقام الى أن توفى سنة سبع وتسعين وله خمس وأربعون سنة، وكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر، ثم تولى من بعده عمر بن عبدالعزيز() رحمه الله، فبدل مكان اللعن ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون() فاقام واستقام إلى أن توفى سنة احدى ومائة، وله [تسع]() وثلاثون سنة وستة أشهر، وكانت ولايته سنتين ونصف، ثم ولي من بعده يزيد بن عبدالملك()، فأقام إلى أن توفى سنة خمس ومائة وله سبع وثلاثون سنة، وكانت ولايته ولايته

(١) في الأصل و (ر): [إثنان].

<sup>(</sup>٢) ابو العباس الوليد بن عبدالملك بن مروان تولى الضلافة بعد أبيه، سنة ست وثمانين، وكان أكبر أولاد عبدالملك عند أهل الشام، وأفضل خلفائهم، واكثرهم فتوحات، وأعظمهم نفقه في سبيل الله، مات سنة ست وتسعين من الهجرة. انظر الجوهر الثمين مس ٦٥-٣٦.

والصواب أن وفاته في سنة ست وتسعين خلافاً لما ذكره المصنف، وانظر تاريخ الطبري ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) أبو أيوب سليمان بن عبدالملك بن مروان، تولى الضلافة بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين، غزا القسطنطينية، وكان رجلاً عاقلاً دينا، متوقفاً عن الدماء، مات سنة تسع وتسعين من الهجرة، وأوصى بالضلافة من بعده لعمر بن عبدالعزيز. انظر نفس المصدر ص٧٠-٧١. والصواب أن وفاته سنة تسع وتسعين خلافاً لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته مسه ۲۱.

<sup>(</sup>ه) الآية ٩٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [تسعة].

 <sup>(</sup>٧) يزيد بن عبدالملك بن مروان، تولى الملك بعد ابن عمه عمر بن عبدالعزيز سنة احدى ومائة، وكان أبيضاً
 طويلاً جسيماً متسرعاً الى الدماء والأموال يحب اللعب والسماع والشراب، مات سنة خمس ومائة.
 انظر الجوهر الثمين ص٥٧.

## [خــمس]<sup>(۱)</sup> سنين وشهر.

ثم ولي من بعده هشام بن عبدالملك<sup>(۱)</sup>، فأقام الى أن توفى سنة خمس وعشرين ومائة، وله ست وخمسون سنة وكانت ولايته [تسع عشرة]<sup>(۱)</sup> سنة وسبعة أشهر، ثم ولي من بعده الوليد بن يزيد<sup>(1)</sup>. قالوا: وكان هذا ماخراً<sup>(۱)</sup>. والله أعلم، فأقام إلى أن سار إليه يزيد الناقص<sup>(۱)</sup> بن الوليد بن عبدالملك فقتله في سنة ست وعشرين ومائة،

انظر تاريخ الطبري ٢٠٠/٧ وما بعدها والجوهر الثمين ص٧٦-٧٧.

(٣) في الأميل و (ر): ك[تسعة عشر].

(٤) أبو الوليد، الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان، تولى الخلافة بعد هشام بن عبدالملك سنة ست وعشرين ومائة.

انظر الجوهر الثمين ص٨٠–٨٧.

قال ابن كثير رحمه الله: (كان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش مصراً عليها، منتهكاً محارم الله عزوجل لا يتحاشى من معصية، وربما اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال من الدين).

البداية والنهاية ١٠/١٠.

ومما اشتهر عنه من الجرأة في الفجور والزندقة، ما ذكره بعض المؤرخين أنه فتح المصحف فكان أول ما واجهه من الآيات قوله تعالى: ﴿واستفتحوا وخاب كل جبار عبيه﴾ فالقاه ورماه بالسهام وقال:

تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جببار عنيد

اذا لاقسيت ربك يوم حسشر في الله يارب مرزقني الوليد انظر الكامل لابن الأثير ٢٩٠/٤، والجوهر الثمين ص٨٩ بلفظ (أتوعد كل) مكان (تهددني)، ولفظ: (خرقني) بدل: (مزقني).

(٥) الماخور: بيت الربية، وهو أيضاً الرجل الذي يلي ذلك البيت ويقود اليه.
 السان العرب مادة [مخر].

(٦) يزيد بن الوليد عبدالملك بن مروان، المعروف بيزيد الناقص، بايعه الناس بعد قتل الوليد سنة ست وعشرين وعشرين ومائة، وسمي بالناقص لأنه لما تولى نقص أرزاق الجند، ومات بدمشق سنة سبع وعشرين ومائة، وهو ابن خمس وثلاثين سنه. انظر الجوهر الثمين ص٨٨.

<sup>(</sup>١) لا توجد في الأصل ولا (ر).

<sup>(</sup>Y) هو أبو الوليد هشام بن عبدالملك بن مروان، بويع بالخلافة سنة خمس وعشرين ومائة، وكان خلافته عشرين سنة إلا أشهراً. مات سنة خمس وعشرين ومائة.

وكانت ولايته سنة وشهرين.

ثم ولي من بعده يزيد الناقص لأنه نقص أرزاق الجند فسموه بذلك، وأقام إلى أن توفى سنة سبع وعشرين ومائة، وكانت ولايته [سبعين]() يوماً.

ثم ولي من بعده مروان بن محمد<sup>(۱)</sup> يقال الجعدي ينسبه إلى مؤدبه الجعد بن درهم<sup>(۱)</sup>، وقد يقال له: مروان الحمار، وهو آخر ملوك بني أمية وأقام الى أن قتل سنة [اثنتين]<sup>(1)</sup> وثلاثين ومائة، وله سبع وستون سنة، وكانت ولايته خمس سنين وشهر، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [سبعون].

<sup>(</sup>۲) ابو عبدالله مروان بن محمد بن مروان، نزل له ابراهيم بن الوليد بن عبدالملك عن الخلافة بعد دخوله دمشق، وهو آخر خلفاء بني أمية، ولقبوه بمروان الحمار، وفي عهده ظهر أبو مسلم الخراساني صاحب دعوة بني العباس، قتل بمصر سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

انظر المندر السابق ص٨٤-٥٨.

<sup>(</sup>٣) الجعد بن درهم ، من الموالي، مبتدع، له أخبار في الزندقة، أخذ عنه مروان بن محمد، لما ولي الجزيرة أيام هشام بن عبدالملك، ونسب اليه، زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، وقتل يوم النحر وقصته مشهوره.

انظر ميزان الاعتدال ٣٩٩/١، والاعلام ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [اثنين].

## فصــــل

ثم ولي من بعدهم أول ملوك [العبابسة](۱) ابو العباس السفاح(۱)، وإنما قيل له ذلك لكثرة من قبتل من بني أمية وغيرهم، فأقام الى أن توفي سنة ست

(١) في (ر): [العباسية]، وقد بدأت الدعوة الى دولة بني العباس في عهد مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، الذي ثارت عليه أكثر البلاد، واضطربت في عهده الأمور، فظهرت دعوة بني العباس بظهور أبي مسلم الخراساني، حين بعثه ابراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس إلى خراسان، وكتب معه كتاباً إلى شيعتهم بها، وطلب منهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فلم يمتثلوا ذلك، فرجع أبو مسلم إلى ابراهيم، فأمره بالرجوع مرة أخرى الى خراسان، وقال له: إنك رجل منا أهل البيت، ارجع اليهم، وعليك بهذا الحي من اليمن، فأكرمهم وانزل بين أظهرهم، فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وحنره من غيرهم، وطلب منه إن استطاع ألا يدع بتلك البلاد لساناً عربياً حيريد بذلك قتلهم—وكان هذا سنة تسع وعشرين ومائة، ثم ورده كتاب آخر من ابراهيم يطلب منه أن يقدم إليه من خراسان، فسار اليه ابو مسلم في سبعين من النقباء مظهرين للناس أنهم يريدون الحج، ثم ورده كتاب أيضا من ابراهيم يقول فيه: إني بعثت إليك براية النصر فارجع إلى خراسان، واظهر الدعوة، فرجع وأظهر الدعوة. والكلام في ذلك يطول.

وكان مروان بن محمد قد اطلع على كتاب ابراهيم الى أبي مسلم الذي يطلب فيه ألا يبقي أحداً ممن يتكلم العربية، فسأل عن ابراهيم، وكتب الى نائبه في دمشق، فأخذه وسجنه، ومات وهو في السجن سنة اثنتين وثلاثين، ورحل اعمامه وبنوه وقرابته إلى الكوفة، وبعد موت ابراهيم بويع بالخلافة لأخيه عبدالله الملقب بالسفاح، الذي بدأت به دولة بني العباس.

انظر البداية والنهاية ١٠/٧٠-٤٢.

(Y) هو عبدالله السفاح، ويقال له: المرتضى، والقاسم أيضاً بن محمد بن الإمام علي السجاد بن عبدالله الحبر بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، أمير المؤمنين، ولد بالحميمه من ارض الشراة من البلقاء بالشام، ومكث حتى أخذ مروان أخاه محمداً فانتقل الى الكوفه، وبويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه، وفي حياة مروان، يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنتة اثنتين وثلاثين ومائة، توفي سنة ست وثلاثين ومائة، وكانت خلافته أربع سنين وتسعة اشهر.

انظر المصدر السابق ١٠/١٠.

وعند المصنف أن مدة خلافته أربع سنين وسبعة أشهر.

[وثلاثـــين]() ومائة، وله [ست]() وثلاثون سنة، وكانت ولايته أربع سنين وسبعة أشهر، ثم [تولى]() [بعده]() أخوه عبدالله أبو جعفر المنصوره() صاحب النوانيق()، وإنما قيل له ذلك لكثرة جمعه الدينار والدرهم، فأقام إلى أن توفي سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثلاث وستون سنة، وكانت ولايته [اثنتين]() وعشرين سنة، قالوا: وفي ماله ألف ألف عينا مثاقيل().

ثم ولي بعده محمد المهدي(١) ففرق تلك الأموال، فأقام إلى أن توفي سنة تسع

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ثلاثون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [ستة] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) غي (ر): [ولي].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [من بعده].

<sup>(</sup>ه) عبدالله بن محمد بن علي بأن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم، أبو جعفر المنصور، ولد سنة خمس وتسعين بالشام، وكان أكبر من أخيه السفاح، وبويع له بالخلافة بعده سنة ست وثلاثين ومائة، وهو أبل خليفة لقب نفسه، وهو أبل الخلفاء، والذي عمر بغداد، كان جواداً حازماً فصيحاً بليغاً، مات سنة ثمان وخمسين ومائة، ومدة خلافته ثنتان وعشرون سنه.

انظر البداية والنهاية ١٧٤/١٠-١٣١، والجوهر الثيمين ص٩١-٩٣.

الدوانيق والدوانق: جمع دانق: بفتح النوان وكسرها، وهو سدس الدينار والدرهم.
 انظر لسان العرب مادة: [دنق].

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [اثنين].

<sup>(</sup>٨) انظر الجوهر الثمين ص٩٣-٩٤، والعين: هو الذهب عامة. انظر: لسان العرب مادة «عين».

<sup>(</sup>٩) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، بويع له بالخلافة بعهد من أبيه، لقب بالمهدي رجاء أن يكون الموعود به في الأحاديث فلم يكن، بويع له بالخلافة سنة شمان وخمسين ومائة بعد وفاة أبيه المنصور، وكان كريماً، فرق الأموال التي تركها أبوه، وأحيا المعالم، وأزال المظالم، واكرم العلم وأهله، مات سنة تسع وستين ومائة.

انظر البداية والنهاية ١٠/٥٥١-١٦١، والجوهر الثمين ص٥٥-٩٧.

وستين [سنة] $^{(1)}$  ومائه، وله ثلاث وأربعون سنة، وكانت ولايته [عشر سنين $^{(2)}$  وأربعين يوماً.

ثم ولي من بعده [ $^{7}$ /ب] ابنه موسى الهادي $^{7}$ ، فأقام إلى أن توفى سنة سبعين ومائة وله ثلاث وعشرون سنة، وكانت ولايته سنة وشهرين.

ثم ولي من بعده أخوه هارون الرشيد<sup>(1)</sup> فأقام إلى أن توفى سنة ثلاث وتسعين ومائة، وكانت ولايته [أربعاً]<sup>(1)</sup> وعشرين سنة.

ثم ولى من بعده ابنه محمد الأمين فأقام إلى أن قتل سنة ثمان وتسعين ومائه،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ستة] .

<sup>(</sup>۲) في الأميل و (ر) : [عشرين سنه] .

انظر: البداية والنهاية ١٠/٥٥١- ١٦١، والجوهر الثمين ص٥٥- ٩٧.

 <sup>(</sup>٣) هو ابو محمد موسى بن المهدى محمد بن عبدالله المنصور، بويع له بالخلافة بعهد من أبيه، وكان مقيماً
بجرجان، فلما مات أبوه بعثرا إليه، فقدم بغداد وبايعوه سنة تسع وستين ومائة، ومات سنة سبعين
ومائة، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وكانت خلافته سنة وشهرين .

انظر الجوهر الثمين ص١٨–٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابو جعفر هارون بن محمد بن عبدالله الرشيد بن المهدي بن المنصور، بويع له بالضلافة بعد أخيه الهادي، وكان مولده سنة تسع وأربعين ومائة في خلافة المنصور، وفي أيامه كملت الخلافة بكماله وعدله وتواضعه ودينه، وكان يحج سنة ويغزو أخرى، وتوفي في أرض طوس في خراسان سنة ثلاث وتسعين ومائة .

انظر نفس المبدر ١٠٠٠–١٠٢.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [أربعة].
 وقيل ان ولايته كانت ثلاثاً وعشرين وشهر وثمانية عشر يوماً، وقيل: شهر.
 انظر البداية والنهاية ٢٣١/١٠.

<sup>(</sup>٦) أبو عبدالله محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور، بويع له بالخلافة بعهد من أبيه، وهو أول خليفة أبواه من بني العباس، وبعد بيعته استناب أخاه المأمون على ممالك خراسان، ثم وقع بينهما خلاف أفضى الى الحرب، وقتل فيها الأمين سنة ثمان وتسعين ومائة، ولم يكن من نسله خليفه، وإنما الخلفاء من نسل المأمون. الجوهر الثمين ص١٠٣-٥٠١.

وله تسع [وعشرون] (١) سنة، وكانت ولايته أربع سنين وأربعة أشهر.

ثم ولي من بعده اخوه عبدالله المأمون<sup>(۲)</sup> فاقام إلى أن توفى سنة [ثمان عشرة]<sup>(۱)</sup> سنة ومائتين، وله [ثمان]<sup>(1)</sup> وأربعون سنة، وكانت ولايته تسع [عشرة]<sup>(۱)</sup> سنة.

ثم ولي من بعده [أخوه]<sup>()</sup> محمد المعتصم بالله فأقام إلى أن توفى سنة تسع وعشرين ومائتين، وله ثلاث وخمسون سنة<sup>()</sup>، وكانت ولايته ثمان سنين وثمانية

(١) في الأصل و (ر): [عشرين]. وفي تاريخ الطبرى ١٩٩/٨، والكامل لابن الأثير ٢٨٩/١. ان عمره يوم مات ثمان وعشرين سنة، وفي الجوهر الثمين ص١٠٤ سبم وعشرون وثلاثة أشهر، والله أعلم.

- (Y) ابو العباس عبدالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور، لقبه المأمون بويع له بالشلافة بعد قتل الأمين ، كان إماماً محدثاً لغوياً أديباً جميلاً، وكان يجالس العلماء ويناظرهم ويشاركهم فيما هم فيه، مات سنة ثمان عشرة ومائتين، وهو ابن ثمان وأربعين سنة، وقد كانت في عهدة فتئة القول بخلق القرآن. انظر الجوهر الثمين ص٠٥-١٠.
  - (٣) في الأصل و (ر): [ثماني عشرة].
    - (٤) في (ر): [ثمانية].
  - (ه) في الأصل و (ر): [عشر].
     وقيل: أن مدة خلافته عشرن سنة، وقيل: عشرون سنه وخمسة اشهر.
    - انظر: البداية والنهاية ٦/٤٣٢، والجوهر الثمين ص١١٠.
- (٢) في الأصل و (ر): «عمه». وهو: ابو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور، لقبه المعتصم بالله بويع الخلافة بعد أخيه المأمون، وكان ولي عهده، بنى مدينة سرمن رأى وتحول اليها من بغداد، ومات سنة سبع وعشرين ومائتين وخلافته ثمان سنين وأشهر.
- انظر الجوهر الثمين ص١١١-١١٢. والصواب أنه مات سنة سبع وعشرين ومائتين خلافاً لما ذكره المصنف رحمه الله. انظر: تاريخ الطبري ١١٨/٩ .
  - (٧) وقيل: مات وعمره ثمان واربعون وقيل: سبع وأربعون سنه.
     انظر الكامل لابن الأثير ١٩٢٤/٥، والجوهر الثمين ص١٩٣٥.

أشهير.

ثم ولي من بعده ابنه محمد الواثق بالله (۱) ، فأقام إلى أن توفى سنة [اثنتين] (۱) وثلاثين ومائتين، وله [اثنتان] (۱) وثلاثين سنة، وكانت ولايته خمس سنين وتسعة أشهر.

ثم ولي من بعده جعفر المتوكل على الله (1)، فأقام إلى أن قتل سنة سبع وأربعين ومائتين، وله أربعون سنة، وكانت ولايته أربع [عشرة](1) سنة.

ثم ولي من بعده ابنه محمد بن جعفر المنتصر بالله (١) وكان هذا قد مالأ (١)

(۱) ابو جعفر هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد، بويع بالخلافة بعد موت أبيه، ولقب بالواثق، ولد سنة تسع ومائتين، وبويع له بالخلافة سنة سبع وعشرين ومائتين، وتوفي في سرمن رأى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

انظر الجوهر الثمين ص١١٠.

- (۲) في الأصل و (ر): [اثنين].
- (٣) في الأصل و (ر): [اثنان].
- (3) ابو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد، بويع بالخلافة بعد أخيه الواثق، سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، رفع المعنة بخلق القرآن، وأظهر السنة، وقتل سنة سبع وأربعين ومائتين ، وعمره أربعون سنة. انظر الجوهر الثمين ص١١٧-١١٩.
  - (ه) في الأصل و (ر): [عشر].
- (٦) أبو جعفر محمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد، بويع بالضلافة بعد قتل والده سنة سبع وأربعين ومائتين، ولقب بالمنتصر، وكان بخيلاً، ولم تطل مدته، وهو أول من قتل أباه من بني العباس، مات مسموماً سنة سبع وأربعين ومائتين .

انظر نفس المعدر ص ١٢٠–١٢١.

وعند المسنف أنه مات سنة ثمان واريمين.

(٧) في (ر): [أمال]، ومعنى مالاً: يقال: مالاته على الأمر: ساعدته وشايعته، وممالاًنا عليه ؛ اجتمعنا.
 انظر لسان العرب مادة (ملاً).

الأعاجم على قتل أبيه، فأقام إلى أن مرض، فلما حضرته الوفاة دخلت عليه أمه فسألته عن حاله فقال لها: يا أماه ولت الدنيا عني، فقالت له: والآخرة، والله أبردها على الفؤاد لو رأيتك تشحط<sup>(۱)</sup> في دمائك وتخور<sup>(۱)</sup> كما المذبوح من سيوف الأعاجم، كما أمكنتهم من أبيك، قال: أعجلنا فعوجلنا، وأنشد يقول:

فما فرحت نفسي بدنيا أخذتهسا ولكن إلى رب كريم أصيرها<sup>(٢)</sup> وأربعين ومائتين، وكانت ولايته سنة.

ثم ولي من بعده أحمد بن محمد المستعين بالله (۱)، وأقسام إلى أن توفى سنة [اثنتين] (۱) وخمسين ومائتين، وكانت ولايته ثلاث سنين وأشهر.

تُــم واــي مــن بعـده الزبير المعتز بالله<sup>(۱)</sup>، وأقــام إلى أن قـتلــه

<sup>(</sup>١) التشخط: الاضطراب في الدم. اسان العرب مادة (شخط).

<sup>(</sup>٢) الخوار: صنوت الثور، وما اشتد من صنوت البقرة والعجل، نفس المصدر مادة (خور).

 <sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية ١٠/٨/١٠، وفيه أن قوله :(نهبت عنى الدنيا والآخرة) من قول المنتصر، ولم يرد
فيه قول أم المنتصر: (والله أبردها على الفؤاد ..... إلى آخر كلامها) ورده عليها الا بيت الشعر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ثماني].

<sup>(</sup>٥) ابو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بن الرشيد، بويع بالخلافة بعد المنتصر بالله، ولقب بالمستعين بالله، سكن سرمن رأى، ثم بغداد، واضطربت الأمور في عهده، فبويع للمعتز في سرمن رأى، وقام بينهما قتال انتهى بأن خلع المستعين نفسه من الخلافة وسلمها للمعتز، ونفي المستعين الى واسط، ثم أرسل له المعتز من قتله سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

انظر الجوهر الثمين ص١٢٧-١٧٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وفي (ر): [اثنين].

<sup>(</sup>٧) أبو عبدالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم بن الرشيد، قيل: ان اسمه الزبير، وقيل طلحه، بويع له بالخلافة سنة اثنتين وخمسين ومائتين، ولقب بالمعتز بالله، وكان فيه أدب وكفاية، وقد خلع عن الخلافة بعد تعذيب شديد، وكانت خلافته ثلاث سنين وأشهر.

انظر الجوهر الثمين ص١٢٤-١٢٥.

وصيف (١) سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وكانت ولايته سنة وسبعة أشهر.

ثم من بعده [محمد] المهتدي بالله" [إلى]" أن خلع سنة ست وخمسين ومائتين، وكانت [ولايته [<sup>1</sup> [احد عشر شهرا]<sup>1</sup>).

ثم تولى من بعده احمد المعتمد على الله(١)، وفي أيام هذا كان خروج أهل

- (١) وصيف التركي : من اكبر امراء الدولة العباسية في وقته، استولى على المعتز، واصفى الأموال لنفسه،
   وتمكن، قتل سنة ثلاث وخمسين ومانتين.
  - انظر: البداية والنهاية ١٠/٣٢٦، والعبر ٢٦٣/١.
- (۲) في الأصل و (ر): [احمد]، وهو محمد بن هارون الواثق بن المعتصم بن الرشيد، ويكنى أبا عبدالله، ويلقب بالمهتدي بالله، بويع بالخلافة سنة خمس وخمسين ومانتين، وكان دينا ورعاً شجاعاً مهيبا، ولكن غلبت عليه البطانة السيئة، كما هو شأن اكثر الخلفاء العباسيين في آخر دولة بني العباس، قتل سنة سنت وخمسين ومائتين.
  - انظر تاريخ الطبرى ٢٩١/٩، والكامل لابن الأثير ١٨٨٧، والجوهر الثمين ص١٢٦-١٢٧.
    - (٣) إضافة يقتضيها السياق.
    - (٤) ما بين القرسين سقط من (ر).
    - (ه) في الأصل [احدى عشر سنة] وفي (ر): [احدى عشرة سنه].
- (٦) هو ابو العباس أحمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، بويع الخلافة سنة ست وخمسين ومائتين، وكثرت في عهده الاختلافات والاضطرابات، فقام معه أخوه الموفق بالله أحسن قيام، وكان ذا رأي وشجاعة، ولكن الأمور عادت الى ما كانت عليه بعد قتله في حربه مع الزنج، وكانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائتين، وكان معروفاً باللهو والانهماك في اللذات والمعاصبي.
  - انظر الجوهر الثمين ص١٢٨--١٢٩.

البصرة فأقام إلى أن توفيي سنة سبع وسبعين ومائتين(١) وولايته ثلاث [وعشرون](١) سنة.

ثم ولي من بعده احمد المعتضد بالله<sup>(۲)</sup> وأقام إلى أن توفى سنة تسع وثمانين [1/٣٦] ومائتين، فكانت ولايته .....<sup>(۱)</sup> سنين وعشرة أشهر.

ثم ولي من بعده علي بن احمد [المكتفى]( ) بالله إلى أن توفى سنة خمس وتسعين ومائتين، وكانت ولايته [ست سنين] ( ) وسبعة أشهر.

(١) الثابت في تاريخ الطبري ٢٩/١٠، والبداية والنهاية ٢١/١١، والجوهر الثمين ص١٢٩ أن وفاة المعتمد على الله كانت سنة تسم وسبعين ومائتين، وما ذكره المصنف رحمه الله أن وفاته سنة سبع وسبعين ومائتين خطأ. والله أعلم.

(٢) في الأصل و (ر): [عشرين].

(٣) أمير المؤمنين ابو العباس أحمد بن الموفق بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، بويع له بالخلافة بعد موت المعتمد سنة تسبع وسبعين ومائتين، فأزال الظلم وأقام العدل، وإصلح الله به الدوله في وقت تسلط فيه الاعداء والمفسدون، وكان رحمه الله كثير الصدقات، محافظاً على الصلوات حتى مات سنة تسبع وثمانين ومائتين ببغداد، رحمه الله تعالى.

انظر البداية والنهاية ١١/٧٠، والجوهر الثمين ص١٣٠–١٣٢.

(٤) بياض في الأصل و (ر)، وفي البداية والنهاية ١٠١/١١ أن مدة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وبثلاثة عشر يوماً، وعلى ما ذكره المصنف فقد يكون اللفظ المحنوف [عشر]، والله أعلم.

(ه) في الأصل و (ر): [المتكفى]: وهو المكتفي بالله أبو محمد على بن المعتضد بالله أمير المؤمنين بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، بويع له بالخلافة عند موت أبيه سنة تسع وثمانين ومائتين، وليس في خلفاء بني العباس من اسمه علي غيره، توفي سنة خمس وتسعين ومائتين. انظر البداية والنهاية ١٣١/١١، والجوهر الثمين ص٣٣٠-١٣٤.

(٦) في الأصل و (ر): [سنة ست].

ثم ولي من بعده المقتدر بالله<sup>(۱)</sup>.

ثم ولى من بعده المستند بالله<sup>(۲)</sup> .

ثم ولى من بعده احمد المسترشد بالله (٢).

ثم ولي من بعده ابنه الملك بالله(1)، ثم ولى من بعده محمد المقتفى لأمس الله(١)

(١) أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، بويع بالضلافة وتلقب بالمقتدر بالله سنة خمس وتسمين ومائتين، وهو ابن ثلاث عشرة سنه، وهو أول من ولي من بني العباس وهو غير بالغ، وفي عهده قدم الملعوم أبو طاهر القرمطى الى مكة وقتل الصجاج في الحرم واقتلع الحجر الأسود، وقُتِل المقتدر سنة عشرين وثلاثمائة.

انظر الجوهر الثمين ص١٣٥-١٤٠.

(Y) لم أجد في خلفاء بني العباس من لقبه (المستند بالله) كما ذكر المصنف، وإنما الذي تولى الخلافة بعد قتل المقتدر بالله هو القاهر بالله أبو منصور محمد بن المعتضد أحمد الموفق بن جعفر المتركل، خلع من الخلافة وسملت عيناه، ويويع لمحمد بن المقتدر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، ثم مات القاهر سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

انظر نفس المبدر ص١٤١-١٤٢.

(٣) المسترشد بالله: اسمه: الفضل، وليس أحمد كما ذكر المصنف، وهو أبن أحمد المستظهر بن المقتدي، كنيته أبو منصور، بويع بالخلافة سنة اثنتي عشرة وخمسمائة يوم موت والده المستظهر، كان فارساً شجاعاً جواداً، قتل سنة ست وعشرين وخمسمائة.

انظر المعدر السابق ص١٦٢-١٦٣.

(٤) لم أجد في خلفاء بني العباس من تلقب بهذا اللقب (الملك بالله)، وقد ذكر المصنف أنه ابن المسترشد، وقد تولى الخلافة بعده.

وإنما الذي تولى الفلافة بعد المسترشد ابنه أبو جعفر منصور الراشد بالله بعد قتل والده المسترشد سنة ست وعشرين وخمسمائة.

انظر الكامل لابن الأثير ٢١/١١، والجوهر الثمين ص١٦٤-١٦٧.

(ه) هو ابو عبدالله محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي عبدالله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم عبدالله بن القائر أحمد بن المتقي، بويع بالخلافة سنة ثلاثين وخمسمائة، مات سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة واشهرا. انظر الجوهر الثمين ص١٦٧-١٦٨.

ويلامظ أن المصنف رحمه الله تعالى قد أسقط ذكر عدد من خلفاء بني العباس، من بعد المقتدر بالله المتوفى سنة عشرين وثلاثمانة، وهم:

في وقتنا هذا سنة أربعة وخمسمائة (١)، هؤلاء الملوك قد ذكرهم على بن الجهم (٢) الشاعر في أرجوزته التي ذكر فيها ابتداء الخلق والأنبياء والخلفاء والملوك إلى أيام أحمد المستند وهي هذه الأرجوزه:

الحمد لله المعيد المبدي ثم الصلاة أولاً وآخروا ياسائلي عن ابتداء الخارق

حمداً كثيراً وهو أهل الحمسد على النبي باطناً وظاهسسرا مسألة القاصد قصد الحسسق

القاهر بالله، وتقدم الكلام في هامش (٢)، ثم الراضي بالله من سنة ثنتين وعشرين وثلاثمائة الى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، ثم ابراهيم المتقي لله الى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، ثم عبدالله المستكني بالله الى سنة أربع وثلاثمائة، ثم ابراهيم المطيع لله الى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، ثم ابنه عبدالكريم المطانع لله الى سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة، المطانع لله الى سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة، ثم عبدالله المقتدي الى سنة سبع وثمانين وأربعمائة، ثم عبدالله المقتدي الى سنة سبع وثمانين وأربعمائة، ثم عبدالله المقتدي الى سنة سبع وستين وأربعمائة، ثم عبدالله المقتدي الى سنة سبع وثمانين وأربعمائة، ثم عبدالله المنتقيم المستظهر الى سنة أثنتي عشرة وخمسمائة النظر هامش (٣) ثم الراشد بالله ابن المسترشد انظر هامش (٨) – ثم المقتفي، أخر من ذكرهم المصنف.

(١) كذا في الأصل و(ر)، ولعل المصنف رحمه الله تعالى يريد أربعين وخمسمائة، لأن خلافته كانت ما بين ثلاثين وخمسمائة الى خمس وخمسين وخمسمائة.

(٢) علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي السامي، ينتهى نسبه الى سامة بن اذي بن غالب، كنيته أبو الحسن، كان متديناً فاضلاً، جيد الشعر، عالماً بفنونه، عاصر أبا تعام، وخص بالمتوكل العباسي، ثم غضب عليه المتوكل فنفاه الى خرسان، ثم انتقل الى حلب، ثم ضرح في جماعة يريد الغزو فاعترضه فرسان من بني كلب فقاتلهم، وجرح ومات من جراحه سنة تسع واربعين ومائتين من الهجره.

انظر تاريخ بغداد ٣٦٧/١١، والمنتظم لابن الجوزي ٢٦/١٢-٣٠، والاعلام للزركلي ٥٧٧٥. وقد مال الى مذهب أهل الحديث، وكان يختلف الى الإمام أحمد رحمه اله ويساله في القدر والصفات وما ماثل ذلك.

انظر مقدمة ديوانه بتحقيق خليل مردم بك.

[خبرنا](۱) قسوم من الشقسات تقدموا في طلب الآشسسار وفهموا التوراة والأنجيسلا إن الذي يفعل ما يشسساء أنشا خلق آدم إنشسساء مبتدئاً وذاك(۱) يوم الجمعة(۱) أسكنه وزوجه الجنانسساء غرهما ابليس فاغترا بسه دلاهما(۱۱) الملعون فيما صنعا

أولوا [علوم]<sup>(7)</sup> [وأولو هيئات]<sup>(7)</sup>
وعرفوا حقائق الأخبــــــار
وحكموا التأويل والتنزيـــــلا<sup>(1)</sup>
ومن له العزة والبقــــاء
وقـــد<sup>(6)</sup> منه [زوجه]<sup>(7)</sup> حـواء
حتى [اذا كمل فيه]<sup>(7)</sup> الصنعة
فكان من أمرهما ما كانــــا
كما أبان الله في كتابــــه<sup>(1)</sup>
فأهبطا منها الى الأرض معـا

<sup>(</sup>١) في الديوان: [أخبرني].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [علم] وما أثبت من (ر) ومن الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ليس والواهات]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: [وأحكموا التنزيل والتأويلا].

 <sup>(</sup>٥) القد: القطع المستأصل، والشق طويلا.
 لسان العرب مادة (قدد).

<sup>(</sup>٦) في الأصل : [زوجته] بما أثبت من (د).

<sup>(</sup>V) في الديوان : [ذلك].

 <sup>(</sup>A) تقدم ذكر الحديث الدال على ذلك ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٩) في الديوان: [إذا أكمل منه].

<sup>(</sup>١٠) جاء بيان ذلك في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله جل شانه: ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتما ولا تقربا هذه الشجرة فحكونا من الظالمين • فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ....﴾ الآيات من ٣٤-٣٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١١) دلاهما: أصلها دللهما، والدال والدالة: الجرأة، ودلاه بغرور: أي: أوقعه فيما أراد من تغريره، وهو من إدلاء الدلو.

لسان العرب مادة : (دلا)،

وقد قال الله عز وجل: ﴿ فَدَلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ... ﴾ الآية ٢٢ من سورة الاعراف.

فوقع الشيخ أبيونا آدم ابئس ما [إعتاضا من]<sup>(\*)</sup> الجنان والضعف من [خليقة]<sup>(\*)</sup> الإنسان ما لبثا في الفوز يوماً واحدا [فشقيا وورثا الشقيين والمينا من ذنبية (\*)

بجبل بالهند يدعى داسسم(۱)
وعن جوار الملك المنسان(۲)
لا سيما في أول الزمان(۱)
حتى استعاضا منه جهداً جاهدا(۱)
أبناهما والهم والعناء](۱)
حتى تلقى كلمات ريسه(۱)

(١) في الديوان: [واسم]، وهو بالسين المهملة جبل بين الدهنج والمندل من أرض الهند، قيل: إن آدم وحواء هبطا عليه، معجم البلدان ٣٥٣٥.

والمفسرين اقوال كثيره في الموضع الذي هبط فيه أدم وحواء عليهما السلام. انظر ذلك في تفسير ابن كثير ٨٠/١.

- (Y) في الديوان : [اعتاض عن].
- (٣) في الأصل ورد عجز البيت هكذا :

(والضعف في حيلة الإنسان)، وما أثبت من الديوان.

- (٤) في البدء والتاريخ: [جبلة] وقد أورد البيت كما أورده المصنف.
- (٥) صدر هذا البيت في الأصل عجز للبيت السابق، أما بقية البيت وهو قوله: [لا سيما...] فلا يوجد
  في الأصل.
  - (٦) في الأصل: حل عجز هذا البيت محل صدره، وصدره محل عجزه، وما أثبت من الديوان.
  - (٧) ورد البيت في الأصل:
     نسلهمما في الهم والعسسناء في شقيا وأورثا الشقاء

وفي البدء والتاريخ:

فسشسقسيسا وورثا الشسقساء نسله مسا والكسسد والعناء. وما أثبت من الديوان.

- (A) قال الله عز وجل: ﴿ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين﴾ الآية ٢٣ من سنورة الاعراف.
- (٣) قال الله تعالى: ﴿ فَعَلَقَى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ﴾ الآية ٣٧ مـن سـورة البقرة.

والله تــواب على من تابـــا فحملت حواء منه حمـــلا(۲) فسر لما سلمت وسلما [۳۸/ب] وعاينا من شـره(۱) ما عاينا فوضعت متئمة(۱) هابيــلا ولـم يكن بينهما تبايـــن وخضعا للـه واستكانـــا ولـم يفز قائن بالقبـــول ولـم يفز قائن بالقبــول وفارقا أما ألوفا وأبـــا

(١) كذا في الأصل و(ر)، وفي الديوان: [ثم استملا] أي سئما وضبجرا، وفي البدء والتاريخ: [تنسلا].

- (٣) التوأم: ولدان معا.
- السان العرب مادة : (تأم).
- (٤) اختلف في اسمه: فقيل: قابيل، وقيل: قاين، وقيل: قاين، وقيل: قاين.
   انظر تاريخ الطبري ١٣٧/١.
  - (ه) في الديوان: [أمره].
- (٦) في الديوان: [أغبت] بالغين المعجمة والباء المشدده، وأصل الغب: أن يأتي يوماً ويتأخر يوماً، يقال:
   أغب القوم وغب عنهم: جاء يوماً وترك يوما.
  - لسان العرب: مادة (غبب).
  - (٧) في الأصل: [من بعده] والصواب حدث [من] كما في الديوان.
    - المتثم: التي تضع اثنين في بطن .
       نفس المصدر مادة (تأم).
    - (٩) سبق الكلام عن قصة قابيل وهابيل صه ٤.

<sup>(</sup>٢) في البدء والتاريخ: [فحملت منه حواء حملاً].

فبعدت دارهما مـــن داره فباخلف الله عليه شيئـــا حتى إذا أحـس بالحمـعام(۱) كانت إلى شيث ابنه الوصيه أن اعبد الله وجانب قائنــا فلم يزل [شيث](۱) على الايمان يحفظ ما أوصى به أبــوه عتى إذا ما حضرت وفاتــه أوصى أنوشاً وانـوش كهــل أوصى أنوشاً وانـوش كهــل فلم يزل انوش(١) يقفـــو أثره ثم تلاه ابـنه قينــان

وزهدا [الحين في جواره]()
ولم يزل بالله مستغيثا
وذاك [في تسعمائة]() عام
وليس [شئ]() [يعجل]() المنيه
وكن له ونسله مباينا معتصما بطاعة الرحمان
لا يتخطاه ولا يعادوه
وخاف أن [يعجله]() ميقاته
لا يتعدى جاهداً ما أماره
وقوله وفعله الإيمان لا الكهار

<sup>(</sup>١) في الديوان: [في الخير من جواره].

<sup>(</sup>٢) العمام: المرت.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [بعد سبعمائة عام].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [شيئاً] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٥) في الديوان : [يعجز].

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [شيئاً] هما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>V) في الديوان: [يفجأه].

 <sup>(</sup>A) هو انوش بن شيث بن آدم عليه السلام.

<sup>(</sup>٩) في الديوان : [مهلائيل] .

[ثم استقل بالأمور يسرد وكان في زمانه توبيسل<sup>(۲)</sup> ألملاهيا أول مسن [تتبع]<sup>(1)</sup> الملاهيا وكان من نسل الفوي قائن فاغتر من أولاد شيث عالما وضالفوا وصية الآبساء ولم يزل يارد يألو<sup>(٨)</sup> قسومه حتى إذا مات استقل بعسده

اختوخ وهو في العلوم فترد]()
الخالع [المضلل]() الضليال وأظهر [الفسوق]() والمعاصيا وغير بدع خائن [لخائن]() حتى عصوا وانتهكوا المحارما [وفتنو]() باللهوا والنساء نصحاً [فكانو]() يكثرون لومه ادريس(() بالأمر فاورى زنده(() [٧٧/]

أبو خـــينوخ وهو طب نافـــد

(١) في الأصل ورد البيت بلفظ:

شم اســـــــــــــــــقل بالأمــــــور يارد وقد أثبت ما ورد في الديوان لاستقامته.

ويارد هو أبو خينوخ وهو اسم ادريس عليه السلام. انظر تاريخ الطبري ١٧٠/١، ومروج الذهب ٢٩/١.

(٢) في الديوان: [يوئيل]، وفي تاريخ الطبري ٨٢/١: [توبال] وفي ص١٦٥ سماه: [توبلقين] وتقدم كلام
 المسنف عنه وذكر أن أسمه [بوتلقين] أنظر ص٤٤.

- (٣) في الأصل و (ر): [المضل] وما أثبت من الديوان.
- (٤) في الأصل و (ر) : [ابتدع] وما اثبت من الديوان .
  - (a) في الديوان : [الفساد] .
  - (٦) في الديوان : [خائن] .
  - (٧) في الديوان : [وافتتنوا] .
- (A) ألَّا يِأَلُوا أَلُوا وَأَلُوا : قصر وأبطأ ، لسان العرب مادة «ألا»،
  - (٩) في الديوان : [وكانوا] .
- (۱۰) نبي الله تعالى ادريس عليه السلام وهو المسمى (أخنوخ) بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن شيث بن أدم عليه السلام، أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة، وأول من خط بعد أدم ، وقطع الثياب وخاط. انظر : تاريخ الطبري ١/٧٠/ .
  - (١١) وري الزنذيري: اتقد ، ويقال: هو أوراهم زنداً، يضرب مثلاً لنجاحه وظفره. لسان العرب مادة «روي» .

وهو [خنوخ]() بالبيان أعجما وأول مبعوث إلى العباد وأول الناس قدرا وكتبا وأول الناس قدرا وكتبا وأول الناس قدرت وفاته وأولم]() يطعه أحد من أهله وأولم]() يطعه الله إليه عنده ومدار متوشلخ مستخلفا في مستخلفا في عدد الناس عداباً نازلا في غير ابنه لمك فأوصى لمكا وأوعظ]() الناس فيخالفوه وأوعظ]() الناس فيخالفوه فيأرسل الله اليهم نوحا فعاش ألفا غير خمسين سنة()

صلى عليه ربنا وسلما وأمر بالخير والرشاد وعلم الحساب لما حسبا وخاف أن يعجله ميقاته] (٢) واخستاطوا بقائن ونسله من بعدما اختار له ما عنده (١) من بعد ادريس النبي المصطفا فلم يجد في الأرض [منه] (٥) قابلا ومسية كانت تقى ونسكا ونفروا عنه وفارقوه

<sup>(</sup>١) في الأصل: [خينوخ] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [فلم].

<sup>(</sup>٤) قال الله عز وجل: ﴿واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نياً ورفعناه مكاناً علياً ﴾. الآيتان ٥٦. ٥٧ من سورة مريم.

والبيت في الديوان:

فرفع الليه عبده من بعد ما اغتار المقام عنده

<sup>(</sup>٥) في الديوان : [منهم].

<sup>(</sup>٦) في الديوان: [فوعظ].

 <sup>(</sup>٧) قال الله تعالى: ﴿ بلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ الآية ٦٢ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٨) قال الله تعالى : ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خسسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون لا الآية ١٤ من سبورة العنكبوت.

[يدعوهم سيراً ويدعو جهرا [فانهمكوا] أن في الكفر والطغيان حتى إذا استياس أن يطاعا دعا عليهم دعوة البوار واتخذ الفلك بأمرربه (أ) وأقبل الطوفان ماءاً طاغياً غير [الذين] أاعتصموا في الفلك وكان هذا كله في أب وكان من أولاد نوح واحد فباد فيمن باد من أعداده (أ)

فلم يزدهم ذاك إلا كفيرا()
وأظهروا عبادة الأوثان
وحجبوا من دونه الأسماعا
من بعدما أبلغ في الإنذار()
حتى نجا بنفسه وحربه
فلم يدع في الأرض خلقاً باقيا
فسلموا من غمرات الهلك
قبل [انتصاف]() الشهر في الحساب
أن يركبوا الفلك[لكي]() ينجو معه
مضالف لأمره معاند
وسلم الباقيواة يدعى يافث

<sup>(</sup>١) هذا البيت لا يوجد في الأصل وأضفته من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : [وانهمكوا].

 <sup>(</sup>٣) قال الله عز وجل: ﴿ وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدرهم يتبلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا ﴾ الآيات ٢٠ . ٢٧ من سورة نوح.

 <sup>(3)</sup> قال الله سبحانه : ﴿ اضع الفلك بأعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مفرقون ﴾ الآية ٣٧ من سورة هود.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: [الذي] ، وما أثبت من (ر) ومن الديوان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [التصاق] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: [فعزموا عند اقتراب المعمعة].

 <sup>(</sup>A) في الأصل : [كي]، وما أثبت من (ر)، وفي الديوان : [وأن].

<sup>(</sup>٩) في الديوان :[عباده] ولعله أولى.

<sup>(</sup>١٠) في الديوان : [وهو].

[فلبشوا في الفلك ذات العوم في الفلك ذات العوم في في نسله عصب البي في نسله عصب البي ومن بني سلم بن نوح إرم فكثرت من بعد نوح عاد وعاد من أولاد عوص بن ارم في أرسل الله اليهم هودا في الدوه شر ما عناد في قال هود [رب]() عدّ القطرا

حتى مضت مذ أربعين يوم]()
وأكثر السودان نسل حام
يأجوج والأتراك [والصقالب]()
وارفضشد لاود وغيلم [٧٣/ب]
وشاع فيها [العيب]() والفساد
ومن بني عوص جديس وطسم()
فسجرد الحق لهم تجريدا
وانهمكوا في الكفر والالحاد

(١) هذا البيت لا يوجد في الديوان.

- (٢) في الأصل وفي (ر): [السقالب]، وما أثبت من الديوان، والصقالبه: جيل حمر الألوان، صهب الشعور يتأخمون الخزر وبعض جبال الروم.
  - لسان العرب مادة: «صنقب».
  - (٣) في الديوان: [العيث]، وهو: الإسراع في الفساد.
     نفس المصدر مادة: «عيث».
- (٤) عاد: نزلوا الأحقاف، وجديس وطسم: نزلوا اليمامة والبحرين، ويعضهم نزل الشام، ومنهم العماليق، أبناء عمليق بن لاوذبن إرم، وهو أخو جديس وطسم. انظر مروج الذهب للمسعودي ١/١٤-٤٤.
  - (٥) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وأضافتها ليستقيم البيت، ونصه في الديوان:
     فقال يارب أعز القطرا
- (٦) في الديوان: [عشرا]. وقد جاء في تفسير ابن كثير ٢/٥٢٥ أن الله تعالى أمسك عنهم القطر ثلاث سنين، حتى جهدهم ذلك).

وأرسل الريح عليهم عاصفا وكان وفد منهم سبعونا فابتها ورفعا أيديهم فابتها ورفعا أيديهم فسال البقاء والتعميرا ووافقت دعوته إجسابة واعتمرت](() ثمود بعد عاد فأرسل الله اليهم صالحا فلم يزل يدعوهم حتى اكتهل وأحضروه صخرة ملساء

فلم تدع من آل عاد [عارفا]()
[ساروا]() إلى مكة [يستقونا]()
وكان لقيمان وعاد [فيهم]()
فعاش حتى [اهرم]() النسورا
إذ لم يكن [موافقا]() أصحابه
فسكنت حجراً وبطن الوادي()
فتى حديث السن [فيهم]() راجحا
[فلم]() يجبب منهم إلا الأقل

<sup>(</sup>١) في الديوان : [طائفا].

<sup>(</sup>٢) في الديوان : [كادوا].

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [يسبقونا]، وأشار محقق الديوان اللي وجلوده فلي نسخة أخرى بما يوافق الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [منهم]، ولقمان : هو أبن عاد، يروى أنه دعا الله أن يعمر عمر سبعة أنسر، فاستجيب له.

انظر قصته في تاريخ الطبري ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) في الديوان : [أهلك].

<sup>(</sup>٦) في الديوان: [بمرتضى].

<sup>(</sup>V) في الديوان: [واثمرت].

<sup>(</sup>A) تقدم الكلام عن ذلك من ٥١ .

<sup>(</sup>٩) في الديوان : [منهم].

<sup>(</sup>١٠) في الديوان : [ولم].

<sup>(</sup>١١) في الديوان: [وقالوا].

فهل لمن تعبيده من طاقية فا نفلقت حتى بدا [رجيلها]<sup>(1)</sup> فعقروا الناقية للشيقياء فيلك حجر من ثمود خالية ثم اصطفى ربك إبراهيميا [وكان]<sup>(1)</sup> من اخلاصه التوحيدا وشرع الشرائع الحسيانا وقيول لوط انني مهاجر ماقيد تولى شرحه القران

[ان تبسطا عن هذه عن ناقه]()
عن ناقة يتبعها فصيلها
فعاجلتهم صيحة العناء()
فهل ترى في الأرض منهم باقية
ولم]() يزل [بخلقه]() رحيما
ولم]() القريب والبعيدا
وكسسر الأصنام والأوثانا
وبالذي [تأمر]() قصومي أمر

(١) في الديوان : [أن تتشغلى ولداً عن ناقه]، ومعنى تتشغلى: تتشقق.
 لسان العرب مادة : «شغلظ»، ولعل الصواب : «أن تتشغلى صخرة عن ناقه» .
 انظر قصة الناقه في تفسير ابن كثير ٣/٤٣٧.

- (٤) في الديوان : [فلم].
- (ه) في الديوان: [في خلقه].
  - (٦) في الديوان: [فكان].
- (V) في الأصل و (ر): [وهجر] وما أثبت من الديوان.
- (A) في الديوان: [يأمر]، بالمثناة التحتية.
   قال الله تعالى: ﴿ فآمن له لوط وقال إني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ﴾. الآية ٢٦ من سورة العنكبوت.

 <sup>(</sup>٢) في الديوان: [زجيلها] بالزاي المعجمة، ورجيلها: اشارة الى كيفية خروج الناقة من الصخرة، ويقال:
 رجلت المرأة ولدها، وضعته بحيث خرجت رجلاه قبل رأسه عند الولادة.
 لسان العرب مادة: «رجل».

 <sup>(</sup>٣) قال الله عز وجل: ﴿ فعقروا الناقة وعنوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إلى عا تعدنا إن كنت من المرسلين و فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جالمين ﴾ الآيتان ٧٨.٧٧ من سورة الاعراف.

فسيشكر الله له الإيمانا وقعع النمرود<sup>(۱)</sup> عياتي دهره وجيعل الحكمية في أولاده وجعل [الكبر]<sup>(۱)</sup> لاسماعيل وولدت هاجر قبل سياره من ربها وسيميعت نداء وأسكنت في البلد الأمين وكان يوماً عنده جبيريل وهو صغير فاشتكى الظماء وهمز]<sup>(۱)</sup> الأرض فجاشت [زمزما]<sup>(۱)</sup> وأقيبلت هاجر لما يئيست

وخصه الحجة والبرهانا بحجج الله وحسن صبره واختارهم طرأ على عباده (۲) فله ملك المهانا فله الخليل [۲۸/۱] فله الخليل [۲۸/۱] وقبلها [تلقت] (۱) البشارة قد سمع الله لك الدعاء وشب إسماعيل في الحجون وشب إسماعيل في الحجون فخرجت هاجر تبغى الماء فخرجت هاجر تبغى الماء فغور من همزته إذ [همزما] (۱) فراعها ما عاينت فأبلست (۱)

 <sup>(</sup>١) هو النمرود بن كنعان، ملك بابل، مدعي الربوبية في زمن ابراهيم عليه السلام.
 انظر قصته ومناظرته مع ابراهيم عليه السلام في تاريخ الطبري ١/٠٤٠-١٤١، والبداية والنهاية ١٣٩/١.

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ ووهبنا له اسحاق ويعقرب وجعلنا في ذريته البوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وانه
 في الآخرة لن الصالحين ﴾. الآية ٢٧ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : [الأمر].

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [بلغت] بالبناء للمجهول.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: [وعنده]. بعد كلمة «فظمي».

<sup>(</sup>٦) في الأسل: [فهز]، وما أثبت من (ر). والهمز : الضغط ، يقال : همز القناة ضغطها بالمهامز. انظر : لسان العرب مادة «همز» .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : [جمجما].

 <sup>(</sup>٨) في الديوان : [انهرما].

<sup>(</sup>٩) ابلست : سكتت وانقطعت، لسان العرب مادة «بلس».

وجعلت تبني له الصفائصا وجاورتهم جرهم(۱) في السدار في السدار في السدار النساء والرجالا ووطنوا مكة دهراً [داهرا](۱) ووطنوا أعن شرع](۱) بنو كنانة أجلتهم [عنها](۱) بنو كنانة وولي البسيت وأمسر الناس فلم تزل شرعة إسماعيل حتى انتهى الأمر إلى قصي(۱)

لو تركته كان ماماً سائحا راغبة في الصهر والجوار [خؤولة] أن شرفت الأخوالا حتى إذا ما [قاربوا] أن الكبائرا وشبهوا التحليل بالتحريم في أهله [واضحة السبيل] ألم

بطن من القحطانية ، وهم بنو جرهم بن قحطان، كانت منازلهم باليمن، ثم غلبوا العمالةة وسكنوا مكة تزوج منهم اسماعيل عليه السلام، وتواوا أمر البيت حتى أخرجتهم خزاعة.

انظر : نهاية الأرب للقلقشندي ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وحوله] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [داهر]، وما أثبت من (ر) ومن الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: [قارقوا]، ولعل الصواب: [قارفوا].

<sup>(</sup>٥) في الديوان : [شرعه].

<sup>(</sup>٦) في الديوان: [عنهم] ، والمقصود: اجلتهم عن مكة.

 <sup>(</sup>٧) بنر الياس نسبة الى الياس، ويسمى عيلان، لأنه كان يعاتب على جوده فيقال له: لتغلبن عليك الميلة
 يا عيلان فلزمه هذا الاسم، وأمه: الرباب بنت حيده بن معد.

انظر تاريخ الطبري ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: [واصحابه التسيل] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٩) قصى بن كلاب ، واسمه زيد، وأمه فاطمة بنت سعد بن سيل توفي أبوه وهو صغير، وانتقل مع زوج أمه الى اشراف الشام ثم عاد الى مكة وتزوج وولد له، وانتهت اليه ولاية البيت.

انظر نفس الممدر ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>١٠) لا توجد في الديوان.

فسلم [الياس](" له المقاما [وصارت](") [القوس](") الى باريها [فأبطنت](" في أهله المكارم ووَرَدُث الشيخ بنيه الشرفا واسمع حديث عمنا اسحاقا جاء على فوت من الشباب فلله به الخليسلا وعبيت سارة لما بشرت قائى تلد العبوز

والبيت [ثم]<sup>(۲)</sup> المشعر الحراما [وصادقت]<sup>(۱)</sup> رعية راعها ورفعت [بنيانها]<sup>(۱)</sup> الدعائم وكلهم أغنى [واجرى]<sup>(۱)</sup> وكفا فأبني أسوقه [مساقا]<sup>(۱)</sup> ومائه مرت من الأحقاب وعضد [الصادق]<sup>(۱)</sup> اسماعيلا به فصكت وجهها وذعرت قيدل إذا [يقدره]<sup>(۱)</sup> العيزيز

<sup>(</sup>١) في الديوان : [الناس].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الديوان.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [فصارت].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [العوير]، وما أثبت من (ر) ومن الديوان ،

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل، و (ر): [ومسارفت]، ولعل المسواب: [ومسادفت] بالدال بدل الراء وفي الديوان: [ومسادفت رمية راميها].

<sup>(</sup>٦) في الديوان: [وأبطنت].

<sup>(</sup>V) في الأصل: [بنايها] وما أثبت من (ر)، وفي الديوان: [يشيدها].

<sup>(</sup>A) في الديوان : [وأجدي] .

<sup>(</sup>٩) في الديوان: [إنساقا]،

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: [السادق] وما أثبت من (ر) ومن الديوان.

<sup>(</sup>١١) - في الديوان : [إذا قدره]. قال الله تعالى : ﴿ فأقبلت امرأ

قال الله تعالى : ﴿ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ﴾ الايتان ٢٩ . ٣٠ من سورة الذاريات.

مسقسالة ليس لهسا تكذيب (۱)
[وغلب] (۱) الأمر جميعاً [أمره] (۱) [۸۳/ب]
مسا ليس يخفى ذكره في الكتب
معروفة بيوسف مشهورة
من بعد تسع كسلت وعشسر
ليسوسف ثم ثوى مسجاورا
أوصى بأن [يقبره بالشام] (۱)
يوسف بالشام على مسا أمره] (۱)
يوسف بالشام على من الصياة إربا
توه مع يعسقسوب زائرينا
ونالهم فسيسها أشد ضرر] (۱)
فسامهم [سوء] (۱) العسذاب دهرا
من بعد ما قدسه تقديسا
وهم على ماقيل في الحساب

وقسيل من ورائه يعسقسوب فستم وعسد الله جل ذكسره [وكان]<sup>(1)</sup> من قصة يعقوب النبي قسد أفسرد الله بذاك سسورة ومات يعقوب بأرض مصسر زائرا وإنما طالع مسصسر زائرا حستى إذا أيقن بالحسمام أتى مصسر فعاش حقبا ثم أتى مصسر فعاش حقبا وكان من أسسرته سبعونا وكان فرعون يليهم قسسرا وكان فرعون يليهم قسسرا فبعث الله [إليهم]<sup>(1)</sup> موسى فسخلص القوم من العداب

<sup>(</sup>١) قال الله عز وجل : ﴿ فَبَشْرِنَاهَا بَاسَحَاقَ وَمَنْ وَرَاءَ اسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ الآية ١٧ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وعله] وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [قدره] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [فكان].

<sup>(</sup>٥) في الديوان: [بأن يقبر بالشام].

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لا يوجد في الأصل ولا (ر) ، وأثبته من الديوان.

<sup>(</sup>V) هذا البيت لا يوجد في الديوان.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: [سوم]، وما أثبت من (ر) ومن الديوان.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [عليهم]، وما أثبت من الديوان.

سوى الذراري والنساء العجف من ونقل التابوت [نو] (() العهد الوفي مو إلم يثنه] (() عن ذاك [بعد] (() العهد ولا وبينهم احدى وخمسون سنة ومومك ومكثوا في التيه [أربعينا] (() ومات هارون بن عمران النبي ومات موسى بعده في التيه [وق شم تنبسا يوشع بن نون وص

من الرجال ستصائة ألف موسى وفي التابوت جسم يوسف ولا الذي مصر به من جهد وسائة كاملة ممتحنة [ولم يقاسوا] () مثلها سنينا [من قبل موسى في منام طيب] () [وقل ما أخر عن أخيه] () وصى موسى الصادق الأمين ()

<sup>(</sup>١) في الأصل : [ذي] ، وفي (ر) : [ذا] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر): [ينته]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ر): [عند]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ر): [اربعونا] والتصحيح من الديوان.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: [ولم يعيشوا].

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ر): [في التيه من بعد مرور الحقب] ، وما أثبت من الديوان.
والتيه: هو الموضع الذي ضل فيه موسى بن عمران عليه السلام وقومه، وهى أرض من أيلة ومصد
ويحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام، يقال: إنها أربعون فرسخاً في مثلها، وقيل: اثنا عشر
في ثمانية فراسخ، والغالب عليها الرمال، وتتصل حدودها بالجفار وطور سيناء وبيت المقدس، وقد
ماتوا كلهم في التيه، ولم ينج ممن دخل مع موسى الا يوشع بن نون، وكالب بن يوفنا، وإنما خرج
عقبهم.

انظر معجم البلدان ۲۹/۲.

<sup>(</sup>٧) لم يرد هذا الشطر في الديوان.

 <sup>(</sup>٨) هذا الشطر جاء صدر بيت في الديوان بلفظ: [قيل] بدل [قل]، وعجزه:
 [إلا لأمر قد قضي في التيه].

 <sup>(</sup>٩) وهو فتى موسى عليهما السلام، وهو نبي متفق على نبوته وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وإذ قال موسى لفتاه ﴾. الآية ٦٠ من سورة الكهف.

انظر صحيح البخاري بشرحه ٢٧/٦٤ كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٢٧ حديث الخضر مع موسى عليهما السلام.

[فغاص](() بحر الأردن العميقا وحرقت [من خوف أريحا](()) فقال للشمس قفي فوقفت فقال للشمس قفي فوقفت وذلّ الملوك حسستى ذلت والسكن](() الشام [بني](()) السام [بني)(()) الشام [بنيا)(()) وخلف [الحكيم](()) حزقا ئيلا

وجعل البحر له طريقا]<sup>(۱)</sup>
وفتح الله به الفتوحا
وردها [عن]<sup>(1)</sup> قصدها وانصرفت<sup>(0)</sup>
وقللت في عينيه فقلت
وعداً من الرحمن في التنريل
وقال للأسباط إني ذاهب
إبن العجوز<sup>(1)</sup> بعده بديلا

(١) في الديوان: [فخاض].

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر) جاء صدر هذا البيت مكان عجزه، وعجزه مكان صدره.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [خان في أريحا]، وأريحا: بالفتح ثم الكسر وياء ساكنه وحاء مهمله، ورواه بعضهم بالخاء المعجمه، لفة عبرانية، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين المقدس يوم للغارس، سميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. انظر معجم البلدان ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [من].

<sup>(</sup>٥) جاء في مسئد الامام أحمد ٣٢٥/٢ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ان ألشمس لم تعبس على بشر إلا ليوشم ليالي سار إلى بيت المقدس».

قال ابن كثير في البدايسة والنهايسة ٣٠١/١ : انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [اسكنوا] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>V) في الأصل و (ر): [بنو] ، وهو خطأ والتصحيح من الديوان.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل و (ر): [ثم تنبا يوقنا بن كالب] وما أثبت من الديوان.
 لأنه هو الذي تولى أمر بني اسرائيل بعد يوشع بن نون، وهو: (كالب بن يوفنا).
 انظر الكامل لابن الأثير ٢٠٠/١، وتاريخ الطبرى ٢/٧٥٤.

<sup>(</sup>٩) في الديوان : [الحليم].

<sup>(</sup>١٠) حزقائيل بن بوذي وهو ابن العجوز، خلفه في بني اسرائيل كالب بن يوفنا، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهو الوف حذر الموت ١١٠٠ية ﴾. انظر البداية والنهاية ٢/٣.

ونصبوا بعلهم(۱) [وعاثوا](۱)[۲۹/۱]
وهو نبي محسوسل من ريهم
فاستكبروا [وأوعدوه](۱) القتالا
[حتى دعاه الموت واستراحا](۱)
أتاه [من نار صباحاً ومسا](۱)
غاب فلم يظهر عليه الناس
يردعهم دهرا فلم [يرتدعوا](۱)
[ومات [ايلاف](۱) اسمه من الجزع](۱)

[فكثرت](۱) من بعده [الأحداث](۱)
فقال [الياس بن ياسين لهم](۱)
أن اعبدوا الله والقوا [البعلا](۱)
فلم يزل مستخفيا سياحا
وقيل في التوراة إن فرسا
حتى إذا [ركبه](۱۱) الياس
والم يزل ابن الخطوب اليسم

<sup>(</sup>١) في الديوان : [وكثرت].

<sup>(</sup>٢) في الديوان : [الأحزاب].

 <sup>(</sup>٣) بعل: اسم صنم لنبي اسرائيل زمن إلياس عليه السلام. انظر تاريخ الطبري ٢١/١٦. قال الله تعالى:
 ﴿أتدعن بعلاً وتذرون احسن الخالقين﴾ الآية ٢٠٥ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [بعلاً].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ر): [للناس أين ما سيربهم]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٦) في الديوان : [بعلاً].

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [وحرقوه] ، وما أثبت من الديوان، والياس عليه السلام لم يقتل، والأبيات الآتيه
 بعد تدل على ذلك.

<sup>(</sup>٨) في الديوان: [دعي بالموت فاستراحا].

<sup>(</sup>١) في الديوان: [في صباحه أو في مسا].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [أركبه]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١١) في الأصل و (ر): [يرتدع]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١٢) [من] لا توجد في الأصل ولا (ر)، وأثبتها من الديوان.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و (ر): [الياد] والصواب: [ايلاف] وهو اسم ملكهم الذي سلب التابوت في عهده، ومات كعداً. انظر تاريخ الطبرى ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل و (ر): [وياب النار أسهم من الخرع] وما أثبت من الديوان .

وظهرت عليهم الأعداء و [فرسالوا نبيهم شمويلا أو [وسالوه](۱) أن يولي واليساء وعاهدوه أن يطيعوا أمره و فريعت الله [لهم](۱) طالوتا فر وكان داود أقام بعدد فر [فكلمته](۱) مسخرة مسماء نا خذني فإني [مسخرة](۱) الخليل [نا وكان أيضا سائته قبلها م

وعمهم بعد الهدى العماء أن يستقيل الملك الجليلا]() عليهم يقاتل الأعاديا وأن يعسزوه ويعلو قدده فاتبعوه وغزوا جالوتا في أهله ثم [أقام]() وحده نادته حديث يسمع النداء [تقتل]() بي جالوت عن قليل مخرة اسحاق [التي]() حملها() واصطكت الأحجار في مخلاته())

(١) هذا البيت لا يوجد في الديوان.

(٢) في الديوان: [فسألوه].

(٣) في الأصل و (ر): [اليهم]، وما أثبت من الديوان.

(٤) في الديوان : [أتاه].

(ه) في الديوان : [وكلمته].

(٢) في الديوان : [حجر].

(٧) في الديوان : [يقتل] بالبناء للمجهول.

(٨) في الديوان: [النبي].

(١) انظر البداية والنهاية ٢/٨.

(١٠) في الديوان : [الحرب].

(١١) في الديوان : [أناته] .

(١٢) في الأصل: [المخلاة] وهو: ما يوضع فيه الخلا وهو الحشيش.
 لسان العرب مادة «خلا».

[منتقما]<sup>(۱)</sup> لله من أعسدائه جالوت [أو]<sup>(۱)</sup> كسانت له مظنة [وخصه]<sup>(1)</sup> بالملك [والنبوة]<sup>(1)</sup> فسساظفسسر الله به داودا بورك في الأسساس والمؤسس من بعده حتى استقل البنيان داود إذ أشفى [على]<sup>(۱)</sup> حمامه نحسو اربعين سنة [ثم]<sup>(۱)</sup> هلك من بعده بالملك قسائمونا [عنهم فقام بعدهم وقصروا]<sup>(۱)</sup>[۲۸/ب] وكان مشغوفاً بقتل الأنفس وكان مشغوفاً بقتل الأنفس من بعده بالملك [قائمينا]<sup>(۱)</sup>

وكلها تطمع في [ابتدائه](۱)
فنال داود ببسعسضه في البتدائه](۱)
فساهلك الله له عسدوه
وكان ظالوت لهم حسسودا
وكان قد أسس بيت المقدس
وكان قد وصاه باستتمامه
وكان قد وصاه باستتمامه
وكان من أولاده عشرونا
ثم أزال الملك بخت نصسر

<sup>(</sup>١) في الديوان : [اسدائه].

<sup>(</sup>Y) في الديوان : [منتقم].

<sup>(</sup>٣) نمي الديوان : [إذ] .

<sup>(</sup>٤) في الديوان: [وفاز].

<sup>(</sup>٥) في الديوان: [ويالنبوة].

<sup>(</sup>٦) في الديوان : [تممه].

<sup>(</sup>V) في الأصل و (ر): [عليه]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٨) ني الديوان : [حتى].

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [فقام بعدهم بالأمر]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر) : [ابنين]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و (ر): [قائمين]، وما أثبت من الديوان.

فقتل الأخير من [بنيه]()
وكان في زمانه أيوب
وبعد أيوب بن متى يونس
[ويونس ولى فقام شعيا]()
وقيل إن الخضر() من اخوانه
وزكرياء ويحي الطاهر
كلاهما أكرم بالشهادة
وكان يحيى أدرك ابن مريم
وبعد [ذاك ملك]() القرنين

دارا وصار ملكهم إليك الصابر المحتسب [اللبيب] (") وفيه لله [كتاب] لله فأنزل الله [عليه الوحيا] (") وإنه قد كان في زمانه قد كان في زمانه قد أنذرا لو أغنت المناذر [وسعدا بمابه] (") سعاده طفلا صغيراً في الزمان الأقدم [وهو] (") ذو القرنين فيما يذكر بنحو خمسين ومائتين

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ابنيه]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>Y) في الديوان: [المنيب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [كتابا]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وكان بعد يونس شعيبا]، وما أثبت من الديوان، وهو شعيا بن أمصيا، بعثه الله تعالى قبل عيسى وزكريا ويحيى، وليس شعيباً بالباء الموحدة.

انظر تاريخ الطبري ٢/٣٢٥.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [إليه الغيبا]، وما أثبت من الديوان.
 (٢) اختلف في اسم الحضر ونسبه ونبوته، وهباته الى الآن. انظر ذلك مة

 <sup>(</sup>٦) اختلف في اسم الحضر ونسبه ونبوته، وحياته الى الآن. انظر ذلك مفصلاً في كتاب البداية والنهاية
 ٣٠٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>V) في الديوان: [فسعنوا أيما].

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [ذا للملك]، وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٩) في الديوان: [والاسم] ، والمراد به نو القرنين الثانى باني الإسكندريه وهو متأخر عن ذي القرنين
 الأول الذي جاء ذكره في سورة الكهف.

انظر نفس الصدر ٢/٥٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [نو] ، وما أثبت من الديوان.

[ندركه]<sup>(۱)</sup> بالخصيصر المعلوم وهم ملوك [للبالاد غازون]<sup>(1)</sup> ثم ابنه من بعده سابور<sup>(۱)</sup> وأعلنوا بعد المسيح الشركا [أحسابها]<sup>(۱)</sup> بالشرف الجليل وحلت [الأرياف]<sup>(۱۱)</sup> والحواشيا

ينقص حولا في حساب الروم وكان في [أيامه]<sup>(۱)</sup> [الاشغانون]<sup>(۱)</sup> [فحدهم]<sup>(۱)</sup> بالسيف ازدشير<sup>(۱)</sup> وانقطع [الوحي]<sup>(۱)</sup> فصار ملكا [فحص بالطول بني اسماعيل]<sup>(۱)</sup> وازمت]<sup>(۱)</sup> مكة والبــــواديا

(١) في الديوان : [بذكره].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر): [دهره] وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الشعائين] وما أثبت من الديوان ، والاشغائون: هم ملوك الطوائف من فارس،
 وكان ملكهم ستأ وستين ومائتي سنه.

انظر تاريخ الطبري ١/٨١٥.

 <sup>(3)</sup> في الأصل و (ر): [ملكوا عشرين] ، وفي الديوان: [البلاد غارين] واهل الصواب: [غازين]، كما
 أثبت ، ورجحه محقق الديوان.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: [فجذهم] بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٦) يقال: اردشير وإزدشير بن بابك من بني ساسان، أعاد ملك فارس بعد ما تفرق وهو الذي أزال ممالك ملوك الطوائف.

انظر تاريخ الطبري ١/ ٨٠٠ - ٨٥، والبداية والنهاية ١٧١/٢.

 <sup>(</sup>٧) سابور هو ابن ازدشير ، اكمل ما بدأه أبوه من القضاء على ملوك الطوائف.
 انظر البداية والنهاية ٢/١٧١/.

 <sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [الملك] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [فخصت بنو اسماعيل]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: [اصنافهم].

<sup>(</sup>١١) في الديوان : [فلزمت].

<sup>(</sup>١٢) في الديوان : [الأرق].

[شمر يرعش]<sup>(\*)</sup> وملوك خالعه وأثرت رفساهة الحسيساة وقنعت بعساجل من أجل منقولة من عسرب ومن عجم وقل مسا تحسصل الأمسور وقل مسا تحسصل الأشعار الا التي سارت بها الأشعار يمنع من [تفخيمها]<sup>(\*)</sup> الاسلام بكتب الله وقسول [الرسل]<sup>(\*)</sup> وعاودت جدتها<sup>(\*)</sup> الأشياء [-3/أ] وجاء [من]<sup>(\*)</sup> ليس به خسفاء ومصولدا ومحتدا وجنسا

وظهرت باليمن التبابعه()
واستولت الروم على الشامات
واجتمعت للفرس أرض بابل
وهذه جملة أخبار الأمم
وكل قصوم لهم تكثير للخبار
وعنيت في الفترة الأخبار
والفرس والروم لهم أيام
وإنما [تقنع]() أهل العيقل
ثم أزال الظلمة الضياء
ودانت الشعوب والأحياء
أكرم خلق الله طرا نفسا

<sup>(</sup>١) التبابعة: ملوك من حمير.

نهاية الأرب للقلقشندي ص٢٢٢،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [بشمر ابن علس] وكذا في الديوان بحذف الواو من أوله، والصواب ما أثبت، وهو: شمر يُرْعش بن ياسر ينعم بن عمرو ذي الأذعار من ملوك التبابعه، غزا الصين وسمرقند، وحير الحيرة وهو الذي يقول:

أنا شــــمـــر ابو كُرِب اليـــمـاني جلبت القـــيل من يمن وشـام انظر: تاريخ الطبرى ١١١/٢- ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [تفحيمها] بالحاء المهملة، وهو خطأ، ومعنى تفخيمها: تعظيمها والاحتفال بها.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [يقنع] بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>ه) **ني** (ر): [الرسول].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(ر): [وعادرت جدتها] وما أثبت من الديوان، والجدة: ضد البلي.

<sup>(</sup>٧) في الديوان : [ما].

<sup>(</sup>٨) في الديوان: [أتاهم المنتجب الأواه].

لا مرية فيه ولا [اختلاف]()
حتى اذا [ما]() استكمل أربعينا
أشـــرف به من منذر وهاد
بمكة قبل حضور الهجرة
في عصبة من قومه [أخيار]()
أفضل تلك العصبة الأبرار
المحسن المجمل في [فعاله]()
لليلتين بعد عشسر [تكمل]()
وكلهم يؤثر دار الأخـــرة
فـــثــبت الحق وزال الباطل
عشسر سنين غازيا ونافرا

[تقضي](" له بالشرف الأشراف [فلم ينزل بمكة سنينا](") أرسله الله الى العبيات فظل يدعوهم ثلاث عشرة شم أتى مسحلة الأنصبار أولهم مساحبه في الغار مديقها المبادق في مقاله وذاك في شهر ربيع الأول فسرت الأنصار بالمهاجره [واحشدت](") لحربه القبائل فلم يزل [نبينا](") مهاجرا [حتى اذا ما ظهر الإيمان

<sup>(</sup>١) في الديوان: [يغشي].

<sup>(</sup>٢) في الديوان: [خلاف].

<sup>(</sup>٣) في الديوان : [أقام في مكته سنينا].

<sup>(</sup>٤) [ما] لا توجد في الأصل ولا (ر) والديوان، واضفتها ليستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٥) في الديوان : [خيار] بدون همزة.

<sup>(</sup>٦) في الديران: [أفعاله].

<sup>(</sup>V) في الديوان : [كمل].

<sup>(</sup>٨) في الديوان : [واحتشدت].

<sup>(</sup>٩) في الديوان : [في يثرب].

<sup>(</sup>١٠) لا يوجد في الأصل ولا (ر) واثبته من الديوان.

وبلغ الرسالة الرسول وعرف [الناسخ]<sup>(\*)</sup> والمنسوخ وعرف [الناسخ]<sup>(\*)</sup> فاستجابا إناداه من رباه]<sup>(\*)</sup> فاستجابا عدلهم في محكم الكتاب [في سورة الحشر وفي آيات [منهم]<sup>(\*)</sup> أبو بكر الذي ولاه فعاش حولين وعاش أشهرا ومات في شهر [جماد آخر]<sup>(\*)</sup> وكانت الردة في أيامه وقام من بعد أبي بكر عمر تضعضعت منه ملوك فارس

[ووضح](() التساويل والتنزيل وكان من هجرته التاريخ من بعد ما [اختار](() له أصحابا لعبده [ولنوي](() الألباب من القرآن غير مشكلات](() أمر مسلاة الناس وار تضاه ثلاثة تزيد ثلثال أوفسرا يوم الثلاثاء لسبع [غابر](() فسطح النقض على إبرامه فسطح الزوم على المعاطس(()) وخرت الروم على المعاطس(())

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ر): [ووضع]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر): [التؤيل]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ر): [دعاه ما اجتباه]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ر) : [استحار] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و(ر) ولعل الصواب: [وهم ذوو] ليستقيم وزن البيت.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لا يوجد في الديوان،

<sup>(</sup>٧) في الديوان : [قام].

<sup>(</sup>٨) في الديوان: [جمادي الآخره].

<sup>(</sup>٩) في الديوان : [غابره].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر) : [فزهت]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>۱۱) المُعْطَس والمُعْطَس: الآنف، لأن العطاس يخرج منه. لسانُ العرب مادة: «عطس».

أسلم كسرى فارس ايوانه()
[وأخلت]() الروم [بلاد الشام]()
ودانت الأقطار للفلل الشاء
ووهب الله له الشلمات الذه وذاك [من]() بعد سنين عشر وقام عثمان بن عفان الرضا مستشهداً على طريق الحق وفلوض الأملر الى علي فلقام بالأمر سنين أربعا

واصبحت مفروسة فرسانه وأدبرت مخافة الاسلام [23/ب] [فا]<sup>(1)</sup> تسعت عليه بعد ضيق [فا]<sup>(1)</sup> تسعد عليه بعد ضيق وشطر حول [ياله]<sup>(۱)</sup> من شطر بالأمر ثنتي [عشرة]<sup>(۱)</sup> [ثم)<sup>(1)</sup> مضى لم [يثنه]<sup>(1)</sup> عنه [ثبات]<sup>(1)</sup> الطرق الهاشمي الفاضل الزكي [وتسعة من الشهور]<sup>(1)</sup> شرعا

<sup>(</sup>١) الإوان والإيوان: المنُّقُه العظيمة، ومنه ايوان كسرى.

لسان العرب ماده : «أين».

<sup>(</sup>٢) في الديوان: [وأجلت] بالجيم المعجمة.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : [عن الشام].

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [و].

<sup>(</sup>ه) في الديوان : [جاء فدلته].

<sup>(</sup>٦) لا توجد في الأمل، وأثبتها من (ر)، ومن الديوان.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: [ماله]، وما أثبته من (ر) ، ومن الديوان.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [عشر] بما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل و(ر): [منه] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١٠) في الأمل و(ر): [ينته]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١١) في الديوان: [يباب].

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: [رسيعة من بعد الشهور]، وفي (ر): [وسيعة بعد الشهور]، والصواب ما أثبت من الديوان. وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت أربع سنين وتسعة أشهر، فقد بويع بالخلافة في ذى الحجة سنة خمس وثلاثين، واستشهد في رمضان سنة أربعين.
انظر البداية والنهاية ٥/٧٣٧ و ٢٤٠. وقد تقدم التنبيه على ذلك ص٢١٧ هامش (٣).

ثم مضي مستشهداً محمودا [وكان] (٢) هذا عام أربعينا وانتسقل الأمسر عن المدينة عن المنبي في ولاة الأمسة ثم تولى أمسرهم مسعاوية حتى إذا [وافاهم] (١) عشرينا وملك الأمسسر ابنه يزيد ومقتل] (١) الحسين في زمانه وفسوض الأمسر الى مسروان وفسوض الأمسر الى مسروان فقتل الضحاك (١) في ذي القعدة ولم يعش الا شهورا عشرة

عاش حميدا ومضي [فقيدا]()
[فيه انقضت إمارة المهاجرينا]()
وكان حقاً ما روى سفينة()
من الملوك ومن الأنمية
فعاش عشراً بعد عشر خالية
مات من التاريخ في سنينا
لا حازم الرأي ولا رشيد
أعوذ بالرحمن من خذلانه
وأشهراً من بعد جمل المخرج
بعد يزيد وهو شيخ فان
[براهط]() ثم استمال جنده
وليس شيئ يتعدى قدره

<sup>(</sup>١) في الديوان : [مفقودا].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر): [وكل] ،

<sup>(</sup>٣) في الديوان : [منها أنقضت من عدة السنينا].

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر الحديث الذي حدث به عن الخلافه ص١٦٨ وسفينة هو مولى رسول الله المختلف في اسمه على واحد وعشرين قولاً، أصله من فارس اشترته أم سلمة واعتقته على أن يخدم الرسول الخالف على مع الرسول المختلف في سفر فكان بعض القوم إذا أعيا ألقى عليه فقال له الرسول: «ما أنت إلا سفينة» . الإصابة ٢/٢٥ – ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : [أوفاهم].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [وكان مقتل]، وما أثبت من (ر)، وفي الديوان: [وقتل].

<sup>(</sup>V) في الديوان : [حمل] بالعاء المهملة.

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمته مس۲۲۰.

<sup>(</sup>٩) في الديوان: [بدارس]، والمراد: [مرج راهط] التي قتل بها الضحاك، وهي بنواحي دمشق، وهي الشهر المروج في الشعر، فإذا قالوه مفرداً فإياه يعنون. انظر معجم البلدان ١٠١/٠.

ولم يزل ابن الزبيسر بعده معتصما بالكعبة الصرام حتى تولى قتله الصجاج وكان هدم الكعبة المصونة وقام عبدالمك بن مروان حستى إذا دانت له الآفاق ومن أخسيسه البلد الحرام مات وقد عاش ثلاث عشره وملك الناس ابنه الوليسد وملك الناس ابنه الوليسد أمسيخ "سنين بعدها شمانية ثم سليمان بن عبدالملك شمان عولين [وثائي] كل حول

تسع سنين ليس يألو جهده ممتنعاً من [أمراء الشام]() من بعدما ضاقت [به]() الفجاح وقصعة الحرة بالمدينة [مستيقضا]() للحرب [غير]() وسنان واقد من مصعب العراق وخاف من سطوته الأنام واشهراً اربعة بالامره [١٤/أ] وعنده الأمصول والجنود وعنده الأمصول والجنود كاملة من الشهور وافيه أختير للعهد [فلم يُتُرك]()

<sup>(</sup>١) في الديوان : [إمرة الشام].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [له] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : [مستنهضاً].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [٤] ، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>ه) في الديوان : [سبع].

<sup>(</sup>٦) في الديران: [ولما يترك].

<sup>(</sup>V) في الديوان : [وثلث].

دابق: بكسر الباء، وقيل: بنتحها: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ،
 عندهم مرج معشب نزه، كان ينزله بنو مروان، وبه قبر سليمان بن عبدالملك.

معجم البلدان ٢/٤١٦.

<sup>(</sup>١) في الديوان: [مرخي الذيل].

فمات واستولى على الأمر عمر فسعاش عامين ونصف عام شم تولى أمسسرهم يزيد وهو من أولاد عسبسدالملك فعاش [من حول]<sup>(1)</sup> الى حولين شم تولى بعسده هشسام فلم يزل عشرين عاماً واليا شم الوليد بن يزيد [القابل]<sup>(1)</sup> من بعد شهرين وبعد عام ونصب الحرب له ابن عصمه فسقتل الوليد [بالبخراء]<sup>(1)</sup>

بسيرة محمودة بين [البشر]()
بدير سمعان() سيوى [أيام]()
والله في عهده المسترك
ثالثهم في عهده المسترك
يزيد [أشهراً]() قيرير العين
إلا شهورا خمسة [بواقيا]()
تعاورته الأسيد البواسل
وبعد عشرين من الأيام
مستنكراً سيرته بزعمه
من بعد أن أثخن بالأعياء

<sup>(</sup>١) في الديوان : [السير].

 <sup>(</sup>٢) دير سمعان: يقال بكسر السين المهملة وفتصها، وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه، وبساتين محدقة بها، عنده قبر عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه.

معجم البلدان السابق ٢/٧٧ه.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : [الأيام].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : [حولاً] بدون ذكر [من] ، وما أثبت من (ر)، وفي الديوان : [حولين الى حولين].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: [شهراً وهو]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [فأخوه] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>V) في الديوان : [ما عقدت له الأقوام].

<sup>(</sup>٨) في الأصل و(ر): [توافيا]، وما أثبت من اليوان.

<sup>(</sup>١) في الديوان: [القاتل].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و(ر): [بالبحراء] بالحاء المهملة، والصواب ما أثبت بالخاء المعجمة، وهي :ماءة منتنة على ميلين من القليعة في طرف الحجاز، وهي التي قتل فيها الوليد بن يزيد.
انظر معجم البلدان ٢/٥٦/١.

[ثم يزيد بن الوليد الناقص فلم يعش الا شهدورا ست الوليدوا مروان اجمعينا [وبايعوا مروان اجمعينا حتى أتى الله ولي النعمه حتى أتى الله ولي النعمه [فاختارت] (الناس أبا العباس أبا النبي من بني العباس فعاد نصل الملك في قدرابه ثم رقى المنبر يوم الجمعه في الدين قيام منله

عافصه الحين الذي يعافص]()
حـتى أزالته المنايا بغـته
وكان حـصناً لهم حـصينا]()
يملكهم وأشـهراً ثمانيه
بالحق فـيه رأفة ورحـمه
من [أجود]() الناس خيار الناس
أئمة أفاضل أكـياس]()
ورجع [الحق]() الكوفة [بادي]() دمعه
برأيه [الميمون حسب]() فعله

<sup>(</sup>١) هذا البيت لا يوجد في الأصل ولا (ر) وأضغته من الديوان، ومعنى يعاقصه: أي يصارعه، يقال: عنص فلاناً يعنصه عنصاً، إذا اثمنه في الصراع.

انظر تاريخ العروس مادة : «عقص».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) ورد هذا البيت بعد الذي يليه، والتعديل من الديوان،

<sup>(</sup>٣) ني الديوان: [وام].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [فاختاروا] ، وما أثبت من (ر)، وفي الديوان: [واختار للناس].

<sup>(</sup>ه) في الديوان: [أنجد].

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لا يوجد في الأصل ولا (ر) وأضفته من الديوان.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: [الملك الحق]، والصواب حذف [الملك] كما في (ر) والديوان.

<sup>(</sup>A) في الأصل و(ر): [المسجد] وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٩) في الديوان : [يذري]. ولعلها أولى.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر) : [المأمون وحسن] وما أثبت من الديوان.

ومات بعد أربع كوامل وقام بالخالافة المنصور وقام بالخالافة المنصور فعاش [ثنتين] وعشرين سنه ثم توفي مصرما بمكة فعاش عشر حجج وشهراً واستخلف الهادي موسى بعده وقام بالخلفة الرشيد وقام بالخلافة الرشيد فعاش عشرين [فوفي] (١) عهدها ونصف شهر ثم وافاه الأجل وبايعوا محمد الأمينا

[ويتسعة]() من أشهر [فواصل]() الأمسور [فاستوسعت بحربه]() الأمسور يحمى الملك ويفنى الضونه فورث المهدي عنه ملكه [٤٠/ب] ونصف شهر ثم زار القبرا وكان [قد]() ولاه [قبل]() عهده ينقص يوماً واحداً أو اثنين الملك الممنع السعيد وعاش عامين وعاماً بعدها بطوس() يوم السبت فانهد الجبل ونكثوا البيعة أجمعينا

<sup>(</sup>١) في الديوان : [وسبعة].

<sup>(</sup>Y) في الديوان: [فواضل] بالضاد المعجمة.

<sup>(</sup>٣) في الديوان : [ما استوسقت بعزمه].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ر): [اثنين] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>ه) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وأثبتها من الديوان.

<sup>(</sup>٦) في (ر): [قبيل].

<sup>(</sup>V) في الديوان: [وعاش].

<sup>(</sup>٨) في الديوان : [ووفي].

<sup>(</sup>٩) طوس: مدينة بغراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ، تشتمل على بلدتين، يقال لأحدهما: الطابران، والمُخرى: نوقان، فتحت أيام عثمان رضي الله عنه، وبها قبر على بن موسى الرضى، وهارون الرشيد، وينسب اليها عدد من العلماء.

انظر معجم البلدان ٤٩/٤.

والموت للناس جميعاً موعد الا قلبيلا [والقلبل]<sup>(١)</sup> أحمد ميا هكذا عكاهدهم أبوه حتى تهادوا رأسه معفرا ما عاش إلا أربعاً وأشهرا فبايعوا يقضان غير ساهى وبايعوا المأمون عبدالله في عدد السنين والشهور وفاهم خالفة [المنصور]^ [كان البذندون المحل القاصيا]() ثم أتى الروم فسمات [غازيا](أ) [بالروم فانقض على العراق](١) وقلد الأمسر أبو استحساق [يدبر]<sup>(٧)</sup> الأمــر برأى فـاضل معتصمأ بالله غير غافل ومثلها من الشهور [باقيه](١) [فكان فينا حججاً ثمانيه]<sup>(۸)</sup> [وخمس ادنته من الصمام](١٠) ونحي عيشيرين من الأيام

(١) في الأصل و(ر): [القتيل] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: [فأمنوه].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [منصور]، وما أثبت من (ر) ومن الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(ر) : [عازما]، وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و(ر): [وكان اليزيدون المحل القائما] وما أثبت من الديوان.
 والبذندون: قرية بينها وبين طرسوس يوم، من بلاد الثفر، مات بها المأمون حين خرج غازياً سنة شمان عشرة ومائتين.

انظر معجم البلدان ١/٢٦١-٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: [فانقض كالصقر على العراق].

<sup>(</sup>V) في الديوان : [فأيد].

<sup>(</sup>A) في الديوان : [وقام فيهم حججا ثمانيا].

<sup>(</sup>٩) في الديوان: [باقيا].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و(ر): [وخمسة أدبنه الحمام] ، ووما أثبت من الديوان.

ومسات في شهر ربيع الأول [وعمره](۱) [خمسون]<sup>(۱)</sup> لم يستكمل فسبسايعسوا من بعسده للواثق [فكان ذاك للقنضياء] (٢) السيايق ولم يزل في بسطة ومنعيه خمس سنين وشهوراً تسعه [فزاد](ا) [أياما] (ا) عليها خمسه معدودة ثم تواري رمسه(۱) [وبايع] (١) الناس الإمام جعفرا خليفة الله [الأغس الأزهرا](١) بعسد ثلاثين ومسائتي عسام وبعسد حسولين سسوى أيام خلت من الهجرة في الحساب [العربي](١) المحكم الصيواب لستة بقين من ذي الصحب [وأوضع](١٠) السبيل والمحجه وقسام في الناس لهم خليسف [أخلاقه منيعة](۱۱) شيريف قسد سكن الله به الأطرافسا فما ترى في ملكه [اختلافا]<sup>(۱۲)</sup> [۱/٤٢]

(١) في الأصل : [عمره] بدون وار، وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر): [خمسين]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: [وكان ذاك بالقضاء].

<sup>(</sup>٤) مي الديوان : [وزاد].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ر): [أيام] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٢) أصل الرمس: الستر والتغطية، ويقال لما يحثى من التراب على القبر، والقبر نفسه رمس. لسان العرب مادة «رمس».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و(ر): [وتابع] وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [العزيز الأكبرا] وما أثبت من الديوان وهو الأصبح لأنه يصف الخليفة.

<sup>(</sup>٩) في الديوان : [في العربي].

<sup>(</sup>١٠) في الديوان : [فاوضع].

<sup>(</sup>١١) في الديوان: [خلافة منيفة].

<sup>(</sup>١٢) في الديوان : [خلافا].

من السنين [قد أبان جهدها]()
وساعدتهم عصبة فراعنه]()
فساعدتهم عصبة فراعنه]()
فساعسبح الملك [إلى الزوال]()
فأصبح الرابح منهم قد خسر
أخرجهم من ملكه والعسكر
سبحان من [عاجله]() انتقامه
[فأيد]() الله به الإسلملية
المستعين [بالإله]() الأوصد
من آل عباس ومن حماتها
خلت عن [الأضداد]() والمشاركه
جميع هذا الأمر من إحكامه
على النبي باطنا وظاهرا

أقام عشراً ثم خمساً بعدها [ثم تولى قـــتله الفــراغنه لأربع خلون من شـــوال [وبايعوا]<sup>(1)</sup> من بعده للمنتصر فعاش في السلطان ستة اشهر [ثم أتاه بغــتة حـمامـه]<sup>(1)</sup> الناس لهم إمـامـا [فبايعوا]<sup>(1)</sup> بعد الرضى لأحمد فكان ثاني [العشر]<sup>(11)</sup> من ولاتها [فنحن]<sup>(11)</sup> في خلافة مبـاركه [الحمد لله]<sup>(11)</sup> على إنعـامـه [المـمـد لله]<sup>(11)</sup> على إنعـامـه أمـم الســــــلام أولاً وأخـــرا

<sup>(</sup>١) في الديوان : [فأبان مجدها].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر): [ثم تولى قبله الفراء عنه وساعدتهم عصبة مداده] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ر): [بالزوال]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : [بايعوا] وما أثبت من (ر) ومن الديوان.

<sup>(</sup>a) في الأصل و(ر): [فأقام من بعد حمامه] ، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: [يعاجل].

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [فنجب]، وما أثبت من (ر)، وفي الديوان: [فانتخب الله].

<sup>(</sup>A) في الديوان : [يؤيد].

<sup>(</sup>٩) في الديوان : [ويايعوا].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و(ر): [بالله] ، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١١) في الديوان: [وكان في العشرين].

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و(ر): [قد وقع]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>١٣) في الديوان: [الاضرار].

<sup>(</sup>١٤) في الديوان: [فالحمد].

تمت الأرجوزة بعون الله وحمده (()، ونرجع إلى ماكنا أولاً فنقول: قد تقرر ذلك أيدك الله أن الخلفاء الراشدين أربعة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن كان بعدهم فيه شرائط الإمامة وهي: البلوغ والعقل، والشجاعة، والأمانة، والديانة، والورع، والمروءة، والمعرفة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على عاملاً بما [فيهما] (() قهو امام حق مفترض الطاعة، يجب على كل مسلم طاعته، لأن الخلافة في قريش إلى يوم القيامة فإن كان [وجد] (ا) في قريش جماعة فيهم هذه الشرائط فأولاهم بالإمامة أمسهم رحما من رسول الله على الم يوجد فيهم ما تقدم ذكره [منع] (() الإمامة ولم يعطها لأن الأرض لا تخلو من إمام ظاهر أو مستخف خائف لا يعرف عنه، ثم يعود الى كتاب الله وسنة رسوله على فيعمل بما [فيهما] (()) خائف لا يعرف عنه، ثم يعود الى كتاب الله وسنة رسوله على فيعمل بما النهما الله عن وجل.

<sup>(</sup>١) ذكر محقق الديوان أنه قد عارض هذه الأرجوزة وحققها معتمداً على ما في هذا الكتاب، حيث قال: (تمت معارضة هذه الأرجوزة بنسختها الواردة في الغرق لليمني، وهو مخطوط في خزانة الأستاذ عباس العزاوى ببغداد، بالاضافة إلى نسخة أهداها اليه الشيخ محمد السماوي النجفي، منقولة عن نسختين قديمتين). انظر هامش الديوان ص٣٤٧٠ و ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٢) بياض في الأصل و(ر)، ولعل ما أثبت هو المقصود.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [قريشيا].
 وانظر شروط الإمامة في كتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي ص٦، والأحكام السلطانية للجناس المامين المراء ص٠٢.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ووجد].

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل و (ر) ، ولعل ما أثبت هو المقصود لدلالة السياق عليه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [فيها].

<sup>(</sup>٧) مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام ومراده بالإمام والمستخفي، من توفرت فيه شروط الإمامة لكنه مستخف بنفسه لا يعرف عنه، كالمهدي في آخر الزمان، فالناس في حاجة إلى إمام، ولم يظهر نفسه حتى يطالبوه بذلك ويلاحقوه من المدينة إلى مكة، فهو لم يدعيها ولم يطلبها ولم يشتهر بين الناس أو لدى طائفة يدعون اليه ويعتقدون فيه، بل هو نفسه لا يعلم بذلك، وهذا خلاف ما تدعيه الرافضة في مهديهم المزعوم، وكذا كل من ادعى ذلك قديماً وحديثاً. والمصنف رحمه الله تعالى لم يقصد ما تقصده الرافضة وأمثالهم.

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: فإن اعترض معترض قال: كيف نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله على عندما لم نعرف إمام دهره، [لأن من لم يعرف إمام دهره]() مات ميتة جاهلية فليس قد خالفتم نبيكم على هذا؟

قلنا -عافاك الله- ذهبت الى غير مذهب، لأن الخبر محدود على جحود الإمام لا على قلة معرفته، ونحن فلم نجحده فيلزمنا [٢٤/ب] ما نقمت علينا. ألا ترى الى قول ابن محمد عليه السلام<sup>(٢)</sup> فيلزمنا ما نقمه من الرجل الذي سأله عن معنى هذا الخبر «من لم يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية» ، هل هو من لم يعرف الإمام من أل محمد عليه عرف غيرهم.

فقال له رضي الله عنه: المعرفة ههنا الجحود، من لم يعرف إمام دهره سواء كان من آل محمد بيلة، أو من غيرهم، ونحن عافاك الله فلم نجحد الإمام فنقع بالنهي، فإن قال: يقول رسول الله بيلة : «تركت فيكم سنتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا الحوض» وعترته أهل بيته، بنو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما نراكم إلا قد فرقتم بين كتاب الله تعالى وعترة رسول الله الله عنه وخالفتم] ظاهر الخبر بقولكم إن لم يجدوا أحداً من بنى هاشم فيه [شروط] (وخالفتم)

<sup>(</sup>١) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا السياق ولم يتبين لي المراد.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ه/٦٢٢ بزيادة : [فانظروا كيف تخلفوني فيهما].

ومسند الامام أحمد ١٤/٣ بلفظ: (إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل معدود من السماء الى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض). وفي ص١٧ بلفظ: (إني أوشك أن أدعى فأجيب، وأني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل معدود من السماء الى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير، أخبرني إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما).

<sup>(</sup>٤) اضافة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>ه) اضافة يقتضيها السياق.

الإمامة التي ذكرتم نظرتم في سائر قريش، فإن [لم](١) تجدوه [رجعتم إلى](١) كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الله فاحذر إلى أن ينكشف لكم أمر إمام مفترض الطاعة، قيل ذريته الأقربون وعشيرته الأدنون على التي خرج منها، وبيضته التي تفقأت عنه، وإنما خبيت [.......] منا كما خبيت الرحا عن قطبها، وكان بحضرته من لا يجهل قدره ومعرفته فلم ينكر عليه أحد ذلك، ولو كان أيضاً رحمه الله يدعى بحضرتهم(٠) [مالا](١) أصل له فنكروه عليه فيكون قد نسب نفسه إلى ما ليس له، ولو كان كذلك لراجعوه بمقالته، وردوه على ادعائه لكنهم عرفوا [صدق](١) مقالته فأمسكوا عنه رضى الله عنه.

فإن قال : فكيف قال الله تعالى : ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾: الكلمة الإمام ، وعقبه ذريته من ولد على بن أبي طالب رضى الله عنه قيل له : الآية في ابراهيم عليه السلام [وهي] (٨) قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ ابراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون (١٠) أي: إني برئ من أصنامكم [التي](١٠) تعبدونها ﴿الا الذي فطرني ﴾ أي إلا الذي

(1)

لا توجد في (ر). أغيافة يقتضيها السباق **(Y)** 

أضافة يقتضيها السباق (٣)

في الأصل بياض بقدر كلمتين. (1)

في الأصل و(ر): [لعضرتهم]. (0)

اغبافة يقتضيها السباق. (7)

امْنافة يقتضيها السياق. (Y)

في الأصل و (ر) : [وهو]. (٨)

الآية ٢٦ من سورة الزخرف. (1)

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [الذي].

خلقني فإني لا أبرأ منه. ﴿ فإنه سيهدين ﴾ أي إني مصدق به يهديني لدينه. «وجعلها كلمة باقية في عقبه» أي وجعل التوحيد الذي وحد به ربه [نبذ] (ا) عبادة الأصنام عنه، باقية في ذريته الى يوم القيامة (۱).

تمت المقالة في الإمامة بعون الله تعالى ومنه مختصرة عن التطويل بما فيه كفاية خوفاً من ملالة [1/٤٣] القارئ وفتور المستمع والحمد لله، فنعود الى ماكنا عليه من بيان الفرق التي قد قدمنا، إن شاء الله تعالى، ولله الحمد.



<sup>(</sup>١) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوي ١٣٧/٤.

# الباب الثالث

المقالة في فرق المرجئة



# باب المقالة في ذكر فرق المرجئة

الذين قال فيهم الشاعر:

إذا المرجي سرك أن تسراه يموت بداية من غير موتة في النبي وأهل بيته(١)

وإنما سموا ذلك لقولهم بالإرجاء<sup>(٧)</sup>. إعلم أيدك الله تعالى وأرشدك للصواب أن المرجئة افترقت على [ثمان عشرة]<sup>(١)</sup> فرقة: الجهمية، والكرامية والمريسية، والكلابية، والغيلانية، والنجارية، والإلهامية، والقاتلية، واليونسية، والجعدية،

 <sup>(</sup>١) هذان البيتان للمأمون العباسي يهجو عم ابراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة ، وكان المأمون يظهر التشيع وابن شكلة التسنن. مروج الذهب ٤/٥، وستأتى اجابة ابن شكلة ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الإرجاء له معنيان:

أحدهما: التأخير، ومنه قوله عز وجل: ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ الآية. أي : أخره.

والثاني: اعطاء الرجاء، تقول: أرجيت فالانا، أي: أعطيت الرجاء، وكالاهما يصبح اطلاقه على المرجئة:

فعلى الأول لأنهم يؤخرون العمل عن النية، وعلى الثاني: لأنهم يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مم الكفر طاعة.

هذا هو معنى الإرجاء وقد قيل: إن المراد بالإرجاء: تأخير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الدرجة الأولى الى الرابعة، وعلى هذا تكون المرجئة في مقابل الشيعة.

وقيل: إنّ المراد به ارجاء الحكم على صناحب الكبيرة الى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم في الدنيا وعليه تكون مقابلة للوعيدية. انظر الفرق بين الفرق ص٢٠٢، والملل والنحل ١٣٩/١، وهامش (١) من كتاب مقالات الاسلاميين ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ر): [ثمانية عشرة].

وفي الملل والنحل عدها ست فرق، وفي كتاب الفرق بين الفرق عدها خمساً، وعدها الأشعرى في المقالات اثنتي عشرة فرقة.

[والشبيبيسة]()، والصالحية، والثوبانية، والحشوية، والمهاجرية، واللقطية، والسوفطائية، والشمرية، فاجتمعت هذه الفرق على أن لا يدخل النار الا كافر فحسب، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى)()، وهذا باطل، لأنها تجب للكافر، ولمن أوجبها الله تعالى في كتابه بقوله : ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)()، وكذا بقوله : ﴿إن الذين يأكلون أموال البتامي ظلما إنما يأكلون

واحتجاجهم بهاتين الآيتين على أنه لا يدخل النار الا كافر فحسب مخالف لما جاء عن رسول الله على بيان ذلك، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، — أو قال: بخطاياهم— فاماتهم اماتة حتى اذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة، فهيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة، أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم: كأن رسول الله عنه قد كان بالبادية.

صحيح مسلم بشرحه ٣٧/٣ باب اثبات الشغناعة وإخراج الموحدين من النار، والمصنف قد ذكر المصاع هذه الفرق أنه لا يدخل النار إلا كافر فحسب، وكان قد عد الكلابية منهم، والصواب أن الكلابية لا يدخلون في هذا، فليسوا من المرجئة الخالصة التي تقول: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انظر كتاب لوامع الأنوار البهية السفاريني ص ٢٠٤.

(٢) الآية ٩٢ من سورة النساء.

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن لا توبة للقاتل عمداً، وأن هذه الآية ناسخة لآية الفرقان: {إلا من تاب .... الآية}، وأحاديث الوعيد لمن قتل مسلماً متعمداً، وكان يقول: إن آية النساء في من عرف الاسلام وشرائعه ثم قتل، وآية الفرقان نزلت في المشركين الذين كانوا قد زنوا وقتلوا ثم أرادوا الإسلام، وآية النساء مدنية لم ينسخها شيء.

والذي عليه الجمهور، وهو مذهب أهل السنة من سلف هذه الأمة وخلفها:

أن قاتل المسلم عمداً له توية فيما بينه ويين ربه تعالى، لعموم الأدلة في قبول توية من تاب، منها حديث الذي قتل مائة نفس، وغيره من الأدلة، التي لا مجال لذكرها هنا.

وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو محمول على التشديد والمبالغة في الزجر عن قتل المسلم عمداً، الذي هو من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، والله أعلم.

انظر تفسير البغري ١/٤٦٤- ٤٦٥ ، وتفسير ابن كثير ١/٣٦٥ – ٣٥ه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ر): [البشيبية] .

ر (٢) الايتان ١٥ ، ١٦ من سورة الليل.

في بطونهم نارا، وسيصلون سعيراً (الله والسياه ذلك، فأما ما لم ينزل الله تعالى وعيداً أنه يعذب عليه فإنا نكف عنه، ونقول: أمره الى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأجمعوا أيضاً على أنه لا يكون الإيمان قولاً باللسان ومعرفة بالقلب وعملاً بالجوارح، من ذلك قول الجهمية أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي أن إن الايمان هو المعرفة بالله تعالى ورسوله، وبجميع [ماجاء] من عنده فحسب، وإن لم يكن معها شاهد بلسان ولا اقرار بنبوة ولا تأدية فريضة، وزعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل والملائكة والنبيين عليهم السلام، حتى إنهم قالوا: لو قال رجل بلسانه : لله ولد أو له صاحبة أوله شريك أو غير ذلك وهو يعتقد بقلبه خلافه انه مؤمن، لا يضره ما ذكر بلسانه أن هذا خلاف المشوع (اله والحجة تأتي عليهم فيما بعد ان شاء الله تعالى ذكر بلسانه أن الله تعالى

(١) الآية ١٠ من سورة النساء.

وايراد المسنف - رحمه الله تعالى - لهذه الآية والتي قبلها استدلال منه على أن دخول النار ليس مقصوراً على الكافر الخالص فحسب، وإنما قد يدخل الله تعالى بعض العصاة النار جزاءاً على معاصيهم ثم يخرجهم منها، وهذا عام في كل معصية دون الشرك مات صاحبها ولم يتب منها، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، أن شاء عفا عنه بغضله ورحمته، وأن شاء عذبه على قدر معصيته بعدله وحكمته ثم يدخله الجنة.

 <sup>(</sup>٢) جهم بن صفوان السعرقندي، ابو محرز من موالي بني راسب، رأس الجهمية الضال المبتدع، هلك في
زمن صغار التابعين، وقد زرع شراً عظيما، قتله نصر بن سيار.

انظر ميزان الاعتدال ٢٦/١، والاعلام ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٤) انظر الغرق بين الغرق ص٢١١، والبرهان للسكسكي ص٣٤- ٣٥٠.
 وعقائدهم الباطلة الضالة كثيرة منه: انكار اسماء الله تعالى وصفاته، والقول بخلق القرآن، وفناء الجنة والنار، وغير ذلك.

 <sup>(</sup>٥) انظر قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد عليهم فى مجموع الفتاوى ١٨٨/٧ وما بعدها.

في باب الايمان، لأني أفردت له باباً للرد عليهم وعلى سواهم، وذكرت القول بيننا وبينهم فيه فأغنى عن الرد على كل فرقة بموضعها عند ذكرها، وجعلت ذلك في آخر فرق المرجئة(١) لأنهم أعظم الناس قولاً(١) والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ابتداء من ص۲۹٦.

<sup>(</sup>۲) للأئمة كلام في ذم الإرجاء وبيان خطره العظيم على الاسلام وأهله، ومن ذلك: قول ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى: (لفتنتهم – أي المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقه)، وقال الزهري رحمه الله تعالى: (دا ابتدعت في الاسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء)، وكان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: (ليس شيء من الأهواء أضوف عندهم على الأمة من الإرجاء)، وقال شريك القاضي – وذكر المرجئة- فقال: (هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله)، وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: (تركت المرجئة الاسلام أرق من ثوب سابري)، وأقوال الأئمة والعلماء في ذلك كثيرة.

انظر مجموع الفتاوي ٧/٤٩٤-٥٩٩.

#### فمــــل

وأما فرقة الكرامية أصحاب محمد بن كرام(۱) أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم فإنهم خالفوا الجهمية بأن قالوا: الإيمان [27/ب] هو القول باللسان دون المعرفة بالقلب، فمن نطق بلسانه ولم يعترف بقلبه فهو مؤمن، وزعموا أن المنافقين كانو مؤمنين بالحقيقة (۱)، وهذا خلاف قول الله تعالى إذ يقول وقوله الحق: ﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون (۱) فالحذر منهم .

والآيات في بيان مصيرهم ونفي الإيمان عنهم كثيرة منها:

قوله تعالى : ﴿إِنَّ المُنافَقِينَ فَي الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً﴾ الآية ١٤٥ من النسساء، وقوله سبحانه لرسول الله ﷺ : ﴿ولا تصل على أحد منهم مـات أبداً ولا تقم على قبره انهم كفـروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾ الآية ٨٤ مــن سورة التوية .

وهذا القول: بأن المراد بالإيمان مجرد اللفظ باللسان، أول من أحدثه ابن كرام، وهو القول الذي انفرد به.

انظر مجموع الفتاوي ٧/٣٨٦-٣٨٧.

والكرامية أقوال كثيرة وضلالات منكرة في الايمان وغيره.

انظر الفرق بين الفرق ص٢١٦-٢٢٥.

<sup>(</sup>١) محمد بن كرام السجستاني المبتدع، شيخ الكرامية، كان زاهداً عابداً، خذل حتى التقط من المذاهب أرداها، ومن الأحاديث أوهاها، سجن ثم نفي ومات بأرض بيت المقدس سنة خمس وخمسين ومائتين. انظر سير اعلام النبلاء ٢٧٣/١٥-٢٤٥، والعبر ٢٦٦/١، والغرق بين الغرق ص١٥٦-٢١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر مقالات الاسلاميين ١/٢٢٣، والبرهان للسكسكي ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١، ٢ من سورة المنافقون.

#### فصـــــل

وهذه (۱) فرقة المريسية أصحاب بشر بن غياث المريسي (۱) أحد شيوخهم وعظمائهم ومصنفي كتبهم، ذهب هو وفرقته في الصفات والإيمان الى مذهب جهم وأصحابه، وكان هذا بشر يقول بخلق القرآن فناظره عليه عبدالعزيز الكناني (۱) رحمة الله عليه بين يدي المأمون فقطعه، وله في ذلك [كتاب] سماه الحيدة، فمن أراد سأل عنه فهو موجود، قال: وبلغ هذا بشرا أن رجلاً [إسكافا] (ه) في المدينة له يد في المناظرة فمضى اليه ذات يوم متنكراً راكبا حمارا، فلما بلغ إليه وجده في

(١) في الأصل: [وهذا] والتصويب من (ر).

انظر تاريخ بغداد ٧/٧ه، والاعلام ٢٧/٢-٢٨.

- (٣) عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المكي، سمع من عدد من العلماء منهم سقيان بن عيينه والشافعي، قدم بغداد أيام المأمون، وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الميدة الذي أورد فيه تلك المناظرة أمام أمام المأمون وانتهت بهزيمة بشر ومن معه من القائلين بخلق القرآن الكريم. وله مصنفات أخرى، وقد تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته. انظر تاريخ بغداد ١٤٩/١٠.
  - (٤) في الأصل: [الكتاب] وما أثبت من (ر).
     وقد طبع هذا الكتاب مرات أخرها بتحقيق الدكتو/ علي بن محمد ناصر فقيهي
- (ه) في (ر): [اسكافياً]، والإسكاف: كل صائع، غير من يعمل الخفاف، وقيل: باطلاقه على صائع الخفاف أيضاً. لسان العرب مادة «سكف».

<sup>(</sup>٢) بشر بن غياث بن أبي كريمة، ابو عبدالرحمن المريسي، العدوي بالولاء ، وينسب إلى درب المريسى، أخذ الفقه عن أبي يوسف، وقال برأي الجهمية، وقال بخلق القرآن، وله اقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة، وكفره اكثر أهل العلم.

دكانه فانحط عن حماره ولا علم [للإسكاف]() به، ودار من خلفه ولزم بيده على عينه وقال له في أذنه بلغني أنك نظار فإن كنت كما بلغني فأخبرني ماكان الله يرى ويسمع قبل خلقه للخلق؟ فلزم الإسكافي يده وقال: أظنك بشر المريسي ، الذي يقال، إعلم يابشر أنه كان يرى نفسه ويسمع حسه، فأطلق بشر يده عن عينيه وقال: نعم إنك نظار ومضى، فكان بعد ذلك لا يمضى إلى دار أمير المؤمنين حتى يمر في طريقه فيسلم عليه ويناظره ويجتمع الناس عليهما، ويجتمعون يتعجبون منهما، وكان [الإسكاف] " يقطع بشرا("، فقال له ذات يوم: يابشر إنه قد وجب على حقك وازمنى نصيحتك فاتق الله وراجع نفسك عن غيها، فلم يقبل منه، فأقام أياماً لا يمر على طريقه، فأنكر ذلك [الإسكاف] أن فسأل عنه فقيل: إنه مرض ومات، فقال :[الإسكاف]<sup>(۱)</sup> إنا لله، سبق عليه الشقاء، فذكروا أن هذا [الإسكاف]<sup>(۱)</sup> قال للناس ذات يوم: ألا أخبركم عن بشر؟ قال: إن رأيته الليلة في المنام راكباً حماره الذي كنت أعرف في [هذا](١) الشارع كما كنت أراه في حياته ووجهه مسود، فقلت: يابشر مافعل الله بك؟ قسال: لسيت قبلت منك عظتك، فرأيت حماره ينساخ به الأرض فأمسك بيدى كالمستغيث بي فجذبتها عنه، ففعل بي ما ترون ثم اخرج يده فإذا بها مشروطة (١) من الساعد الى الكف كأن بها أثر حديده والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) في (ر): [للإسكافي].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [الإسكافي].

<sup>(</sup>٢) أي يغجمه في الناظرة.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [الاسكافي].

<sup>(</sup>٥) في الأميل و (ر): [هذه].

<sup>(</sup>٦) الشرط: الشق، والشريطة من الإبل: مشقوقة الأذن. لسان العر مادة: «شرط».

انظر كتاب مذاهب الغرق الثنتين والسبعين، للواعظ ص١٣٥.

وكان هذا بشر وأصحابه يقواون: السجود للشمس ليس بكفر، وإنما هو أمارة له<sup>(۱)</sup> وهذا [33/أ] خلاف قبول الله تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كتم إياه تعبدون (<sup>(۱)</sup>). فنفى سبحانه أن يسجد لشئ غيره، فمن خالف ذلك فقد كفر فالحذر منهم.

**\$ \$ \$ \$** 

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الاسلاميين ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٧ من سورة فصلت.

## فم\_\_\_ل

وهذه فرقة الكلابية، أصحاب عبدالله بن كلاب<sup>(۱)</sup>، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: ليس لله كلام مسموع وأن جبريل ليس يسمع من الله شيئا مما أداه إلى رسله عليهم السلام وإنما هو الهام ألهمه ذلك من غير كلام<sup>(۲)</sup>، واحتجوا بقوله عز وجل للملائكة: واسجدوا لآدم ليس بقول وإنما هو الهام لهم ألا ترى الى قوله تعالى : ووأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ولما يعرشون (الهام منه لها لا قول، وهذا خلاف قوله تعالى إذ يقول وقوله الحق: ووكلم الله موسى تكليما (الهاما، وقال: ويا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين (انهم عن السمع لمعزولون (الهامي، وقال: ووما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون (الهامة هذه الفرقة، فالحذر منهم.

 <sup>(</sup>١) عبدالله بن سعيد بن محمد بن كانب القطان البصري، أحد المتكلمين في أيام المأمون، قيل: إنه سمي
 ابن كلاب لأنه كان يخطف الذي يناظره.
 لسان الميزان ١٨- ٢٩ – ٢٩١.

قال عنه السكسكي في البرهان ص٣٦ : (من أهل البصرة، كان نصرانياً فأسلم وفارق قومه).

 <sup>(</sup>٢) وهذا هو معنى قولهم: إن كلام الله تعالى معنى قائم بذاته، إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر
 عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان انجيلاً.

انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٦٥/١٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٨ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٤ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٦) الآيات ٢١٠-٢١٢ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٧) وكذا قرله تبارك وتعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} الآية ٦ من سورة التوبة . فسماه كلام الله.

#### فمـــل

وهذه فرقة الغيلانية أصحاب غيلان<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم انفرد هو وفرقته بأن قالوا: العلم يحدث الأشياء ضرورة، وانه في التوحيد اكتساب، وإن الإيمان هو اقرار باللسان فحسب<sup>(۱)</sup>، وهذا خلاف الشرع<sup>(۱)</sup>، فالحذر منهم.



(۱) غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان، المقتول في القدر، ضال مسكين، من بلغاء الكتاب، واليه تنسب فرقة (الفيلانية)، وهو ثاني من تكلم في القدر بعد معبد الجهني، قتل على باب كيسان بدمشق بعد أن ناظره الأوزاعي وأفتى بقتله في خلافة هشام بن عبدالملك.

انظر ميزان الاعتدال ٣٣٨/٣، والاعلام للزركلي ٥/٣٢٠.

(٢) انظر مقالات الاسلاميين ١/٧١٧، والملك والنحل للشهرستاني ١٤٦/١، والبرهان السكسكي ص٦٤.

(٣) انظر في الرد عليهم ومن قال بمثل مقالتهم مجموع الفتاوى لابن تيميه ٢/ ٣٣٠-٣٤٠.

## فصـــل

وهذه فرقة النجارية أصحاب محمد بن الحسين بن محمد النجار<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم وعظمائهم فقالوا كمقالة الجهمية: الإيمان بالله يجزئ عن العمل، فمن أمن بالله ولم يعمل شيئاً من الطاعات فإيمانه كإيمان الملائكة<sup>(۱)</sup>، وهذا خلاف الشرع فالحذر منهم.



الحسين بن محمد بن عبدالله النجار الرازي، أبو عبدالله، رأس الفرقة النجارية، من أهل قم، له
 مناظرات مع النظام، وهو من متكلمة (المجبرة)، له كتب منها: (البدل) في الكلام، و (المخلوق) و
 (اثبات الرسل) و (الإرجاء)، وغيرها.

انظر الاعلام للزركلي ٢٧٦/٢.

٢) ولهم مقالات أخرى باطله، ذكرتها كتب الفرق.
 انظر الفرق بين الفرق ص٢٠٨-٢١١، والملل والنحل ٨٠/٨-٩٠.
 وهم فرق، والمشهور منها ثلاث: البرغوثية والزعفرانية والمستدركة من الزعفرانية.

#### فصــــل

وهذه فرقة الإلهامية، ولم يقع الي اسم شيخهم فاذكره (۱) لكنهم قالوا: إن الاحكام إنما تعلم إلهاماً يلهمها الله المجتهد، وإنه ليس لله تعالى حكم في الحادثة، بل ما ألهمه المجتهد فهو الحق، وأظن الحسبانية (۱) منهم لأنهم يقولون الأشياء على التوهم والحساب (۱) إنما يدرك الناس منها على قدر عقولهم وإلهامهم، ولا حق للحقيقة (۱)، ولهذا روي أن رجلا منهم دخل على المأمون (۱) ذات يوم وعنده شمامة بن الأشرس (۱)، فقال المأمون لثمامه: كلّمه، فقال له شمامه: ما مذهبك، فقال: أقول أن الأشياء كلها على التوهم والحساب، فقام شمامة فلطمه لطمة سودت وجهه ، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، يفعل هذا في مجلسك وفي حضرتك؟ فقال له شمامة: وما

<sup>(</sup>۱) قال السكسكي في البرهان ص٣٩ : (وأما الالهامية، منسوبون الى اعتقادهم) ولم يذكر لهم شيخًا باسمه، وإنما ذكر معتقدهم، ومضمون معتقدهم الذي ذكره المصنف هنا يدل على صحة قول السكسكي في نسبتهم.

<sup>(</sup>Y) لعلها السوفسطائية، وسيأتى الكلام عنها ص٢٩٣.

 <sup>(</sup>٣) ورد في (ر) بعد كلمة الحساب عبارة زائدة ونصبها : ( الظاهر أنه الحسبان).
 ولمله يقصد تفسير كلمة الحساب الواردة قبلها، فهي على ذلك ليست من النص. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) وهذا خطر كبير وخبث عظيم، لأنهم جعلوا الحكم في كل شيء لخواطرهم واهوائهم، من غير استناد
 إلى دليل، بل هو في حقيقة الأمر تحلل وتخلص من الدليل.

والى هذا مالت الصوفية وسموه (علم الحقيقة) ورفضوا به علم الشريعه.

انظر البرهان للسكسكي ص٠٤٠.

<sup>(</sup>ه) تقدمت ترجمته ص۲۷۷.

<sup>(</sup>٦) شمامة بن أشرس التميمي النميري، أبو معين، من كبار المعتزلة، أحد الفصحاء البلغاء المقدمين، كان له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون، له أخبار ونوادر نقلها عنه الجاحظ في كتاب له سماه المضاحك. انظر تاريخ بغداد ٧/٥٤١-١٤٤٩، والفرق بين الفرق ص١٧٣، والاعلام ٨٦/٢.

فعلت بك؟ [٤٤/ب] قال(١): فلعل إنما دهنتك بدهن البان، ثم أنشأ ثمامة يقول:

والأب حـوا في الحـساب
بيض الطيور كـما الغراب
وحــين جئت من الذهاب
وعسى [البهار هو](1) من الشذاب(0)

ولعــــل آدم أمنـــن ولعل مــا ابصــرت مـــن وعـسـاك حين قـعـدت قـمت وعسى البنفســـج<sup>(۲)</sup> زنبـــق<sup>(۲)</sup> [وعـسـاك تأكل من خـبـــز

قال: فضحك المأمون وأمسك الرجل، وهذا ثمامة هو الذي قال له المأمون يوماً: بلغني عنك يا ثمامة أنك تدعي موافقتي في الرأي فقال: والله يا أمير المؤمنين ما استوحش لفقدك، ولا أنس بمشاهدتك، ولا باليت بك قط الا لك، قال فغضب المأمون من ذلك وكان سيداً حليما وقال له: ياثمامة، إن للملوك غضبات الصبيان ووثبات

(١) القائل هنا ثمامه أيضا.

وانظر هذه الأبيات في العقد الفريد ١٩٠/١ ، وحدائق الأزهار ص٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) البنفسج: واحدته البنفسجة: أزهار سنوية أو معمرة مشهورة بدوام أزهارها اللطيفة.
 المنجد في اللغة والأدب مادة: «بنف».

<sup>(</sup>٣) الزنبق :دهن الياسمين . لسان العرب مادة : «زنبق».

 <sup>(3)</sup> في الأصل و (ر): [المهمات من]. والبهار: نبت طيب الرئحة . نفس المصدر مادة: «ها»، واستقامة الون بحذف (من).

<sup>(</sup>٥) لم أجد من ذكره بهذا الاسم – فيما اطلعت – ويوجد بهذا الاسم في جنوب الجزيرة وهو نبات قوى الرائحة يستعمله بعض أهل القبائل الجنوبية مع الريحان، ومنهم من يستخدمه في طب الاعشاب، واونه يميل إلى الزرقة.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ، والوزن غير مستقيم في الشطر الأول. والبيت في كتاب حدائق الأزهار لأبي عاصم الغرناطي:

وعسساك تأكل من قسقساك ونت تحسسبه كسبساب

كوثبات الأسد، فإياك أن أقتلك في الغضب، فلا ينفعك ندمي عليك في الرضى فمدحه بعض الشعراء فقال:

يراك إذا استقدمت الا تأخيرا ويأبى لخوف الله أن يتكبرا

وما من كريم رام غايــة أمـــره ترى ظاهر المأمون احسن ظاهر وأحسن منه ما أسر وأضمرا يناجي له نفساً يربع بهمـــة إلى كـل معروف وقلباً مطهرا ويخشع إكبارا له كل ناظـــر إذا وعد المأمون صدَّق [قولـــه](١) فعالٌ وإن أعطى أطاب وأكثرا



(١) في الأصل و (ر): [وقوله] والصواب عدف الواو.

### فم\_\_\_ل

وهذه فرقة المقاتلية أصحاب مقاتل بن سليمان<sup>(۱)</sup> من كبار المرجئة وعظمائهم، وليس بصاحب التفسير، انفرد هو وأصحابه وفرقته عليهم لعنة الله بأن قالوا: إن الله تعالى على صورة الإنسان نو لحــم ودم ، وكــنا قالت الكرامية. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل هو كما قال: ﴿ليس كمثله شيّ وهو السميع البصير﴾(۱) فالحذر منهم.



<sup>(</sup>۱) كل من كتب من أهل الفرق عن مقاتل – فيما اطلعت عليه – لم يذكروا الا مقاتل بن سليمان صاحب التفسير، وهو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي ابو الحسن، من اعلام المفسرين، كان متروك الحديث، توفي بالبصرة.

الأعلام ٢٠٦/٨ . ولم أجد أحداً غيره نسبت اليه مقالة الارجاء كما ذكر المصنف، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۱۱ من سورة الشوری.
 وانظر مقالة المقاتليه في البرهان للسكسكي ص٤٠.

### فصــــل

وهذه فرقة اليونسية أصحاب يونس الشمري<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الإيمان هو المعرفة والخضوع والمحبة والإقرار، لأنه ليس كمثله شئ، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن وان لم يأت بجميــــع الطاعات<sup>(۱)</sup>، والحجة تأتي عليهم فيما بعد كما شرطته إن شاء الله تعالى، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>۱) سماه الأشعري في المقالات ٢١٤/١ يونس السمري –بالسين المهملة– وسماه البغدادي في الفرق بين الفرق ص٢٠٢ : يونس بن عون. وسماه الشهرستاني في الملل ١٤٠/١ : يونس بن عون النميري.

<sup>(</sup>Y) انظر المسادر السابقة فغيها تفصيل مذهبهم.

# فصــــل

وهذه الفرقة الجعدية أصحاب الجعد بن درهم(۱) أحد شيوخهم، كان هذا مؤدباً لروان بن محمد(۱) الذي يقال له: الجعدي غلب عليه اسمه [فلقب](۱) به، وكان [يؤدبه](۱) في أيام [63/أ] خلافة هشام بن عبدالملك فبان له بعض زندقته فنفاه الى البصرة وكان عليها إذ ذاك خالد بن عبدالله [القسري](۱) واليا لهشام، [فرفع](۱) إليه خبره في يوم أضحى، فلما خطب خالد الناس خطبة الأضحى وذكر فيها أحكامها، قال عند فراغه منها: أرجعوا فضحوا ضحاياكم، أما أنا فأضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله تعالى [لم](۱) يكلم موسى تكليماً، ولم يتخذ ابراهيم خليلاً، ثم نزل فنبحه تحت المنبر فاستحسن الناس منه ذلك، وقالوا: نفى الغل(۱) عن الاسلام جزاه الله آلله)(۱) خبراً.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته *ص*۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [فقلت].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [يأمر به].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (()): [العصري] والصواب ما أثبت وهو:

خالد بن عبدالله بن يزيد القسرى من بجيلة، أبو الهيثم، أمير العراقين واحد خطباء العرب وأجوادهم، يماني الأصل من أهل دمشق، ولي مكة سنة تسع وثمانين للوليد بن عبدالملك، ثم ولاه هشام العرقين (الكوفة والبصرة) سنة خمس ومائة، ثم عزله سنة عشرين ومائة، وأمر بمحاسبته وسجنه، ثم قتل. انظر الاعلام ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فرجع].

<sup>(</sup>٧) لا توجد في (ر).

<sup>(</sup>A) الغل: بالكسر، والغليل: الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد. لسان العرب مادة «غلل».

<sup>(</sup>٩) أضافة يقتضيها السياق.

# فصـــــل

وهذه فرقة الشبيبية أصحاب محمد بن شبيب<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الإيمان هو الإقرار بالله تعالى، والمعرفة [بواحدانيته]<sup>(۱)</sup> ونفي الشبه عنه، وزعموا أن إبليس لعنه الله كان مؤمناً ، وإنما كفر لاستكباره عن السجود<sup>(۱)</sup>، وهذا خلاف الشرع فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>Y) في الأصل [ابو حنيفه] وهو خطأ ، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر مقالات الاسلاميين ١/٨/١، والفرق بين الفرق ص٧٠٧، والبرهان للسكسكي ص٤٤-٤٤.

### فصـــــل

وهذه فرقة الثوبانية أصحاب أبي ثوبان<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، زعم هو وفرقته أن الإيمان هو المعرفة والإقرار كما قال من قبله، وانفرد بأن قال: [مالا]<sup>(۱)</sup> يجوز في العقل لا يجوز أن يفعله<sup>(۱)</sup>، وهذا خلاف الشرع لأنه لا يجوز [في]<sup>(1)</sup> العقل أن يربي الرجل ابنته أو اخته ثم يزوجها رجلاً يصنع بها ما يصنع، ويجوز ذلك بالشرع<sup>(0)</sup>، فالحذر منهم.



(١) لم أجد له ترجمة ، ولم تذكر كتب الغرق عنه اكثر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [لا] بدون [ما] والتصحيح من (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر مقالات الاسلاميين ١/٢١٦، والفرق بين الفرق ص٢٠٤، والملل والنحل ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [من] Æ

<sup>(</sup>٥) انظر البرهان للسكسكي ص٤٤، ومذاهب الثنتين وسبعين فرقة للواعظ ص١٤١.

### فص\_\_\_ل

وهذه فرقة الحشوية(۱) لم يقع لي اسم شيخهم فاذكره، لكنهم زعموا عليهم لعنة الله أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعة الى المساجد ، [حتى انهم صاروا

(١) لفظ [العشرية] من الألفاظ التي أطلقها أعداء أهل السنة والجماعة عليهم، حين رأوا أن منهجهم التمسك بالكتاب والسنة في جميع مسائل الاعتقاد.

ففي باب الصفات مثلاً يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله على المنفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله الله عنه رسوله المنفون عنه ما المنافقة بنه المنافقة عنه رسوله الله عنه المنفقة أمل الإثبات المسمى المشوية في لغة الناطقين به ليس هو السمأ المشائفة معينة لها رئيس قال مقالة فاتبعته كالجهمية والكلابية والاشعرية، ولا اسما لقول معين من قاله كان كذلك، والطائفة إنما تتميز بذكر قولها أو بذكر رئيسها، ولهذا كان المؤمنون متميزين بكتاب الله وسنة رسوله الله عنه المقول الذي يدعون إليه هو كتاب الله، والامام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله على الله على المنافذة والماداة.

فأول من عرف أنه تكلم في الاسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة -فقيههم وعابدهم - فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله ، فقال: كان ابن عمر حشوياً - نسبة الى الحشو وهم العامة والجمهور - وكذلك تسميهم الفلاسفة، كما سماهم بذلك صاحب هذا الكتاب - يعني الرازي في كتابه اساسى التقديس - والمعتزلة ونحوهم يسمونهم والحشوية» والمعتزلة تعني بذلك من قال بالصفات وأثبت القدر، وأخذ ذلك عنها متأخروا الرافضة فسموا الجمهور بهذا الاسم، وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسموا بذلك كل من اعتقد صحة ظاهر الشريعة، فمن قال عندهم بوجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصوم رمضان وهيج البيت وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونحو ذلك سموه والزكاة المفروضة تسمي من أقر بالمعاد الجسمي والنعيم الحسي «حشوياً»، وأخذ ذلك عن المعتزلة تلامذتهم من الأشعرية فسموا من أقر بما ينكرونه من الصفات، ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهمية والارجاء وحشوياً».

انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ٢٤٢/١-٥٢٤.

يستعملون عيداناً مزوقة كأحسن ما يكون من العيدان ويتركونها في المساجد](١) ليتكئ عليها إذا نزل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً(١)، فما أحمق هؤلاء وأجهلهم فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في (ر).

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان للسكسكي ص٣٨.

# فصـــــل

وهذه فرقة المهاجرية لم يقع لي أيضاً اسم شيخهم فاذكره (١)، قالوا بالتجسيم كما قالت المقاتلة (١)، وانفردوا بأن قالوا: يجوز على الأنبياء عليهم السلام فعل الكبائر من المعاصي إلا الكذب (١)، قالوا أيضاً: لا يوصف الله تعالى بالقدرة (١)، وهذا خلاف الشرع (١) [وقوله] (١) تعالى : ﴿إِن الله على كل شيء قدير ﴿ فالحذر منهم.



- (١) لم أقف فيما اطلعت عليه على اسم شيخ لهذه الفرقة تنتسب اليه.
  - (٢) تقدم الكلام عنهم ص٢٨٥.
- (٣) الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة: أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، وأنهم لا يقرون على الصغائر، خلافاً للرافضة الذين يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته.
  - انظر مجموع الغتاوي لابن تيميه ٢١٩/٤-٣٢١.
- (٤) قال ابو بكر الواعظ فى كتاب مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفين للسنه والمبتدعين ص٢٤٠ عند الكلام عن هذه الفرقه: (هكذا اطلقوا عنهم، ولعل ذلك مقيد بالقدرة على أفعال العباد كما هو مذهب المعتزلة ومن تابعهم، وأما عدم القدرة مطلقاً فهو مذهب الكفار الذين جعلوه تعالى غير مختار لفعل، بل علة الوجود ما سواه، وهم الفلاسفة ومن وافقهم من طوائف الكفر).
  - (٥) انظر شرح العقيدة الطحاوية من ١٣٧-١٣٧.
  - (٦) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى [لقوله].

### فص\_\_\_ل

وهذه فرقة السوفسطائية (أ) لم يقع لني اسم شيخهم فأذكره، لكنهم زعموا أن لا حقيقة للأشياء، [قالت] (أ) الحسابية: وإن جميع مافي الدنيا كالحلم أن فاستنكر هذا رجل منهم وكان يقرأ على أحد شيوخهم فلما مر على هذه الحكاية قام رجل فلطم الشيخ، فقال له الشيخ، فقال له الشيخ، فقال له الشيخ فلم يجبه (أ) فالحذر منهم.



(۱) سنفسط: غالط وأتى بحكمة مضللة، والسنفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه إضحام الخصم واسكاته، والسنسطائية: غرقة ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرها، والواحد سنفسطائي. انظر المعجم الوسيط ص٤٣٣.

فهم على هذا ينتسبون إليها.

(٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى حذف [كما قالت].

(٣) قال الأشعري في المقالات ١٢٠/٢ عند الكلام عن الإختلاف في الرؤيا: (وقالت السوفسطائية: سبيل
 ما يراه النائم في نومه كسبيل ما يراه اليقظان في يقطته، وكل ذلك على الخياولة والحسبان).

(٤) انظر: البرهان للسكسكي ص٤٧.

#### فعــــل

وهذه فرقة اللفظية (۱)، لم يقع لي اسم شيخهم فأذكره، لكنهم قالوا: ألفاظهم بالقرآن مخلوقة، وكلام الله تعالى عندهم ليس بمسموع، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿قَالَ يَامُوسَى إِنِي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين (۱) فمن زعم أن موسى عليه السلام لم يسمع من الله كلاماً فقد كفر، (۱) فالحذر منهم.



\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ليس علماً على طائفة ذات مذاهب مشتهرة في باب الاعتقاد، وإنما هو لجماعة اشتهرت بمقالتها في القرآن، حيث قالت: لفظنا بالقرآن مخلوق، وقد بدّعهم السلف في ذلك واعتبروه من مقالات الجهمية.

ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل حول هذه المقالة وأصحابها في كتاب درء تعارض المقل والنقل ٢٠٠/-٢٦٧ فليراجع.

<sup>(</sup>Y) الآية ١٤٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) والله عـز وجل يقـول: ﴿وان أحد من الشـركين استجارك فـأجره حى يسمع كلام الله ﴾ فأخبر سبحانه وتعالى أن كلامه مسموع، وأن القرآن كلامه عز وجل.

انظر بيان ذلك والرد على المخالفين في مجموع الفتاوي ٧٣/١٢ وما بعدها.

# فمــــل

وهذه فرقة الشمرية أصحاب شمر<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، قالوا: تجوز الكبائر من المعاصي على الأنبياء عليهم السلام كما قالت المهاجره، وانفردوا بأن قالوا: المنافقون مشركون مؤمنون، وهذا كلام متناقض فالحذر منهم.

تمت المقالة في ذكر فرق المرجئة مختصرة بعون الله تعالى.

وهذا موضع أحببت أن أذكر فيه القول بيننا وبينهم في عقيدة الإيمان كما تقدم الشرط به أن شاء الله تعالى وبه الثقة.



(١) أورد الأشعري في المقالات اسم الفرقة ونسبتها الى أبي شمر، وذكر معتقدهم، ولم يذكر ما ذكره المسنف من قولهم بجواز الكبائر على الأنبياء.

انظر: المقالات ١/٥٢٥.

وأورد أبن حزم في الفصل معتقد هذه الفرقه كما ذكره المصنف باستثناء الكنب في البلاغ من جواز الكبائر على الإنبياء، ومنهم من يقول به ونسبه الى طائفة من الكراميه.

انظر: القصل ٢٠٥/٤.

أما السكسكي في البرهان ص60 فقد سماهم السمرية – بالسين المهملة– أصبحاب أبي سمرة، وأورد بعض ما أورده المصنف.

وام أجد ترجمة اشيخهم.

# الباب الرابع

ذكر عقيدة الإيمان

# باب ذكر عقيدة الإيمان

اعلم ارشدك الله وسددك للصواب أن أهل ملة الاسلام افترقوا في الإيمان على سبع فرق: فرقتان منها سلكا مسلك العلماء في الاحتجاج والأدلة، وهما أهل السنة والجماعة والمرجئة، وخمس سلكت مسلك التشكك والتوهيم، وأنا أذكر لك مقالة هؤلاء بعون الله، ثم أعود إلى ماقالت الفرقتان الأولتان إن شاء الله.

قالت الإباضية (() من فرق الخوارج: الإيمان جميع الطاعات، فمن ترك منها شيئا صغيرة كانت أو كبيرة كفر كفر نعمة لا كفر شرك إلا إن غفرت، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ أَلُم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار﴾ (()) ، وخالفهم الصفرية فرقة منهم فقالوا: من عمل معصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر كفر شرك لا كفر نعمة (())

قالت الفضيلية (1) أيضا من فرقهم بخلاف ماقالت الإباضية والصفرية، سواء غفرت أو لم تغفر، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى ﴾(١) وبقوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾(١)، وبقوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عنها وبيان عقيدتها ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ من سورة ابراهيم.

 <sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن الصغرية ص٢٦ ، وانظر هامش (٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عنها ص٣٠.

<sup>(</sup>ه) الآيتان ١٥، ١٦ من سورة الليل.

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٤ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٠ من سورة النساء.

واعلم -ايدك الله- أن كل ما تأولوه وذكروه غير صحيح لأنا وجدنا حكم القرآن ناقضاً له لأن الله تعالى أوجب [في حكم كتابه القطع] على السارق بقوله سبحانه وتعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ (٢).

وكذا أوجب على الزاني الجلد إذا كان بكرا [٤٦/١] بقوله تعالى: ﴿ الزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كتتم تؤمنون بالله باليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴿ وكذا أوجب [على ] أن من قذف محصناً الجلد لقوله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداً وفاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ أ

فلو كانت المعاصي كفراً كما قالوا لوجب عليهم القتل دون الجلد، لأنهم بزعمهم كفار يحل قتلهم (٢).

ألا ترى الى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقَيْتُمَ الَّذِينَ كَفُرُوا فَصْرِبِ الرَقَابِ ﴾ (١) الآية، وليس هم كذلك، وقال رسول الله ﷺ : «من بدل دينه فاقتلوه» (١)، ودليل ثاني وهو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل صوابها : [في كتابه حكم القطع].

<sup>(</sup>Y) الآية TA من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من سورة النور.

<sup>(</sup>٤) لا توجد في الأصل ، وأضفتها من (ر).

 <sup>(</sup>ه) الآية ٤ من سورة النور.

<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٣٢١.

<sup>(</sup>V) الآية ٤ من سورة محمد.

<sup>(</sup>A) صحيح البخاري بشرحه ١٤٩/١ كتاب الجهاد باب (١٤٩) ح ٢٠١٧، ومسند الإمام أحمد ٥/٢٢١.

قوله في القصاص: ﴿وَمِن قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لُولِيهِ سَلَطَانًا فَلَا يَسَرَفُ فَي الْـقَتَلُ انه كان منصورا﴾(١).

فلو كانت معصية القتل كفرا كما قالوا لما كان حكم القتل الى [ولي]<sup>(۱)</sup> الدم فيكون مخيراً بين العفو والقتل، بل يكون حكمه الى الإمام ليقتله حتما بسبب كفره فبطل ما قالوه والحمد لله.

والذي عندنا أنه فاسق لأنه يقول الله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولتك هم الفاسقون﴾ (٢) ، وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قومابجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (١) . فلسو كانوا كفاراً كما [ذكر] (١) هسؤلاء لمسا قال ﴿فتصبحوا على مافعلتم نادمين لأنه لا ندم على الكافر. (١) والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ من سورة النور.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة العجرات.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [ذكروا].

<sup>(</sup>٦) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فهم وسط بين من يقول بكنره وهم الخوارج، ومن يقول: لا تضر مع الايمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهم المرجئة، والقائلين بأنه في منزلة بين المنزلتين، وهم المعتزلة.

### فصــــل

وأما المعتزلة (أن فإنهم قالوا: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتتاب الكبائر، فمن [قارف] (أ) منها كبيرة ذهب عنه اسم الإيمان ولم يكن مؤمناً ولا كافراً (أأ)، لكنهم يجرى [عليهم] (أ) أحكام الإسلام، وبمثل هذا قالت الرافضة، إلا النعمان (أ) شيخ منهم من فرقة يقال لهم الاسماعيلية، قاله في كتاب وصفه وسماه بدعائم الإسلام كمقالة أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، حيدة منه وتسترا من ذكر اعتقادهم فيه لشناعته، ونسب ذلك إلى فرقته دون غيرهم.

وعبر عن أهل السنة [بغير] $^{(1)}$  مقالتهم فإنهم يقولون: الإيمان قول وعمل $^{(2)}$ ، وهذه فرية منهم عليهم لأنهم يقولون بما تقدم.

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عن المعتزلة وعقيدتهم وفرقهم ابتداء من ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [قارب] .

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي ٢٤٢/٧ و ٥٥٧.

<sup>(</sup>٤) لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر).

<sup>(</sup>ه) سيأتي الكلام عن الاسماعيلية. والنعمان هو القاضي الاسماعيلي، يعد من بناة المذهب الإسماعيلي والمشرعين فيه، كان معظما مكرماً لدى الامام الاسماعيلي المعز، وتوفي في خلافته سنة ثلاث وستين وثلاثمانة من الهجرة، له كتب كثيرة منها: دعائم الاسلام، الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى، وكتاب تؤيل الدعائم، وكتاب افتتاح الدعوة، واساس التؤيل، والأرجوزة المختارة، واختلاف أصول المذهب، وغيرها، انظر كتاب لاسماعية لاحسان إلهي ظهير ص٧٠١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [غير].

<sup>(</sup>V) سيأتي التعليق على كلام المصنف هذا ص٣٠٣ هامش (Y).

وأما عقيدة هذا الشيخ بالإيمان وفرقته [التي]() ستروها فإنهم قالوا: الإيمان من أمن بالأدوار الماضية والمستقبلة، والعمل بالشرائع المنسوخة بالتأويل الباطن، والاسلام علم الظاهر()، والكل على خطأ وبدعة، والله أعلم، فالحذر منهم.

**\* \* \* \*** 

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٢) سيأتي بيان عقائدهم الباطلة عند الكلام عن الباطنيه.

### فص\_\_\_ل

وأما المرجئة التي سلكت مسلك الاحتجاج ، فإن فرقة منهم شاذة زعمت أن الإيمان قول باللسان فحسب<sup>(۱)</sup> [٤٦/ب] هذا غير صحيح لأن الله تعالى يقول: ﴿إنَّا يَفْتَرِي الْكَذَبِ الذِّينَ لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إنه غير كافر.

ثم قال: ﴿ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله﴾(١) فذكر أنه اذا تكلم بكلمة كفر بلسانه واعتقدها بقلبه أنه من المغضوب عليهم، فبطل ما ذكروه والحمد لله.

وقال الجمهور منهم<sup>(۱)</sup>: الإيمان معرفة الله تعالى بالقلب والتصديق به فحسب، وإن لم يكن معها شاهد بلسان، ولا إقرار بنبوة، ولا تأدية فريضة فاحتجوا بقوله تعالى لابراهيم عليه السلام: ﴿قَالَ أُولُم تَرْمَن قَالَ بلى وَلَكُن لِيطُمئن قلي﴾(١)، وإنما

<sup>(</sup>١) لعل هذه الفرقة هي فرقة الكرامية، أصحاب محمد بن كرام من المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان هو القول باللسان بون المعرفة بالقلب، وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين بالحقيقة، وقد تقدم كلام المصنف عنهم ص٢٧٥.

قال عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ان قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ).

مجموع الفتاري ٧/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٠٥ ، ١٠٦ من سورة النحل.

 <sup>(</sup>٣) أي من المرجئة، وقد تقدم في الباب الذي قبله ذكر فرقهم وعقيدة كل فرقة، والرد عليها ثم رد عليهم
 هنا في باب الإيمان كما وعد رحمه الله تعالى بذلك قبل الكلام عن فرقهم .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦٠ من سورة البقرة.

عنى بهذا التصديق القلب لا غير، دون القول باللسان.

قالوا: ودليل [ثان]() وهو قوله تعالى حاكياً عن قول بني يعقوب لأبيهم: ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾().

قالوا ودليل ثالث وهو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا إِذَا قَمَتُم الى الصلاة فَاغِسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين (٢٠) الآية، فسماهم مؤمنين قبل أن يعملوا شيئاً من العبادات.

قالوا: ودليل رابع: ﴿ وَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اركعوا واسجدوا ﴾ (١) وسماهم مؤمنين قبل ذلك.

وقالوا: دليل خامس وهو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبَا أَضَعَافاً مَضَاعَفة ﴾ (٥) فخاطبهم بالمنع عن ذلك بعد أن سماهم مؤمنين.

قالوا: وهذه أدلة دلت على أن العبادات ليست من الإيمان، وإنما هي سبب من أسبابه، غير جزء منه ينتقص الإيمان بقدر ما ترك منها، أو يزداد بقدر ما يزداد فيها، ولأن الإنسان لا يكون إلا كافراً أو مؤمناً فقط لا ينقص إيمانه بما ترك من

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الثاني] .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٧ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣٠ من سورة أل عمران.

الطاعة أو ارتكب من المعاصي، ولا يسزداد إيمانه [بما عمل] أن من الطاعات أيضاً، وهذا غير صحيح، لأن الإيمان قول وعمل (٢) والدليل على الطاعات أيضاً، وهذا غير صحيح، لأن الإيمان قول وعمل (١) والدليل، حنفاء [بطلان] ما قائوه قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (١) ، ولم يفرق سبحانه وتعالى بين القول والعمل كما قالوا، ودليل ثانى وهو قوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين

قلعله - رحمه الله تعالى - جعل الاعتقاد بالقلب داخلاً في قوله : (عمل) لأن الاعتقاد عمل القلب واكتفى بذلك، لأن المقام ليس مقام تفصيل، وحين جاء مقام التفصيل بين الحق في ذلك، وقد ورد عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه عبر عن الإيمان بمثل قول المصنف، قال رحمه الله : (فهذا هو الذي انكره السلف على الجهمية، قال الحميدي: سمعت وكيماً يقول: أهل السنة يقولون : الايمان قول وعمل).

مجموع الفتاوى ٢٠٧/٧ وفي ص٣٠٨ نقل قول اسحاق بن راهويه: (أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص). وفي ص٣٠٠ نقل عن جمع من السلف قولهم: (الايمان قول وعمل) ثم فسره بقوله: قول باللسان وهو الإقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة). فلعل قول المصنف من هذا القبيل قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الايمان ص٨٧ : (وانما أعطى الله كل جارحة عملاً لم يعطه الاخرى، فعمل القلب الاعتقاد وعمل اللسان القول، وعمل اليد: التناول.... التي أخر كلامه).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [إلا بما عمل] والمدواب حذف [الا]، لأن القول المدحيح الذي يقصده المسنف رحمه الله تعالى أنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد بالطاعات كما لا ينقص بالمعاصى، وهو مذهب المرجئة المعروف المشهور، الذي يتلخص في عبارتهم المشهورة عنهم: (لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينقع مع الكفر طاعة)..

<sup>(</sup>۲) المسنف رحمه الله تعالى نسب هذه المقالة إلى أهل السنة، وهو مخالف لما سبق من نقده أحد الرافضه حين نسب هذه المقالة نفسها الأهل السنة ص٢٩٥ وسياتي كلامه عن معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة مقصلاً ص٣١٣ وقد بين فيه المعنى الصحيح للإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>٣) اضافة يقتضيها السياق ،

 <sup>(</sup>٤) الآية ه من سورة البيئة .

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون [/٤٧] الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المرمنين بالله المؤمنين بالول الآية وبآخرها، ونعتهم [بما نعتهم]() به، وجعل هذه الشرائط بين الذكرين ليخبرهم بحقائق الإيمان التي لا يكمل الإيمان إلا هذه المشرائط بين الذكرين ليخبرهم بحقائق الإيمان التي لا يكمل الإيمان إلا

ودليل ثالث وهو قوله تعالى: ﴿إنَّمَا المؤمنون اللَّينِ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (أ). ثم نعتهم فقال: ﴿اللَّينِ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا (١٠).

ودليل رابع: وهو قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾(١). فذكر الله سبحانه الإيمان عقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه دلائل على أن العبادات من الفرائض والأمر بالمعروف والنهي

<sup>(</sup>١) الآيتان ١١١، ١١٢ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لا يوجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة الأنفال.

 <sup>(</sup>٥) الآيتان ٣ ، ٤ من سبورة الأنفال.
 وانظر المصدر السابق ٢/٥٢٥ – ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) الآية ١١٠ من سورة أل عمران.

### عن المنكر.<sup>(۱)</sup>

ودليل خامس وهو قوله تعالى: ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ (أ) [فأخرجهم] من الإيمان وسماهم بالشرك حيث منعوا الزكاة، وبهذا استحل المؤمنون قتل بني [حنيفة] (أ)، وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم لمنعهم الزكاة، فسموهم مرتدين (٥) ، فبطل بهذا ما ذكروه والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) لعله يريد أن يقول: إنها من الإيمان. لأن الكلام لا يتم الا بذلك.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٦، ٧ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [فأخرجناهم].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حذيقة] .

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص١٠ وما بعدها . ت الالباني.

### فصـــــل

وأما كسر ما ذهبوا اليه من أن الإيمان لا ينقص بالمعاصي ولا يزداد بالطاعات فغير مسلم لهم بل يكسره قوله تعالى: ﴿ انّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (() فذكر الله تعلى الزيادة بالايمان بأفعال الخير، وذكر نقص الإيمان بالمعاصي بقوله تعالى: ﴿ أم حسب الذين اجرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءاً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون (()، فمنع من المساواة بينهم لأن [عملهم] (()) السيئات نقص في إيمانهم.

وقال أيضاً عز من قائل: ﴿ أَم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ أن حاشا الله ماهم سواء كما قالت المرجئة، وقال: ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مؤمناً كَمَنَ كَالْفَجَارِ ﴾ أن فاسقاً لا يسترون ﴾ أن فمنع المساواة بينهم، وقالت المرجئة: بل هم سواء، معاذ الله أن نقول بهذا، وأن نجعل إيمان المطهرين الأبرار كإيمان الفجار الفاسقين، ولهذا حكي أن المرجئة يهود هذه الأمة، وقال تعالى: ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [لعملهم].

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ من سورة من

<sup>(</sup>ه) الآية ١٨ من سورة السجدة.

# سعـــيراً (أفليس]<sup>(۱)</sup> هذا [نقصاً]<sup>(۱)</sup>؟

وقال أيضاً عز من قائل: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً [٤٧/ب] مما قنيت ويسلموا تسليما ﴾ (١)، أفليس قد أخرجهم عن إيمانهم إذا لم يرضوا بقضيته (١) عن إيمانهم بقوله: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ .

والمرجئة ترد على الله قضيته وحكمه الذي حكم به، فيزعمون أن إيمانهم كإيمان جبرائيل عليه السلام، كذبوا وأفكوا<sup>(۱)</sup>، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَوا لا

(١) الآية ١٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فليس] بالنفي، والصواب أنه استفهام تعجب وانكار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [نقص].

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٥ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٥) القضاء: الحكم ، والجمع أقضية، والقضية مثله، والقضايا الأحكام واحدتها قضيه.
 لسان العرب مادة: «قضي».

<sup>(</sup>۱) قال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، في كتاب الإيمان ص٢١-٣٠: (واو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم، غير إظهار الإقرار بما جات به النبوة، والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمناً ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب، وعبد النيران، بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمناً مستكمل الإيمان، كإيمان الملائكة والنبيين! فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله، أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر ان يبلغه الميس، فمن دونه من الكفار قط!).

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (١) [أغليس] (١) اذا أكلوها بينهم بالباطل نقصهم المانهم ثم [تواعدهم] على إثر ذلك فقال: ﴿ومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف نصليه ناراً، وكان ذلك على الله يسيرا (١) .

وقال عز من قائل في قاعدة اليتامى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم الى اموالكم إنه كان حوبا() كبيراً ﴾(). [أفليس]() الحوب [نقصاً]() في الإيمان. وقال: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سيبلاً ﴾(). أفليس هذا إن فعله فاعله [نقصاً]() في إيمانه، والمرجئة تقول بخلاف هذا، وأن عندهم من قتل أو سرق أو زنا أو نكح ابنته أو أخته أو بعض جميع ما ذكر الله تعالى تحريمهن، [وعدت من مضى عليها، وتوعد من عملها في هدده الآية بعذابها ونارها]() [مؤمن]() كإيمان الملائكة والنبيين صلى الله [تعالى]() عليهم أجمعين. هل هذا إلا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [فليس] ، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى توعدهم.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>ه) تقدم معناه ص۱۰ ،

<sup>(</sup>٦) الآية ٢ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : [فليس] ، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [نقص].

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٢ من سورة النساء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [نقص].

<sup>(</sup>١١) . هكذا النص في الأصل و (ر) ، والكلام مستقيم بدونه، فلعله ورد خطأ، أو أن في الكلام نقصاً.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وفي (ر): [مؤمنا].

<sup>(</sup>۱۳) من (ر).

### کفر عظیم.<sup>(۱)</sup>

وقال تعالى: ﴿ وَا أَيهَا الذين آمنوا القوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ (٢) أغليس قد سماهم مسلمين مؤمنين؟ وأمسرهم أن يتركوا ما بقي من الربا فيكون ذلك لهم زيادة في [ايمانهم] (١) إذا أطاعوا، ونقصاً لهم إذا عصوا ولم يتركوه.

وقال أيضاً: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا﴾ (١) أفليس كسب الخير يزيد في الإيمان، وكسب المعصدية ينقص منه؟

وقال أيضاً عز من قائل: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين﴾ (٥). أفليس هذا [دليالاً] على أنهم إذا فعلوا الفاحث تقص ذلك من

يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد.... إلى أن قال: وهذا القول مع أنه من أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن

الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول). مجموع الفتاري/١٨٨ - ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٧٨ ، ٢٧٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أموالهم].

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٥٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) الآيتان ١٣٥، ١٣٦ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [دليل].

إيمانهم فلم يدخلهم الجنة؟ فإن استغفروا عنها وتابوا غفر لهم وأدخلهم الجنة لأنهم ازدادوا في إيمانهم بالتوبة عنها، وهذه أيدك الله دلائل من القرآن وأضحة لمن وفق والحمد لله. ثم نستدل على ذلك من السنة بما رواه أبو أمامة الباهلي<sup>(۱)</sup> رحمة الله عليه عن رسول الله عليه [٨٤/١] : «إن [للإسلام]<sup>(۱)</sup> [صوى المعروضة وتؤتي الزكاة من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المفروضة وتؤتي الزكاة المعلومة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج البيت إن استطعت، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وتسليمك على بني أدم إذا لقيتهم فإن ربوا عليك السلام والا ردت عليك الملائكة ولعنتهم أو سكتت، فمن انتقص شيئا منها فهو سهم من الإسلام يدعه، فمن تركهن كلهن فقد ولى الاسلام وراء ظهره أن وهذا دليل واضح ، والمرجئة تقول خلافه، وأنه من ترك شيئا منها لم يترك سهماً من

<sup>(</sup>۱) حددًى - بالتصغير - بن عجلان بن المارث، ويقال: ابن وهب، الباهلي، أبو أمامة رضي الله عنه، مشهور بكنيته، روى عن النبي ﷺ وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سكن الشام، ومات سنة ست وثمانين من الهجرة، وقيل: احدى وثمانين، وعمره ست ومائة سنة، رضى الله تعالى عنه. الإصابه ٢/٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [إن الاسلام] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [ضرا] والصواب ما أثبت وهو نص الحديث.

ومعنى: [صبوى]: قال ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الايمان ص٤١ وقد أورد الحديث: «هي سا غلظ وارتفع من الأرض واحدتها (صوه)».

وانظر لسان العرب مادة مسوى».

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الايمان ص١٥--٥٠ ت الألباني مم اختلاف في بعض الفاظه، ونصه عند أبي عبيد.

<sup>«[</sup>إن] للاسلام صبوى ومناراً كمنار الطريق، منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة المسلاة، وإيتاء الزكاة، وصبوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك اذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم اذا مررت بهم، فمن ترك شيئاً [فقد ترك سهماً من الاسلام، ومن تركهن] فقد ولى الاسلام ظهره».

الإيمان، وروى زيد بن أسلم (أ) أيضاً عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله الله الله الله أنا وجماعة فقال: «أتدرون أي الخلق أفضل؟ قلنا: يا رسول الله الملائكة صلى الله عليك وسلم [قال] (أ): «هم كذلك وحق لهم ذلك، بل غيرهم، قلنا: يا لهم ذلك، بل غيرهم، قلنا: يا رسول الله ، فمن هم؟ قال: قوم يأتون بعدي ويؤمنون بي ولم يروني، يجدون الورق المعلقة فيطمعون بما فيها، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً لعملهم بما وجدوا في الورق من الكتاب والسنة».

فذكر أنهم أفضل أهل الإيمان ايماناً لعملهم، والمرجئة يقواون بخلاف ذلك وأنهم مؤمنون وإن لم يعملوا بما في الورق حتى بزعمهم أنهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية، وهذا خلاف ما قال الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾(٢)، ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾(١). فشرط رضاهما، [ولا يكونان](١) مرضيين إذا اعتقدت أن المعاصي لا تنقص المؤمنين من إيمانهم ولو زنى وسرق أو قتل أو شرب الخمر، ولهذا روي عن

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف بني العجلان، شهد بدراً، وقيل: إنه من بني عمرو بن عوف بن الأوس.

انظر الاميابه ١/٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>ه) في الأميل و (ر): [ولا يكونا].

سفيان الشوري<sup>(۱)</sup> أنه قال: اتقوا أهل الأهواء المضله، قيل له: من هم؟ قال: المرجئة النين يقولون: إن الإيمان كلام بلا عمل حتى إنهم عندهم من شهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه أنه مؤمن مستكمل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة أجمعين، وان قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن سرق وإن ترك الصلاة والغسل [من]<sup>(۱)</sup> الجنابة، وكذلك روى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم<sup>(۱)</sup> عن أبيه أنه قال: قال رسول الله عليه : «صنفان من أمتي ليس لهم في الجنة نصيب، المكذب بالقدر، والمفرق بين الإيمان والعمل، فالحذر منهم.

<sup>(</sup>١) سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبدالله الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر من أهل الكوفة، ولد في خلافة سليمان بن عبدالملك، وكان سيد أهل زمانه في الدين والتقوي، راوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى، وخرج من الكوفة وسكن مكة والمدينة، ثم انتقل الى البصرة ومات بها مستففياً، وكان آية في العفظ، وفضائله وثناء العلماء عليه كثير.

انظر تاريخ بغداد ١٥١/٩ وما بعدها ، والاعلام ١٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [عن].

 <sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، ضعيف، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين.
 تقريب التهذيب ١/٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) لم أقف -فيما أطلعت عليه- على حديث بهذا اللفظ، وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ص٣٣ حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (صنفان ليس لهم في الاسلام نصيب، المرجئة والقدرية)، وقد أشرجه الترمذي في السنن ٤/و٣٩ باب ما جاء في القدرية عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ، وقال: حديث غريب حسن صحيح، وقال عنه الألباني في تحقيقه المشكاة،: حديث موقوق واسناده ضعيف، فيه ابن أبي ليلي سيء الحفظ.

ويمعناه أورد الهيشمي في مجمسع الزوائد ٢٠٦/٧ - ٢٠٦ أكثر من رواية لا تخل من شدهف والله أعلم.

## فم\_\_\_ل

وأما مقالة الفرقة السابعة التي هي أهل السنة [43/ب] والجماعة فإنهم قالوا: الإيمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح، وكل خصلة من خصال الطاعات المفروضة إيمان (1) فعلى هذا الإيمان عندهم التصديق، وموضعه القلب والمعبر عنه باللسان، وظاهر الدليل عليه بعد الإقرار شهادة الأركان وهي ثلاثة أشياء: شهادة، واعتقاد، وعمل، فالشهادة تحقن الدم وتمنع المال وتوجب أحكام الله، والعمل يوجب الديانة والعدالة، وهذان ظاهران يوجبان الظاهرة الشريعة، فأما العقيدة فإنها تظهرها الآخرة، لأنها خفية لا يعلمها إلا الله، فمن ترك العقيدة بالقلب وأظهر الشهادة فهو منافق، ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها لسانه وترك العمل بالفرائض عصياناً منه فهو فاسق غير خارج بذلك عن إيمانه، لكنه يكون ناقصا وتجري عليه أحكام المسلمين، اللهم إلا ان تركها وهو جاحد بوجوبها فهو كافر حلال وتجري عليه أحكام المسلمين، اللهم إلا ان تركها وهو جاحد بوجوبها فهو كافر حلال الدم ويجب قتله. وأما من اعتقد بقلبه أن الله وحده لا شريك له وأثبته معرفة ووجوداً، كما قال أبو جعفر بن محمد (1) رضي الله عنه للأعرابي الذي قال له: رأيت الله حين عبدته؟ قال: ما كنت لأعبد مالم أره، قال له الأعرابي: فكيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة الأعيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، لا يدرك بالحواس ولا

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب الشريعة للأجري ص١١٩، وشرح العقيدة الطحاوية ص٣٣١-٣٣٦، والإيمان لابن أبي شبية ص٤٦، ومجموع الفتاوى ٢٠٧/، ٣٠٨، ٣٣١، ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) وأهله: ابو جعفر محمد بن على زين العابدين الملقب بالباقر، تابعي جليل القدر وقذ تقدمت ترجمته ص٨٦.

يشبه بالناس، معروف بالآيات منعوت بالعلامات لا [يجور] () في القضيات، ذلك الله الذي لا اله الا هو. قال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

فعلى هذا لئن عبر عنه لسانه بما تقدم ذكره وعمل بجوارحه ما فرض عليه، وصدق بما جاء من عند ربه على لسان نبيه على أنه صواب وحكمة وعدل، وأن الطاعة له فيها لازمة، واجتنب الكبائر الموبقة فهو مؤمن حقا يزيد إيمانه بالطاعات وينقص بالمعاصي، فيستحق بالطاعات الثواب ويأمن بترك المعاصي العذاب والعقاب، لكنه يكون بين حالين: خائفا لربه بما أوعد من العقوبات، راجياً له بما وعد من العفو، فيكون بين مخافة ورجا، قالوا: والدليل على أنه [قول] (٢) باللسان والمعرفة بالقلب والعمل بالجوارح إيمان كامل قوله تعالى: ﴿قالت الأعرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلربكم (٢) فذكر سبحانه أنه لا يكون المؤمن مؤمناً جوارحه ما افترض الله تعالى عليه (١) لانه يقول وقوله الحق: ﴿إنما [٤٩/أ] المؤمن بجوارحه ما افترض الله تعالى عليه (١) لانه يقول وقوله الحق: ﴿إنما [٤٩/أ] المؤمن الله ينهم يتوكلون، فذكر أن إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (١)، فذكر أن إقامة الصلاة من الإيمان، ولا تكون إقامتها الا بالجوارح، ثم وصفهم بالكمال فقال: ﴿أولئك هم المؤمنون حقاً وأخبر أن المؤمن بالحقيقة من كانت هذه صفته فقال عز من قائل: ﴿آلم ذلك الكتاب وأخبر أن المؤمن بالحقيقة من كانت هذه صفته فقال عز من قائل: ﴿آلم ذلك الكتاب

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يجوز] بالزاء المعجمة والصواب ما أثبت بالراء المهمله.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر): والأولى تعريفها لمناسبة السياق.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير البغوي ٤/٨/٢-٢١٩.

<sup>(</sup>a) الآيتان ٢ ، ٢ من سورة الأنفال.

لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بمائزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولتك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون (()، فسماهم مؤمنين مفلحين حيث صدقوا بهذه الشرائط وعملوا بها، قال تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولتك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ().

فأخبر سبحانه أن المؤمنين الذين رضي ايمانهم هم هؤلاء المنعوتون بهذه الصفات، وقال عز من قائل: ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ (٢) يعني بالإيمان الصلاة، وروي أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وهم على الصلاة الى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة الى الكعبة، فلما حولت القبلة الى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف بمن مات منا قبل هذا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم ﴾ أي : صلاتكم التي صليتموها الى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة الى الكعبة الى الكعبة (١) ليست من المناها إيمانا، فأي قائل يلتمس حجة [على أن الصلاة] (١) ليست من الإيمان بعد هذا؟

<sup>(</sup>١) الآيات ١ - ه من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١ - ١١ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ١٩٢/١.

<sup>(</sup>a) في الأصل و (c): [عن الصلاة].

وقال عز من قائل: ﴿ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم﴾(١) أفليس قد حبب إلينا الصلاة وغيرها من الفرائض؟ كما حبب إلينا [الإقرار](١) به وزينه في قلوينا.

ودليل آخر من السنة ما روي أن رجلاً أتى إلى [أبي ذر] الغفاري (رحمه الله، فقال له: ما الإيمان؟ فقرأ عليه أبو ذر: ﴿لِس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم المآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والمنراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (())، فقال الرجل [٤٩/ب]: ليس عن البر سائتك؟ فقال أبوذر: أتى رجل إلى رسول الله منه فساله عما سائتني فقرأ عليه بما قرأت عليك، فأبى أن يرضى منه كما أبيت أن ترضى مني، فأشار اليه رسول الله منه أن يرجو ثوابها، وإذا عمل يدنو منه فدنا منه فقال: «إن المؤمن إذا عمل حسنة سرته يرجو ثوابها، وإذا عمل سيئة ساحة خوفاً من عقابها (())، وهذا دليل قاطع على أن كل طاعة جزء من أجزاء

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [الإقار]

<sup>(</sup>٣) في الأصل : [إلى ذا] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص١١٧.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٧٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) أورد الإمام أبن كثير هذا الحديث عن أبن أبي حاتم بسنده، ثم قال: وهذا منقطع، فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر ، فإنه مات قديما.

وأورده عن المسعودي بسنده ثم قال: رواه ابن مربويه، وهذا منقطع أيضاً، والله أعلم.

انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۷/۱.

الإيمان، يزداد إيمانه بما عمل من الطاعات، وينقص بما عمل من المعاصبي<sup>(۱)</sup>، والله أعلم وأحكم.



(١) والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جداً تدل على أن الطاعات من الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفيما ذكره المسنف رحمه الله تعالى كفاية.

### فص\_ل

فإن اعترض معترض بشبهة على حائر فكر أن غراً، وقال له: أخبرني عن الإسلام ماهو؟ وعن الإيمان ما هو؟ [ومعناهما] وهل هما مختلفان كاختلاف اسمائهما أم متفقان مع اختلاف أسمائهما لأن الله تعالى يقول: ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ (الم منفق لأنه نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، والإيمان أعلى حالاً من الإسلام، ما السبب لذلك وما المعنى فيه؟

فالجـواب أن يقـال فـيه: أما معـنى الآيـة فإنـه كان في زمان رسول اللـه ﷺ أعاريب'' من جهينة'' ومزينـة'' وأسلـم''

(١) يقال: فتى غرِّ، وفتاة غرِّ. ومنه الحديث: «المؤمن غرِّ كريم». أي ليس بذي نكر، فهو ينخدع لانقياده ولينه. انظر أسان العرب مادة: «غرر».

(٤) الأعاريب: جمع أعراب، وأعراب جمع أعرابي وهو البدوي، يقال: رجل أعرابي، إذا كان بدوياً صاحب نجعة وارتياد للكلأ وتتبع لمساقط الغيث.

انظر لسان العرب مادة : «عرب»،

(ه) جهيئة: من قبائل الحجاز العظيمة، تمتد منازلها على الساحل الغربي من جنوبي دياربلي حتى ينبع، معجم قبائل العرب رضا كحاله ٢١٤/١.

(٦) مزينة : بطن من مضر العدنانية، وهم مزينة بن أدّ بن طابخه، مساكنهم بين المدينة ووادي القرى، نفس المصدر ١٠٨٣/٣.

(٧) أسلم: أبر قبيلة مراد. المصدر السابق ٢٦/١.

(٨) غفار : بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو غفار بن قليل، كانوا حول مكة، ومن مياههم بدر،
 انظر : المصدر السابق ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [بعناها].

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤ من سورة الحجرات،

وأشجاع الله الله المعارب بين مكة والمدينة، وكانت سرايا رسول الله الله الله المعلقة الممر عليهم، فكانت هذه الأعاريب يقولون لمن مر عليهم من سرايا رسول الله المعلقة أمنا، تقية منهم وتخوفاً على أنفسهم وأموالهم، وباطنهم خلاف ذلك، فكانوا لا يعترضون لهم، ثم إن رسول الله المعلقة خرج في غزاة الحديبية فمر عليهم فقالوا: أمنا فاستنفرهم إلى غزاته تلك فلم ينفروا معه، فقال بعضهم [لبعض]("): إن محمدا وأصحابه أكلة رأس [لأهل](") مكة، وقد كلفوا أنفسهم أمراً لا يرجعون منه أبدا، فأين تذهبون أنتم تقتلون أنفسكم؟ أمهلونا حتى ننظر ما يكون منهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿قَالَتَ الأعرابِ آمنا﴾ أي صدقنا، قل لهم يا محمد: لم تصدقوا في قلوبكم،

﴿ ولكن قولوا أسلمنا ﴾: أي أقررنا بالسنتنا دون قلوبنا، استسلاما منا خيفة منكم على أنفسنا وأموالنا،

ولا يدخل الإيمان في قلوبكم : أي أقررتم بالسنتكم ولم يدخل الإيمان في قلوبكم فتصدقون به، فنفى الله تعالى الإيمان حيث لم يصدقوا بقلوبهم، وأثبت لهم الإسلام حيث أقروا بالسنتهم لما توسموه من [أمانهم] في أنفسهم وأموالهم، فهذا معنى الآية، لا ما ذهب اليه، والله أعلم.

أشجع: قبيلة من غطفان، من قيس بن عيلان، كانت منازلهم بضواحى المدينة.
 معجم قبائل العرب لرضا كحالة ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [كبعض].

 <sup>(</sup>٣) في (ر): [أهل] ، وقولهم: أكلة رأس: أي هم قليل يشبعهم رأس واحد.
 الصحاح للجوهري مادة: «أكل».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وان] .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [ايمانهم] .

فأما جواب سؤاله عن الفرق مابين الإيمان والإسلام وهل هما متفقا المعنى مع اختلاف لفظهما؟ [أم]() مختلفا المعنى كاختلاف لفظهما فإنه يقال [٠٥/أ] له: هما مختلفان في المنافق ومتفقان في المسلم، لأن المنافق إنما إسلامه قول بلسانه دون معرفته بقلبه ليحقن بذلك دمه وماله، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ﴿() أي شهدوا بالسنتهم ولم يعترفوا بقلوبهم، والإيمان ما كان [بهما]() جميعا ولا يكون أحدهما دون الآخر إيمانا، وأما في المسلم فإن معناهما شئ واحد وإن اختلف لفظهما لأن هاهنا إقراراً باللسان ومعرفة بالقلب، فإن قيل له: مسلم فهو مؤمن، أو قيل له مؤمن فهو مسلم لا فرق بين معناهما.

ألا ترى الى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله حَق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (أ) ، فلو كان الإيمان في المسلم الذي هو ليس بمنافق غير الاسلام لكان يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون، لأنه [إخراج] (أ) له.

فإن قيل: فما تقول بخبر روي عن رسول الله على أتاه رجل فقال له : يا رسول الله على ما الإيمان؟ قال: ﴿أَن تَوْمَن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كه قال: «أن تشهد أن لا اله الا الله وحده لا

<sup>(</sup>١) في الأهمل : [أما]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١ ، ٢، من سورة المنافقون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [لهم] .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٢ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [اخراجاً].

شريك له، وأني محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت»(١).

وهذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وأن الشرائع التي ذكرها رسول الله السلام، والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمان، وهذا فرق بينهما؟ قيل له: هذا تأويل فاسد بدليل قوله تعالى: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ (١). فأخبر أنهم لا يؤمنون حتى يسمعوا لأمر رسول الله على فيما حكم بينهم من الشرائع فدل بهذا أن الشرائع كلها ايمان، بخلاف ما ذهبت اليه.

ودليل ثاني: وهو قوله تعالى: ﴿إنْ الدين عند الله الاسلام﴾(١)، والدين كله القول باللسان والإعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح [وما جات به](١) الشريعة [من أحكام](١) من عند الله تعالى.

ودليل ثالث: وهو قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث جبريل المشهور في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وما جابه].

<sup>(</sup>o) في الأصل وفي (ر): [بالأحكام].

ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق [٠٥/ب] فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (١٠).

ودليل رابع: وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانْ فِيهَا مَنْ المُؤْمَنِينَ، فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْر غير بيت من المسلمين ﴾ (٢) فسسماهم مرة مؤمنين ومرة مسلمين، وهو لا يريد بذلك تميزهم من غيرهم بأدناهم.

ودليل خامس: وهو قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين (أ) والدين كله هو القول باللسان والمعرفة بالقلب والعمل بالجوارح في الطاعات المفروضة، واجتناب المعاصبي والكبائر الموبقات والعمل بالأحكام الشرعيات، فإذا كان ذلك كذلك كان دينا كاملاً، وقد سماه الله تعالى اسلاما.

ودليل سادس: وهو قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ﴾ (1) ، فلو كان الاسلام غير الإيمان كما قال المخالف لما كان كاملا، فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام شئ واحد، وأن معنى الاسلام في المنافق التسليم، وأن معنى الإيمان في المسلم القول والتصديق، واختلاف معناهما في المسلم والمنافق لا يمنع ذلك من أن يكون اسماً واحداً بدين واحد، كما تقول: المطر والغيث، والكذب والإفك، وهما في المعنى شئ واحد وإن اختلف لفظهما.

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٣٦ ، ١٣٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٦، ٣٦ من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٣) الآية ه ٨ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ من سورة المائدة.

ودليل سابع: وهو أمره سبحانه لنبيه على أن يقول: ﴿إنَّا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من المسلمين﴾(١). فلو كان الإيمان أرفع من الاسلام لقال له: وأمرت أن أكون من المؤمنين، لكنه سبحانه وتعالى أعلم أن الاسلام والإيمان شئ واحد فأمره أن يقول كذلك.(١)

- (١) الآية ٩١ من سورة النمل.
- (٢) قول المسنف رحمه الله تعالى : إن معنى الاسلام والإيمان في المسلم شيء واحد، وان اختلف
  لفظهما، خلاف لما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، الذين يقواون بالتفريق بينهما، وبينوا ذلك من
  الكتاب والسنة، وربوا على المخالفين القائلين بمثل ما قاله المصنف.

قال شارح الطحاوية - رحمه الله تعالى-: (وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف، وتشنيع من ألزم بأن الاسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ان لا يقابل بذلك، ولا يقبل ايمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد).

شرح الطحارية ص٣٤٩.

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (وأما قول من سوى بين الاسلام والإيمان وقال: ان الله سمى الإيمان بما سمى به الإيمان فليس كذلك)، وقال في موضع آخر: (والمقصود هذا أن هذا قواين متطرفين: قول من يقول: الاسلام مجرد الكلمة، والاعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسلام، وقول من يقول: مسمى الاسلام والإيمان واحد، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي ﷺ).

مجموع الفتاوي ٧/٩٠٤ ، ٢٧٥.

وقول المصنف رحمه الله تعالى بهذا القول قال به غيره ممن ينتسب الى أهل السنة، ولكنه مع ذلك قول مجانب للصواب كما تقدم.

ولكن المصنف رحمه الله تعالى في ختام كلامه عن هذه المسألة اجترأ على مخالفيه ووصفهم بالسفه كما في استشهاده ببيت الشعر كما سيأتي، وهو خطأ منه نسأل الله تعالى أن يغفر له ذلك ويعفو عنا وعنه.

وبعد هذا وفقك الله فاعلم أن الدين اسم لجميع ما يعبد الله تعالى [به]<sup>(۱)</sup> طاعة وحكماً.

فالدليل على الطاعة قوله تعالى: ﴿ولا يدينون دين الحق﴾(١) أي: يطيعون الله طاعة حق، والدليل على الحكم قوله تعالى: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾(١) أي: في حكم الله، فبان بهذا أن الدين هو الطاعة والحكم في جميع الأشياء، ولهذا ذكر الله تعالى الجزاء لمن عمل خيراً أو شراً فقال عز وجل: ﴿وَإِن الدين لواقع﴾(١) أي: إن الجزاء [لواقع](١) على من عمل خيراً أو شراً وفي المثل السائر: «كا تدين تدان، وكما تعمل تجز» والله أعلم.

هذا بعض ما حضرني لمن قبل واعترف، فأما من لا يقبل ولا يعترف فأنا وهو كما قال الأول شعرا [١٥/أ]:

وإذا حملت إلى سفيه حكم...ة فلقد حملت بضاعة لا تنفيق

مع أن التوفيق بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، تم القول في الإيمان بإذن الله تعالى، ونرجع الى ما كنا عليه من ذكر الفرق إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) امنافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة التوية.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ من سورة النور.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [الواقع]

# الباب الخامس

المقالة في ذكر فرق المعتزلة



## باب المقالة في ذكر الفرق المعتزلة

الذين يقال لهم: القدرية وهم [ثمان عشرة]() فرقة:

الجبائية ، والضرارية ، والبشرية، والهذيلية، والنظامية، والعطارية، والبهشمية، والقرطية، والقصبية، والعبادية، والقرطية، والعجورية، والعبادية، والمعمرية، والإسكافية، والمبتورة.

وإنما سموا بالإعتزال لاعتزالهم [عما] (٢) قالوا مجلس الحق، بل قالوا: الحسن رضي الله عنه مر بهم وهم معتزلون فقال: هؤلاء معتزلة فلزمهم هذا الاسم (٢)، وسموا أيضاً قدرية لردهم لقضاء الله وقدره في معاصي عباده وإثباتها لأنفسهم دونه، وبمثل هذه المقالة قالت الزيدية –فرقة من الشيعة الرافضة – والاحتجاج فيما بيننا وبينهم يأتي عقيب فرق هؤلاء إن شاء الله تعالى، وإنما اعتمدت ذكره هناك لأنهم أكثر الناس مقالة فيه، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ثمانية عشر] وقد ذكر هنا سبع عشرة وأورد الثامنة عشرة عند الكلام على كل فرقه منها وهي فرقة (الغفارية) ص٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى: [بما].

 <sup>(</sup>٣) وكان ذلك في أوائل المائة الثانية.

انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٧١ه.

والقول المشهور أن واصل بن عطاء لما قال بدعته، وزعم أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين الإيمان والكفر، وسمع ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى طرده من مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم اليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد بن باب، فقال الناس يومئذ فيهما إنهما قد اعتزلا قول الأمة وسمي اتباعهما من يومئذ (معتزلة).

انظر الفرق بين الفرق ص١١٨.

قالوا: وأغلب مساكنهم التي يسكنونها اليوم العسكر() وما والاها، واجتمعت هذه المعتزلة على نفي الصفات، وعلى أن ليس لله تعالى علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، وهذا خلاف قوله تعالى إذ يقول وقوله الحق: ﴿لِس كَمثُله شَيُّ وهو السميع البصير﴾() فذكر السمع والبصر، وقال عز وجل: ﴿الله لا اله الا هو الحي القيوم﴾() فذكر الحياة أيضا، وقال: ﴿إن الله على كل شيُّ قدير﴾ فذكر القدرة، وفي القرآن مثل هذا كثير مما يكسر مقالتهم()، وبيانه يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.



- (١) وهي المحلة المعروفة بالرصافة، وكانت تعرف ب (عسكر المهدي) ، وهو محمد بن المنصور أمير المؤمنين، لأنه عسكر بها حين شخص إلى الريّ، فلما قدم من الري نزل الرصافة سنة ١٥١ من الهجرة، ومنها: ابو بكر محمد بن محمد المعروف بقاضي العسكر، كان يتولى القضاء فيه، وهو من أهل الرأي، وممن اشتهر بالاعتزال، وكان يعد من عقلاء الرجال.
  - انظر معجم البلدان ٤/٤ه١.
  - (٢) الآية ١١ من سورة الشورى.
  - (٣) الآية ٥٥٠ من سورة البقرة.
- (٤) ما ذكره المصنف -رحمه الله تعالى- عن المعتزلة انهم أجمعوا على نفيي صفات الله تعالى واحد مما اجتمعت عليه من أمور باطله وعقائد فاسدة، منها: قولهم: ان القرآن مخلوق، وانكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وغير ذلك.

وهذه فرقة الجبائية: أصحاب محمد بن هاشم الجبائي() أكبر رؤسائهم في زمانهم، زعم هو وفرقته أن العباد خالقون لأفعالهم، وأنه يجب على الله [أن]() يريح العباد عن كل ما أمرهم به، وأنه لا يحل لأحد أن يتمنى الشهادة ولا أن يردها، وهذا خلاف ما قال الله تعالى وقوله الحق: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سيل الله فيقتلون ويقتلون، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل) فدل هذا على ندبهم الى التمني للشهادة ليثيب عليها الجنة، وهؤلاء يقولون بخلافه() فالحذر منهم.

<sup>(</sup>١) هذا الاسم الذي أورده المصنف ليس الجبائي الأب ولا الإبن، فالأب هو: أبو على محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي، نسبة إلى (جُبُّى) -بضم الجيم وتشديد الباء -بلدة من أعمال خوزستان قريباً من البصرة، البصري شيخ المعتزلة، كان فقيها زاهداً، وله رئاسة المعتزلة بعد أبي الهذيل توفي سنة ثلاث وثلاثمائة.

انظر العبر ١/٥٤٤، وطبقات المعتزلة ص٨٠-٥٥.

<sup>(</sup>۲) اضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١١ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) وذلك بناءً على زعمهم أن الشهادة فيها تغليب الكافر على المسلم، انظر: البرهان السكسكي ص١٥٠. وقولهم هذا مخالف لكتاب الله تعالى كما بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى، ومخالف لقول رسول الله
\*\* : «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه».

المستدرك للحاكم ٧٧/٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

واخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٥٣٠ كتاب الجهاد باب (١٥) ح ٢٧٩٧، بزيادة لفظة: (من قلبه) بعد قوله : (بصدق)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١٢٩/٢.

وهذه فرقة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو الكوفي (۱)، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: ما في النار حر ولا في الثلج برد، ولا في الزيتون زيت، ولا في العسل حلاوة، ولا في الصبر مرارة، ولا في العنب [۱٥/ب] عصير، ولا في العروق دم، وإنما يخلقه الله تعالى عند الذوق أو اللمس أو العصر أو القطع (۱)، وهذا خلاف قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَكُم فِي الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفاً للشاربين (۱) فذكر أن فيها [دمأ] (۱) قبل أن يقطع من عروقها شئ، وقس باقي ما ذكروه على هذا فإن مقالتهم تنكسر والحمد لله، فالحذر منهم.

(۱) ضرار بن عمرو القاضي، معتزلي جلد، له مقالات خبيثة منها قوله: يمكن ان يكون جميع من يظهر الاسلام كفارا في الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه، قال المروزي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبدالرحمن القاضي، فأمر بضرب عنقه فهرب، وقيل ان يحيى البرمكي أخفاه.

ميزان الاعتدال ٣٢٨/٢.

وقد عدّ المصنف رحمه الله تعالى الضرارية من المعتزلة، وكذا ابن حزم في القصل ١٩٢/٤ والسكسكي في البرهان ص٥٠.

أما الشهرستاني في الملل والنحل ١/ ٩٠-٩١، والبغدادي في الفرق بين الفرق ص٢١٣-٢١٤ فقد عداها من الجبرية.

(٢) انظر الفرق بين الفرق ص٢١٣–٢١٤.

والضرارية تقول: بأن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى وأكساب للعباد خلافاً لجمهور المعتزلة، ويحكى عن ضرار – نفسه - أنه كان ينكر حرف ابن مسعود وأبي بن كعب ويعتقد أن الله تعالى لم ينزله. انظر الغرق بين الغرق ، والملل والنحل ١٩٥/١، والفصل ١٩٥/٤.

(٣) الآية ٦٦ من سورة النحل.

(٤) في الأصل و (ر): [دم].

وهذه فرقة البشرية ، أصحاب بشر بن المعتمر (۱) أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: لم يخلق الله تعالى لوناً ولا طعماً ولا رائحة ولا ضعفاً ولا زمناً ولا عماً ولا [صمماً] (۱) ولا بكماً ولا شجاعة ولا جبنا ولا كيساً ولا صحة ولا مرضاً ، بل الناس فاعلون لذلك (۱) ، وهذا باطل لأنه يقول وقوله الحق: ﴿وَوَاوِحِي رَبِكَ إِلَى النَّحِلُ أَن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس (۱) . فذكر اختلاف الألوان ، [وقال أيضاً من كل شئ أيضاً] وأنه خالقها فتدارك الله أحسن الخالقين.

انظر طبقات المعتزلة ص٢٥-٤٥، والأعلام ٢٨/٢.

- (٢) في الأصل و (ر) ، : [منماً].
- (٣) انظر القرق بين القرق ص٧٥١، والملل والنحل ١٩٤١، والبرهان السكسكي ص٣٥٠.
   وقد ذكروا عقائد باطله وضيلالات منكرة زيادة عما ذكره المصنف
  - (٤) الآيتان ٦٨، ٦٩ من سورة النحل.
     وانظر تفسير ابن كثير ٢/٥٧٥.
  - (ه) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى حذف ما بين القوسين.

 <sup>(</sup>١) هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي البغدادي ، قيل : كان كوفياً ثم انتقل الى بغداد، رئيس معتزلة
 بغداد، له قصائد يرد فيها على مخالفيه، واليه تنسب فرقة البشرية من المعتزلة.

وقد ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق ص٥٦٥٠-١٥٧: بعضاً من كفرياته وشنائعه التي كفره بها حتى المعتزلة أنفسهم .

وقال أيضاً: ﴿ أَلَم تر أَن الله أَنزل من السماء ماءاً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرا بيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ﴾ (()، فذكر اختلاف الألوان من كل شئ أيضاً، وأنه خالقها فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال في اختلاف المطعوم: ﴿ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾ (())، وقال في الصمم والعمى : ﴿ فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ (()) فذكر أنه الفاعل لذلك، وقال في الضعف والقوة: ﴿ هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ﴾ (()) وقس على هذا الشجاعة والجبن والصحة والمرض، وجميع ما ذكروه، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) ا لأيتان ٢٨. ٢٧ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ من سورة محمد.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٥ من سورة الروم.

وهذه فرقة الهذيلية: أصحاب أبي الهذيل محمد بن مكحول البصري() مولى عبدالقيس، أحد رؤسائهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: إن الله تعالى ليس بخلاف خلقه، تعسوا، أليس هو القائل: ﴿ليس كمثله شئ وهو السميع البصير﴾ تعالى عن قولهم علوا كبيراً، وزعموا أن أهل الجنة لا حركة لهم، وأن الله تعالى لا يقدر على تحريكهم بل يصيرون جماداً لا يقدرون على الحركة والبراح عن موضعهم، قالسوا: ومع هدذا إنهم في تلك الحالة أحياء يتلذنون لكنهم لا يأكلون ولا يشريون ولا يجامعون()، وبمئل هذا قالت فرقة من الباطنية

انظر طبقات المعتزله ص٤٤، والأعلام ٧/٥٥٣.

(Y) انظر المصدر السابق.

وقد قال فيه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - رداً على مقالته هذه بعد أن ذكر جهماً ومقالــــة:

> فأتى بضحكة جاهل مجسسان في الذات، واعجباً لذا الهذيسان وجحيمهم كحجارة البنيسسان عند انقضاء تحرك الميسسوان ه أكلة من صحفة وخسسسان للقم عند تفتح الاسنسسان

وتلظف العلاف من أتباعــــه قال: الفناء يكون في الحركات لا أيصير أهل الخلد في جناتهــم ما حال من قد كان يغشى أهلـه وكذاك ما حال الذي رفعت يــدا فتناهت الحركات قبل وصولهــا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول، البصري العلاف، مولى عبدالقيس، من أثمة المعتزلة، أخذ الاعتزال عن خالد الطويل عن واصل بن عطاء، له مقالات في الاعتزال ومجالسات ومناظرات، كف بصره في أخره عمره، وتوفي بسامراء سنة ست وعشرين ومائتين.

وفضائح العلاف وضالالاته كثيرة جداً، حتى كفره عدد من أئمة المعتزلة أنفسهم. انظر الفرق بين الفرق ص١٢٢.

يقال [لها] (۱) الإسماعيلية، وكذلك قالت اليهود أيضا، وليس هذا كما قالوا لأنه يقول [٢٥/أ] وقد الدق : ﴿ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا﴾ (١) وقال أيضاً : ﴿يطرف عليهم ولدان مخلدون، بأكراب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون (١) وقال: ﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، وظل ممدود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاءاً، فجعلناهن أبكاراً، عرباً اتراباً، لأصحاب اليمين (١) فذكر الكل والشرب والنكاح الذي لا مثله، وهذه الفرقة جعلوهم حجارة جامدة [معاقين] (١) غير متحركين ولا ناعمين ، فالحذر منهم.

وكذاك ما حال الذي امتدت يحد منه إلى قنر من القنصوان فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائصر الأزمان تبأ لهاتيك العقول فإنها المسائل والله قد مسخت علصى الأبدان تبأ لمن أضحى يقدمها على ألْ أثار والأخبار والقصران النونيه لابن قيم الجوزيه مم شرحها للشيخ محمد خليل هراس صه ٣-٣٧.

(١) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الاسماعيليه.

(۲) الآیة ۱۲ من سورة مریم.
 وانظر فی بیان معناها تفسیر ابن کثیر ۱۲۹/۳.

(٣) الآيات من ١٧- ٢٤ من سورة الواقعة.
 وانظر في بيان معناها : تفسير ابن كثير ٢٨٦/٤-٢٨٧.

(٤) الآيات من ٧٧-٣٨ من سورة الواقعة.

(a) في الأصل و (c): [معاقبين].

#### فصــل

وهذه فرقة النظامية: أصحاب ابراهيم بن [سيار]<sup>(۱)</sup> النظام ، مولى يحيى بن الحرث [النضري]<sup>(۲)</sup>، انفرد هو وفرقته قالوا: الإنسان روح من غير جسم<sup>(۲)</sup>، [ولا جسماً بلا روح]<sup>(1)</sup>.

وأما قولهم : فإنه لم ير النبي على فكذبوا()، لأن متحملي الأخبار عنه على الم

(١) في الأصل و (ر): [سنان] ، والصواب ما أثبت وهو:

ابراهيم بن سيار بن هانيء البصري، أبو اسحاق، المعروف بالنظام، قيل: لإجادته نظم الكلام، وقيل: لانه كان ينظم الفرز في سوق البصرة، وهو ابن أخت العلاف، ومنه أخذ الاعتزال، واليه تنسب فرقة النظامية من المعتزلة، خالط الثنوية والفلاسفة وأخذ عنهم الكثير، توفي ما بين سنة أحدى وعشرين وثلاث وعشرين ومائتين.

انظر طبقات المعتزلة ص٤١-٢٥ ، والأعلام ١/٣٦٠.

وهو صناحب الطفرة المعروفة بطفرة النظام، وهي زعمه أنه يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصنير الى المكان الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة، ويستدل لذلك بأدلة وأهية، وهذا زعم محال.

انظر الملل والنحل ١/٥٥-٥٥.

وضلالاته وكفرياته كثيرة جداً، حتى كفره بها أكثر شيوخ المعتزلة.

انظر الفرق بين الفرق ص١٣٢-١٣٣.

- (٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب: [البصري] بالباء الموحدة والصاد المهملة.
- (٣) انظر المصدر السابق ص١٣٥ حيث قال: (الغضيحة الثانية من فضائحه قوله: إن الانسان هو الروح، وهو جسم لطيف متداخل لهذا الجسم الكثيف، مع قوله: بأن الروح هى الحياة المتشابكة مع هذا الجسد، وقد زعم أنه في الجسد على سبيل المداخلة، وأنه جوهر واحد غير مختلف ولا متضاد.
  - (٤) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها : [ولا روح بلا جسم].
- (ه) هذا رد المصنف رحمه الله تعالى على النظامية في زعمهم أن أحداً لم يرا النبي على وانكارهم رؤية النبي على النسان روح من غير جسم

شاهدوه وسايروه وسمعوا عنه أخباره وأقواله وصلوا خلفه وجاهدوا معه، ونكح منهم ونكحوا منه، وهذا لا يحتاج لدليل لشهرته. وزعمت هذه الفرقة أن الإجماع يجوز عندهم على الضلالة وعلى الهدى(١)، وهذا خلاف قول رسول الله علله علله علله على المناللة وعلى الهدى(١)، وهذا خلاف قول رسول الله علله علله المتمعت أمتي على ضلالة والواد الإيمان مثل الكفر، والطاعة مثل المعصية، وهذا باطل أيضاً لأن الله تعالى يقول: ﴿أَم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار (١)، فمنع التسوية بينهم وهم يقولون بخلافه وأنهم سواء، وزعموا أخزاهم الله تعالى أن القرآن ليس بمعجزة (١)، تعسوا وأفكوا ، أما وقفوا على قوله تعالى: ﴿قُل لئن اجتعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (١).

<sup>(</sup>١) انظر الفرق بين الفرق ص١٤٣.

 <sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ١٣٠٣/١، كتاب الفتن باب (٨) ح ٣٩٥٠.
 وفي اسناده : أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء، قال عنه الذهبي في الميزان ٢١/٤٥: كذبه يحيى بن معين، وقال ابو حاتم : منكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة ص. ويقول سبهانه: ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مَرْمَا كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً لا يستوون ﴾ الآية ١٨ من سورة السجدة. ويقول سبهانه: ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مَرْمَا كَمَنَ كَانَ فَاسَقاً لا يستوون ﴾ الآية ١٨ من سورة السجدة من سورة ويقول جل شانه: ﴿ أَفْجَعَلُ المُسلمينَ كَالْجُرِمِينَ مَالْكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ الآيتان ٣٦.٣٥ من سورة القلم.

<sup>(</sup>٤) انظر الفرق بين الفرق ص١٤٣، والملل والنحل ٥٦/١ه-٥١، فالنظام يرى أن العباد باستطاعتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في نظمه وحسن تأليف آياته وعلى ما هو أحسن منه، ولكن الله حال بينهم وبين ذلك وصرفهم عنه.

<sup>(</sup>ه) الآية ٨٨ من سورة الإسراء.

وقد تحدى الله تعالى الخلق أن يأتوا بسورة من مثله فقال سبحانه: ﴿وَانْ كُنتُم فِي رَبِ مُمَا نَزُلُنَا عَلَى عِدنا فَأَتُوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا المار التي اعدت للكافرين﴾ الآيتان ٢٢ . ٢٤ من سورة البقرة.

كما تحداهم بعشر سور مثله فقال جل شانه: ﴿ وَهُم يقرلون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطحم من دون الله ان كنتم صادقين ، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل التم مسلمون الايتان ٢١٤.٢١٢ من سورة هود.

وهذه فرقة العطارية: أصحاب العطاري البصري<sup>(۱)</sup> مولى بني سليم أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بجواز موجودات لا نهاية لها، وأن الله تعالى لا يحصيها، ولا عنده لها عدد ولا مقدار<sup>(۱)</sup>، وهذا خلاف ما قال سبحانه وتعالى: ﴿وكل شي أحصيناه كتاباً﴾<sup>(۱)</sup>. وقال: ﴿وأحصى كل شئ عددا﴾<sup>(۱)</sup>، وقال: ﴿وكل شي عنده بمقدار﴾<sup>(۱)</sup>. وقال: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾<sup>(۱)</sup>، وقال: ﴿وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين﴾<sup>(۱)</sup>، فيطل بهذا ما ذكروه، فالحذر منهم.

<sup>==</sup> وقد اعترف صناديد قريش بعجزهم أمام هذا القرآن، وحيرتهم في شأته، وحين أسلم حمزة رضي الله عنه، وبدأت اعداد الداخلين في الاسلام تزيد أرسل المشركون من قريش عتبة بن ربيعه الى رسول الله تشفي فعرض عليه عروضاً كثيرة ليترك هذا الأمر الذي جاء به فلسمعه الرسول تشفية أوائل سورة فصلت فارتعد عتبة وخاف ورجع مذعوراً اليهم وهو يقول: سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.... الى آخر كلامه)

انظر السيرة النبرية لابن هشام ١/٣١٣-٣١٤، وتفسير ابن كثير ٦٢/٣-٦٣.

 <sup>(</sup>١) هو أبو المعتمر بن عمر العطار البصري مولى بني سليم أحد شيوخ المعتزلة وأثمتهم.
 انظر القصل ١٩٤/٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر نفس المسدر، والبرهان ص٥٥، وعقائد التنتين وسبعين فرقه ص٥٥.
 وام أقف -فيما الملعت عليه من ذكره وفرقته غيرهم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة النبأ.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ من سورة الجن.

<sup>(</sup>a) الآية A من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٥ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>V) الآية ه ٧ من سورة النمل.

#### فصــــــل

وهذه فرقة [البهشمية](1): أصحاب أبي هاشم [٢٥/ب] بن الجبائي(1) شيخ الفرقة الأوله انفرد هو وفرقته بأن قالوا: المعدوم شئ وجوهر ولون وكون وقدرة، وهذا محال، لأن المعدوم لا شئ ، وإنما الشئ هو الموجود، والموجود هو الشئ، وكل موجود شي، وكل شئ موجود، وكل معدوم لا شئ، وما لا شئ معدوم، وزعموا أن من أذنب ذنوبا كثيرة وتاب منها إلا ذنبا واحداً أن توبته لا تقبل منه حتى يتوب من جميعها(1)، وهذا أيضاً فاسد [لأن](1) من تاب من ذنب ولم يصر عليه [قبلت](1) توبته عنه أفرد ذلك أو لم يفرده، لأن الذنوب تتبعض بالنية والترك، وكلامهم مخالف الشرع، فالحذر منهم.

انظر العبر ١٧/٢، وطبقات المعتزلة ص١٤-٩٦.

وهو صباحب الأحوال المعروفة بأحوال أبي هاشم، وهى اثباته لصنفات لا موجودة ولا معدومة، ولا معلومة ولا مجهولة ... الى آخر تناقضاته التي كفره بها حتى اخوانه من المعتزله، فضلاً عن غيرهم. انظر الفرق بين الفرق ص١٩٥، والملل والنحل ٨٣/١.

وهذه الأحوال هي احدى المحالات الثلاث التي قيل فيها:

مما يقسال ولا حسقسيقسه عنده مسفسهسومسة تدنو الى الأفسهام الحسال عند الهسامسي والكسب عند الاشسسعسري وطفسرة النظام

- (٣) انظر الفرق بين الفرق ص١٩٠.
  - (٤) في الأصل و (ر): [إلا] ،
  - (a) في الأصل و (ر): [قبل].

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المشمية] بالميم بدل الباء.

 <sup>(</sup>٢) هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي، أبو هاشم، شيخ المعتزلة أيضاً، واليه تنسب
البهشمية منهم، بلغ ما لم يبلغه من قبله، وكان كثير السؤال والمناقشة لأبيه حتى تأذى منه، وخالفه في
عدد من المسائل، توفي سنه احدى وعشرين ومائتين.

وهذه فرقة [الفوطية](۱): أصحاب هشام [الفوطي](۱) أحد شيوخهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: بأن الله تعالى إذا خلق شيئاً لم يقدر أن يخلق مثله(۱)، وهذا باطل لأنه يقول وقوله الحق: ﴿ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون (۱). وقال عز من قائل: ﴿ أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا (۱)، فدل بهذا على أنه يقدر يخلق مثلهم وخلافهم.

وزعموا أيضاً أن الله عز وجل لم يقدر أن يحيى الموتى بالمطر<sup>(۱)</sup>، وهذا باطل ، لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَأَنْزُلنَا مِن السماء ماءاً طهوراً، لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما

<sup>(</sup>۱) في الأصل و (ر): [القرطيه] ، والصواب ما أثبت نسبة الى مشام الفوطي شيخ هذه الفرقة.
وقد سماها البغدادي في الفرق بين الفرق ص١٥٩٠ والشهرستاني في الملل والنحل ٧٢/١ [الهشاميه]
نسبة الى مشام، وسماها السكسكي في البرهان ص٥٥، والواعظ في المقائد [الفوطيه] نسبة الى
الفوطي.

ا في الأصل و (ر): [القرطي]، والصواب ما أثبت ، وهو: هشام بن عمرو الغوطي الشيبائي، كان مقرباً عند المأمون العباسي، واليه تنسب الهشامية أو الغوطية من المعتزلة.

انظر طبقات المعتزلة ص١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان للسكسكي ص٥٨، والعقائد الواعظ ص٦٢.

<sup>(</sup>٤) ألآيات من ٨١-٨٣ من سورة يس.

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدرين السابقين.

خلقنا أنعاماً وأناسي كثيرا (())، وقال: ﴿ونزلنا من السماء ماءاً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج (())، فبطل بهذا ماقالوا والحمد لله، وزعموا أن الله تعالى لا يقدر أن يؤلف بين القلوب (())، كذبوا لانه يقول في محكم كتابه : ﴿لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم (())، [أفليس] (() قد ذكر أنه يؤلف بين قلوبهم؟ ونفى [أن يكون] (() معه من يؤلف بين القلوب (())؟ تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا، فالحذر منهم.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٤٨ ، ٤٩ من سورة الفرقان.

 <sup>(</sup>۲) الآيات من ۹ – ۱۱ من سورة ق.

 <sup>(</sup>٣) انظر الفرق بين الفرق ص١٦٠ ، والملل والنحل ٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٣ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>a) في الأصل : [فليس] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [من أن يكون].

 <sup>(</sup>٧) والهم عقائد أخرى كثيرة باطلة وضالالات منكرة.
 انظر الفرق بين الفرق ص٩٥١ وما بعدها.

وهذه فرقة القصبية: أصحاب جعفر القصاب بائع القصب (١) كان هذا من جملة المعتزلة، أنفرد هو وفرقته [بائ] قالوا: ليس القرآن هو الذي [بالمصاحف] وإنما هو غيره (١) وهذا خلاف قوله تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا [٣٠/١] مطهرة، فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة، وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (١) فذكر ان فيها [كتبا] مطهرة قيمة، وقال: ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كسريم فسى كتاب مكنون، لا يمسه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كسريم فسى كتاب مكنون، لا يمسه

<sup>(</sup>١) هكذا سماه ابن حزم في الفصل ١٩٧/٤، وسماه السكسكي في البرهان ص٨٥ جعفر بائع القضيب، وسمى فرقته القضيبية، وسماه الواعظ في العقائد جعفر القضاب بائع القضب، ولعل الصواب ما ذكره المصنف ووافقه ابن حزم.

وام أجد - فيما اطلعت عليه- من ذكره أو ذكر فرقته غيرهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [لأن].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [هو بالمساحق].

 <sup>(</sup>٤) انظر المصادر السابقه، والمعتزلة جميعهم يقواون: إن القرآن كلام الله تعالى مخلوق، واكن القصاب
 انفرد بقوله الذي أورده المصنف.

<sup>(</sup>ه) الآيات من ١-ه من سورة البيئة.

الا المطهـرون (١) فذكر أنه هو الذي بالمصاحف، ولهذا انه لا يمسه [محدث] ١، وهؤلاء يقولون بخلافه، فالحذر منهم.



 <sup>(</sup>١) الآيات من ٥٥ – ٧٩ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [محدثا].

ومذهب الأثمة الأربعة أنه لا يمس المصحف الاطاهر، لقوله تعالى: ﴿لا يُحسه الا المطهرون﴾ وقول الرسول عَلَيْهُ في كتابه لعمرو بن حرم: «أن لايمس القرآن الاطاهر».

انظر المغني لابن قدامه ٢٠٢/١-٢٠٤ ت د / عبدالله التركي و د/ عبدالفتاح الحلو ومجموع الفتارى لابن تيمية ٢٦٦/٢١.

### فصيل

وهذه فرقة الغفارية<sup>(۱)</sup>: أصحاب أبي غفار<sup>(۲)</sup> أحد شيوخهم وكبرائهم، انفرد هو وفرقته بأمور شنيعة اختصرت منها قولهم: بتحريم لحم الخنزير دون شحمه ودماغه<sup>(۲)</sup>، وهذا باطل لأن التحريم إذا وقع عاماً في شيء حرم جميعه ولم تتبعض<sup>(1)</sup> فالحذر منهم.



- (١) لم يورد البغدادي في الفرق بين الفرق ولا الشهرستاني في الملل والنحل اسم هذه الفرقة، وأوردها السكسكي في البرهان ص٥٠ باسم العقارية، نسبة الى أبي عقار أحد شيوخ المعتزلة، ولعله تصحيف، وأوردها الواعظ في العقائد باسم (الغفارية) وافق المسنف في ذلك.
- (٢) لم أجد -فيما اطلعت عليه- أحداً بهذه الكنية الا: المثنى بن سعيد، وقيل: ابن سعد الطائي البصري،
   قال عنه الذهبى: سمع أبا قلابه.
  - انظر المقتنى في سرد الكنى للذهبي ٧/٧ ت محمد المراد، والتقريب ٢٦١/٢.
  - (٣) انظر البرهان للسكسكي ص٩٥، وقد ذكر من عقائدهم اضافة الى ما ذكره المصنف:
     أن مباشره الرجل للرجل قيما دون القرج من الفخذين وغيرهما، حلال.
- (٤) وقد جاء تحريم الخنزير في أكثر من آية من كتاب الله تعالى، منها قوله عز وجل: ﴿حرمت عليكم الميتة والله والحم الحنزير ...﴾ الآية ٣ من سورة المائدة.
- قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ٧/٢ : (قوله: ﴿وَالْمِ الْخَرْيِرِ ﴾ : يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم).

وهذه فرقة الهابطية (۱): أصحاب أحمد بن هابط (۱) أحد كبرائهم وسادتهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: للعالم [خالقان] قديم وحديث، أحدهما الله تعالى، والآخر الكلمة التى يخلق بها (۱)، وبمثلها قالت الباطنية، كذبهم الله تعالى بقوله: ﴿ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون (۱۰)، وقال عز وجل: ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون (۱۰)، وقال عز وجل: ﴿ ولا يشرك في حكمه أحداً (۱۰) وهم يقولون بخلافه، فالحذر منهم.

<sup>(</sup>١) سماها البغدادي في الفرق بين الغرق ص٧٧٧: (الخابطية) بالخاء المعجمة، نسب إلى شيخها أحمد بن خابط القدري، ومثله الشهرستاني في الملل والنحل ٢٠/١، وابن حزم في الغصل ١٩٧/٤. وسماها السكسكي في البرهان ص٩٥ (الحائطية) نسبة الى أحمد بن حائط، ومثله الواعظ في العقائد ص٧٢، ولمل الصواب انها (الخابطيه) بالخاء المعجمة وشيخها أحمد بن خابط. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) لعله ابن خابط، وهو: أحمد بن خابط القدري، كان من أصحاب النظام في الإعتزال هو والفضل
 الحدثي، وتوفى سنة ثنتين وثلاثين ومائتين.

انظر الفرق بين الفرق ص٧٧٧، والملل والنحل ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [خالقين].

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المسادر.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦١ من سورة المؤمنون.

 <sup>(</sup>٧) الآية ٢٦ من سورة الكهف.

#### فص\_\_ل

وهذه فرقة الرعينية: أصحاب إسماعيل بن عبدالله الرعيني<sup>(۱)</sup> أحد شيوخهم، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يبعث الأجسام وإنما يبعث الأرواح<sup>(۱)</sup>، وبمثل هذا قالت الإسماعيلية أيضا، وهذا باطل، يبطله قوله تعالى: ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير﴾<sup>(۱)</sup>، فأقسم أنهم يبعثون، فعم ولم يخص، وسمى من أنكر ذلك كافرا، وقال: ﴿قِل الإنسان ما اكفره، من أي شئ خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره﴾<sup>(۱)</sup> ولم يقل: ثم إذا شاء أنشر روحه دون جسمه، وقال: ﴿لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع

<sup>(</sup>١) اسماعيل بن عبدالله الرعيني من اتباع محمد بن عبدالله بن مرة تلميذ أحمد بن خابط، الذى تنسب اليه فرقة الخابطية، التى تقدم الكلام عنها، وكان اسماعيل هذا متأخر الرقت، وكان من المجتهدين في المعادة المنقطمين في الزهد، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: (أدركته الا أني لم ألقه)، ثم أحدث القوالاً سبعة فبرئ منه سائر المريه، وكفروه الا من اتبعه منهم.

انظر القصل لابن حرّم ١٩٩/٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر نفس المصدر لابن حزم، والبرهان للسكسكي ص١٦، والعقائد الواعظ ص٦٣ قال الواعظ: (وهو اعتقاد الفلاسفة).

ومن عقائدهم كذلك : أن الروح أذا فارقت الجسد هي التي تلقى الحساب وتصير ألى الجنة أن النار هكذا أبداً بلا نهاية، وأن المالم لا يغني وكان الرعيني يقول: أن العرش هو المدبر للعالم، وأن الله تعالى أجل من أن يوصف بفعل شيء أصلا.

انتلر القصل ١٩٩/٤، والبرهان ص٦١.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة التغابن

 <sup>(</sup>٤) الآيات من ١٧ – ٢٢ من سورة عبس.

عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه (١)، والبنان من الجسم، وقال: ﴿قُلْ كُونُوا حجارة أو حديد، أو خلقاً مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغنون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قرياً (١)، فعم [٣٥/ب] [بهذا] (١) أنه يعيدهم ولا يخص الروح دون الجسم، وهذا دليل واضح، أفك من قال بخلافه، فالحذر منهم.



وهذه الآيات صريحة في أن الله عز وجل سيبعث الناس ويعيدهم أحياء بعد موتهم، كما قال سبحانه: ﴿وَوَ لَم يَرَ الْإِنسَانَ انا خلقاه من نطقة قال من عصيم مين و وضرب لنا مشلاً ونسي خلقه قال من يحي المظام وهي رميم وقل يحيها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الآيات من ٧٧-٧٧ من سورة يس.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة: جاء أبيّ بن خلف لعنه الله، الى رسول الله علله عنه معنم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد، أتزعم ان الله، الى رسول الله علله عنه عنه الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك الى الناره، ونزلت هذه الآيات من آخر سورة يس).

تفسیر ابن کثیر ۱/۸۱ه.

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علله : وفيه «ليس من الإنسان شيء الا يبلي الا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

صحيح البخاري بشرحه ١٩٠/٨ كتاب التفسير، تفسير سورة النبأ باب (١) ح ٤٩٣٥.

(٤) في الأصل: [هذا] هما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١ – ٤ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٣) الآيتان -ه ، ١ه من سورة الإسراء.



<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالله بن (مسره)، هكذا ورد اسمه في الفصل لابن حزم ١٩٩/٤، ونسب اليه القول بمقالة الرعيني: إن العرش هو المدبر للعالم، قال أبن حزم: (ويحتج بالفاظ في كتبه ليس فيها لعمري دليل على هذا القول، وكان يقول لسائر المريّه: إنكم لم تفهموا عن الشيخ، فبرئت منه المريّه أيضاً على هذا القول).

فإذا صبح أن اسمه (مسره) فلعل اسم القرقه (المسرية)، ولعلها والله اعلم (المريّة) بالميم بعدها راء ثم ياء مشددة ولعل اسمه بن مره.

وقد سماها السكسكي في البرهان ص٦١، والواعظ في العقائد ص٦٣ (الميسرية).

كما سماها المصنف رحمه الله تعالى، ولم أجد من ذكرها غيرهم. والله أعلم،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [قال]، وما أثبت من (ر)

<sup>(</sup>٣) انظر المسادر السابقه.

 <sup>(</sup>٤) الآيات من ۲۷ – ۳۱ من سورة مريم.

الصالحين (١)، أفليس قد ذكر أنه [نبي] قبل أن يخلقه (٢)؛ وهؤلاء يقولون بخلاف ذلك، فالحذر منهم.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٨ ، ٣٩ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [نبيا].

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ٢١/٣٦٢.

وهذه فرقة اليعجورية: أصحاب احمد بن علي يعجوري(١)، أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته [بأن](١) قالوا: من ارتكب كبيرة كأخذ مال أو قتل نفس أو زنا أو غير ذلك وندم عن فعله وتاب عنه، أحكامه لا يلزمه منها شئ، وكذا إن دعا إلى ماتاب عنه وعمله ثم ندم ثم تاب لا يلزمه شئ أيضا، الى ما لا نهاية له(١). وهذا غير صحيح، لأن الشرع أوجب على القاتل قتلاً تاب عنه أو لم يتب، ولأنه لو كان الحال كما ذهبوا إليه لكان ذلك طريقاً الى اسقاط الحقوق، [وانهماكاً](١) في المعاصي، لأنه بزعمهم إذا قتل ثم تاب لم يلزمه القتل، وكذلك إذا أخذ مالاً وتاب لم يلزمه الغرم أيضاً(١)، وهذا خلاف الشرع، فالحذر منهم.

انظر القصل لابن حزم ٢٠٣/٤، والبرهان للسكسكي ص٦٢.

ولم يذكر ابن حزم (يعجوري)، وعند السكسكي أحمد بن على البيعجور، واسم القرقه (البيعجوريه)، ومثله الواعظ في العقائد ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [أن] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر السابقه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [انهماك].

<sup>(</sup>ه) انظر تفصيل القول في هذه المسألة في كتاب المغني لابن قدامه ٤٨٤/١٢ - ٤٨٥ ت د/ عبدالله التركي و د/ عبدالفتاح العلو.

وهذه فرقة العبادية: أصحاب عباد بن [سليمان] (۱) أحد تلامذة [الفوطي] (۱) خالف شيخه بأن قال: لا يقال إن الله تعالى خلق المؤمنين [ولا أنه] (۱) خلق الكافرين، والكن خلق الناس أجمعين [لأن] (۱) المؤمن إنسان وايمان، والكافر إنسان وكفر (۱) وزعم هو وفرقته أن الله تعالى لم يخلق القحط [والمجاعة] (۱)، وهذا باطل، لأنه يقول عز وجل: ﴿ ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات، وبشر الصابرين (۱) فذكر أنه يبلوهم بها لأنها [30/أ] من خلقه، وهم يقولون بخلافه فالحذر منهم.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [سلمان] بغير [ياء]، وهو:

عباد بن سليمان الضمري، أحد رجال المعتزلة من الطبقة السابعة، له كتب معروفه، وقد بلغ مبلغاً عظيماً، وكان من أصحاب هشام الفوطي. انظر طبقات المعتزلة ص٧٧.

وقد نقل الاشعرى في المقالات كثيراً من أقواله ٢٠٣/، ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣١٣، ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر) : [القرمطي] .

<sup>(</sup>٣) في الأميل و (ر): [ولكن أنه].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [لو أن أن].

 <sup>(</sup>٥) انظر الفرق بين الفرق ص١٦١، والفصل ١٩٦٧، والبرهان ص٦٣، وقول المصنف رحمه الله تعالى:
 إنه خالف شيخه الفرطى في هذه المسألة فيه نظر:

فإنه إنما أخذ هذه المقالة عنه، لأن الفوطي كان يمنع من إطلاق كثير مما نطق به القرآن، قال البغدادي عند الكلام عن الفوطي في ضلالته هذه:: (ووافقه صاحبه عباد بن سليمان الضمري في هذه الضلالة، فمنع الناس أن يقولوا: أن الله تعالى خلق الكافر ... إلى آخر كلامه) .

الفرق بين الفرق ص١٦١

 <sup>(</sup>٦) في الأصل [المجامعة] وما أثبت من (ر).
 انظر الفصل ١٩٦٧/٤، والبرهان ص٦٣٠.

<sup>(</sup>Y) الآية ه ١٥ من سورة البقرة.

#### فص\_\_\_ل

وهذه فرقة المعمرية: أصحاب معمر البصري()، أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم [وافق]() هؤلاء البشريَّة بقولهم: إن الله لم يخلق لوناً وطعماً، وقد تقدمت الحجة عليهم بما فيه كفاية() وانفردوا بأن قالوا: بأن الله تعالى لم يخلق موتاً ولا حياة وإنما ذلك فعل جسم بطبعه، وذهبوا في هذا مذاهب أهل الطبائع() وليس هذا كما ذكروا، لأن الله تعالى يقول في كتابه (بارك الذي يهده الملك وهو على كل شئ قدير، الذي خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)() فذكر أنه خلق الموت والحياة يعني النطفة والتصوير()، وهم منكرون ذلك، ويقولون بخلافه، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو معمر بن عباد السلمــــي، من أعظم القدرية فرية في القول بنفي الصفات ونفي القدر، قيل: إن الرشيد وجه به إلى ملك السند ليناظره، فدس لــه ملك السند السم قمات سنة عشرين ومائتين.

انظر طبقات المعتزلة ص٤٥ - ٥٦، والملل والنحل ١/٥٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وافقوا].

<sup>(</sup>٣) انظر مس٣٢٩، عند الرد على فرقة البشريه.

<sup>(</sup>٤) انظر الغرق بين الغرق ص١٥١ - ١٥٢، والملل والنحل ٢٦٦، والعقائد للواعظ ص٦٦.

<sup>(</sup>٥) الآيتان ١، ٢ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير البغوى ٣٦٩/٤.

وهذه فرقة الإسكافية: أصحاب محمد بن عبدالله الإسكافي<sup>(۱)</sup>، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: بأن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير وإنما الخالق لها ابن آدم<sup>(۱)</sup>، وهذا تمويه بارد وتلبيس ضعيف، بل هو الخالق لكل شيء العيدان وغيرها، ألا ترى الى قوله تعالى: ﴿أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون﴾<sup>(۱)</sup> يعني الأصنام، والعيدان والطنابير أحسن [حالاً منها]<sup>(۱)</sup>، وقد [ذكر]<sup>(۱)</sup> أنه خالقها، وإنما أحدث أصحاب الملاهي بما صنعه، لا الخلق، فجعلوها خلقاً للصنعة، وهو بخلافه فالحذر منهم.

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالله، ابو جعفر الاسكاني، من متكلمي المعتزلة وأحد أثمتهم، تنسب اليه فرقة (الاسكانية)، بغدادي، أصله من سمرقند، كان المعتصم يعظمه كثيرا، توني سنة أربعين ومائتين.
 انظر الأعلام / ٩٢/٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر البرهان السكسكي ص٦٧.
 والإسكاني وفرقته ضلالات أخرى غير ما أورده المسنف.
 انظر الفرق بين الفرق ص١٦٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٩٠ ، ٩٦ من سورة الصافات.

<sup>(1)</sup> في الأصل و (ر): [حال منه] .

 <sup>(</sup>ه) في الأصل : [ذكروا] وما أثبت من (ر).

وهذه فرقة المبتورة (۱): أصحاب الكثير الأبتر، الذي يلقب بكثير [النوى] انفرد هو وفرقته بأن قالوا: بيعة [أبي] بكر وعمر رضي الله عنهما ليست بخطأ، لأن علياً رضي الله عنه ترك ذلك لهما، وتوقفوا عن إمامة عثمان رضي الله عنه، [وقالوا: علي] (١) رضي الله عنه إمام حتى بويع.

الجواب : وقد تقدم الكلام عليهم في ذلك في باب الإمامة () فأغنى عن الإعادة ههنا والله أعلم.

تمت المقالة في ذكر فرق المعتزلة مختصرة بعون الله، وهذا موضع أحببت أن أذكر فيه [شيئاً] (١) من تكذيبهم لقضاء الله تعالى وقدره في خلقه، ثم اتبعه قولهم في

(١) هذه الفرقه عدها مؤرخوا الفرق من فرق الزيدية.

انظر مقالات الاسلاميين ١٤٤/، والفرق بين الفرق ص٣٣، والملل والنحل ١٦٦/، وانظر الوامع الأنوار البهية للسفاريني ١/٨٨.

ولم يعدها من المعتزلة سوى المصنف رحمه الله تعالى، وتابعة الواعظ في المقائد.

والصواب أنها من الزيدية، وما ذكره المصنف من عقيدتها يدل على ذلك.

(٢) في الأصل و (ر): [التبري]، والصواب ما أثبت، لأنه كان يسمى [كثير النوى].
 وانظر المصادر السابقه.

وهو كثير بن اسماعيل النواء، ابو اسماعيل، شيعي جلد، ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال ابن عدي: مفرط في التشيع، وقال السعدى: زائغ.

انظر ميزان الاعتدال ٢/٢٠١.

- (٣) في الأصل و (ر): [أبو].
  - (٤) في (ر): [وعلى أعلى].
    - (ه) انظر صه۸.
- (١) في الأصل وفي (ر): [شيء].

خلق القرآن ، وإنكارهم الشفاعة وعذاب القبر والحساب ونصب الميزان وغير ذلك إن شاء الله تعالى، وإنما اعتمدت بذكره ههنا لأنهم أكثر الناس إنكاراً، فجعلته عقيب فرقهم، وبالله الثقة.

# الباب السادس

المقالة في القضاء والقدر



### باب المقالة في القضاء والقدر وذكر الأختلاف بيننا وبينهم

اعلم -أيدك الله للصواب- أن هؤلاء قدريون أنكروا هذا الاسم وقالوا: لا يجوز أن نسمى به من طريق اللغة وإنما أول مخالفونا أنا نقول: [لا قدر](()) وكيف ينسب الينا ما نجحده؟ وهذا منهم [محال](()) بين، بل هذا الاسم لازم لهم لأنهم يضيفون القدر لانفسهم ومخالفهم جعله لله تعالى دون نفسه ومدعي [30/ب] الشيء لنفسه أولى بأن ينسب اليه، لا إلى من جعله لغيره، وكذا أنكروا أن [يكونوا](()) مخيرة ونسبوا ذلك إلينا وليس كذلك أيضا، لأن الله تعالى خلق الخلق على محبة ما نهى وكراهية ما أمر(()) ولم يجعل المشيئة اليهم، ولو فعل ذلك لكان قد ظلمهم، لكنه جعل المشيئة إلى نفسه، يعصمهم [ممن](()) أراد بهم، ويتفضل عليهم من فضله بما لا يريدون ولا يشتهون، فكيف يرجع هذا المخلوق الى ما أمر به وهو يكرهه ويثقل عليه أن لا يتفضل عليه مولاه؟ ولهذا قيل: إن بعض القدرية سأل سهل بن عبدالله(()) عن

<sup>(</sup>١) في الأميل و (ر): [لا القدر].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [محاله].

والمحال: التكلف، انظر لسان العرب مادة : «محل»،

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [تكون].

<sup>(</sup>٤) قال سبحانه وتعالى: ﴿ فأما من طفى وأثر الحياة الدنيا فإن الجمحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأموى ﴾ الآيات ٣٧ – ٤١ من سبورة النازعات.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [من].

<sup>(</sup>٦) لعله أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى التستري - نسبة الى تُستَريضم التاء وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانيه بلدة في خوزستان- أحد أئمة الصوفية، وعلمائهم المتكلمين، له كتاب في التفسير، وكتاب رقائق المحبين، توفي فى البصرة سئة ثلاث وثمانين ومائتين.

انظر حلية الأولياء ١٨٩/١، وفيات الاعيان ٢٩٢/٤ ترجمه ٢٨١، والأعلام ٢٠٠/٣.

المخيرة من هم وعن القدرية من هم؟ فقال: أنتم أولئك، قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأنكم تخيرتم في الملك وادعيتم الحول والقوة لأنفسكم بالتمكن والتخير، وليس في سلطان الله تعالى شيء خارج عن علمه وإرادته، فصح بادعائكم [أنكم القدرية]() والمخيرة، ونحن لا نقول بقولكم، بل الحول والقوة لله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأنه ليس شيء [خارجا]() عن ملكه، فأقحمه بذلك، قصح بهذا ما قلناه، وانكسر ما قالوا والحمد لله رب العالمين.

ثم نرجع الى ذكر عقيدتهم فيه فنقول: قالوا: قضاء الله وقدره في معاصي عباده منهم دونه، وأنه تعالى يريد منهم ما لا يكون، ويكون منهم ما لا يريد، وأنه لم يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لها دونه أن العبد مخير يفعل ما يشاء من خير وشر، ليس لله تعالى في فعله صنع، قالوا: ولأنه لو كان له صنع في فعل عبده لما ساله عنه، ولو أنه ساله عنه لكان جوراً منه، قالو: والعبد إذا تغذا بغذاء حرام ليس من رزق ربه، بل هو من رزق نفسه أن قالو: وقد يقتل الإنسان دون أجله أقالوا: وعلم الله تعالى سابق غير سابق أنهم والعباد يشاؤون لأنفسهم ما لا يشاء ربهم لهم، وأنهم قادرون على الخروج من علمه، وأنهم يجعلون لأنفسهم قوة يفعلون بها ما

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أن القدرة].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [خارج].

<sup>(</sup>٣) انظر رسالة (المختصر في اصول الدين) للقاضي عبدالجبار المعتزلي، ضمن رسائل العدل والترحيد مر ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مقالات الاسلاميين ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٦) سيأتي بيانها عند المسنف ص٣٦٢.

أرادوا، وأن [أمر] (الاستطاعة اليهم دون ربهم. وابطلوا شفاعة النبي ملكة باخراج أهل الكبائر من أمته من النار، وأنكروا رؤية الله تعالى لأوليائه، وأنكروا عذاب القبر، وسيؤال الملكين منكر ونكير، ونصب الميزان، وقالوا بخلق القرآن نظير [قول] المشركين من إخوانهم الذين قالوا: ﴿ إِن هذا الا قولال البشر﴾ (أا، وزعموا أن القرآن مخلوق كقول البشر، وليس كذلك، وأبطلوا الدعاء الميت لأنه بزعمهم لا ينفعه ذلك، وأبطلوا أيضاً الصدقة عنه، في كلام لهم يطول شرحه، أنا مبين منه ما تجتزي به إن شاء الله وبه الثقة (الله عنه عنه علوا شديداً الى أن قالوا: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء قبل أن يكون، وكذبوا، بل هو سبحانه [٥٥/أ] يعلم الشيء الذي يكون قبل أن يكون، [ويعلم ما لا يكون أن كيف كان لو كان يكون، فأما علمه اللشيء الذي يكون قبل أن يكون أن غدليله فيه قوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقون (الله كين لو كان وهو لا سيكون منهم قبل أن يكون [وهو يكون] (ما وأما الذي علم أنه لا يكون لو كان وهو لا يكون فدليله قوله تعالى حكاية عن قول من وقف على النار: ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على يكون فدليله قوله تعالى حكاية عن قول من وقف على النار: ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد و لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بسل بدالهم ما كانوا النار فقالوا يا ليتنا نرد و لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بسل بدالهم ما كانوا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الأمر].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [لقول].

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تفصيل ما أشار اليه المصنف رحمه الله تعالى من عقائد المعتزلة والرد عليها.

<sup>(</sup>ه) ما بين القوسين سقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٢ من سورة السجدة.

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من (ر).
 وانظر تفسير ابن كثير ٢٥٨/٣٤.

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون (() فأخبر سبحانه [أنهم]() لو ردوا الى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهو أعلم [منهم]() تعالى بما لا يكون لو كان يكون، وهو لا يكون [لله])، لأنهم لا يردون الى الدنيا أبداً، [فافهم أيدك الله حقيقة ذلك]().



(۱) الآيتان ۲۷ ، ۲۸ من سورة الأنعام. وانظرمعناها نفس المصدر ۲/۸۷۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [أنه]، ولا توجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [منه].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب حذف لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (x): [فافهم ذلك – أيدك الله حقيقته].

### فصــــل

وبعد هذا فأول ما يجب عليك – أرشدك الله – أن تعلم من هذا الباب أنه ليس معنى القضاء والقدر معنى الإكراه، والإجبار، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علمه سبحانه وتعالى فيما يكون من أفعال عباده واكتسابهم لها، وصدورها عن تقدير منه، وحلولها خيرها وشرها، إبطالاً لمذهب الثنوية () وهم الذين يقولون: السماء خالية بلا مدبر، ويقولون الأباطيل: نور وظلام فالنور حي والظلام ميت، وأن خالق الخير غير خالق الشر، وادحاضاً () لمن زعم أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل أن يكون، ولهذا خالق الشرب وادحاضاً الله تعالى لا يعلم الشيء قبل أن يكون، ولهذا الذي سأله عن الايمان، بقوله للرجل الذي سأله عن الايمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره () ولهذا قال الله تعالى: ﴿ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله في وعصم بالقدر خيره وشره كفر، ولذلك إن الله تعالى علم وشاء وقدر وأمر ونهى وعصم وفق وترك وخذل وأثاب وعاقب وتولى وتبرأ، وكل اعمال العباد داخلة في هذا [فالتصديق] في ذلك إيمان، والجحود عنه كفر، من عمل خيراً وجب عليه الشكر،

 <sup>(</sup>١) وقد عرف به المصنف رحمه الله هنا، وهم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان ويؤلهونهما .
 انظر الملل والنحل ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>Y) معطوف على توله: ابطالاً.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث جبريل عليه السلام المشهور وسؤاله للرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٤) الآية ه من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥) في (ر): [في التصديق].

وبعد ذلك فاعلم أن أصل القدر العلم والكتاب والكلمة والمشيئة (۱)، قال الله تعالى في العلم: ﴿وقنينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً إلى الى أعلمناهم بذلك، وقال في الكتاب: ﴿وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله أي كتبناه في لوح محفوظ، وقال في الكلمه: ﴿ولقد سبقت كلمتنا [٥٥/ب] لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون (۱)، وقال أيضاً: ﴿إن اللين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون (۱)، وقال: ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي الى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم من أهل النار فلا فبشره بمغفرة وأجر كريم (۱) فذكر أن القرآن قد حق عليهم أنهم من أهل النار فلا ينفع انذارهم من الذي قد سبق في علمه، وقال في المشيئة: ﴿ولو شئنا لآتينا كل

 <sup>(</sup>١) قسم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القضاء والقدر الى أربع مراتب:
 الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها.

الثانية : كتابته لها قبل كونها.

الثالثة : مشيئته لها .

الرابعة : خلقه لها.

انظر شغاء العليل ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢ من سورة يس،

 <sup>(</sup>٤) الآيات من ١٧١ -- ١٧٣ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

 <sup>(</sup>٦) الأيات من ٧ – ١١ من سورة يس.

نفس هداهسا إلى الله وقال: ﴿ وَلَو شَاء رَبِكَ الْآمَنِ مَنْ فَي الأَرْضُ كَلَهُم جَمِيعاً ﴾ "، وقال : ﴿ وَمَا تَشَاوُونَ إِلا أَنْ يَشَاء اللَّهِ رَبِ العالمِن ﴾ "، ولأنه لا ينبغي لأحد أن يقول: [يكون] أن في الدار شيء ما يريده الله، إلا على وجه النهي أنه ينهى عنها، فمن أراد غير هذا فقد كفر، لأنه يجعله مقهورا على مالم يريده، وليست هذه صفته، لأنه القاهر غير المقهور، وكذا من زعم أن المشيئة إليه () وهو فيها مخير ممكن، أو زعم أن المشيئة اليه أن الله والشر من إبليس، أو أن الله تعالى لا يعلمه [شيئ] (") حتما فقد كفر أيضا، وقد خرج عن الاسلام، تعالى الله عن قولهم وافكهم علواً كبيرا.



<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٩ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة التكوير،

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب: [لا يكون

<sup>(</sup>ه) أي إلى الإنسان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [شيء].

### فصـــل

وأعلم أن معنى القضاء والقدر: الحتم، فهو يتفرع إلى تسعة معان: خمسة نحن والقدريون مجمعون عليها وأربعة [مختلفون] (الفيها، فالذي نحن وإياهم مجتمعون عليها: قضاء الحكم، وقضاء الموت، وقضاء الصنع، وقضاء الفرض، وقضى: بمعنى فرغ، فمن الدليل على قضاء الحكم قوله تعالى: ﴿قُل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليهم (الفيات) أي: يحكم بيننا وهو الحاكم العليم الفيات في قضاء الموت قوله تعالى: ﴿فاقض ما في قضاء الموت والدليل على قضاء الصنع قوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت صانع (الله على قضاء المنع قوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت صانع (الله على قضاء المنع قوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت عامل المان صوابا، والدليل على قضاء الفرض قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفسي بالأنفى (الآيه، أي: فرض عليكم، والدليل على القضاء بمعنى فرغ قوله تعالى: ﴿فإذا قنيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فسضل الله المساه الفرغة منها فاذهبوا حيث شئتم، وكذا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [مختلفين].

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۸/۸۳ه.

<sup>(1)</sup> الآية ٢٣ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٢ من سورة طه.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن کثير ١٩٨٥٠.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧٨ من سورة البقرة.

٧٨) الآية ١٠ من سورة الجمعة.

قوله تعالى: ﴿ قَنِي الأَمر الذي فيه تستفتيان ﴾ (١) أي فرغ منه، فهذه خمسة المجمع عليها وأما [٥٠/أ] الأربعة المختلف فيها فإنها قضاء العلم وقضاء الكتب، وقضاء الخلق، وقضاء الأمر، وفيه أربعة فصول:



<sup>(</sup>١) الآية ٤١ من سورة يوسف.

## الفصل الأول منها في قضاء العلم

والخلاف بيننا وبينهم فيه، والذي ذهبنا إليه أن الله تعالى قد قضى من أمره على عباده ما سيكون منهم، دليلنا عليه قوله تعالى: ﴿وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً ﴾(۱)، أي أعلمهم سبحانه ما كتب عليهم في علمه السابق الذي هو كائن فيهم، من فساد وعلو وخير وشر ونفع وضر(۱)، أنه سيكون حتما عليهم الذي منه لوقوعه فيهم وسباقه لهم من سابق علمه الذي قد فرغ [منه] في في لوح محفوظ لا يقدرون على الخروج منه، لانه يقول سبحانه: ﴿ما أصاب من مصية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير ﴾(١)، من قبل أن يخلقها [فدل ذلك على ما قلناه] وقد أحسن الذي قال:

فانهض بجد من حوادث أو ذر قــدر، وأبعدها إذا لم [يقدر]<sup>(١)</sup> والجد أنهض بالفتى من عقله ما أقرب الاشياء حين يسوقها

وخالفنا القدرية في ذلك فقالوا: العلم سابق كما ذكرتم، لكنه غير سابق، وإنما سباقته من فاعله وهو العبد، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابِكُ مَن حَسَنَةً فَمَن الله.

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسیر این کثیر ۳/۲۵.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [منهم].

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>a) في الأصل: [فدلٌ ذلك ما قلناها]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [تقدر] بالمثناء الفوقية.

وما أصابك من سيئة له أي: من شر ﴿ فمن نفسك له (١) ، قالوا: وهذا دليل على أن العبد هو الذي يسوق الشر لنفسه دون ربه، وربه يسوق له الخير دونه، وهذا باطل، وإنما المعنى: أن الله تعالى حكى لرسول ﷺ مقالة الكافرين فيه، [وتشمتهم](٢) به فقال عز من قائل: ﴿وان تصبهم حسنه يقولوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك أي لشؤمك، فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد: ﴿ كُلُّ مَن عند الله ﴾ الخير والشر ﴿فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا . ما أصابك من حسنة ﴾ أي من خير فبهداى لك لابضلالي، ﴿وما أصابك من سيئة ﴾ من شدة فبذنبك بابتلائي لك حينما [لم]<sup>(٢)</sup> أهدك ﴿وارسلناك للناس رسولا﴾<sup>(١)</sup> فدل على أن الخير والشر والضالال والهدى كله من الله تعالى (٠) لأنه يقول وقوله الحق: ﴿وَمِن يَهِدِي الله فَهُو المُهْتَدِي وَمِنْ يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونــه ونحشـرهم يوم القيامـة على وجـوههم عمياً وبكمـاً وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سميراً ﴾ (١) وقال: ﴿ويخوفونك باللهن من دونه ومن يضلل الله فيما له من هاد ومن يهدى الله فيما له من منصبل أليس الله

الآية ٧٩ من سورة النساء. (1)

في الأصل : [وتشتمهم]، وما أثبت من (ر). (٢)

اضافة يقتضيها السياق. (٢)

الآيتان ٧٨ ، ٧٩ من سورة النساء. (1)

انظر تفسير ابن كثير ١/٧٧٥ - ٢٨ه. (0)

حيث قال رحمه الله تعالى في معرض تفسيره لهتين الآيتين: (وقال ابن ابي حاتم –بسنده الى مطرف بن عبدالله - قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء: ﴿وَانْ تَعْبِهُمْ حسنة يقولوا هذه من عند الله . وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) أي : من نفسك، والله ما وكلوا الى القدر وقد أمروا واليه يصيرون؛ وهذا كلام متين قوى في الرد على القدرية والجبرية أيضًا).

وانظر مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ٣١١/٤.

الآية ٩٧ من سورة الإسراء. (r)

بعزيز ذي انتقام () وقال: (فمن يرد الله أن يهديه [٥٠/ب] يشرح صدره للإسلام \* ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنسون ()، وقال: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون () فذكر سبحانه أنه يهدي ويضل ويفعل ما يشاء كما قال، وأما المخالف إلى أنه يهدي ولا يضل، ومن قال بخلاف ما قاله سبحانه وتعالى فقد خسر خسراناً مبينا، مع أنه لو قيل لهم: فأخبرونا عن قولكم: إن علم الله سابق غير سابق، [أكان] فقد علم الكفر قبل أن يكون وأراده أن لا يكون أم لا؟ فإن قالوا: بل علم أن الكفر يكون وأراد أن لا يكون فقد جعلوا لله [شريكاً] كيكون وأراد أن يكون فقد وافقوا وسقط محالهم، وبالله التوفيق.

وبعد هذا فاعلم أن الهدى هدايان<sup>(۱)</sup>: هدى دلالة، وهدى تأييد وتوفيق، فهدى الدلالة: هو الذي تقدر عليه الرسل عليهم السلام [لنبيه]<sup>(۱)</sup> والدعاء الى الله تعالى، ألا ترى الى قوله: ﴿وَإِنْكُ لَتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له مافي السموات ومافى الأرض ألا الى الله تصير الأمور﴾(۱).

<sup>(</sup>١) - الآيتان ٣٦ ، ٣٧ من سورة الزمر .

 <sup>(</sup>٢) الآية ١٢٥ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨ من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [أو كان] .

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر) : [شريك].(٦) هذه أقسام الهداية، هداية ارشاد وهداية توفيق .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر)،، ولعلها : [للتنبيه] أو [لتبيينه]. والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) الآيتان ٢ه ، ٣ه من سورة الزخرف.

وأما هدى التأييد والتوفيق: فإنه تعالى تفرد به (۱) لدليل: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين (۱) فإن قالوا: كلامكم واحتجاجكم بالهدى والضلالة صحيح لكنه على جهة التسمية لهم بالضلالة والهداية لا على أنه أضلهم، وهذا جائز في لغة العرب، قلنا: هذا باطل، لأن لغة العرب على غير ما ذهبتم إليه ووهمتم به على ضعفاء العقول، لأن لبيداً يقول:

وبــــانن الله ريثي وعـجل ناعم البال ومن شاء أضل (٥)

أي تقوى ربنا خير [نفــــل]<sup>(۱)</sup> [من هداه سبل]<sup>(۱)</sup> الخير اهتدى

صحيح البخاري بشرحه ٢٢٢/٣ كتاب الجنائز باب (٨٠) ح ١٣٦٠، ومسحيح مسلم بشرحه ١١٤/١ - ٢١٤/١ ومسحيح مسلم بشرحه ١١٤/١ - ٢١٥، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت.

- (٣) في الأصل و (ر): [نعل].
- (٤) في الأصل و (ر): [من هداه الله سبيل].
- (٥) ديوان لعبيد بن ربيعه ص١٣٩. وبين هذين البيتين قوله:

احصصدُ الله فالاندُّ لصصاء فالمالية الفاليس ماشاء فالمال

<sup>(</sup>١) انظر تيسير العزيز العميد ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٥ من سورة القصص

أفترون لبيدا أراد بقوله: ومن شاء أضل، أي: سماه ضلالاً لا هدى، لا يقول به إلا من لا يعرف لغة العرب، ومع هذا فإن [الإصبابة]() التي ذكرها الله تعالى في الحسنة والسيئة فعل منه بعبده، لا فعل عبده بنفسه، لأنه يقول سبحانه: ﴿وما أصابك﴾ والمصيب ههنا هو الله تعالى لأنه الفاعل، والمصاب العبد، لأنه المفعول به، وإلا فلو كان كما قلتم [لا قال](): ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك} فبطل بهذا ما ذهبتم اليه والحمد لله.

هذا بعض القول بيننا وبينهم في قضاء العلم مختصرا والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [اصابه].

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [لقال].

### فصـــل

وأما قضاء الكتب: فاعلم أن حكمه [٧٥/أ] كحكم قضاء العلم كما تقدم ذكره وان اختلف [لفظهما] بدليل قوله تعالى لرسول على : ﴿قُلُ لَن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون (أ) أي: إلا ما علمه الله لنا وكتبه علينا وقضاه وقدره من خير وشر، وفرغ منه في لوح محفوظ، وأنه سيكون، لا يقدر أحد أن يجعله أن لا يكون، وكذا قال الله تعالى : ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي (أ) أي: حكم وقضى، وقال: ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة (أ) أي: أوجب [عليها] (أ) وقال: إنا ﴿لُولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم (أ)، وخالفونا فيه وقالوا: إنا

<sup>(</sup>١) في (ر): [لفظها].

<sup>(</sup>٢) الآية ٥١ من سورة التوية، وانظر معناها في تفسيرها في تفسير البغوي ٢٩٩/٢.

وقد ورد في وصية رسول الله الله الله الله الله عباس رضي الله عنهما: «وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف». مسند الإمام أحمد ٢٩٣/١، وسنن الترمذي ٢٧٦/٤ باب (٥٩) ح ٢٥١٦. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٣٠٩/٢.

وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه».

سنن الترمذي ٣٩٣/٤ كتاب القدر، باب (١٠) ح٢١٤٤. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٥ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [على] . وانظر تفسير ابن كثير ٢/١٣٥.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٨ من سورة الأنفال.

لا نسلم لكم، بل العبد السائق لنفسه الشردون ربه (۱) وهذا لو غدر بنفسه ولم يحفظها وقتل كان موته دون أجله، لأن القتل من سياقته لها حيث لم يحفظها (۱) وهذا باطل، لأن الله تعالى يقول وقوله الحق: ﴿قُلُ لُو كُتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحصص ما في قلوبكم (۱) فأعلمهم أنه قد كتب عليهم القتل في الموضع الذي يبرزون إليه لا يخطئهم ذلك، غرروا بأنفسهم أو لم يغرروا [وحفظوها](۱) أو لم يحفظوها مستكملين لآجالهم غير منقوصين(۱) لأنه قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاء أَجَلَهُم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (۱)، وقولهم هذا قول المنافقين، عبدالله بن سلول(۱) وأصحابهم حيث قعدوا عن غزاة أحد، ولم يخرجوا إليها، وخرج قوم من أصحابهم كانوا مسلمين فقتلوا، فلما بلغهم ذلك

<sup>(</sup>١) انظر رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر، للشريف المرتضى المعتزلي - ضمن رسائل العدل والتوجيد ص ٢٧١.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية في الجبر واثبات الحق ونقض قوله –
ضمن رسائل العدل والتوحيد ص١٦١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٤ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [واخفظوها]، والتصويب من (ر).

<sup>(</sup>ه) انظر تفسیر ابن کثیر ۱/۸/۱.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣٤ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٧) هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي، أبر الحباب، المشهور بابن سلول، وسلول جدته لأبيه، من خزاعة، رأس المنافقين في الاسلام من أهل المدينة، كان سيد الخزرج في أخر جاهليتهم، واظهر الاسلام بعد بدر تقية، وانخزل مع أصحابه يوم أحد ويوم تبوك صلى عليه رسول الله عليه يم مات فنزل قوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا... الآية﴾.

انظر الأعلام ١٨٨/٤.

قالوا: لو [كان] أمعنا اخواننا ما قتلوا، فأنزل الله تعالى فيهم، والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي: فامنعوا عن أنفسكم الموت، أي: وقت جاحكم إن كنتم صادقين فيما تقولون، فيطل بهذا ما قالوه والحمد لله، فافهموا يا أولي الألباب، واعتبروا يا أولي الأبصار [مقالة] هؤلاء القوم وتكذيبهم لقضاء الله وقدره، وما نزل به كتابه على لسان نبيه واحذروهم كل الحذر.

هذا بعض المقالة في الكتب بيننا وبينهم مختصرا بعون الله لمن وفقه الله وسدده للصواب.



<sup>(</sup>۱) في الأصل و (ر): [لو كانوا] . وانظر تفسير البغوى ١/٩٦٩، وابن كثير ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٨ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وقالت].

### فصــــل

وأما قضاء الخلق فإن الله تعالى يقول: ﴿فقتاهن سبع سمسوات في يومين﴾()، أي خلقهن في مقدار يومين، فالخلاف بيننا وبينهم في هذا، فمذهبنا: أن الله تعالى خلق كل شئ من خير وشر ونفع وضر، لا خالق سواه، وخالفونا فيه فقالوا: بل الله تعالى خلق الخير دون الشر، والعباد خالقوا الشر دون الخير ()، وهذا باطل، لأنهم جعلوا له شريكا يخلق الشر، وهو يخلق الخير، تعالى الله عن أن يكون معه شريك في خلقه، ألا ترى الى قوله سبحانه [٧٥/ب]: ﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهسار﴾(). فدخل في هذه اللفظة كل شي من خير وشر()، وهذا دليل على أن أعمال عباده مخلوقة له أقدرهم على اكتسابها بقدرة حادثة أنشأها فيهم، فلو كان العباد يخلقون الأفعال كما قال المخالف والله تعالى يخلق [الأعيان]() [لكان]() العباد أولى بالمدح من ربهم، لأن خلق الأفعال أكثر من خلق الأعيان)()، تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً، بل هو الخالق لكل شيء لا خالق اله إله آله إله أله الهاد.

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>Y) انظر المختصر في أصول الدين، للقاضي عبدالجبار المعتزلي -ضعن رسائل العدل والتوصيد-ص٧١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٩ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٤) انظر روح المعانى في التفسير للألوسي ١٢٩/١٣.

<sup>(</sup>a) في الأصلو (c): [الأقعال].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [فكان].

<sup>(</sup>٧) انظر الاعتقاد للبيهقي ص٩١.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [لها].

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون ﴾ (١) فدخل في هذا اللفظ الأعيان والأفعال، وقال عز وجل: ﴿ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ﴾ (١) فذكر أن آلهتهم من خلقه أيضاً، وهي أكثر الشر، فكيف سواها؟ ومع هذا فإنهم لو كانوا يخلقون الأفعال من غير إرادة ربهم لها وهو يخلق الأعيان لكان هو يوجب الأفتيات (١) عليه في خلق ما لا يريده ولا يشاؤه، وهذا حال لا يخلو من أحد أمرين (١):

إما عجز منه عنهم حيث خلقوا ما لا يريده ولا يشاؤه وأكرهوه على ذلك، وما هكذا سلطانه ولا ملكه ولا قدرته، بل هو القاهر غير العاجز والفاعل لما يريد من غير اعتراض أحد لأنه يقول وقوله الحق: ﴿هل من خالق غير الله﴾(٥)، فنفى بهذا أن يكون معه خالق سواه، تعالى أن يكون معه شريك في سلطانه، فأي شئ أعظم من مقالتهم هذه نسال الله العصمة عن الزلل، ونساله التثبيت لنا والمسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين.

فإن اعترض منهم معترض وقال: لا يطلق على العباد أنهم خالقون، وإنما هم [فاعلوا]() المعاصي بمرادهم لها دون ربهم، وهو يريد

<sup>(</sup>١) الآيتان ٩٥، ٩٦ من سورة الصافات.

 <sup>(</sup>۲) الآية ۳ من سورة الفرقان.
 وانظر تفسير ابن كثير ۳/۹۷.

<sup>(</sup>٣) افتأت فلان يفتئت: إذا استبد برأيه.

لسان العرب مادة : «فأت».

<sup>(</sup>٤) المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأمر الأول وهو قوله: (اما عجز منه عنهم .... الخ). ولم يذكر الثاني،

<sup>(</sup>ه) الآية ٣ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٦) في الأمل و (ر): [فاعلون].

منهم غير فعلهم<sup>(۱)</sup>.

قيل له: فأين أنت من قوله تعالى: ﴿إنَّا قَولنا لشيُّ إِذَا أَردناه أَن نقول له كن فيكون ﴾(٢)، أفليس قد دخل في هذا اللفظ كل شيٌّ من خير وشر بإرادته السابقة في علمه لا بإرادتهم دونه؟ ومع هذا فإنه إذا أراد شيئا شاءه وإذا شاءه قدره وإذا قدره قضاه، [وإذا] قضاه أمضاه، وذلك حتم منه.

فإن قال: فإنما عنى بالإرادة خلق الطاعة دون خلق المعصية.

قيل: قولك هذا كقول المجوس لأنهم أثبتوا خالقين: أحدهما يخلق الخير وهو الله تعالى، والثاني يخلق الشر وهو الشيطان لعنه الله أن، وهذا رد على القرآن لأنه تعالى يقول لرسوله على الشر وهو الشيطان لعنه الله أن ومن شر غاسق إذا وقب، تعالى يقول لرسوله على العقد، ومن شر حاسد إذا حسد (أ)، فذكر انه خالق الشر لا خالق له سواه، وأنت تقول بخلافه من أنه خلق الخير وغيره [٨٥/أ] خلق الشر، وليس في قوله تعالى نقص ولا تقصير ولا استثناء، فيكون خالق الشيء دون الشيء، بل هو خالق كل شئ كما قال سبحانه: ﴿ذلكم الله ربكم خالق كل شئ كما قال سبحانه: ﴿ذلكم الله ربكم خالق كل شئ (أ)، وهذه آية عامة لا خاصة.

 <sup>(</sup>١) لعله قول أبي موسى المردار، الذي كان يزعم أن الله تعالى أراد معاصى العباد، بمعنى أنه خلى
 بينهم وبينها.

انظر مقالات الاسلاميين ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>Y) الآية - £ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [فإذا]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) انظر الملل والنحل ١/٢٣٢ – ٢٣٢.

<sup>(</sup>ه) سورة الفلق.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٢ من سورة غافر.

فإن قال: فيلزمكم على هذا أن إبليس اللعين وهو شيطان رجيم وكل كافر ومشرك مستوجب للعذاب داخل في رحمة الله تعالى، لأنه يقول: ﴿ورحمتي وسعت كل شيُّ ﴾(١) فما تراهم إلا قد دخلوا في رحمته، لأنهم شيَّ، ونحن [مجمعون](١) وإياكم أنهم غير داخلين في رحمته.

قيل: هذا تمويه بين وتأويل فاسد لأنه سبحانه استثنى من الآية من لا يدخل في رحمته بقوله سبحانه: ﴿ فَسَأَكْتِهَا لَلَاين يتقون ويؤتون الزكاة والسدين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندههم في التوراة والإنجيسل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ (٢)، وإبليس [ومن] نكرت لا يعملون بهذا فخرجوا من الرحمة، والآية التي ذكرناها ما فيها استثناء ولا نقص ولا تقصير، فافهم هذا أرشدك الله ففيه كفاية لكسر تمويهك والحمد لله.

فإن زاد واعترض ولم يقنع بما مضى، وقال: ألستم تقولون: إن الله رضي من عباده المعصية وأرادها منهم؟

قيل له: لسنا نقول: إنه أمر بها ولا رضي، لأنه يقول سبحانه: ﴿ولا يرضي لعباده الكفر ﴾(٠). بل نقول: أراد المعصية منهم إرادة كتب وعلم سابق

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٦ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مجموعون].

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٥١، ١٥٧ من سورة الاعراف.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ولا].

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ من سورة الزمر.

لا [إرادة](۱) أمر ولا خير ورضى لأن الخلق لا يقدرون أن [يخرجوا](۱) من علمه الذي هو قد علم أنه سيكون منهم، ولا على اكتسابه الا بمعونته، فالذي يوجد منهم من الطاعات بهداه وتوفيقه ولطفه، والذي تركوا من المعاصي بعصمته [وتسديده](۱)، والذي كان منهم من فعل المعصية بخذلانه وارادته ومشيئته، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء، لأنه لا يكون في سلطانه ما لا يريد وما لا يشاء(۱)، ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿ووما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾(۱)، وقال: ﴿ولو شئنا عليهم كل نفس هداها﴾(۱) وقال: ﴿ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلى يشاء الله إن الله كان عليما حكيماً (۱). [وقال](۱۱) حكاية عن قول [قوم](۱۱) شعيب له وجوابه لهم: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ماتا قال أولو كنا كارهن، قد افتسرينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد اذ

<sup>(</sup>١) في الأصل: [راده].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يخرجون].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [تشديده] بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص١٤٦، ورسالة القضاء والقدر، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٩ من سورة التكوير.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٣ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٧) الآية ١١١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>A) الآية ١٤٩ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٠ من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>١٠) في (ر): [فقال].

<sup>(</sup>١١) اضافة يقتضيها السياق.

نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شئ علما هاً. فذكر أنه إن شاء اعادهم فيها.

وقال أيضاً حكاية عن قول موسى عليه السلام: ﴿ أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي الا فتتتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء [٥٨/ب] أنت ولينا فاغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الغافرين (أ)، [وقال] (أ): ﴿ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد (أ). وقال أيضاً: ﴿ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهسم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون (أ).

وهذه - أيدك الله - آيات دالات على [أن] (١) الكائنات تقع بإرادته ومشيته لا بإرادة غيره ومشيئته (١) بإرادة غيره ومشيئته (١) لأنه قد سبق في علمه أنها ستكون فلا يقدر أحد أن يجعلها أن لا تكون، وإن قالوا: أمره لا يسبق مراده ومراده لا يسبق أمره.

قيل له: هذا تشكيك منكم على ضعفاء العقول، بل مراده يسبق أمره، لأن المراد من الذات والذات غير الأمر، وهو قوله: كن، فكن قبل التكوين، ولا يقول إنه

<sup>(</sup>١) الآية ٨٩ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في الأصبل و (ر): [فقال].

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٥٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣٧ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>V) انظر مجموع الفتاوي ١٤٩/٣.

أراد ثم خلق بل لم يزل مريدا، فبطل بهذا تمويهكم والحمد لله، فإن قالوا: فما تقولون في قول الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (()، أفليس هذا إرادة منه أن [يعبدوه]() جميعاً؟ فما كان ذلك، بل عبده من أطاعه وعصاه من لم يطعه، فدل هذا على أنهم مخيرون بين ذلك، يعملون ما يشاؤون من خير ومن شر.

قيل: ليس هذا كما ذهبتم إليه فإنه لما علم الله تعالى في سابق علمه أن الكفار لا يقبلون عظة، وأنهم سيعصون فيكون مصيرهم إلى النار، ووصف أمرهم الذي يصيرون إليه في آية [أخرى] أفقال عز وجل: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون (أ)، فذكر سبحانه أنه قد ذرا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، وهم يقولون بخلافه، فإن قالوا: هذا صحيح من أن الكفر والعصيان قد كانا في سلطانه، لكنه لم يردهما، بل أراد أن يؤمن الخلق أجمعون، فلم يؤمنوا.

قيل لهم: قولكم هذا يوجب أن أكثر ما شاءه الله تعالى أن يكون لم يكن، وأكثر ماشاء أن لم يكن كان، لأن الكفر الذي كان هو لا يشاء كما قلتم أكثر من الإيمان الذي كان هو يشاء، وأكثر ما يشاء أن يكون لم يكن، وهذا خلاف ما أجمع عليه الأنبياء والمسلمون من أن [ما]() شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

<sup>(</sup>١) الآيات من ٥٦ - ٨٥ من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٢) في (ر) : [يعبدون].

<sup>(</sup>٣) في (ر): [أخر]،

<sup>(</sup>٤) الآية ١٧٩ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>ه) اضافة يقتضيها السياق.

ألا ترى الى قوله تعالى: ﴿وما تشاؤون الا أن يشاء الله﴾(١) ، فبطل بهذا ما قالوه والحمد لله، فإن زاد واعترض منهم معترض بأن قال: فإن كان كما ذكرتم فأخبرونا عن أفعال العباد، أهى من الله تعالى دونهم، أو منهم دونه أم منه ومنهم؟

قيل لهم: لا نقول بواحدة من هذه، لأن أفعال العباد لو كانت من الله عز وجل دونهم [٩٥/أ] لكانوا لاثواب لهم ولا عقاب عليهم لأنه الفاعل [لها]<sup>(۲)</sup> دونهم، فأن كانت من العباد دونه كانوا يعملون عملاً بغير إرادته وعلمه ومشيئته ، وما هذا في سلطانه ولا ملكه، وان كانت من الله تعالى ومنهم على معنى واحد تشابهت العبودية بالربوبية، وهذا غير ممكن في سلطانه، وإنما نقول: أفعال العباد هي من الله تعالى تقديراً وخلقاً، ومنهم عملاً واكتسابا، ومعانيها وأسبابها من قبل الله تعالى بخلاف معانيها وأسبابها منهم أن وذلك أن أفعال العباد من قبل الله تعالى سبعة أشياء:

علم سابق لا يخطئ ، ومشيئة نافذة، وإرادة كائنة، وقدر مكتوب [وتسليط]<sup>(1)</sup> الشيطان، وتركيب الهوى، [واحداث]<sup>(1)</sup> الطاقة.

وكذا من العباد سبعة أشياء أيضاً: الفكرة، والبطرة، واهتياج الشهوة، واتباع الهوى، والغفلة عن العواقب، والإتكال [على](١) التوبة، ورجاء المغفرة بما عمل، فافهم

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۹ من سورة التكوير. وانظر معناها في: تفسير البغوي ٤٠٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [لهم].

<sup>(</sup>٣) انظر شرح العقيدة الطحارية ص٤٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [تصليت].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [واحادث].

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [عن]

[ذلك](١) -أيدك الله تعالى- ففيه البغية ترشد.

ویعد هذا فاعلم أن أعمال العباد على ثلاثة أنواع:  $[ieg]^{(7)}$  علمه الله تعالى وشاءه وأراده وأحبه ورضى به وأمر به فذلك  $[lieg]^{(7)}$ .

ونوع علمه [الله تعالى]<sup>(۱)</sup> وشاءه وأراده وأحبه ورضى به ممن عمل به، ولم يأمر به، فذلك النوافل.<sup>(۱)</sup>

ونوع علمه الله تعالى [وشاءه]<sup>(۱)</sup>، ولم يحبه ولم يرضى به ولم يأمر بعمله بل نهى عنه وذلك المعاصى.<sup>(۱)</sup>

فجعل الله تعالى الثواب على ما رضيه من [أعمال] (^) العباد بالطاعات، وجعل العقاب على ما كرهه من أعمالهم بالمعاصي، فافهم هذا - أيدك الله تعالى - ترشد، وهذا مختصر بيننا وبينهم في قضاء الخلق ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ر): [لذلك].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر).

 <sup>(</sup>٣) في (ر): [النوافل].
 ومثال ذلك من كتاب الله عز وجل كثير، منه قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكااة﴾ وقوله سبحانه:
 ﴿أَعُوا الحج والعمرة لله ﴾ وقوله: ﴿واقيموا الشهادة لله ﴾.

<sup>(</sup>٤) لا توجد في الأصل، واضفتها من (ر).

<sup>(</sup>٥) ومثال في القرآن الكريم كثير، منه قوله جل شانه: ﴿ وَالْكَاظَمِينَ الْفِيطُ وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسُ وَالله يَحْبُ الْحُسْنِ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ جَازًا مَن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا اللَّذِينَ سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) وأمثلة ذلك من كتاب الله تعالى كثيره، منها قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَفُرُوا مَا يَتَى مَن الرَّبَا ان كُتُم مؤمنين فرقوله: ﴿ وَلا تقربُوا الزَّنَا إِنه كَانَ فَاحَشَةَ وَسَاء سبيلاً ﴾ وقوله جل شأته: ﴿ وَلا تُكْمُوا الشَّهَادةُ وَمِن يُكتمها فَإِنهُ آلَمُ قَلِمِهُ.

<sup>(</sup>٨) في (ر): [أفعال].

### فص\_\_\_ل

وأما قضاء الأمر فالدليل عليه قوله تعالى: ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا الا أياه وبالوالدين إحسانا﴾(١)، والأمر حتم منه، والخلاف بيننا وبينهم في هذا أيضاً، وهو يتفرع على أربعة معاني:

أحدها: أمر الدين، دليلته قوله تعالى: ﴿وتقطعوا أمرهم بينهم﴾ (١)، أي: دينهم. (١)

والثاني: أمر التنبيه ، ودليله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَايَتَاءُ ذي القربي ﴾(١).

والشالث: أمر النهي ، ودليله قوله تعالى: ﴿وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي).

والرابع: أمر النفي ، دليله قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ (٠).

فإن قالوا: لا إرادة من الله تعالى [إلا]() في الخير دون الشر.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة الاسراء.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٣ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعاني في التفسير للألوسي ٩٠/١٧.

 <sup>(</sup>٤) الآية ٩٠ من سورة النجل.
 وانظر معناها في تفسير ابن كثير ٨٢/٣٥.

واسر معادا مي تعمير ابن مبير ١٠/١٠. (ه) الآية ٢٨ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٦) اضافة يقتضيها السياق.

قلنا: هذا باطل، بل الإرادة من الله تعالى بالكل، لأنها إرادة سابقة [لفعل عبده المعصية]() كارهاً لها منه لا بأمر ولا برضى، وقد تقدم القول في ذلك بما فيه كفاية().

ألا ترى أمره لإبليس بالسجود لآدم عليه السلام فعصى ولم يسجد لأنه حال بينه وبين ذلك العلم السابق فيه وفي غيره (")، أنه سيكون عدواً لآدم ولذريته فحسده بها وأغواه وأخرجه من الجنة بما أشار عليه به من أكل [٥٩/ب] الشجرة للأمر السابق من الله تعالى بكون آدم عليه السلام وذريته في الأرض يتناسلون فيها، فيكون منهم المؤمن والكافر والعارف لله تعالى والمنكر له، والجنة لمن عرفه وأمن به، والنار لمن أنكره وكفر به لإرادته السابقة التي قدرها فيهم، ألا ترى الى قوله تعالى: فواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الإض خليفة قالوا أتجعل فيها (") فأخبرهم أنه قد أراد أن يخلق آدم [للأرض] (") قبل أن يخلقه، فدل هذا على صحة ما ذكرناه، فلو أنه تعالى أراد منه السجود لسجد وما حال بينه وبين ذلك، ولكان سجوده طاعة منه توجب كون آدم وحواء عليهما السلام في الجنة [أبداً أبداً] (") واقتضى هذا أن يكون أندم وحواء عليهما السلام في الجنة [أبداً أبداً] واقتضى هذا أن يكون أدم متناسلين فيه وما هكذا هم، بل أمره بالسجود وحال بينه وبينه لامره الذي أراد فيهم (")، ألا ترى الى قسمه تعالى الذي أقسم به بقوله: ﴿ فَا حَق وا حَق أَو ل ،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لفعل عبد بالمصيه] .

<sup>(</sup>۲) راجع ص۲۷۶ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر البغوی ۱/۹۳.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ولعلها [ في الأرض ] (٦) في (ر) : [أبدأ] بدون تكرار.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [بني].

<sup>(</sup>٨) انظر مجموع الفتاوي ١٣١/٨.

لأملأن جهنم منك وعمن تبعك منهم أجمعين (أ)، فلو أنه لم يرد الله من ابليس العصبيان عن السجود لما ذكر الناس، لأنهم [بنو] أدم، ولا أقسم به، ولكنه أراد منه العصبيان بتناسل بني آدم فيكون فيهم ما أراده فأقسم على تمامه، أفترى أنه أقسم بما أقسم وهو يريد من ابليس الطاعة بالسجود، ومن آدم وجواء الخلود في الجنة لا يخرجان منها أبدأ؟ ما هكذا كانت البينة ولا هكذا كان المراد بالقسم بل هي أمور سابقة لأمور سائغة، وقد أحسن الذي قال [شعراً]: (1)

[فإن](1) لم يكن في صلب أدم نطفة لضر له إبليس أول ساجد

وأعلم أنه لو شاء أن يعصمه من أكل الشجرة فلا يقع بالخطيئة لعصمه، لكنه لم يعصمه عن ذلك [لعلمه] السابق أنه سيكون هو وذريته في الأرض، ولهذا قال بعض العلماء: الهمة همتان: همة عزم وهمة فكرة، فكانت همة آدم بأكل الشجرة همة عزم، [ولم تكن] همة فكر، لأن الله لم يعصمه عن أكلها ولا [ألهمه] تركها، فكان ذلك ما سبق في علمه، وقال: وهمة يوسف بزليخا كانت همة فكر فعصمه الله تعالى منها عن فعل الخطيئة ولم يعصمه عن الهمة، قال: وأما يحي بن زكريا عليهما السلام، فإنه عصمه الله تعالى عن الهمة والفعل جميعاً، وهذا أصل القدر، ومما يؤكد

<sup>(</sup>١) الآيتان ٨٤ ، ٨٥ من سورة ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [بني] ، والتصويب من (ر).

<sup>(</sup>٣) لا توجد في (ر).

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى: [فلو].

<sup>(</sup>ه) في (ر): [للعلم].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [ولم يكن]، وفي (ر): [ولا يكن].

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [الهما]، وما أثبت من (ر).

هذا وما ذهبنا إليه ما روى زيد بن أسلم (۱) عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : «إن موسى عليه السلام قال: يارب أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله عز وجل إياه، فقال له: أنت أبونا آدم؟ قال: نعم، قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء وأمر ملائكته فسجنوا لك؟ قال: نعم، قال: فما حملك على أن اخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى، قال: أنت نبي بني اسرائيل الذي [٦٠/أ] كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم، [قال] (١٠/أ] كلمك الله من قومت في كتاب الله عزوجل أن ذلك في كتاب قبل أن أخلق؟ قال: نعم، قال: فلم ياموسى تلومني في شئ عزوجل أن ذلك في كتاب قبل أن أخلق؟ قال انبي عَلَيْهُ: حج آدم موسى، قالها ثلاثاً» (١٠)، وفي هذا أيدك الله كسر ما ذهبوا إليه أيضاً والله أعلم.

ومن أعجب قولهم أنهم قالوا: [لله شريك]<sup>(1)</sup> ، تنزه عن ذلك، وهذا كلام ظاهر الفساد لأنه قال وقوله الحق:﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) لا توجد ولا (ر)، والصواب اثباتها كما في نص الحديث.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٥/٩٧، كتاب السنة باب القدر.

وقد ورد هذا الحديث باكثر من رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انظر صحيح البخاري بشرحه ٦٤٠٧ كتاب أحاديث الأنبياء باب (٣١) ح ٣٤٠٧.

وصحیح مسلم بشرحه ۲۰۰/۱۳ کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام. وانظر ما قیل فی معنی الحدیث فی مجموع الفتاری ۱۰۸/۸ و ۳۱۹ – ۳۳۲.

وشفاء العليل لابن قيم الجوزية ص٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ليس لله شريك]، ولمل الصواب حذف [ليس]، لأن المصنف يريد أن يعيب عليهم مقالتهم الخبيثة المتمثلة في قولهم: (ان العبد يخلق فعله) وهذا -كما ترى- شرك بالله تعالى.

كتت متخذ المنين عنداله\(^\), وقال: ﴿ وما تلاري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ((\*)), وقال عز من قائل: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها (\*) أي اسم كل شي (1) والأسماء هو السر، والسر هو القدر، ففضله على الملائكة بهذا (١٠) فدل على أنه له سر لا يعلمه غيره، ولهذا قال على أنه له سر لا يعلمه غيره، ولهذا قال على أنه له سر الله (١) أي : أنه أخفاه عنهم وقد أحسن الذي قال في مدح الرجل، وهو المتنبى شعراً:

ولله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان(٢)

فبطل ماقالواه ووهموا به على ضبعفاء العقول والحمد لله، فافهم هذا -أيدك الله- ففيه البغية والمراد لمن وفقه الله تعالى و [هو]<sup>(A)</sup> المتفضل بالصواب.

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ١/٧٣.

 <sup>(</sup>٥) وهذا دليل على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة وان كانوا رسلا، وهذا
 هو مذهب أهل السنة والجماعة. انظر تفسير البغوى ٦١/١.

<sup>(</sup>٦) أورده السفاريني في لوامع الانوار البهيه ٣٠٣/١ من حديث عبدالله بن عمر مرقوعاً كما في الحليه لابي نعيم وأورده ابن الهيثمي في مجموع الزوائد أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما طويلاً، وفيه قول الله تمالي لموسى ثم عزير ثم عيسى: (أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون) وفيه: فجمع عيسى من تبعه فقال: (القدر سنتر الله فلا تكلفوه) رواه الطبراني وفيه أبو يحيى القتات وهو ضعيف عند الجمهور، وقد وثقه أبن معين في رواية وضعفه في غيرها...الج. انظر مجمع الزوائد ٧٠٠/٧.

 <sup>(</sup>٧) هذا البيت من قصيدة للمتنبي في مدح كافور الإخشسدي مطلعها:

عسدوك مستمسوم بكل لسسان ولو كسان من اعسدائك القسمسران ولله سر في علاك......

انظر ديوان المتنبي ٢٤٢/٤ تحقيق مصطفى السقا وأخرين. .

 <sup>(</sup>٨) اضافة يقتضيها السياق .

#### فصــــل

وقد ذكرت لك -أيدك الله- الاحتجاج بيننا وبينهم من كتاب الله تعالى ومن غيره بما فيه كفايه، وههنا أذكر أخباراً مستحسنة توكيداً لما تقدم ذكره، وبالله الثقه.

روى أن [رجلا] أن قال ارسول الله على : «يا رسول الله، أيقدر علي الشرثم يعذبني عليه؟ قال: نعم وأنت أظلم أن وعنه عليه أنه قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم أن وقال أيضا عليه : «قال الله تعالى: من رضي بقضائي وقدري وقسمي فله [الرضا] أن حتى يلقاني فإذا لقيني أرضيته، ومن سخط حكمي وقضائي وقدري فله السخط حتى يلقاني، فإذا لقيني اسخطته»، وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب و[عامر بن الحصين] وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم أنهم

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الرجل].

<sup>(</sup>٢) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. وقد رواه عبدالله بن وهب في كتاب القدر ص١٧٥ بلفظ: أن رجلاً قال: يا رسول الله، الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال: «نعم». وحكم المحقق بضعف اسناده. وفي المصنف لعبدالرزاق ١٧٤/١/١ – ١٧٥ ، أثر ٢٠٠٩٧: بلغني أن عمرو بن العاص قال لأبى موسى: ودت أن أجد من أخاصم إليه ربي. قال أبو موسى: أنا، قال عمرو: أيقدر علي الشر ويعذبني عليه؟ فقال أبو موسى: معادةت.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٣/١، وسنن أبي داود ١٧.١٦/١ كتاب السنه، باب القدر، والشريعة للآجري مسند الإمام أحمد ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [القضاء].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [عامر بن الحصيد]، والصواب ما أثبت، كما في صحيح مسلم ١٩٨/١٦. وهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، أسلم عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، من فضلاء الصحابة وفقهائهم، مات سنة اثنتين وخمسين وقيل: ثلاث، رضي الله عنه. انظر الأصابه ٢٧/٢.

قالوا: كنا عند رسول الله على ذات يوم فقال له رجل: يا رسول الله على: أرأيت أعمالنا هذه، شيء قد فرغ [منه] أم شيء نستانفه؟ فقال رسول [الله] ألى الله عليك وسلم؟ أمر قد فرغ منه، [وقال عمر] أن ففيم العمل إذا يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فقال عمر رضي الله عنه: فنعمل إذا يا رسول الله أن العمل للعلم السابق في أمرهم واقع على معنى الربوبية فإن ذلك لا يبطل تكليفهم بالعمل بحق العبودية، ألا ترى أنه أخبر أن كلاً من الخلق ميسر لما خلق له دبر له في الغيب فيسوقه العمل إلى ما كتب [١٠/ب] له من السعادة والشقاوة فيثاب ويعاقب على سبيل المجازاة له، فمع العمل التعريض بالثواب والعقاب، وبه وقعت الحجة، وعليه دارت المعاملة، ولهذا قال عمر رضى الله عنه: فنعمل إذاً يا رسول الله صلى الله عليك فقال في ذلك [بعض] الشعراء:

لعمرك ما الإنسان الا [ميسر]<sup>()</sup> لما كمان منه والميسس جبار ولو ملك الإنسان تدبير نفسه لأنصف من حال الماليك أحرار

<sup>(</sup>١) في الأميل و (ر): [منها].

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب حدق الواو، أو انها [فقال].

<sup>(</sup>٤) هذا الصديث رواه عن رسول الله عليه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منهم الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى، وقد ورد بالفاظ كثيرة، غير اللفظ الذي أورده المصنف.

انظر صحیح البخاری بشرحه ۱۲/۱۳ه کتاب التوحید باب (۱۵) ح ۵۰۷۱.

ومنحيح مسلم بشرحه ١٩٦/١٦ – ١٩٨ كتاب القدر، باب كيفية خلق الأسمي فني بطن أمه، ومسند الامام أحمد ٤٧/٤، وسنن الترمذي ٣٨٧/٤ – ٣٨٨، كتاب القدر، باب ما جاء في الشقاء والسعادة ح ٣١٠٠.

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [لبعض].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [ميسرا].

- (١) اشافة يقتضيها السياق،
- (۲) الآيات من ۲۷ ۲۹ من سورة التكوير.
- (٣) انظر روح المعاني في التفسير للألوسي ٦٢/٣٠.
  - (٤) تقدم التعرف به ص١٢٨.
- (٥) المخصرة: شيء يأخذه الرجل بيده ليتركأ عليه، مثل العصا ونحوها.
   لسان العرب مادة: «خصر».
  - (٦) اثبتها من (ر).
  - (V) في الأميل و (ر): [كل].
- (A) أورد في الأصل و (ر) لفظه : [منا] بعد قوله [يصير] وحذفتها لأنها ليست في نص الحديث.

لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسني فسنيسره للعسري ١٩٠٨، ولهذا قال:

مما حوته أرضه وسماؤه والله ماضٍ في الامور قضاؤه مما يكون كونه ويشاؤه الله خالق كل شيء دونه وإليه تدبير الأمور وحكمها ما لا يشاء فلا يكون وما يكن

وروي أن غيلانا<sup>(۱)</sup> سأل عمر بن عبدالعزيز<sup>(۱)</sup> رحمه الله عن معنى قوله تعالى: 
همل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراه<sup>(۱)</sup>، 
فقال له: إقرأ آخر السورة: ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً إليماه<sup>(۱)</sup>، فقال غيلان: قد كنت 
يا أمير المؤمنين أعمى فبصرتني وضالاً فهديتني، فلما كان في زمان هشام بن 
عبدالملك<sup>(۱)</sup> رجع الى مقالته بالقدر فقتله هشام، وخبره يأتي [۱۸/۱] فيما بعد<sup>(۱)</sup> إن 
شاء الله تعالى، وعن أبي حازم<sup>(۱)</sup> في قوله تعالى،

<sup>(</sup>۱) الآيات من ه - ۱۰ من سورة الليل. وانظر صحيح مسلم بشرحه ١٦/٥١٦ - ١٩٦، وكتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۲۸۰.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) الآيات من ١ - ٣ من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٥) الآيتان ٣٠، ٣١ من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص۲۲۲.

<sup>(</sup>V) انظر ص٠٥٥.

<sup>(</sup>A) أبو حازم: سلمة بن دينار الأعرج القاضي، ثقة عابد، روى عن أنس بن عياض، مات في خلافة المنصور. انظر التقريب ٢١٦٧٨.

وتقواها (() [وقال](): ألهم التقي التقوى، والفاجر الفجور ()، فمن حديث عبدالله بن مسعود () رضي الله عنه أنه قال: ما كان [كفر]() بعد نبوة إلا ومفتاحه التكذيب بالقدر، ومن حديث زيد بن أسلم () أنه قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أخوهم إبليس لعنه الله قال الله: ﴿وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ﴾() وقالت القدرية بخلاف ذلك (أ)، وقالت الملائكة: ﴿وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا () وقالت القدرية بخلاف ذلك وقال شعيب عليه السلام: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا (()) وقالت القدرية بخلاف ذلك، وقال نوح عليه السلام: ﴿ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم (()) وقالت القدرية بخلاف ذلك، وقال أمل الجنه: ﴿الحمد كان الله يريد أن يغويكم (())

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة الشمس.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعلها [قال] بغير وأو.

 <sup>(</sup>٣) كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ٢٠٨/٢ أثر رقم ٨٩٠. ت د/ محمد بن سعيد القحطاني.
 وانظر ما قيل في معنى الآية في تفسير البغوى ٤٩٣/٤، وتفسير القرطبى ٢٥/٧ – ٧٦، وتفسير ابن
 كثير ٤٩٢/٤، وفتح القدير للشركاني ٥/٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص١٩٤.

 <sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر) : [كفراً] .
 وانظر كتاب السنة لابن أبي عاصم ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص ٣١١.

<sup>(</sup>٧) الآية ٣٠ من سورة الإنسان.

 <sup>(</sup>A) قي جعلهم المشيئة وغيرها مما يأتي ذكره، من العباد أنقسهم، بناءاً على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. وتقدم رد المصنف على ذلك.

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٢ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٨٩ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>١١) الآية ٣٤ من سورة هود.

لله الذي هدانا لهـذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الله القدرية بخلاف ذلك، وقال أهل النار: ﴿ رَبُّنا عَلَبْتَ عَلَيْنَا شَقُولُنَا وَكُنَّا اللَّهِ وَ اللّ قوماً ضالين (() وقالت القدرية بخلاف ذلك، وقال أخوهم ابليس: ﴿ رب بما اغويتني (١)، وقالت القدرية بخلاف ذلك، أبت القلوب الا ضلالاً والأهواء الا محالا، وروى ايضا أن رجلاً قال لعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه ذات يوم: ما تقول يا أمير المؤمنون في القدر؟ قال: ويلك، أخبرني عن رحمة الله تعالى [كانت] أن قبل طاعة العباد أم لا؟ قال: بلى، قال فالتفت إلى أصحابه قال: أسلم صاحبكم بعد أن كان كافرا، قال الرجل: يا أمير المؤمنين، أليس لى بالمشيئة الأولى الذي أنشأني بها وقوّم خلقي حتى أنا أقوم وأقعد وأقبض وأبسط وأفعل ما أشاء؟ فقال له على رضى الله عنه: إنك بعد في المشيئة، أما إنى أسائك عن ثلاث، فإن قلت في واحدة منهن لا، كفرت، وإن قلت نعم فأنت أنت، فمدّ القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقول، قال: هات يا أمير المؤمنين، قال له على رضى الله عنه: أخبرني عنك، خلقك الله تعالى كما شئت أو يشاء، قال بل كما يشاء، قال: فخلقك لما شئت أو لما يشاء؟ قال: بل لما يشاء، قال فتأتبه بوم القيامه بما شئت أو بما يشاء؟ قال: بل بما يشاء، قال له: قم، فلا مشيئة لك<sup>(ه)</sup>، وعنه رضي الله عنه أنه قال: (دخل الفساد على أهل التدبير في إمضاء المقادير) ومر رضي الله عنه بقوم يتذاكرون القدر فقال بعضهم: يا أميرالمؤمنين، إن هذا يزعم أنه يفعل ما

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٦ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٩ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [أكانت].

<sup>(</sup>٥) أورده الآجري في كتاب الشريعه عن على رضى الله تعالى عنه ص٢٠٦ و ٢٤٠.

يشاء، فقال له علي رضي الله عنه: هل ملكك الله من شيء فأنت تملكه؟ فقال: نعم ملكني صلاتي وصيامي وعتق رقيقي وطلاق أمرأتي وحجي وعمرتي وجميع ما افترض علي فقال له رضي الله عنه: هذا الذي [١٦/ب] تزعم أنك تملكه هل تملكه مع الله أم دون الله؟ قال: ما أدري ما تقول، قال: إني ما أكلمك إلا بلسان عربي، إن زعمت أنك تملكه دون الله فقد جعلت مع الله مالكا، وإن زعمت أنك تملكه دون الله فقد جعلت دون الله مالكا، وإلا فالحكم لله الواحد القهار، فانقطع الرجل).

وقال رجل لإياس بن معاوية (۱): إلى متى يتوالد الناس ويموتون؟ فقال: إلى ما يتكامل العدتان، عدة أهل النار وعدة أهل الجنة، قال: صدقت، (۱) وقال بلال بن بردة (۱) لحمد بن واسع (۱): يا عبدالله، ما تقول في القدر؟ قال: أقول: إن الله عز وجل إذا جمع الخلائق يوم القيامة سألهم عما افترض عليهم، ولم يسألهم عما قضى عليهم (۱)، وسئل الحسن البصري (۱) رحمه الله عن القدر قال: إن الله خلق الخلائق للابتلاء، لم

إياس بن معاويه بن مرة المزني، أبو وائلة، قاضي البصرة، تابعي ثقة، من أعاجيب الدهر في الغطئة والذكاء، يضرب به المثل في ذلك، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة.
 ميزان الاعتدال ٢٨٣/١، والأعلام ٢٧٦٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر حلية الأولياء ١٩٣٧: ولفظه: (سئل إياس بن معاوية متى ينقطع الميلاد فلا يكون ميلاد؟ قال: اذا استكمل أهل الجنة عددهم الذي قضاء الله عز وجل، إذ عرشه على الماء، واستكمل أهل النار عددهم الذي قضاء الله عز وجل إذ عرشه على الماء، فعند ذلك ينقطع الميلاد فلا يكون ميلاد).

 <sup>(</sup>٣) هو بلال بن أبي برده عامر بن أبي موسى الأشعري، أمير البصرة وقاضيها، ولاه خالد القسري سنة تسع ومأنة ثم عزل ومات سجينا، الأعلام ٢٩/٢٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن واسع الأزدي البصري، أبو بكر، خرج الى خراسان غازياً في فتح بلاد ما وراء النهر مع قتيبة بن مسلم. من عباد أهل البصرة وزهادهم، من أتباع التابعين، ثقة كبير الشأن، توفي سنة سبع وعشرين ومائة.

انظر كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص١٥١، والكاشف للذهبي ٩٢/٣.

<sup>(</sup>ه) انظر حلية الأولياء ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص ۲۱۵.

يطيعوه باكراه، ولم يعصوه بغلبة، ولم يهملهم من الملك وهو قادر على ما أقدرهم عليه، والمالك لما ملكهم إياه، لأنه [يقول] عز من قائل: ﴿إنما تملي لهم ليزدادوا إلما هم أن يأتمر العباد لطاعته لم يكن الله مثبطاً لهم، بل [يزيدهم] مدى إلى هداهم، [وتقوى الى] نقواهم، وإن يأتمروا بالمعصية فهو القادر على أن يصرفهم إن شاء الله، وإن خلا بينهم وبين المعصية فمن بعد الإعذار والإنذار، وروي عنه أيضاً أنه كتب الى الحسين بن علي (ن رضي الله عنهما يسأله عن القدرة، فأجابه: من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر، من حمل ذنبه على الله فقد فجر، إن الله لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة، لأنه المليك لما ملكهم إياه، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن عملوا بالطاعات لم يخل بينهم وبين ما عملوا، وان عملوا بالمعاصي، فلو شاء لحال بينهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلك [ولو] بمبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم لكان [عجزا] عن القدرة، ولكن له فيهم المعاصي لأسقط عنهم، فإن عملوا بالطاعة كانت له المنة فيهم، وإن ركبوا المعاصي كانت له الحجة عليهم، السلام.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧٨ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [يزدهم] بالجزم، وأثبتها إذ لا وجه لجزمها.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين لا يوجد في (ر).

<sup>(</sup>ه) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [ولا].

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [عجز].

ودوى [عن] (ا) بعض ملوك الاسلام أنه أوصى إلى بنيه وصية فيه: ألا وإن الله تعالى جعل للعباد عقولاً عاقبهم بها على [معصيتة] (الله العباد عقولاً عاقبهم بها على العصية على والناس بين محسن بنعمة الله عليه وبين مسيء خذلان الله له، ولله النعمة على المحسن، والحجة على المسيء، وقال الشاعر:

ألا إن حذر المرء ليس بنافــــع

ولكنه إذ جاء [القاه] (٢) حازمـــا
ولم يلفه كالثور لا علم عنـــده
ولا بد من من حذر على كل حالة
فيحذر ما لا بـد أن سينالــــه

وهل دافع منه إذا جاءه القـــدر عليما لما يأتي بصيراً لما يـــذر ولا حلم إلا أن يعد من البقـــر وإن كان لا يغني من القدر الحذر [1/17] وإو كان في جو السماء مع القمر

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الناس في القدر على ثلاثه: [رجل أضاف إلى الله]<sup>(1)</sup> تعالى ما تنزه عنه، فهذا قد أعظم الفرية عليه، ورجل زعم أن المشيئة إليه دون ربه، فهذا قد ضاد الله تعالى في حكمه، ورجل قال: إن عفى الله تعالى فيفضل، وإن عاقب فبذنب، فهذا رجل سلم له دينه.

وروي أيضاً أن قوماً من القدرية أتوا محمد بن المنكدر(٥) فقالوا له: أنت الذي

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [معصية]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [يلقاه].

<sup>(</sup>٤) ما بين القيسين مكرر في الأصل.

محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير (بالتصغير) بن عبدالعزى القرشي التيمي المدني، زاهد، من
رجال الحديث، أدرك بعض الصحابة روى عنهم، قال ابن عيينة: ابن المنكدر من معادن الصدق.
 انظر الأعلام ٢٣٣/٤.

تقول: إن الله تعالى يعذب الخلق على ما قدره عليهم، فصرف وجهه عنهم فلم يجبهم، فقالوا له: أصلحك الله، فإن كنت لا تجبينا، فلا [تخلنا [<sup>()</sup> من بركة دعائك، فقال: اللهم لا تزرانا بعقوبتك ولا تمكر بنا في حيلتك ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن رضاك، تقبل منا قليل أعمالنا وأغفر لنا عظيم خطايانا، أنت الله الذي لم يكن قبلك شيء [ولا](١) شيء بعدك، مالك الأشياء كلها، ترفع بالهدى من تشاء، وتضع بالضلالة من تشاء، لا من أحسن استغنى عن عونك، ولا من أساء استند بشيء عن حكومتك وقدرتك، وكيف بالمغفرة وليست إلا من عندك، حفيظ لا ينسى، دائم لا يبلى، حى لا يموت، بك عرفناك وبك اهتدينا إليك، وأولا أنت ما درينا من أنت سبحانك وتعاليت، قالوا: قد والله أجاب وما قصر، وانصرفوا عنه، وروى أيضاً أن المأمون<sup>(٢)</sup> قال ذات يوم لرجل ثنوي وقد تكلم عنده: أسالك عن حرفين لا أزيدك عليهما، قال: هات يا أمير المؤمنين، قال: هل ندم مسىء قط على إساعته؟ قال: نعم، قال: فالندم على الاساءة اساءة أم إحسان؟ قال: بل إحسان، قال: فالذي ندم هو الذي أساء أم هو غيره؟ قال: بل هو الذي اساء، قال: فأرى صاحب الخير صاحب الشر، قال الثنوي: فلو قلت: إن الذي ندم غير الذي أساء ما كان جوابك؟ قال: إذا أقول له: على سيء كان منه، أم على سيء كان من غيره؟ فسكت الثنوى ولم يرد جوابا، وروى أيضا عن رجل من القدريه قدم على ربيعة بكلمة قد ساغها، فقال له: أنت الذي تزعم أن الله

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [تخلينا].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر).

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته مس۲۲۷.

يحب أن يعصى؟ قال ربيعه: وأنت الذي تزعم أن الله تعالى يعصى كرها؟ فكأنما ألقمه حجرا، وروي أيضا أنه اصطحب مجوسي وقدري فقال القدري للمجوسي: مالك لا تسلم؟ قال: إذا شاء الله أسلمت أسلمت، فقال له القدري: قد شاء ولكن الشيطان لا يدعك، فقال له المجوسي: فأنا مع أقواهما، ورجع القدري عن مقالته، وحكى الشافعي<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه عن [رجل]<sup>(۱)</sup> سماه أنه سئل عن العدل فقال: ليس أحد يطيع الله تعالى حتى لا يعصيه، ولا أحد يعصيه حتى لا يطيعه، ولكن إذا كان أكثر أمر الرجل الى طاعة الله، ولم يقدم [٢٦/ب] على كبيرة فهو عدل، [قال]<sup>(۱)</sup> الشافعي: وهذا عمل الحذاق، وله فيما هذا سبيله:

وما شئــــت إن لم تشأ لم يكن ففي العلم [يمضي] الفتي والمسن [فما]<sup>(۱)</sup> شئت كان [وان لم أشأ]<sup>(۱)</sup> خلقت العباد [لما قد]<sup>(۱)</sup> علمـــت

<sup>(</sup>١) محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، أبو عبدالله القرشي ثم المطلبى الشافعي المكي، الغزى المولد، نشأ يتيماً، وحبب اليه المفقه، فساد أهل زمانه، وارتحل إلى المدينه وأخذ عن الإمام مالك الموطأ، وكان يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع، والموطأ وأنا ابن عشر، وفضائله ومناقبه كثيرة. توفي آخر رجب سنة أربع ومائتين رحمه الله تعالى ورضى عنه.

سير أعلام النبلاء ١٠/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) في (ر): [قال قال].

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [وما].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [فإن لم يشا]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [على ما].

<sup>(</sup>V) في الديوان: [يجري].

[وهذا]<sup>(۱)</sup> أعنت وذا لم تعـــن [وهذا]<sup>(۲)</sup> قبيح [وهذا]<sup>(۲)</sup> حسن<sup>(1)</sup>

على ذا مننت وهذا خذاــــت [فهذا]<sup>(١)</sup> سعيد [وهذا]<sup>(١)</sup> شقي

روى هشام بن محمد السائب<sup>(۱)</sup> قال: كان هشام بن عبدالملك<sup>(۱)</sup> كثيراً ما ينكر على غيلان<sup>(۱)</sup> التكلم في القدر، فتقدم إليه في ذلك أشد التقدم، فقال له ذات يوم في بعض ما توعده من الكلام: ما أحسبك تنتهى حتى تنزل بك دعوة عمر بن عبدالعزيز<sup>(۱)</sup> حيث احتج عليك في المشيئة بقول الله عز وجل: ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله﴾<sup>(۱)</sup>، فقلت: إنك لم تلق لها بالا فقال عمر: اللهم فإن كان كاذباً فاقطع يديه ورجليه ولسانه واضرب عنقه، فأنته أولى بك ودع ما ضره إليك [اكثر]<sup>(۱)</sup> من نفعه، فقال له غيلان: يا أمير المؤمنين، ابعث إلى من يكلمني ويحتج علي، فإن أخذته حجتي أمسكت عنى، فإن أخذتنى حجته فسألتك بالذي أكرمك بالخلافة الا ما نفذت فى قول

<sup>(</sup>١) في الديوان : [وذاك].

<sup>(</sup>٢) في الديوان : [فمنهم].

<sup>(</sup>٣) في الديوان : [ومنهم].

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان الشافعي ص١٤٣.

<sup>(</sup>ه) هشام بن محمد بن السائب الكلبي، ابو المنذر، الاخبارى النسابة العلامة، قال عنه الامام أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أحداً يأخذ الحديث عنه، وقال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة، قيل: ان تصانيفه أزيد من مائة وخمسين مصنفاً مات سنة أربع ومائتين.

انظر ميزان الاعتدال ٣٠٤/٤ - ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص۲۲۲

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمته ص۲۸۰.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته ص٥٢١.

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٩ من سورة التكوير.

<sup>(</sup>١٠) لا توجد في الأصل وأضفتها من (ر).

عمر، فغاض ذلك هشام [فبعث]() إلى الفقيه الأوزعي() فأعلمه بمقالته، فقال له الأوزاعي: أسألك عن أثنتين أم عن ثلاث؟ فقال غيلان: بل عن ثلاث ، فقال الأوزاعي: هل علمت يا غيلان أن الله تعالى أعان [على]() ما حرم؟ قال: ما علمت، وعظمت عنده، قال: فهل علمت يا غيلان أن الله تعالى قضى ما نهى؟ قال غيلان: هذه أعظم، ما علمت()، قال الأوزاعي: هذا [مر تاب]() من أهل الزيع، وأمر هشام بقطع يده [ورجله]() ثم ألقي في الكناسه فاحتوشته() الناس ينظرون ويتعجبون من عظيم ما نزل الله تعالى به من نقمته، وإذا برجل قد أقبل كان كثيراً ما ينكر عليه قوله، وقال نزل الله تعالى به من نقمته، وإذا برجل قد أقبل كان كثيراً ما ينكر عليه قوله، وقال أه: [غيلان]() ، أذكر دعاء عمر فيك، فقال غيلان: أفلح هشام إن كان هذا الذي نزل بي بقضاء سابق، فإنه لا حرج عليه فيما أمر به، فبلغت هذه الكلمه هشاما فأمر بي بقضاء سابق، فإنه لا حرج عليه فيما أمر به، فبلغت هذه الكلمه هشاما فأمر بي بقطع لسانه وضرب عنقه لتمام دعوة عمر، ثم إن هشاماً التفت إلى الأوزاعي قال: قد بقطع لسانه وضرب عنقه لتمام دعوة عمر، ثم إن هشاماً التفت إلى الأوزاعي قال: قد

<sup>(</sup>١) في الأصل: [فابعث]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>Y) هو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، أبو عمرو، إمام أهل الشام في الفقه
والزهد، ولد في بعلبك، وسكن بيروت وتوفي بها، امتنع عن القضاء، له كتاب السنن في الفقه،
والمسائل، توفى سنة سبع وخمسين ومائة رحمه الله تعالى.

انظر حليه الأولياء ٦/٥٣١ وما بعدها ، والأعلام ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) اخبافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) وردت مسالتان ولم ترد المسالة الثالثه ولعلها: (هل علمت أن الله تعالى أمر أمراً وحال دون قعله؟) كما يدل عليها الجراب الآتي صفحه ٣٩٧، هامش (٢).

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر): [أمر تاب].

<sup>(</sup>٦) في (ر): [ورجليه].

 <sup>(</sup>٧) يقال: احتوش القوم فلائاً أو تحاوشوه، أي جعلوه وسطهم.
 تهذيب اللغة للأزهرى ه/١٤٣٠.

<sup>(</sup>A) في (ر): [أغيلان].

قلت [يا أبا] "عمرو، فسر"، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، قضى ما نهى عنه، نهى أدم عن أكل الشجرة وقضى عليه بأكل الشجرة، وحال دون ما أمره، أمر أبليس بالسجود لآدم وحال بينه وبين ذلك أن وأعان على ما حرم، حرم أكل الميتة وأعان المضطر على أكلها، قال هشام: لله أنت يا أبا [عمرو] "فقالوا: فلما المضمل على أكلها، قال هشام: لله أنت يا أبا [عمرو] فقالوا: فلما أمضى بليغ رجاء بن حيوة أنه نصدم على ذلك، فكتب اليها: والله يا أمير المؤمنين إن قتله لأفضل من قتل ألف من أهل الروم والترك في سبيل الله وروي أيضا عن المهدي بالله (المراح) أنه قال: ما قطع أبي سعيني الواشق بالله (المدر إلا [شيخ] أنه عال به من المطلع أبي سعيني الواشق بالله (المدر الله المدر إلا المدر إلا المدر إلى المدر الله من الما قطع أبي سعيني الواشق بالله (المدر الله المدر الله المن المدر الله المدر الله المدر المدر الله المدر الله المدر الله المدر الله المدر المدر الله المدر الله المدر المدر الله المدر الله المدر الله المدر الله المدر الله المدر الله المدر المدر المدر المدر الله المدر المدر المدر الله المدر المدر الله المدر الله المدر المدر

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يابا].

 <sup>(</sup>٢) هذا جواب المسألة التي لم يذكر المصنف السؤال عنها، كما سبقت الاشارة إليه في الصفحه السابقه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (د) : [عمر] ، والصواب أنه [عمرو] بالوار، وهي كنية الأوزاعي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [مضى] .

<sup>(</sup>ه) هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الشامي، شيخ أهل الشام، أبو نصر وأبو المقدام، من الوعاظ المضحاء البلغاء، كان ملازماً لعمر بن عبدالعزيز قبل الخلافة وبعدها، وهو الذي أشار على سليمان باستخلاف عمر، قال ابن سعد: كان رجاء ثقة كثير العلم، مات سنة اثنتي عشرة ومائة، رحمه الله تعالى. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ١١٨/١، والأعلام ٤٣/٣-٤٤.

<sup>(</sup>١) انظر الشريعة للكجري ص٢٢٩، وحليه الأولياء لأبي نعيم ٥/١٧١-١٧٢.

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمته مس ۲۲۵.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٩) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأثمة الأعلام، إمام أهل السنة، قال عنه ابن المديني: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة، وقال اسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين خلقه، وقال ابن معين: ما رأيت مثل أحمد، امتحن في القول بخلق القرآن أيام المأمون والمعتصم والواثق، وسبجن وضرب وعنب، وفضائله ومواقفه العظيمه كثيرة مشهورة، مات يوم الجمعه ثاني عشر من ربيع الأول سنة احدى واربعين ومائتين، وشهد جنازته خلق كثير، رحمه الله تعالى ورضي عنه.

سير اعلام النبلاء ١٧٧/١١ وما بعدها.

المصيصة (۱)، فلبث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوماً فقال: على بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما وقف بين يديه سلم فلم يرد أبي عليه السلام، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعلمت بي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله على ألله تعالى: ﴿وَإِذَا حَبِيتُم بِتَحِيةً فَحِوا بأحسن منها أو ردوها (۱)، وأمير رسول الليه على السلام على المسلم (۱)، فقال له أمير المؤمنين: وعليك السلام يا شيخ، ثم التفت إلى ابن أبي [دؤاد](۱)، فقال له: سله، فقال ابن أبي [دؤاد] يصبوا(۱) عن مسألتي، فقال له: لا عذر لك عن ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت محبوساً مقيداً أصلي في الحبس بالتيمم حيث منعت الماء، فمر بقيدي فليحل، ومر لي بماء أتطهر به وأصلي، ثم اسألني عما بدا لك، قال فأمر بحل قيده، وأتي له بماء فتوضاً وصلى، فلما فرغ قال الواثق لابن أبي دؤاد: سله، فقال الشيخ: المسألة لي وسله أن يجيني، قال: سل،

<sup>(</sup>۱) المُصيّصة : بالفتح ثم الكسر والتشديد ثم ياء ساكنة وصاد أخرى، مدينة من ثغور الشام على شاطيء جيحان، بين أنطاكية وبلاد الروم، تقارب طرسوس، والمصيصة أيضاً قرية من قرى الشام . معجم البلدان ه/١٤٤ – ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٦ من سورة النساء،

 <sup>(</sup>٣) من ذلك قوله ﷺ: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، وأتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس».

صحیح البخاری بشرحه ۱۱۲/۳ کتاب الجنائز باب (۲) ح ۱۲۶۰.

 <sup>(3)</sup> في الأصل و (ر): [داود] وكذا في المواضع الآتية بعد.
 وهو أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري

وهو أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي، عدو أحمد بن حنبل، كان داعية الى خلق القرآن، ولد سنة ستين ومائة بالبصرة، وكان شاعراً مجيداً فصيحا، مات بالفالج سنة أربعين ومانتين، ودفن بداره في بغداد.

انظر سیر اعلام النبلاء ۱۲۹/۱۱ – ۱۷۱.

<sup>(</sup>ه) تقدم بیان معناها ص۱۳۸.

فاقبل الشيخ على [ابن] (١) أبى دؤاد وقال: أخبرني يا أحمد عن هذا القول الذى [تدعو] (١) الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله الله الله على الله عنه بعدهما؟ قال: لا، قال: أفشيء دعا إليه عمر رضي الله عنه بعدهما؟ قال: لا، قال: أفشيء دعا إليه علي بن أبي طالب قال: أفشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعد؟ قال: لا، قال: لا، قال: إن أفشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعد؟ قال: لا، قال: يا أحمد أفشيء لم يدع إليه رسول الله على لا [ابو] (١) بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على رضي الله عنهم [تدعو] (١) الناس انت إليه؟! ولا يخلو هذا يا أحمد من أحد الأمرين إما أن تقول: علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياكم من السكوت ما وسعهم، وإن قلت: جهلوه ولم يعلموه وعلمته أنت فيا لكع (١) ابن لكع كيف يجهل النبي الله والخلفاء الراشدون بعد [شيئاً] (١) علمته أنت واصحابك؟ قال المهدي: فوثب أبي قائماً ودخل البيت وجعل منديله في فيه من الضحك، ثم قال: صدق الشيخ، لا وسع الله علينا ما لم [يسع] (١) النبي الشيخ وأصحابه من السكوت. ثم التفت وقال: يا أحمد، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: الست أعني ابسن أبسي دؤاد، فوثب السيه، فقال: أعط هذا الشيخ نفقته وأخرجه وأحسسن سراحه، قال المهدى بالله: فرجعت عن هذه المقالة منذ نفقته وأخرجه وأحسسن سراحه، قال المهدى بالله: فرجعت عن هذه المقالة منذ نفقته وأخرجه وأحسسن سراحه، قال المهدى بالله: فرجعت عن هذه المقالة منذ نفقته وأخرجه وأحسسن سراحه، قال المهدى بالله: فرجعت عن هذه المقالة منذ

<sup>(</sup>١) من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [تدع] وفي (ر): [تدعي].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [أبي].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [تدع].

<sup>(</sup>ه) اللَّكَعْ: يطلق على صنفير العمر وصنفير العقل والعلم واللنيم، والعيِّ الذي لا يتجه لمنطق ولا غيره. انظر لسان العرب مادة: «لكع «

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [شيء] .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل في العبارة نقصاً واستقامتها: [ما لم يسعنا ما وسع النبي ...].

ذلك اليوم، وأظن أبي الواثق رجع عنها(١)، والله أعلم.

فاعلم -أيدك الله- حجة هذا الشيخ ترشد. وروي عن أبي جعفر الريحاني<sup>(۲)</sup> أنه تناظر الشيخ وقدري فقال الشيخ له: أسالك عن آية محكمة لا مدفع لك عنها؟ قال: هات، قال: أعوذ بالله من الشيطان [٦٣/ب] الرجيم ﴿إِن كُل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدّهم عدّاً﴾(۲) يا قسدري، هل هذا تنزيل حق؟ قال: نعم، قال: [فأخبرني](1) هل أحصاهم قبل تكوينهم أو بعد تكوينهم؟ قال: بل قبل تكوينهم، قال: فأحصى فيما أحصى ولد الزانية أم لا؟ قال: أجلني في الجواب ثلاثا، قال: قد أجلتك ما دامت السموات والأرض، وروي أيضا أن المأمون ذكر ذات يوم لثمامة بن أشرس(1) اختلاف الناس في الاستطاعة والأفعال وقال:

<sup>(</sup>١) انظر كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص٤٣١.

وليس فيها ذكر رجوع الواثق، بل الثابت أن الواثق لم يرجع عن قوله بخلق القرآن، وانما طلب من الإمام أحمد ان لا يساكنه بأرض ولا مدينة هو فيها، وان يذهب حيث شاء وان لا يجتمع إليه أحد، فاختفى الإمام مدة حياة الواثق حتى هلك الواثق.

انظر سير اعلام النبلاء ٢٦/٣١٧–٢٦٤.

وكلام المصنف حرصمه الله تعالى – الآتي ص ٤٠٠ وما بعدها يدل على أن الواثق لم يرجع، وإنما همّ بذلك، واستشار بطانة السوء أحمد بن أبي دؤاد وأمثاله فنبطوه عن الحق وثبتوه على الباطل ومات شر ميتة، كما سياتي. والله أعلم.

وقد جرت للإمام أحمد حرجمه الله تعالى- مناظرة أشد من التي ذكر المصنف، وكانت أيام خلافة ا المتصم، الذي بلغت المحنة في عهده ذروتها.

انظر المصدر السابق ٢٤٤/١١ وما يعدها.

<sup>(</sup>۲) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٩٢ ، ٩٤ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [أخبرني].

<sup>(</sup>ه) تقدمت ترجمته ص۲۸۲ ،

اجمع في هذا كلاماً يفهمه الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، إجمع [لي] (الناس فجمعهم مختصراً، فقال ثمامة للمأمون: يا أمير المؤمنين، لا تخلوا هذه الأفعال من أن تكون من الله [فما] السبيل علينا؟، وتكون منه ومنا فمن الحكم بيننا وبينه؟ قال: ما إلى هذا سبيل، قال: أفتكون منا والقُوى من الله؟ قال المأمون: بل منا والقوى من الله، وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنى قوله تعالى: ﴿وكان عُحه كنز لهما﴾ أنه لسوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله احمد رسول الله، عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجباً لمن يعرف الموت كيف يفرح، وعجباً لمن يرى الدنيا وتصرفها بأهلها كيف يطمئن اليها؟ (أ)، وسئل أعرابي عن القدر فقال: علم اختصمت فيه الظنون، وكثر فيه المختلفون، والواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه الى ما سبق في علمه، وروى ابن عامر (أ) قال: على عمر بن عبدالعزيز من فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون: لا قدر؟ قلت: قال لي عمر بن عبدالعزيز من فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون: لا قدر؟ قلت: كن عليهم حجة إلا أني أرى أن يستتابوا والا ضربت أعناقهم، فقال: نعم الرأى، والله لو لم تكن عليهم حجة إلا هذه الآيه لكفت: ﴿فَإِنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتسين (أ).

<sup>(</sup>١) في (ر) : [إلي].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [كما].

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢ من سورة الكيف.

 <sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ١٩٩/٣.

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر)، والصواب: ابن أبي عامر والراوي لقوله حقيده أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر، وأبو سهيل عم الامام مالك رحمه الله تعالى.

انظر الشريعه للأجري ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) معناها : ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدر الله عز وجل أن يضل. انظر : تفسير القرطبي ه١/١٥٥٠ .

### إلا من هو صال الجحيم (١)، وقد أحسن الذي قال:

من كان يؤمن بالأقدار أن لها رباً يقدرها ما ضرر أو نفعا رضي عن الله فيما جل عن قدر إن السعيد الذي يرضى بما صنعا

وقيل لبزر جمهر("): تعال نتناظر في القدر، قال: ما أصنع بالمناظر، رأيت ظاهره استدللت به على الباطن، ورأيت أحمق مرزوقاً وعاقلاً محروماً، فعلمت أن التدبير ليس للعباد، فأخذه الشاعر فقال:

لكان كل لبيب مشلك قارون يخطى كل مغبون

لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكنه العدل بالميزان من حكم

(١) الآيات ١٦١ - ١٦٣، وانظر الشريعه للآجري ص٢٢٧-٢٢٨.

وقد أورد القرطبي في تفسيره ١٣٦/١٥ عند تفسير هذه الآية عن عمرو بن نر قال: قدمنا على عمر بن عبدالعزيز، فذكر عنده القدر، فقال عمر: لو اراد الله أن لا يعصى ما خلق ابليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلماً في كتاب الله جل وعز، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ثم قرأ: ﴿ وَإِنكُم وما تعدون و ما أنتم عليه بفاتين ﴾. الا من كتب الله عز وجل عليه أن يصلى الجميم، وقال: فصلت هذه الآية بين الناس .... الى أشر الأثر).

وأورد ابن الجوزي في كتابه سيرة عمر بن عبدالعزيز ص3ه قال: (أخبرني مالك عن عمه أبي سهيل قال: سائني عمر بن عبدالعزيز عن القدرية ما ترى فيها؟ قلت: يا أمير المؤمنين، استتبهم، فإن تابوا والا فاعرضهم على السيف، قال عمر: ذلك رأيي فيهم).

وانظر الشريعه للأجري ص٧٢٧.

(٢) لم أجد له ترجمة .

قيل: وكان [بشار]<sup>(۱)</sup> بن برد الشاعر فاسد المذهب، وكان خالد بن الوليد بن عبد الملك<sup>(۲)</sup> كثيراً ما ينهاه عن قوله، وقال له ذات يوم: ما أظن الأمر يا أبا مخلد إلا كما تقول [71/أ]: وإن الذي نحن فيه خذلان، ولذلك أقول:

أريد فلا أعطى وأعطى فلسم أرد وقصر علمي أن أنال المغيبا وأصرف عن قصدي وعلمي [مبصرا فأمسى وما اعقبت إلا تعجباً] (٢)

فأبان بأبياته هذه أنه مخذول غير موفق.

وبعد هذا - أيدك الله - إنه من [أراد]<sup>(1)</sup> قطع القدري فليقل: أخبرني أراد الله من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر، أو قدر على ذلك فلم يرد؟ فإن قال: فلم يرد، قيل: فمن يقدر أن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ وإن قال: بل أراد فلم يقدر، كفر بهذا القول وحل دمه، والله أعلم. تم الكلام بالقدر مختصراً بعون الله تعالى وحسن توفيقه، وفيه كفاية لمن وفقه الله تعالى واعترف بالحق، ولم يطمح به الهوى إلى الضلاف [والتعصب]<sup>(4)</sup> الباطل لا سيما وقد ثبت فيه ما ثبت في كتاب الله تعالى، ومن أخبار

<sup>(</sup>١) في الأصل: [يسار]، والصواب ما أثبت وهو:

بشار بن برد العقيلي، بالولاء، أبو معاذ، أشعر الموادين، أصله من طخارستان – غربي نهر جيحون – كان ضريراً، نشأ في البصرة ثم قدم بغداد، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية، اتهم بالزندقة، ومات ضرباً بالسياط ودفن بالبصرة.

انظر الأعلام ٢٤/٢-٢٥.

 <sup>(</sup>۲) هو خالد بن الوليد بن عبدالملك، الابن السادس للوليد، وبلغ ابناء الوليد تسعة عشر ابناً.
 انظر تاريخ الطبري ۲/۲۹۱.

 <sup>(</sup>٣) في الديوان: [مُبلِّفي - وأضحى وما أعقبت الا التعجبا]
 وانظر: بيوان بشار ١/٩٦٩ - ٧٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : [أرا] بغير دال، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) في (ر): [والتعصيب].

رسول الله عنهم، ومن كلام أصحابه رضي الله [تعالى] الله عنهم، ومن سائر الناس، وأنا أسال الله تعالى المغفرة لي وللمسلمين أجمعين، ولمن دعا وترحم وبالله الثقة.



(١) من (ر).

# الباب السابع

قول المعتزلة في القرآن

## باب في قولهم بالقرآن

زعموا أنه مخلوق ليس بكلام الله تعالى (١)، واحتجوا بقوله: ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبه وأسروا النجوى الذين ظلموا ﴿ قَالُوا: فَذَكُرُ الله تعالى أنه محدث، وكل محدث مخلوق، واحتجاجهم في هذا احتجاج فاسد، لأن الله تعالى ما عنى بهذا القرآن نفسه أنه محدث، وإنما الحوادث التي يأتي بها النبي صلى الله [تعالى] (١) عليه وسلم من المواعظ والأحكام فيه أي: ما يأتيهم من موعظة من حكم فيه محدث إلا استمعوه بأذانهم ﴿ وهم يلعبون ﴾ أي: ما يأتيهم من موعظة من حكم فيه محدث إلا استمعوه بأذانهم ﴿ وهم الله والله [تعالى] (١) أعلم.

فأما القرآن عندنا فغير محدث فيكون مخلوقا،(١) بل هو كلام الله تعالى منه بدا

 <sup>(</sup>١) انظر مذهب المعتزلة في القرآن واستدلالهم عليه، في كتاب شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار هـ٧٨٥-٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢، ٣ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>۲) من (د)

 <sup>(3)</sup> انظر تفسير البغوي ٣/٨٣٣، وروح المعاني للألوسي ٧١/٧. وانظر مجموع الفتاوي لابن تيمية
 ٢٢/١٢ه.

<sup>(</sup>ه) من (ر).

<sup>(</sup>٦) قوله (محدث) يحتاج إلى تفصيل: هل المراد به أنه مخلوق منفصل عن الله تعالى، أو أنه كما يقول أهل السنة (قديم النوع حادث الآحاد)، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٦١/٦ حيث قال: (ان أردت بقولك محدث، أنه مخلوق منفصل عن الله -كما يقوله الجهمية والمعتزلة والنجاري- فهذا باطل لا نقوله، وإن أردت بقولك إنه كلام تكلم الله به بمشيئته، بعد أن لم يتكلم به بعينه وان كان قد تكلم بغيره قبل ذلك، مع أنه لم يزل متكلما إذا شاء فإنا نقول بذلك، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو قول السلف وأهل الحديث).

وإليه يعود<sup>(۱)</sup>، والكلام من الذات والذات قديمة لا نهاية لها، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليما﴾ (۱) ، وبقوله: ﴿الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان﴾ (۱) فذكر أنه علمه ولم يخلقه كالإنسان، ففرق بين الخلق والتعليم، لأن الإنسان من خلقه، والقرآن من علمه، وفيه أسماؤه، كالرحمن الرحيم وغير ذلك، فلو كان القرآن مخلوقا كما ذهبوا اليه لوجب أن [تكون] (۱) أسماؤه [مخلوقه] (۱) لانها منه، وإذا لم يجز أن تكون مخلوقة فقد صح أن القرآن غير مخلوق، وبطل ما ذهبوا اليه، وفي هذا كفاية والحمد لله.

روى التميمى<sup>(۱)</sup> قال: حدثني الثقة عن محمد بن وهب<sup>(۱)</sup> قال: كنت مؤذناً للمتوكل<sup>(۸)</sup> بالله قبل أن يلي الخلافة، فلما [وليها]<sup>(۱)</sup> أنزلني في حجرة من حجر الخاصة، فجلس ذات يوم في مجلسه الذي كان يسمى المربع وقام ودخل بيتا

<sup>(</sup>۱) هذا رد على من زعم أن الله تعالى خلق القرآن في غيره، فابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه، لا من الله تعالى، كقولهم: ان الله تعالى خلق الكلام لموسى عليه الصلاة والسلام في الشجرة، فخرج الكلام منها. والله تعالى يقول: ﴿ لَكُن حَق القول مني ﴾، فأخبر سبحانه ان القول منه لا من غيره. انظر في الرد على القائلين بخلق القرآن: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد ص٣٥ وما بعدها، وشرح الطحاوية ص ١٦٨ وما بعدها، وشرح الطحاوية ص ١٦٨ وما بعدها، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢١/٧،٥ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١-٣ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [يكون] بالمثناة التحتية، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: [مخلوق]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٦) لعله يريد أحد التميميين المشهورين براوية عقيدة الإمام أحمد وهما: أبو محمد رزق الله التميمي، وأبو الفضل عبدالواحد التميمي.

انظر ترجمة الأول في كتاب مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص٥٢٥، وسير أعلام النبلاء ٦٠٩/١٨. والثاني في تاريخ بغداد ١٤/١١، وسير اعلام النبلاء ٢٧٣/١٧.

<sup>(</sup>٧) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمته ص۲۲۸ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: [ولاها]، والتصويب من (ر).

[18] له من قوارير سقفه وحيطانه وأرضه، وقد أجري فيه الماء يعلو على البيت وأسفله وحيطانه ينقلب فيه، يراه من هو داخل كأنه جالس في جوف الماء، وقد فرش له من قباطي<sup>(۱)</sup> مصر ومساندها ومخادها الأرجوان<sup>(۱)</sup>، فدخل فجلس في مجلسه وجلس عن يمينه الفتح بن خاقان<sup>(۱)</sup> [وعبيدالله]<sup>(1)</sup> بن يحيى بن خاقان، وعن يساره، بغاء الكبير<sup>(0)</sup> ووصيف<sup>(1)</sup>، وأنا واقف في زاوية البيت اليمنى مما يليه، وخادم بعضادة<sup>(۱)</sup> الباب واقفاً، إذ ضحك المتوكل ولزم القوم سكوتا، فقال: ألا تسالوني مم

(١) القُبَاطيّ والقَبَاطيّ: بفتح القاف وضمها: جمع قبطيّة، وهي ثياب كتان بيض رقاق، تعمل بمصر، منسوبة الى القبط على غير قياس.

انظر لسان العرب مادة : «قبط».

(٢) الأرجوان: شجر من الفصيلة القرنية، له زهر شديد الحمرة حسن المنظر، وليست له رائحة.
 المعجم الوسيط لابراهيم مصطفى واخرين مادة: «أرج».

(٣) الفتح بن خاقان بن احمد بن غرطوج، أبو محمد، أديب شاعر فصيح، آية في الفطنة والذكاء، فارسي الأصل، من أبناء الملوك، اتخذه المتوكل العباسي أخاً له واستوزره، وولاه إمارة الشام، وكان يقدمه على جميع أهله، له كتاب اختلاف الملوك، والصيد والجوارح، قتل مع المتوكل سنة سبع واربعين ومائتن.

انظر الأعلام ٥/٣٣١.

(٤) في الأصل و (ر): [عبدالله] والصواب [عبيدالله] بالتصغير وهو: ابن يحيي بن خاقان، أبو الحسن، وزير من المقدمين في العصر العباسي، استوزره المتوكل والمعتمد، وكان عاقلاً حازماً، استمر في الوزارة إلى أن توفي سنة ثلاث وستين ومائة. نفس المصدر ٤/٥٥٥.

(ه) هو أبو موسى، التركي، مقدم قواد المتوكل، كان بطلاً شجاعاً مقداماً، له عدة فتوحات ووقائع، وباشر كثيراً من الحروب فما جرح قط، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين، وخلف أموالاً عظيمة. انظر البداية والنهاية ٢/١١، والعبر للذهبي ٢/٥،٥٦.

(٦) تقدمت ترجمته ص ۲۳۰.

(٧) عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله.
 تهذيب اللغة ٢/١ه٤.

ضحكت؟ قالوا: مم ضحك أمير المؤمنين أضحك الله سنه؟ قال: اضحكني أني كنت ذات يوم [واقفاً] على رأس الواثق بالله، وقد قعد الخاصة في مجلسي هذا الذي أنا فيه جالس، وأنا قائم أن إذ قام من مجلسه حتى جاء فدخل البيت الذي أنا دخلته فجلس في مجلسي هذا، ورمت ألدخول إليه فمنعت، فوقفت حيث الخادم واقف، وجلس ابن أبى دؤاد في مجلسك يافتح، وجلس محمد بن عبدالملك الزيات أن في مجلسك يا عبدالله، وجلس ابراهيم بن اسحاق في مجلسك يا بغا، وجلس نجاح مجلسك يا وصيف، فقال الواثق بالله: لقد فكرت فيما دعونا الناس إليه من أن مجلسك يا وصيف، فقال الواثق بالله: لقد فكرت فيما دعونا الناس إليه من أن القرآن مخلوق، وسرعة إجابة من أجابنا وشدة خلاف من خالفنا حتى حملنا [من] كالفنا على السوط والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل فلم يرعه ذلك، ولم يرد

(۱) في (ر) : [واقف].

(٢) في الأصل: [قائم على]، وما أثبت من (ر).

(٣) رام الشيء يرومه روماً ومراماً: طلبه.

السان العرب مادة : «روم».

- (3) محمد بن عبدالله بن أبان بن حمرة، أبو جعفر، المعروف بابن الزيات، وزير المعتصم والواثق العباسيين، عالم باللغة والأدب، ومن البلغاء، نبغ حتى بلغ رتبة الوزارة، وعول عليه المعتصم وابنه الواثق في مهام الدولة، مات معذباً أيام المتوكل، وكان من العقلاء والدهاة، وله ديوان مطبوع. انظر الاعلام ٧/٢٦/ ١-٧٧٠.
  - (ه) لم أجد له ترجمة.
- (٦) هو نجاح بن سلمة، أبو الفضل، عينه المتوكل على ديوان التوقيع والتتبع على العمال، وكان خطيباً عنده، له حكاية مع المتوكل أفضت الى أخذ أمواله وأملاكه، ذكرها ابن جرير الطبري مفصلة في تاريخه، وكان هلاكه بسببها سنة خمس وأربعين ومائتين.

انظر تاريخ الطبري ٢١٤/٩-٢١٧، والبداية والنهاية ١٠/٣٤٦.

(V) في (ر): [فمن].

(١) في (ر): [جانبنا].

(٢) في (ر): [قاله].

(٣) في الأصل: [تمتحنه] بالمثناة الفوقية في أوله، وما أثبت من (ر).

(٤) كذا في الأصل وفي (ر)، ولعل استقامة الكلام بحذفها.

(٥) في الأصل و (ر): [ينقص] بالصاد المهلة، ولعل الصواب ما أثبت بالضاد المعجمة.

(٦) اضافة يقتضيها السياق.

(٧) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى : [وبعث به محمداً].

(٨) اضافة يقتضيها السياق.

(٩) المباهلة: الملاعنة، ومعناها: أن يجتمع القوم اذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا.
 انظر لسان العرب مادة: «بهل».

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن حَآجُك فِيه من بعد ما جاءك من العليم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعينة الليه على الكاذبين ﴾. الآية ٦١ مسن سسورة آل عمران.

بالفالـــج(۱) في دار الدنيا قبل الآخره إن لم يكن ما قال أمير المؤمنين حقاً من أن القرآن مخلوق، وقال محمد بن عبدالملك الزيات: سمر الله [٥٠/١] يديه بمسامير من حديد في دار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما قال أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق، وقال ابراهيم بن اسحاق: وإلا فأنتن الله ريحه في دار الدنيا قبل الآخرة حتى يهرب منه كل قريب وحميم إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقاً من أن القرآن مخلوق، قال: فدخل عليهم نجاح وهم في ذلك [فأخنوه](۱) على البديهة فسألوه عن ذلك فقال: يغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقاً من أن القرآن مخلوق، قال الواثق: فأحرق الله يديه في نار الدنيا قبل الآخره إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقاً من أن القرآن مخلوق، قال المتوكل: أخبرت أنه لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق، قال المتوكل: أخبرت أنه لم يدع أحد منهم(۱) على نفسه إالا استجاب دعوته الله في نفسه، فأما ابن أبي دؤاد فضربه الله بالفالج، وأما ابن الزيات فإنه أقعد في تنور حديد وسمرت [يداه](١) بمسامير من حديد، وأما إبراهيم بن إسحاق فإنه مرض مرضه الذي مات منه، وأقبل يعرق عرقاً منتنا حتى هرب منه الحميم والقريب، فكان يلقى عليه في النهار عشرين غلالة(١) ويوخذ منه مثل

<sup>(</sup>١) الفالج: ربح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه، داء معروف يرخّي البدن.

لسان العرب مادة : «فلج».

ولعلة المعروف الآن بالشلل النصفي.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [فأخبروه].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أنه لم يدع أحد منهم يدعو] ولعل الصواب حذف كلمة [يدعو]، ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [يديه].

<sup>(</sup>ه) الفلاله: بكسر الفين المعجمة: شعار يلبس تحت الثياب، لأنه يتغلغل فيها، أي يدخل. اسان العرب مادة: «غلل».

[الحرق ] (() فيرمى بها فى الدجله (() لا ينتفع بها من شدة نتنها، وأما نجاح فإنه ابتنيت عليه ذراعاً فى ذراعين حتى مات فيه (()) ، وأما الواثق فإنه كان رجلاً يحب النساء ويكثر الجماع، [فوجه] (()) يوماً إلى [ميخائيل] (()) المتطبب فدعى به فدخل عليه وهو نائم في مستسرق له (() وعليه قطيفة (()) خز (()) ، فوقف بين يديه فقال: يا ميخائيل، أبغ لى دواءاً يزيد في الباه (()) ، فقال له: يا أمير المؤمنين، بدنك فلا تهدّه، فإن كثرة الجماع يهد البدن، لا سيما إذا تكلف الرجل ذلك، فاتق الله الذي إليه مصيرك في [بدنك] (()) [واتق] (()) عليه فليس لك بذلك عوض، فقال: لا بد منه، ورفع القطيفة عنه فإذا بين فخذيه وصيفة قد ضمها اليه كأنها فلقة قمر، فقال: ويلك من يصبر عن مثل

<sup>(</sup>١) لعلها: [الخرقة] بالخاء المعجمة، وهي القطعة من خرق الثوب، والخرقة: المزقة منه. لسان العرب مادة: «خرق».

<sup>(</sup>٢) نهر دجلة بالعراق.

<sup>(</sup>٣) انظر قصة تعذيبه وموته في تاريخ الطبرى ٢١٤/٩-٢١٥.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [فوجد].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [متخائيل] والصواب ما أثبت كما في سير اعلام النبلاء ٢٩٤/١١.

 <sup>(</sup>٦) لعل المراد بها المكان الخاص البعيد عن أعين الناس، فمن معاني المسترق المستمع خفية.
 انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة: «سرق».

 <sup>(</sup>٧) في (ر): [قطيف]، والقطيفة: دثار مخمل، وقيل: كساء له خمل والجمع: قطائف.
 لسان العرب مادة: «قطف».

<sup>(</sup>A) الخز: نوع من الثياب تنسج من صوف وابريسم. انظر نفس المصدر مادة: «خزز».

<sup>(</sup>٩) الباء والباهة: النكاح، وهو لغة في الباءة وهو الجماع. انظر: المددر السابق مادة «بوه».

<sup>(</sup>۱۰) غي (ر): [بذلك].

<sup>(</sup>١١) لعل الأولى: [وابق].

هذه. فقال له: فإن كان ولا بد لك من ذلك فعليك بلحم السبيع فخذ منه قدر رطل ويغلى لك غلبات بخل خمر عتبق، فإذا جلست على شرابك أمرت فوزن لك منه وزن ثلاثة (١) دراهم فتنتقل (١) به على شرابك في ثلاث ليال فإنك تجد فيه بغيتك، واتق الله في نفسك ولا تشرب منه، ولا يجوز لما أمرتك به، قال: فلهي عنه أياماً فبينما هو ذات ليلة جالس على شرابه وذكره فقال: على بلحم السبع الساعة، فأخرج له سبع من الجب وذبح من ساعته فأخذ من لحمه ثم أمر فأغلى له بخل وقدم له وأقبل يتنقل به على شرابه، فأتت الأيام والليالي واستسقى منه بدنه [فأجمع] الأطباء على أن لا دواء له إلا أن يسجر له تنور بحطب زيتون حتى يمتلئ جمراً فإذا أمتلاً جمراً أخرج من جوفه [٥٨/ب] وألقى على ظهره ثم يُحشى في الرطبة يعني القصب ويقعد فيه ثلاث ساعات من النهار فإن استسقى ماء لم [يسق] (١) منه، فإذا مضت ثلاث ساعات كوامل أخرج منه وأجلس جلسة منتصبة نحو ما أمروا به، فإذا أصابه ريح الهواء ووجد لذلك الما شديداً وطلب أن يرد الى التنور لم يرد إليه حتى تمضى ساعتان من النهار، وإذا مضى ساعتان من النهار جرى ذلك الماء من بدنه وخرج من مجرى البول، وإن اسقى ماءاً أورد الى التنور كان تلفه منه، ثم إنه أمر له بتنور واتخذ له وسجر بحطب الزيتون حتى أمتلاً جمراً، ثم أخرج منه وجعل على ظهره، وحشى بالرطبة واعرى وأجلس فيه فأقبل يصيح ويستغيث ويقول: احرقتموني

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [ثلاث] ،

 <sup>(</sup>٢) النقل: بفتح النون وضمها: ما ينتقل به الشراب.
 انظر لسان العرب مادة: «نقل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [فجمع] ،

<sup>(</sup>٤) في الأصلو (ر): [يسقي].

اسقوني ماءاً، وقد وكل به من يمنعه الماء فلا يدعه أن يقوم من موضعه الذي أقعد فيه، ولا يتحرك فتنفط بدنه كله، وصار نفخات مثل البطيخ وأعظم، فتركوه على حاله إلى أن مضت له ثلاث ساعات من النهار ثم أخرج، وقد [كاد] (()) أن يحترق، أو يقول القائل في رأى العين أنه محترق [فأجلسه] (()) المتطببون، فلما وجد روح الهواء أقبل إليه الألم والوجع وأقبل يخود كما يخود الثور يقول: ردوني إلى التنور، [فإني إن رددت] (()) فاجتمع نساؤه وخاصته فلما رأوا ما به من شدة الألم والوجع وكثرة صياحه، فرجوا أن يكون فرجه في أن يرد إلى التنور فردوه إلى التنور فلما وجد مس النار سكن صياحه فتفطرت النفخات التي كانت خرجت من بدنه وخمدت وبرد في جوف التنور، فأخرج من جوف التنور محترقاً أسود كأنه الفحم، فلم تمض به ساعة حتى مات (())، ونعوذ بالله من سخطه وعذابه في الدنيا والآخره.

وروي أيضاً أن رجلين مسلماً ويهودياً قدما إلى بين يدي عيسى بن أبان<sup>(۱)</sup> يختصمان عنده وكان قاضياً وهو يقول بخلق القرآن، فادعى اليهودي [على]<sup>(۱)</sup> المسلم بألف دينار فأنكره عن ذلك، فقال القاضي لليهودي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: ألا

 <sup>(</sup>١) في الأصل : [كان]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>۲) في (ر): [وأجلسه].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، واستقامة الكلام بحذفها.

<sup>(3)</sup> انظر: سير اعلام النبلاء للذهبي 11/111 - 110.

 <sup>(</sup>٥) عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، قاضي من كبار فقهاء الحنفية، صحب محمد بن الحسن
 الشيبائي، وتفقه به، وولي القضاء بعسكر المهدي ثم بالبصرة، كان يذهب الى القول بخلق القرآن،
 مات سنة احدى وعشرين ومائتين.

انظر تاريخ بغداد ١١/٦٥١-١٦٠، والاعلام ٥/٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [إلى].

استحلفه؟ قال: نعم، فقال القاضي للمسلم: [قل] (۱) والله الذي لا اله غيره -ويده على المصحف قال اليهودي: أيها القاضي لا تذهب حقي بهذا اليمين فأنا رجل من أهل الذمة أعطي الجزية وأنا صاغر، حلفه بالخالق ولا تحلفه لي بالمخلوق، فبهت القاضي، وقال لوكيله: إدفع إليه ألف دينار من مالي وقام وما قعد بعده للقضاء ورجع عما كان عليه (۱).

وروى هشام بن عمار<sup>(۱)</sup> عن سعيد بن يحيى<sup>(1)</sup> قال: رأيت مجنوباً بحمص<sup>(۱)</sup> مصروعاً وقد اجتمع عليه الناس فدنوت منه وقلت: ﴿آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾<sup>(۱)</sup>، فجرى على لسانه: لسنا ممن يفتري على الله، دعه يموت فإنه يقول: القرآن مخلوق، والله أعلم.

ولأحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيما هذا سبيله:

عليك بالعلم واهجر كل مبتدع وكل  $[غاو]^{(*)}$  الى الاهواء مــــيال

.....

<sup>(</sup>١) من (ر).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد ١٥٩/١١، ولم يذكر أنه رجع عما كان عليه.

 <sup>(</sup>٣) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي، أبو الوليد خطيب دمشق ومقرؤها ومحدثها وعالمها، كان فصيحاً بليغاً، مات سنة خمس وأربعين ومائتين.

انظر ميزان الاعتدال ٢/٤-٣-٤٠٥، والاعلام ٨٦/٩.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن يحي اللخمي، أبو يحي الكرفي، نزيل دمشق، روى عن الأعمش وابن أبي خالد، وعنه هشام بن عمار وغيره.

انظر ميزان الاعتدال ١٦٢/٢.

 <sup>(</sup>٥) حمص: بالكسر ثم السكون والصاد المهملة: بلد مشهور قديم بين دمشق وحلب في نصف الطريق.
 انظر معجم البلدان ٢٠٠٢/٢.

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٩ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٧) ني (ر) : [عاد].

ولا تميلوه ياهذا الى بــــدع إن القرآن كلام الله أنزلـــه لو أنه كان مخلوقا لصيّ ــره وكيف يبطلــه ؟ فلا تقل بالذي قالوا وإن سفهـوا وأصبر على كل ما يأتي الزمان به

[يضلك]<sup>(۱)</sup> أصحابها بالقيل والقال ليس القرآن بمخلوق ولا بــــال ريب الزمان إلى موت وابطـــال وكيف يبلى كلام الخالق العالـــي وأوثقوك بأقياد وأغـــلل

روى أبوشعيب<sup>(۱)</sup> صاحب أحمد بن أبي دؤاد<sup>(۱)</sup> أنه قال: قلت لأبي العتاهية: (أ): القرآن عندك مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: سالتني عن الله أو عن غير الله؟ وأمسك، فأعدت عليه كلامي مراراً وهو يقول: سالتني عن الله أو عن غير الله؟ لا يعدو ذلك، فلما رأيت منه هذا قلت: مالك لا تجيبني؟ قال: قد أجبتك ولكنك حمار.



 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، وإعل الأولى: [يضلك].

<sup>(</sup>۲) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۲۹۸ .

<sup>(</sup>٤) اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي، ابو اسحاق الشهير بأبي المتاهية، لقب بذلك لاضطراب كان فيه، شاعر مكثر كان يقول الغزل والهجاء ثم تنسك وعدل عن ذلك الى الشعر في الزهد وأحسن القول فيه، له ديوان مطبوع، توفى سنة احدى عشرة ومائتين.

انظر تاريخ بغداد ٦/ ٢٥٠ وما بعدها، والاعلام ٢١٩/١.

### فصـــل

وأما قولهم في عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير() للميت فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: العذاب بالآخره دون الدنيا، وماهنالك نكير ولا منكر، وإنما هذا مجاز لا حقيقة()، وكلامهم هذا غير صحيح، لأن الله تعالى يقول: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾() ولم يُردُ أنهم يعرضون عليها في الآخرة غدواً وعشياً لا غير، وإنما أراد

<sup>(</sup>۱) منكر ونكير: هما الملكان الملذان يسالان الميت في قبره، وقد ورد العديث الصحيح بالتصريح بالتصريح باسميهما، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قُبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والأخر نكير، فيقولان له.... الحديث». مشكاة المصابح للخطيب التدين، (١/١٥-٤١)، وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ٢٦/١ع-٤٧، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه برقم ١٣٩١، كما أورده شارح الطحاوية ص٣٩٩.

وفي هذا رد على من انكر تسميتهما بذلك.

 <sup>(</sup>Y) للعلماء أقوال في المجاز من حيث وجوده في اللغة العربيه ثم من حيث وجوده فى القرآن، فمنهم من
منع وجوده فى اللغة أصلاً كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، ومنهم من جوز وجوده
في اللغه ومنعه في القرآن، وليس هذا مقام تفصيل القول فى ذلك.

ولكن الأمر المهم الذي ينبغي أن يعلم أن القول بالمجاز قد أدخل على عقيدة التوحيد فساداً كبيراً وخطراً عظيماً، فقد اتخذه اعداء العقيدة مطية طيعة يركبونها عند انكار أمر من أمور العقيدة من اسماء الله تعالى وصفاته وغيرها، أو تأويله تأويلاً باطلاً وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كتاباً بعنوان «منع جواز المجاز في المنزل التعبد والإعجاز» بين فيه خطورة القول بجواز وقوعه في القرآن ثم قال رحمه الله تعالى: (والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً). مقدمه الكتاب ص٧ وهو كما قال رحمه الله تعالى فقد وجد الضالون فيه بغيتهم وسلكوا من خلاله مسالك شتى في الضلال والانحراف فانكروا وأولوا، وليسوا على الناس عقيدة التوحد.

انظر مجموع الفتارى ١/ ٥٥١–٣٧٤ الرسالة المدنية في الصقيقة والمجاز في الصفات، وكتاب الصواعق المنزلة لابن قيم الجوزيه ٤٩٠/٢ ت. د/ أحمد بن عطيه الفامدي.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٦ من سورة غافر.

سبحانه [أنهم يعرضون عليها بالدنيا] () بعد مماتهم بقبورهم، بكرة وعشياً، وفي الآخرة أشد العذاب، ألا ترى الى قوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ ()، فصح بهذا ما قلناه والحمد لله.

ومما يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ، اليوم تجزون عذاب الهون أي: عذاب القبر، وقال عز من قائل: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر وهي التثبيت من الله تعالى للمؤمن في الدنيا: التوحيد عند معاينة ملك الموت إلى أن تخرج نفسه، والتثبيت له في القبر عند سؤال منكر ونكير، بالاستقامة بما يجيبهما من رضى ربه، والتثبيت له بالآخره، عند سؤاله عن أعماله ويلقنه سبحانه حجته عما يسئل عنه ليسهل عليه حسابه، ليتجاوز عنه زلله وخطاياه، وروى محمد بن اسحاق (من يرفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع رسول الله عنه من خيبر

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين اضافة من (ر).

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٦ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٣ من سورة الأنعام.

وانظر في معنى الآية تفسير ابن كثير ٧/٧٥١.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة ابراهيم.

وفي الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم اذا سئل في القبر يشهد أن لا أله الا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: «يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة».

منحيح البخاري بشرحه ٧٧٨/٨ كتاب التفسير باب (٢) ح ٤٦٩٩.

<sup>(</sup>ه) محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني، من أقدم مؤرخي العرب، من أهل المدينه، له كتاب السيرة النبوية رواها عنه ابن هشام، وكتاب الخلفاء، والمبدأ، اتهم بالقدر، مات سنة احدى وخمسين ومائه.

انظر ميزان الاعتدال ٤٦٨/٣ وما بعدها، والاعلام ٢/٢٥٢.

إلى وادي القرى (۱) نزلنا [أصيلا] (۲) مسع مغارب الشمس [ومع] (١) رسول الله علام (١) له أهداه لسه [٢٨/ب]رفاعة بن زيد الجذامي شم الضبي (١) قال: فوالله إنه [ليضع رحل] (١) رسول السله عليه [إذ] (١) جاءه سهم فقتله فقلنا: [هنيئا] (١) له الجنة، فقال رسول الله عليه: «والني نفسس محمد بيده إن [شميلة] (١) المسلمسين الذار كسان غلها (١٠) مسن في (١١) المسلمسين

(١) وادي القرى: بين المدينة والشام، فتحه الرسول ﷺ بعد فراغه من خيير سنة سبع. انظر معجم البلدان ه/٣٤٥.

(٢) في الأصل و (ر) : [أملاً].

والأصيل: العشيّ، وجمعه: أصال.

انظر أسان العرب مادة : «أصل».

(٣) في الأصل و (ر): [مع] بدون الواو، والصواب أثباتها.

(٤) في صحيح البخاري : اسمه : [مِدْعُم].

(ه) رفاعة بين زيد الجدامي ثم الضبيّ، وقد على رسول الله ﷺ في نقر من قومه قبل خروجه الى خيبر فأسلموا.

انظر فتح الباري شرح منحيح البخاري ٤٨٩/٧.

(٦) في الأصل و (ر): [لا يضيع رجل]، والصواب ما أثبت من كتب السير.

(٧) في الأصل [إذا] وما أثبت من (ر).

(٨) في الأصل و (ر): [هني].

(٩) في الأصل و (ر): [شعيلته] والصواب ما أثبت. كما في السيرة النبوية.
 والشملة: كساء دون القطيفة يشتمل به، وجمعها: شمال.

انظر لسان العرب مادة : «شمل».

(١٠) يقال: غل في المغنم يغل غلولاً، فهو غال، والغلول: الضيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٨٠/٣.

(۱۱) الغيء: ما يحصل للمسلمين من اموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. نفس المصدر ۴۸۲/۳.

 $_{-}$  ي من خيب  $_{-}$  ، فدل هذا على صحة عذاب القبر $_{-}$  ، والله أعلم .



- (۱) صحيح البخاري بشرحه ٧/٧٨٥ -٤٨٨ كتاب المغازي باب (٢٨) ح٢٢٣ بلفظ قريب منه. وصحيح مسلم بشرحه ٢/٩٢٨ كتاب الايمان باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. وانظر سيرة ابن هشام ٣/٣٥٣ - ٣٥٤.
- (۲) انظر ما ورد في اثبات عذاب وسؤال الملكين منكر ونكير في:
   الشريعة للآجري ص٥٨٥٣-٢٧١، وشرح الطحاوية ص٣٩٦- ٤٠٤، ومعارج القبول لحافظ حكمي
   ١٣٢/٢-١٧٠٠.

#### فصـــل

ومما يؤكد ذلك أيضاً ما روي عن البراء بن عازب<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه أنه قال: خرجنا ذات يوم مع رسول الله على جنازة رجل من الأنصار، حتى انتهينا إلى قبره قبل أن يلحد<sup>(۱)</sup> له، فجلس رسول الله على وجلسنا معه، كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت<sup>(۱)</sup> به الأرض، فرفع رأسه رسول الله على وقال: «استعينوا بالله من عذاب القبر –قالها مرتين أو [ثلاثا]<sup>(۱)</sup> فاستعننا بالله منه فقال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنه، فيجلسون [منه]<sup>(۱)</sup> مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله [ورضوان]<sup>(۱)</sup>، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقا،

(١) البراء بن عازب بن المارث بن جشم الأنصاري الأوسي، أبو عمارة وقيل: أبو عمرو، هو وأبوه مدحابيان، شهد أحداً وما بعدها واستصغر يوم بدر، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصنفين وحرب الخوارج، مات سنة اثنتين وسبعين من الهجرة رضي الله عنه.

انظر الاصابة ١/١٤٦-١٤٧.

(۲) اللحد : ما حفر في عرض القبر، وقبر ملحود له وملحد.
 تهذيب اللغة للأزهري ٤٢١/٤.

(٣) النكت: أن تنكت بقضيب في الأرض فيؤثر طرفه فيها.
 نفس المصدر ١٤٢/١٠.

- (٤) في الأصل و (ر): [ثلاث].
- (a) في الاصل و (ر): [معه].
- (٦) في الأصل: [ورضوانا]، وما أثبت من (ر).

ويتخذونها ويضعونها في ذلك الكفن والحنوط، ويصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان بتحسن أسمائه، ثم ينتهون بها إلى السماءالدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم، فيشيعها من كل سماء [مقربوها إلى] (السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السماء السابعة فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في عليين، وأعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعود الروح في جسده ويأتيه الملكان فيقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول ربي الله ومحمد نبيي والإسلام ديني، فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله عَلَيه، فيقولان؛ وما علمك بهذا؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى، فيقول: هو رسول الله عَلَيه، فيقولان؛ وما المناء: صدق عبدي افرشوا له الجنه وألبسوه من الجنه، وافتحوا له باباً إلى الجنه، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له والبسوه من الجنه، وافتحوا له باباً إلى الجنه، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا بومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح.

والعبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا [١/٦٧] انزل الله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون [منه] مد البصر، ثم يجيء إليه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط الله وغضب منه، ثم ينزع نفسه فيقطع منها العروق

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [مروا بها ملائكة من] والتصويب من مصادر العديث.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [ينتهون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [معه].

والعصب، ثم [يأخذها] (أ) منه الملائكة فيجعلونها في ذلك المسوح، فيخرج منها كأنتن جيفة كانت، ثم يصعون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الربح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان باقبح أسمائه، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لها فلا يفتح لها، ثم قرأ شي : ﴿لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (أ) ثم يقول الله: (اكتبوا كتابه في سجين) ثم ثم يطرح بها طرحاً إلى الأرض، ثم قرأ شي : ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الربح في مكان معيق أن ثم تعاد روحه في جسده ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: ما تقول في فيقول: هاه لا أدري، فيقولان: ما تقول في فيقول: هاه لا أدري، فيقولان: ما تقول في فافرشوه من فرش النار، والبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار، [فيدخل] أن إليه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب منتن الربح فيقول له: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الشين، فيقول: رب [لا] ثم الساعه، رب

(١) في الأصل و (ر): [يأخذونها].

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠ من سورة الاعراف.

 <sup>(</sup>٣) سجّين : اسم علم النار.
 النهاية في غريب الحديث ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ من سورة الحج.

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [يدخل].

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل و (ر).

لا تقم الساعة، فتعود روحه الى حيث يعلم الله تعالى، ويبقى هنالك إلى يوم البعث»(١).

فثبت بهذا أن عذاب القبر وسؤال الملكين حق، والله أعلم.

نسبال الله تعالى أن يعيننا من عذابه ومن أهوال يوم القيامة، وأن يتغمدنا يرحمته وكل عبد مسلم، ومن قال: أمين، إنه قادر على ذلك.

ومن الدليل أيضاً على صحة عذاب القبر ما روي أن رسول الله على كان كثيراً ما يتعوذ من عذابه، وكان يقول: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» قالوا: ويروى له [أنه] كان لرجل من أهل المدينة أخت في ناحية من المدينة فاشتكت فكان أخوها يأتيها يعودها، فماتت من مرضها ذلك، وجهزها وحملها إلى قبرها ودفنها ورجع [إلى] أهله، فذكر أنه نسي كيساً كان معه في القبر وقت أن أدخلها لحدها فاستعان برجل من إخوانه ينبش القبر فنبشاه فوجدا الكيس فقال أخو الميتة للرجل تنح عني حتى أرى حال أختي فرفع ما على اللحد فإذا [٧٦/ب] القبر يشتعل ناراً فرده وسوى القبر ورجع إلى أهله، فقال لأمه: أخبريني على ما كانت أختي عليه؟ قالت: وما سؤالك عنها وقد هلكت، فقالت: كانت أختك تؤخر الصلاة، ولا تصلى بطهارة كاملة تامة، وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٤/٧٨٧-٨٨٨، بلفظ قريب من لفظ المصنف.

 <sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ١٣٨/١ كتاب الطهارة، باب الترهيب من اصابة البول الثوب وغيره
 وعدم الاستبراء منه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ١٦٦/١.

وارواء الغليل ١/ ٣١٠ وصححه.

<sup>(</sup>٣) في (ر) : [أن].

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ر).

أبوابهم فتخرج حديثهم -أي: تمشي بالنميمة - وهذا سببها(۱)، فأعجب من هذا أيدك الله، وأعجب منه خبر أحببت أن أذكره لك بهذا الموضع إن شاء الله، وإن لم يكن من جنسه، روى حويرثة بن أسماء(۱) عن عمه(۱) قال: حججت، وإني لغي رفقة مع قوم إذ نزلنا منزلاً ومعنا امرأة فانتبهت فإذا بحية منطوية عليها، وقد جمعت رأسها وذنبها على ثديها، فهالنا ذلك وارتحلنا، فلم تزل تلك الحية منطوية عليها لا يضرها شيء حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت عنها، فدخلنا مكة -حرسها الله فقضينا نسكنا فانصرفنا قافلين، حتى إذا كنا بالموضع الذي انطوت عليها فيه الحية نزلنا به فنامت واستيقظت وإذا بالحية منطوية عليها فصفرت الحية فإذا الوادي يسيل علينا حيات فنهشتها حتى ما أبقين منها غير عظامها، فعجبنا من ذلك أشد العجب، فقلت للجارية التى كانت معها: ويحك أخبرينا عن هذه الجارية، قالت: بغت ثلاث مرات، وكل مرة تلد ولدا، فإذا وضعته سجرت التنور وألقته فيه، فهذه قصتها(۱)، والله أعلم.

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وأخبرني من أعرفه بنسبه وباسمه في وقتنا هذا، أنه كان في بعض البلاد هو وجماعة معه كان فيهم رجل يبغض عائشة أم المؤمنين<sup>(ه)</sup> رضي الله عنها ويسبها أقبح سب، قال فنهيناه عن ذلك فلم ينته فمرض مرضاً شديداً ومات منه، فغسلته قرابته وتركوا عليه كفناً أبيضا فرأيت في كفنه موضع السواد وإذا بالنار خرجت من ذلك السواد فاحرقت مكانه فلما رأى ذلك

<sup>(</sup>١) انظر كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطى ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) لم أجد – فيما إطلعت عليه – مصدراً لهذه القصة.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمتها ص٨٢ .

قرابته رموا به في القبر رميا وحثوا عليه التراب، قلت: ونشهد على هذا منك؟ قال: نعم، وأشهدوا على بذلك من حضر وكان عندى جماعة، فعجبنا منه.

وأخبرني رجل أيضاً أنه رأى هدفاً فيه عدة لحود كأنها رفرف بعضها عظام محرقه، ثم بعد ذلك وصلني كتاب بعض الاخوان يذكر أنه وجد عندهم ميت في لحد فيها مسامير من حديد كثيرة، وذكر أنه شاهده قوم وانفردوا إلى منها بمسمار في طي [كتابه](1) فرأيته وإذا به قد تأكل من طول المكث(1).



<sup>(</sup>١) في (ر): [كتاب].

 <sup>(</sup>٢) هذه القصص والحكايات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لا أرى حاجة لإيرادها لاثبات عذاب
 القبر، فما ورد من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة يغنى عنها.

### فصـــــل

وأما قولهم في الحساب ونشر صحف الأعمال فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: كل هذا مجاز (۱) لا حقيقة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿كفى بنفسك اليوم عليك حسبيا﴾ (۲) وبقوله: ﴿وحصّل ما في الصدور﴾ (۲) قالوا: وهذا [٢٨٨] دليل على أن ما هنالك حساب ولا نشر صحيفه، وهذا غير صحيح، لأن الله تعالى يقول وقوله الحق: ﴿واذا الصحف نشرت﴾ وقال: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه ﴾ يعني [الذي] فيه الأعمال الصنة، ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيرا. وينقلب الى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا ﴾ (۱) يعني الذي فيه أعماله السيئة، وقال أيضاً في آية أخرى: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه عنى إذا اعطاه ملكه كتابه الذي كان يكتب حسناته بيمينه سرّه ذلك، ﴿فيقول هآؤم اقرؤا كتابيه ، إني ظننت أني ملاق حسابيه في أي: علمت بذلك ﴿فهـو في عيشة راضية، فـي جنة عاليه، قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله في يعنى:

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن المجاز ص٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة العاديات.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من سورة التكوير.

<sup>(</sup>ه) إضافة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٦) الآيات ٧ - ١٢ من سورة الانشقاق.

وانظر في بيان معناها : روح المعاني الألوسي ٣٠/٨٠-٨١.

إذا اعطاه الملك كتابه [المسيء] بشماله، فإذا رآه ساءه حاله، وغمة ذلك فيقول: وإيا ليتي لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عنى سلطانيه في أي : ضللت [عن] محبي، وقال تعالى: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه . ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا . إقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا في وقال: ﴿ويوم نسيرا لجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفاً لقد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا . ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهدل هذا على تكذيبهم بما قالوا (١) والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى [السيَّء].

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٩ - ٢٩ من سورة العافة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : [عنّى] ، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٤, ١٢ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥) الآيات ٤٧ - ٤٩ من سورة الكهف.

 <sup>(</sup>٦) انظر في الرد عليهم: شرح الفقه الأكبر للسمرقندي ص٥٥ – ٨٨، وشرح العقيدة الطحاوية
 حس١١٥–٤١٤.

# فصـــــل

وأما قولهم في الميزان: فإنهم أنكروا أيضا وقالوا: ما لذلك أصل، وإنما ذكره الله تعالى في القرآن مجازا لا حقيقة، وما هنالك ميزان ولا [كفتان] توزن بهما الحسنات والسيئات كما ذكره مخالفونا، واستدلوا بقوله: ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴾ وبقوله: ﴿ يوم تبلسى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ﴾ " وبقوله: ﴿ وحُصّل ما في الصدور ﴾ " ، قالوا: فدل ذلك على استعارة كلام يراد به ترجح المؤمن على الكافر والطاعة على المعصيه، وإظهار الرتب والمنازل من غير كينونة، وأطالوا في ذلك الكلام.

وهذا خلاف قوله تعالى حيث يقول: ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضيه, وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ، وما أدراك ما هيه نار حاميه ﴾(١) وقلان ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هلم المفلحون ، ومسلن خفت موازينه ﴾(١) الآيه، وقال: ﴿فمن

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [كفتين].

<sup>(</sup>۲) الآیة ۱۰۵ من سورة الکهف.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٩ ، ١٠ من سورة الطارق.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠ من سورة العاديات.

 <sup>(</sup>ه) الآيات ٦ - ١١ من سورة القارعة.

 <sup>(</sup>٦) الآيتان ۱۰۳, ۱۰۳ من سورة المؤمنون.
 وانظر معناها في تفسير ابن كثير ۲۵۷/۳.

يعمل مثقال ذرة خيراً يره \* ومن يعمل مثقال [٦٨/ب] ذرة شراً يره كالاً غدل هذا على أن العمل يوزن قليله وكثيره(٢)، وروى ابن عباس رحمة الله عليه قال: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان فتوضع فيه أعمالهم، [فأما] المؤمن فيؤتى بعمله كأحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق، فتثقل حسناته على سيئاته، ثم يلحق [بعمله](1) في الجنه، ويقال له: إلحق بعملك، لقوله تعالى: ﴿أُولُنكُ هُمَّ المفلحون، وأما [الكافر] فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف، لأن الباطل خفيف فيقع في النار، فيقال له: إلحق بعملك، فذلك قوله تعالى: ﴿ ومن خفت موازينه فأولئك اللين خسروا أنفسهم ﴾ (١) يعنى: منعوا أنفسهم الجنه، وهذا دليل على بطلان ما قالوه، والله أعلم.

> الآيتان ٨.٧ من سورة الزازلة. (1)

<sup>(</sup>٢)

انظر شرح العقيدة الطحاوية ص١٧ ٤ - ٤٢٠.

وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى عدداً من الآيات والأحاديث الدالة على أن الاعمال توزن، وإن لها ميزاناً له كفتان مشاهدتان، ولا ينكر ذلك الا مكابر.

انظر كتاب الشريعة للآجري ص٣٨٦-٣٨٧، وكتاب نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ٢٢/٢ وما بعدها.

غى الأصل و (ر): [وأما] ، **(**T)

في الأميل و (ر) : [ثم عمله] . (٤)

في الأصل و (ر): [الكافرون]. (0)

الآية ١٠٣ من سورة المؤمنون.

وانظر معناها في تفسير القرطبي ١٦٦/٧-١٦٧، وقد أورد كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ قريب من لفظ المصنف،

# فصسل

وأما إنكارهم على نطق الجوارح(')، فإن الله تعالى قد ذكرهم بكتابه حيث يقول وقوله الحق: ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ('') فهذه حجة ظاهرة لا تأويل لها غير هذا، وقال عز من قائل: ﴿يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ('').

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت لرسول الله على يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامه؟ قال: «أما عند [ثلاثة]<sup>1)</sup> مواضع فلا، عند الميزان فلا، حتى يعلم أن يخف ميزانه وأن يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أن يعطى كتابه بيمينه أو بشماله، وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويقول: وكلت بثلاثة: [بمن]<sup>()</sup> ادعى مع الله إلها أخر، وبكل جبار عنيد، وبكل من لا يؤمن بيوم الحساب، ويرمي بهم في غمرات جهنم () أعاذنا الله والمسلمين من عذابها، ومن شر ذلك اليوم فهو القادر على ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفيه، المسألة السادسه من ١٤٧ وما بعدها . ضمن رسائل العدل والتوحيد.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١٩ - ٢١ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ من سورة النور.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ثلاث].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [مع من] والتصويب من نص الحديث.

<sup>(</sup>٦) انظر نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم ٣٠/٢ بغير اللفظ الذي أورده المصنف، وقد أخرجه الإمام احمد في المسند ١٠١/١ مختصرا. وهذه الآيات والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها من الآيات والأحاديث ترد عليهم في انكار نطق الجوارح.

## فصـــل

وأما رؤية الله في الآخرة فإنهم أنكروها وقالوا: لا يراه أولياؤه في الآخرة، كما لا يرونه في الدنيا، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾(۱)، ويقوله تعالى حكاية عن موسى على الأخرة كما لا يُرى في النظر إليك . قال لن تراني﴾(۱) قالوا: فدل ذلك على أنه لا يُرى في الآخرة كما لا يُرى في الدنيا، وتأويلهم هذا غير صحيح، لأن أمور الآخرة غير أمور الدنيا، وطعومها غير طعومها، وشرابها غير شرابها، وأسبابها غير أسبابها، وكل شيء فيها فهو بخلاف ما في الدنيا، فلهذا [فإنه](۱) يراه أولياؤه في الآخرة دون أعدائه، لأنهم يفضلون عليهم بالجنة، وأعداؤه مهانون بالنار، فأما في الدنيا فإنه [٩٨/أ] لا يراه وليه ولا عدوه البتة(١)، لأنه يقول وقول المساد في الدنيا فإنه الأبصار وهو يدرك

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>Y) الآية ١٤٣ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [إنه] ،

<sup>(</sup>٤) وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة، وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من القول بذلك، فقد جاء مطلقاً تارة، ومقيداً برؤية الغزاد تارة، وكذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وام يقل أحد منهما: إنه رآه بعينه بلقظ صريح، ولكن بعض الذين نقلوا ذلك عنهما فهموا منه رؤية العين، وهذا هو الذي أنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها.

مجموع الفتاري ۱/۹۰۵-۱۰۵.

الأبصار ﴾ الآيه. فإن قالوا: هذا يقتضي التأبيد في الدنيا والآخرة، قلنا: يبطل ما ذهبتم إليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فستمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولسن يسمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ﴾ فذكر التأبيد ههنا في الدنيا ثم ذكر خلافه في الآخرة، لأنهم يتمنونه بقوله حكاية عن قولهم: ﴿يا لينها كانت القاضية ﴾ فدل على أن أسباب الآخرة وأمورها غير أسباب الدنيا وأمورها كما قلنا، فلذلك جاز أن يراه أولياؤه في الآخرة دون أعدائه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ أي: تنظره معاينة، وقال في يعنى وجوه أوليائه منيرة، ثم قال: ﴿إلى ربها ناظره ﴾ أي: تنظره معاينة، وقال في أعدائه: ﴿ووجوه يومئذ غجوبون ﴾ أي: فيعل بها شر، وقال في آية أخرى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ﴾ أي: أعداءه دون أوليائه، لأنهم في الآخرة يصيرون في حالة البقاء لا كالدنيا في أنها أعداءه دون أوليائه، لأنهم في الآخرة يصيرون في حالة البقاء لا كالدنيا في أنها فانيه، ومما يؤكد ذلك ما روي عن أصحاب رسول الله على أنهم في رؤية الشمس رسول الله على أنها البسر وبها خواب لا قالوا: لا، قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا، قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا، قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا، قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه

<sup>(</sup>١) الآيتان ٩٤ ، ٩٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧ من سورة الحاقة، وانظرمعناها في: تفسير ابن كثير ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٣.٢٢ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥ من سورة المطغفين.

حجاب؟ قالوا: لا، قال: وكذلك ترون ربكم بأبصاركم ولا تضامون برؤيته «(۱)، فصح ماذهبنا الله والحمد لله.



(١) جاء هذا الحديث في الصحيحين بأكثر من رواية عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
انظر صحيح البخارى بشرحه ٢٤/٩١٣ كتاب الترحيد باب (٢٤)، وصحيح مسلم بشرحه ٤/٣ كتاب
الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾.

ورؤية الله عن وجل هي أعظم نعيم يناله المؤمنون من ربهم، وهي أعلى مراتب نعيم الجنة، والزيادة التي وعدهم الله تعالى بها في قوله سبحانه: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾.

والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة، وقد كتبت في ذلك كتب مثل: كتاب الرؤية للدارقطني، وغيره من العلماء قديماً وحديثا.

انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ٢٧/١ وما بعدها، والشريعة للأجري ص٢٥٢ وما بعدها، ومجموع الفتاوي ٢٥٦/١ وما بعدها و ٣٨٦/٢ وما بعدها.

### فصــــل

وأما قولهم: إن العبد إذا تغذا بغذاء حرام إنه ليس من رزق ربه، بل هو من رزق نفسه (۱)، فهذا غير صحيح، لأنه يقول في محكم كتابه: ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا (۱)، أي: ممنوع من الكافر والمؤمن، ومعنى (۱) أن الكافر لا يكاد يطعم حلالاً محضاً، وقد ذكر أن الكل منه، وكذا قال سبحانه: ﴿ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون (۱)، فذكر أن الذين يعبدون من الأصنام لا يملكون الرزق بل هو من عند الله حرامه وحلاله.

ودليل ثان وهو قوله تعالى: ﴿إنَّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل به لغير الله . فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾(٥)، فأباح للمضطر أكل ما حرَّم

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن المنفية -ضعن رسائل العدل والتوحيد-المسألة الخامسة ص١٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٨-٢٠ من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل (ر) ولعل الصواب: [ومعلوم] وسيأتي سياق مماثل يؤيد ذلك.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٣ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧٣ من سورة البقرة.

[٢٩/ب] عليه، وجعله رزقاً يتغذا به.

ودليل ثالث: وهو قوله تعالى: ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ﴾(١) فذكر سبحانه أنه قسم معيشتهم حلالها وحرامها، فلا قاسم لها غيره.

ودليل رابع: وهو قوله تعالى: ﴿وَإِبراهِيم إِذْ قَالَ لَقُومِه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إِن كُنتم تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا . إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ﴾(۱) ، فنفى أن يكون الرزاق للمسلم والكافر غيره سبحانه، ومعلوم أن الكافر لا يكاد يتغذى برزق حلال، بل بالخنازير وغيرها، فذكر سبحانه أن الكل منه، [فيبطل](۱) بهذا ما ذهبوا اليه والحمد لله.

مع أنهم لو قبل لهم: أخبرونا عن رجل تغذى طول عمره بغذاء حرام إلى أن هلك، هل كان ذلك الذي تربى به من رزق ربه أم من رزق نفسه أو من غيره؟ فإن قالوا: بل من رزق ربه فقد وافقونا، وإن قالوا: من رزق نفسه أو غيره فقد جعلوا مع الله شريكاً يرزق الحرام ويربي الأجسام على ذلك، والله يرزق الحلال، تعالى الله أن يكون معه شريك في سلطانه (1).

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة الزخرف، وانظر معناها في تفسير ابن كثير ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٦، ١٧ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) في (ر): [فيطل].

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الفقه الأكبر للسمرقندي ص ٢٧٦ - ٢٧٧، واوامع الأنوار البهية للسفاريني ١ /٣٤٣ - مع٣.

### فصـــــل

وأما قولهم: إن الدعاء لا ينفع الميت، وكذا الصدقة عنه، فإن هذا محال، لأن الله تعالى يقول: ﴿والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانسا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنسا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾(١) فاستغفر هؤلاء لمن مات قبلهم من أهل الإيمان، فدل هذا على أن الدعاء من الحي للميت ينفعه.

ودليل ثان وهو: [ما]<sup>٢</sup> نبه الله تعالى به الولد أن يدعو لوالديه بقوله: ﴿وقل رب ارحمها كما ربياني صغيرا﴾<sup>(٣)</sup>، فلو كان الدعاء لا ينفع الميت من الحي كما ذكروه لما أمره أن يدعو لوالديه<sup>(١)</sup>.

ودليل ثالث: وهو أن الله تعالى نهى رسوله على عن الدعاء للمنافقين بقوله: 

ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره واله على أن الصلاة في اللغة هي الدعاء بالرحمة، وإلا فلو علم الله تعالى أن الدعاء غير نافع لهم لما نهاه عن ذلك، وكذا نهاه على أن يستغفروا أن يستغفروا

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>۲) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «اذا مات ابن أدم انقطع عمله الا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» صحيح مسلم بشرحه ١٨/٨٥ كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

 <sup>(</sup>a) الآية ٨٤ من سورة التوية.

للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم (()، فلو كان الدعاء لا ينفع الميت كما قال المخالف لما نهى الله تعالى رسوله صلى الله [٧٠/أب] عليه وسلم عن ذلك فصح ما ذهبنا إليه وبطل ما قالوه(()، والحمد لله.



<sup>(</sup>١) الآيتان ١٣ ، ١٤ من سورة التوية.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٧٥٥ – ٥٤٤.

### فصــــل

وأما قولهم في الشفاعه: فإنهم أنكروها وقالوا: من دخل النار خلد فيها ولم يخرج عنها أبد الآبدين (() واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ خالدین فیها ﴾ ویقوله: ﴿ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فیها ﴾ () ویقوله: ﴿ وما هم بخارجین منها ﴾ () ویقوله: ﴿ ويضاعف له العذاب يوم القيام ويخلد فيه مهانا ﴾ () قالوا: والخلود يوجب التأبيد من غير خروج.

وهذا تأويل يبطله قوله تعالى: ﴿ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ﴾ (\*)، فذكر سبحانه الخلود واستثنى المشفوع لهم (\*)، وكذا قال: ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا . ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ﴾ (\*) واستثنى المشفوع لهم أيضا.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: معرفة الله من العدل والتوحيد .... ضمن رسائل العدل والتوحيد ص٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٩ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>a) الآية ۱۲۸ من سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٦) انظر كتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١٦٠/٤ - ١٦١، وتفسير ابن كثير ٢/١٧٦ و-٢٦٤.

 <sup>(</sup>۷) الآیتان ۷۱ ، ۷۲ من سورة مریم.
 وانظر معناها فی: تفسیر این کثیر ۱۳۱/۳ – ۱۳۳.

وفي المسند ٦/ ٢٠٠٠ من حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة أنها سمعت رسول الله على عند حفصة يقول: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها، فقالت: بلى يا ===

ودليل ثالث: في ذكر الشفاعة وهو قوله تعالى: ﴿يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عسد الرحمن عهدا﴾(١).

ودليل رابع: وهو قوله تعالى: ﴿وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي ﴾(١).

ودليل خامس: قوله تعالى: ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾(").

ودليل سادس: وهو قوله تعالى: ﴿وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ﴾(١) فذكر سبحانه [في](٥) الإذن بالشفاعة، ولو كانت باطلة كما ذكروا لما ذكر الإذن بها لمن يشفعه، فدل بهذا على أن الشفاعة حق(١)، وبطل ما قالوه والحمد لله.

رسول الله، فانتهرها، فقالت حقصة: «وإن منكم الا واردها» فقال النبي ﷺ: «قد قال الله عز وجل: «ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا».
وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص٢٥٦.

<sup>(</sup>١) الآيات من ٨٥ – ٨٧ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٠٨، ١٠٩ من سورة مله.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى حذفها.

<sup>(</sup>٦) والآيات والآحاديث في الشفاعة كثيرة تبين المنفي منها والثابت وانواع الشفاعة المثبتة. انظر مجموع الفتاوى ١١٦/١ وما بعدها، وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص٢٧٣ وما بعدها.

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عنه: «أعطيت خمساً ولا أقول فخرا— بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد من قبلي، ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي، وهي نائلة من لا يشرك بالله [شيئا] (أ)»، وعنه عنه أنه قال: «خيرني ربي بين أن يغفر لنصف أمتي أو أن أختار الشفاعة فأخترت الشفاعة، ورجوت أن تكون أعم لأمتي، ولولا أن سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت دعوتي [إن] (الله تبارك وتعالى، لما فرج الله عن ولد ابراهيم عنه كرب النبح قيل: سل تعطه فقال: فو الذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزعات الشيطان: اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وادخله الجنه (الله عله) والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [شيء] وتقدم تخريج هذا الحديث ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [إلى] وما أثبت نص الحديث.

<sup>(</sup>٣) أورد الامام ابن كثير هذا الحديث عن أبي حاتم ثم قال: (هذا حديث غريب منكر، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجه وهي قوله: ان الله تعالى لما فرج عن اسحاق ... الى أخره، والله أعلم فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن اسماعيل لا اسحاق وإنما حرفوه حسداً منهم) تفسير ابن كثير ١٦/٤.

وصدر هذا الحديث في التخيير بين دخول نصف الأمة الجنة أو الشفاعة واختياره ﷺ الشفاعة قد ورد في كثير من كتب الحديث، وهو حديث صحيح.

# فصـــل

# في بيان الشفاعة والمشفوع [لهم] (١)

روى أن أهل الكبائر من أمة محمد عليه الله [٧٧] اذا قادتهم الملائكة الى النار نادوا يا محمداه، فإذا رأوا مالكا نسوا اسم محمد عليه من هيبته فيقول لهم مالك: من أنتم؟ فيقولون: نحن ممن أنزل عليه القرآن، وممن يصوم شهر رمضان، فيقول مالك: ما أنزل القرآن إلاعلى محمد على فإذا سمعوا بذكره عليه ذكروه فصاحوا به فيقول لهم مالك: أما كان لكم في القرآن زاجر عن معاصى الله تعالى؟ فإذا وقف بهم على شفير جهنم ورأوا النار وزبانيتها، قالوا: يا مالك إنذن لنا نبك على أنفسنا، فيأذن لهم فيبكون الدموع حتى ما يبقى [دمع] أنا، فيبكون الدم، فيقول لهم: ما أحسن هذا البكاء لو كان في الدنيا من خشية الله عز وجل ما مستكم النار، ثم يقول مالك لزبانيته: القوهم في النار، فإذا أرادوا أن يلقوهم نادوا بأجمعهم لا اله إلا الله محمد رسول الله فترجم النار عنهم فيقول مالك: يا نار خنيهم فتقول: كيف آخذهم وهم يقولون: لا اله الا الله محمد رسول الله عَلَيْهُ؟ قال: نعم، بذلك أمر رب العرش، فتأخذهم، فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه، ومنهم من تأخذه الى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه إلى حلقه، فإذا هوت النار الى الوجوه قال لها مالك: لا تحرقي وجوههم فطالما سجدوا للرحمن في الدنيا، ولا تحرقي قلوبهم فطال ما عطشوا في شهر رمضان، ويبقون فيها ما شاء الله ينادون يا أرجم الراحمين يا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [بهم] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [دمعاً].

حنَّان ما منَّان، فإذا أنفذ الله سيحانه في الخلائق حكمه قال: يا جبرائيل، ما فعل العاصون من أمة محمد -وهو أعلم بذلك منه- فيقول: إلهى أنت أعلم بهم، فيقول: انطلق فانظر ما حالهم، فينطلق جبرائيل عليه السلام إلى مالك وهو على منبر من نار في وسط جهنم، فإذا نظر مالك إلى جبرائيل عليه السلام قام تعظيماً له فيقول: يا جبرائيل ما أدخلك هذا الموضع؟ فيقول: أخبرني ما فعل العاصون من أمة [أحمد]<sup>(١)</sup> الله عنه الله الله الله الله عنه المنطق المناه المرقت النار المسامهم واكلت المناور المسامه الكلت المناور المنا لحومهم، ويقيت وجوههم وقلوبهم يتلألأ فيها نور الإيمان، فيقول جبرائيل: ارفع عنهم الطبق، فيرفعه، فإذا نظروا إلى جبرائيل عليه السلام والى حسن خلقه علموا أنه ليس من ملائكة العذاب، فيقولون: من هذا العبد الذي لم نر شيئاً قط أحسن منه؟ فيقول مالك: هذا جبرائيل الكريم على ربه، الذي كان يأتى محمداً على بالوحى، فإذا سمعوا ذكر محمد على صاحوا بأجمعهم وقالوا: يا جبرائيل، أقرأ محمداً على منا السلام وأخبره بسوء حالنا، فينطلق جبرائيل [٧٧/أ] عليه السلام حتى يقوم بين يدي رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت أمة محمد عليه ؟ فيقول: يارب أنت أعلم بهم، ما أشد حالهم وأضيق مكانهم، فيقول الله تبارك وتعالى: هل سالوك شيئاً؟ فيقول: أنت أعلم بما سالوني، سالوني أن أقرأ نبيهم منهم السلام، وأخبره بسوء حالهم، فيقول الله تبارك وتعالى: انطلق فأخبره بذلك، فينطلق جبرائيل إلى النبي عَلَيْكُ وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آلاف باب، مصارعها من الذهب، فيقول: يا محمد، جئتك من عند العصاة من أمتك الذين يعذبون، وهم يقرؤنك السلام، ويقولون: ما أسوأ حالنا وأضيق مكاننا، فيأتى النبي على [إلى] العرش فيخر

<sup>(</sup>١) في (ر): [محمد].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر).

ساجدا، ويثنى على الله تعالى ثناءاً لم يثنه أحد قبله، ويقول الله تعالى: أرفع رأسك وأسال تعط واشفع تشفع، فيقول: يارب، الأشقياء من أمتى، قد انفذ فيهم حكمك، وانتقمت منهم فشفعني فيهم، فيقول الله عزوجل: قد شفعتك فيهم، إنت النار فأخرج منها من قال: لا اله الا الله محمد رسول الله، [فانطلق]() على ، فلما نظر مالك إليه وما تعظيماً له، فيقول: يا مالك، ما حال أمتى الأشقياء؟ فيقول ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم، فيقول له: افتح الباب وارفع الطبق، ففعل، فلما نظر أهل النار إلى النبي على الله عليك [وسلم]()، قد أحرقت النار جلودنا وأكبادنا، فيخرجهم على جميعاً وقد صاروا فحماً قد أكلتهم النار، فينطلق بهم إلى نهر بباب الجنة يقال له الحيوان، فيغتسلون فيه فيخرجون منه شباباً مرداً جرداً [مكحلين](٢) ، كأن وجوههم القمر مكتوب على جباههم: هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من النار، فيدخلون الجنة فإذا [علم](1) أهل النار بخروجهم منها قالوا: ياليتنا كنا مسلمين فنخرج معهم من النار، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ رَجَّا يُودُ الَّذِينَ كفروا لو كانوا مسلمين ﴿ أَنَّ مُ يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: هل تعرفون الموت؟ فينظرونه فيعرفونه فيقولون: نعم، هو هذا، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار: خلود بلا موت فيها، وذلك معنى

<sup>(</sup>١) في (ر): [فينطلق].

<sup>(</sup>٢) من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر): [مكحولين].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ علموا].

<sup>(</sup>٥) الآية ٢ من سورة الحجر.

قوله: ﴿وَأَنْذُرَهُمْ يُومُ الْحُسْرَةُ﴾ - أي الآزفَــة - ﴿إِذْ قَضَى الأَمْرُ وَهُمْ فَي غَـفَلَةُ وَهُمْ لَا يؤمنون ﴾(۱)، أي : لا يصدقون.

أسال الله تعالى باسمه الذي لم يطلع عليه أحد غيره، أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار، والمسلمين أجمعين، أنه ولي ذلك والقادر عليه.

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قد ذكرت لك أيدك [٧٧/ب] الله طرفاً من كل شئ مما تقدم ذكره، مما يستدل به على صحة ما [ذهبنا]<sup>(۱)</sup> إليه، فخير الكلام ما قل ودل، ولم يطل فيمل، وذلك لمن وفقه الله تعالى وشرح صدره للاسلام، وأما لمن أعماه وأصمه فلا حيلة لي به، وأقول كما قال الأول:

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي مع أن كل مفتون برأيه مصغ إلى ما خلق له $^{(7)}$ ، كما قال:

د فلا تنازع أخا رأي بما اعتقدا أن ليس يرجع عما قاله أبددا ولو أتيت طريق الرشد مجتهدا به المذاهب فيما خالف الرشددا إذا اهتديت ومن غير الهدى قصدا حد فالزم ولا تسألن عن مذهب أحدا

كل يرى أنه ناج بما اجتهـــــد ودعه يجري بما يهوى فغايتــــه ولا يعود إلى ما أنت قائلـــــه والزم طريقك وارفض كل من ذهبت وما عليك فمن ضل الطريق بـــه والحق كالشمس لا يخفى على أحد

<sup>(</sup>۱) الآية ۳۹ من سورة مريم، والحديث في صحيح البخاري بشرحه ۸/۲۸ كتاب التفسير باب (۱) من سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [وذهبنا اليه].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعل استقامة الكلام أن يقال: [مع أنه ليس كل مفتون ... الخ].

تم الكلام في مقالة القدرية بالقضاء والقدر، وغير ذلك والحجة لهم والحجة عليهم، بعون الله تعالى ومنه، والحمد لله على ذلك وعلى كل حال، ثم نعود الى ما شرطنا متقدماً من باقي بيان الفرق إن شاء الله تعالى وبه الثقة.



| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

# الباب الثامن

ذكر فرق الشيعة الذين يقال لهم الرافضية

# باب ذكر فرق الشيعة الذي يقال لهم الراضية

### قال فيهم الشاعر :

إذا الشيعي حمحم<sup>(۱)</sup> في مقال وسرك أن يموت بحتف نفسه<sup>(۱)</sup> فصل على النبي وصاحبيـــه وتربيه<sup>(۱)</sup> وجاريه برمســـه<sup>(1)</sup>

واعلم -سلمك الله- أنهم سموا بهذا الاسم لرفضهم لإمامة أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، حيث توالى رضي الله عنهما، وقيل: بل رفضهم لمقالة زيد بن علي رضي الله عنهما، حيث توالى أبابكر وعمر، وذلك أن جماعة منهم أتوا إليه فقالوا له: ماتقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا، فقالوا : فكيف وقد [نزعوكم]() أمركم؟ قال: ماسمعت أحداً من أهل بيتي يذكرهما إلا بخير، فرفضوا مقالته وتفرقوا عنه، فلما أدبروا رفع يده إلى السماء فقال: اللهم اجعل اليوم لعنتي ولعنة آبائي عليهم فإنهم رفضوني كما رفضت

الحمحمة : مسوت البرنون، ومدوت الفسرس عند طلب العلف، أو رأى صاحبه الذي ألفه فاستأنس
 به.

انظر لسان العرب مادة : [حمم].

وقد استعارها الشاعر للإنسان.

 <sup>(</sup>٢) مات حتف نفسه : ويقال : حتف أنفه : إذا مات بلا ضرب ولا قتل، وقيل : اذا مات فجأة.
 انظر نفس المصدر مادة : «حتف».

 <sup>(</sup>٣) التّرب: اللّدة والسن، يقال: هذه ترب هذه، أي: لدتها، وقيل: ترب الرجل: الذي ولد معه.
 انظر المصدر السابق مادة: «ترب».

<sup>(</sup>٤) الرمس: القبر. والبيتان لابراهيم بن المهدي يهجو المأمون - وكان يظهر التشيع- رداً على هجاء المأمون ابن شكلة عم ابراهيم بن المهدي وكان من أهل السنة. انظر: مروج الذهب ٤/٥

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى [نازعوكم].

الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسموا بذلك رافضة، وهم شرار هذه الأمة لما روي عن رسول الله على أنه قال لعلي ذات يوم: «أنت ياعلي في الجنة، أنت ياعلي في الجنة، وسيأتي قوم من بعدي لهم نبز(۱) يقال لهم: الرافضة، فإذا لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون، قال: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: «لا يرون جمعة ولا جماعة، ويسبون أبابكر وعمر رضى الله عنهما (۱).

وروي عن عن عن [٧٧/أ] الفقيه الشعبي<sup>(٣)</sup> أنه قال: العلم كثير فخنوا من كل كلام أحسنه، أحبب أهل البيت ولا تكن رافضياً، وقل: الإيمان قول وعمل ولا تكن مرجئاً، وقل ماشاء الله كان ولا تكن قدرياً.<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) النّبزّ: بالتحريك: اللّقَبّ، والنبّرْ: بالتسكينِ: كاللمز. . لسان العرب مادة «نبر» .

<sup>(</sup>٢) كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ص١٩٢ بغير لفظ المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته من ۱۹۵.

<sup>(</sup>٤) في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ١٩٨١ عن الشعبى قال: (أرجيء الأمور الى الله ولا تكن مرجئاً، وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ولا تكن حرورياً، واعلم أن الخير والشر من الله ولا تكن قدرياً).

## فم\_\_\_ل

وأعلم أيدك الله أن هذه الشيع مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم، ومن مضى من أسلافهم، وتأولوا القرآن على رأيهم تأويلاً لم ينزل الله تعالى به سلطاناً، ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول رب العالمين، ولا عن السلف المتقدمين، وخالفوا رواية الصحابة عن النبى عليه فضلوا وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل.(١)

فأول ماقالوه نقول في هذا الباب: [ما] (المحتلقة على بن أبي طالب وفاطمة وولديها رضي الله عنهم، وولد عقيل بن أبي طالب، وولد جعفر الطيار، ومن صلح من ذرياتهم رحمة الله عليهم عن مذهب هؤلاء الروافض الذين مالوا عن طريق الرشاد لأنهم أعلى قدراً وأشرف محلاً وأصلاً من أن ينتحلوا مذهب أهل البدع والأهوا، ويسبوا أصحاب رسول الله عليه أزواجه أمهات المؤمنين، ولأنهم اعرف بالله وبرسوله وبفضيلة أصحابه وأزواجه [منهم] ولا يقع بقلب مسلم منا غير هذا.

وبعد فاعلم أن هؤلاء الروافض [افترقوا](1) على ثلاثة أقسام:

قسم يقال لهم: الزيدية : زعموا أنهم على مذهب زيد بن على.

وقسم يقال لهم: الغالية: لقبوا بهذا لكثرة غلوهم [على]() على رضي الله عنه،

<sup>(</sup>١) سيأتي بيان ذلك عند الكلام عن فرقهم وعقيدتهم وتأويلاتهم الباطله.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أما] ولعل الصواب ما أثبت لأن السياق في نفي أن يكون على ومن ذكرمعه
رضي الله تعالى عنهم ينتحلون مذهب الروافض، ويدليل التعليل وهو قوله: (لأنهم اعلى قدراً....الخ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [منه].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [افترقت].

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر)، واعل الأولى: [في].

حتى إنهم قالوا: هو الله عز وجل تعالى الله عن ذلك.

وقسم يقال لهم: الباطنية، لقبوا بهذا لزعمهم أن لكل شئ [باطنا]<sup>(۱)</sup> بخلاف ظاهره، فافترقت هذه الثلاثة الأقسام [ثمان]<sup>(۱)</sup> عشرة فرقة، كل قسم منها ست فرق، وأنا أذكرها لك إن شاء الله تعالى عقيب هذا محرراً.

وروى مالك بن مغول<sup>(\*)</sup> قال: كنت ذات يوم عند الفقيه الشعبي عامر بن شراحيل فذكرنا أمر الرافضية، فقال لي: يامالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيداً، وأن يملؤا بيتي ذهباً على أن أكذب لهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذبة واحدة يحفظونها عني لفعلوا، [ولكني]<sup>(1)</sup> لا والله لا أكذب عليه أبداً<sup>(\*)</sup>، يامالك، إني قد [درست]<sup>(\*)</sup> فسرق أهسل الأهسواء كلهسا فلسم أجد أحسداً أحمسق منهم، [ولو]<sup>(\*)</sup> كانسوا مسن العواب لكانسوا حميرا، ولسو كانوا مسن العواب لكانوا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [باطن].

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [ثمانية].

 <sup>(</sup>٣) الراوي هو عبدالرحمن بن مالك بن مغول -بالغين المعجمة- عن أبيه، كما في كتاب منهاج السنة لابن
 تيمية ٢٣/١.

وهو عبدالرحمن بن مالك بن مغول، روى عن أبيه والأعمش، قال عنه أحمد والدارقطني: متروك، وقال أبو داود: كذاب، وقال صرةً- يضع الحديث، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة.

انظر ميزان الاعتدال ٢/٨٤٥.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [ولكن].

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب السنه لعبدالله بن الإمام أحمد ص١٩٣ ومنهاج السنة لابن تيميه ١٩٣٧.

 $<sup>(\</sup>Gamma)$  في الأميل و (C) : [دست] .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى حذف الواو.

رخما<sup>(۱)</sup>، ألا وإني محذرك أهل الأهواء المضلة وشرهم الرافضة، فإنهم مجوس هذه الأمة، يبغضون الإسلام كما تبغض اليهود النصرانية، ما دخلت فيه رغبة ولا رهبة، ولكن مقتاً لأهله وبغياً عليهم فأغووا كثيراً من الناس، قد حرقهم على بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ونفاهم إلى البلدان، نفى عبدالله بن سبأ<sup>(۱)</sup> الذي يقال له: ابن السوداء إلى ساباط<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن سنان<sup>(۱)</sup> وأبا الكردس<sup>(۱)</sup> إلى [الخازر]<sup>(۱)</sup> وذلك أن [محنه]<sup>(۱)</sup> الرافضة كمحنة [۲۷/ب] اليهود قالت: لايكون الملك إلا في آل داود عليه السلام، وقالت [الرافضة]<sup>(۱)</sup> لا يكون الملك إلا في آل على رضي الله عنه، وقالت: (۱) لاجهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر، وينادي مناد من السماء

(١) الرخمة : طائر أبقع على شكل النسر، والجمع : رَخَم ورُخْم.

السان العرب مادة : درخمه .

(۲) تقدم ترجمته ص۱۵۶ .

(٣) ساباط: موضع معروف بالمدائن، يسمى ساباط كسرى، والساباط عند العرب سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ، والجمع سوابيط وساباطات.

انظر معجم البلدان ١٦٦/٣.

(3) في منهاج السنة: عبدالله بن يسار، ونفي الى الجابيه، وهي قرية من ناحية الجولان، وياسمها سمي
 باب الجابيه في دمشق.

انظر معجم البلدان ٩١/٢.

(ه) في منهاج السنة ابو بكر الكروس، ولم أجد له ترجمة.

(٦) في الأصل و (ر): [العازر] بالعاء المهملة، والصواب ما أثبت بالفاء المعجمة بعدها ألف بعدها زاي معجمة مكسورة: موضع في العراق كانت عنده وقعة بين الأشتر النضعي وعبيد الله بن زياد سنة ست وستين من الهجرة.

انظر نفس المصدر ٣٣٧/٢.

- (٧) في الأصل و (ر): [محبة] بالباء الموحدة والصواب ما أثبت، وانظر منهاج السنه ١/٤٢٠.
  - (A) ما بين القوسين سقط من (ر).
  - (١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعله يريد [اليهود].

وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يضرج المهدي وينزل [شيث] أن من السماء "أ، واليهود يرفرون المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذا الرافضة، واليهود لا يرون الطلاق ثلاثاً، وكذا الرافضة لا يرونه جائزاً في مجلس واحد. أم واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذا بعض الرافضة، واليهود حرفوا التوراة عن مواضعها، وكذا الرافضة حرفت معاني القرآن، واليهود تبغض جبرائيل عليه السلام، ويقولون: هو عنونا من الملائكة، وكذا بعض الرافضة، ويقولون: غلط جبرائيل بالوحي من علي رضي الله عنه إلى محمد من الله عنه إلى محمد الله عنه إلى محمد الله عنه إلى محمد الله عنه المنافقة الله عنه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله عنه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله عنه المنافقة المنافقة

واليهود والنصارى على الرافضة فضيلتان: وذلك أن اليهود سنُلوا من خير أهل أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام، وسنُلِ النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام، وسنُلِت الشيعة الرافضة عن شر أهل ملتكم، فقالوا: أصحاب محمد منها يامالك، أمرهم الله تعالى بالاستغفار لهم والترجم عليهم فشتموهم وتنقصوا بهم(1) فالحذر منها يامالك. تم الخبر بعون الله.

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) وفي منهاج السنه [سيف]، وفي نسخه أخرى منه [سيد]. كما أشار إلى ذلك المعقق،

 <sup>(</sup>۲) لعله وقع خلط بين قول اليهود وقول الرافضة ولعل الصواب:
 (وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر – وفي منهاج السنه النجال – وينزل شيث – أو سيف – من السماء، وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادر من السماء) والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الكلام في مسألة الطلاق ثلاثاً، في مجموع الفتاري ٨٢/٣٣ - ٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر منهاج السنة لابن تيمية ٢٤/١ – ٣٦.

قال رحمه الله تعالى: (فهذا الأثر قد روي عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة، يصدق بعضها بعضاً، وبعضها يزيد على بعض، لكن عبدالرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى، لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام، وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد العشرين ومائة، سنة احدى وعشرين أو اثنتين =

# فــصــل في ذكر فرقهـــم

اعلم أن أول ما أذكر لك منهم أرشدك الله للصواب فرقة الزيدية<sup>(۱)</sup>، وهي ست فرق غير الشواذ، الجارودية، والمخترعة، والطرفية، والصالحية، والسليمانية، واليعقوبية، فاجتمعت هذه الفرق على ماقالت به المعتزلة القدرية من رد قضاء الله وقدره وخلق القرآن، وإنكار عذاب القبر والحساب، وسؤال الملكين منكر ونكير والشفاعة، ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونقصوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها،<sup>(۱)</sup> وقد تقدم الاحتجاج عليهم بما فيه كفاية بعون الله تعالى،<sup>(۱)</sup>

وعشرين ومائة في آخر خلافة هشام ..... إلى أن قال رحمه الله تعالى: والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام، أو آخر خلافة يزيد بن عبدالملك، سنة خمس ومائة أو قريباً من ذلك، فلم يكن لفظ الرافضة معروفاً إذ ذاك، وبهذا يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة.

ثم قال رحمه الله تعالى: ومع ان الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبدالرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه، وقد سمع منه طرفاً عن الشعبي، وسواءاً كان هو ألفه ونظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه ولما سمع عنهم، أو لما سمع من اقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين، أو بعضه لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج فيه الى نقل واسناد).

<sup>(</sup>١) وقد سموا زيدية لقولهم بامامة زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب وامامة ابنه يحي بن زيد من بعده. انظر الفرق بين الفرق ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) الصواب أن الزيدية لا يرفضون امامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بل يرون صحتها وأن على أفضل وأولى منهما، كما أنهم لا يتنقصون عائشة رضي الله تعالى، فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عقائد الرافضة وليس من عقائد الزيدية.

 <sup>(</sup>٣) أما في الكبائر فيقولون بقول الخوارج: إن اهل الكبائر مخلدون في النار.
 انظر الفرق بين الفرق ص٣٤٠.

ثم انفرد أبوالجارود زياد بن المنذر العبدي (۱) هو وفرقته بأن قالوا: لا تحل ذبائح أهل الكتاب (۲)، وقال أبوسحمد : هذا غير صحيح لأن الله تعالى يقول وقوله الحق: ﴿وطعام اللين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم (۱۳)، ومعلوم أن الطعام كل ما يطعم من لحم وغيره (۱۱) والله أعلم، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>۱) زياد بن المنذر الهمذاني الخرساني، أبو الجارود، رأس الجارودية من الزيدية، من أهل الكوفة، كان من غلاة الشبعة، افترق اصحابه فرقاً، وفيهم من كفر الصحابة بتركهم بيعة علي بعد وفاة النبي ﷺ. الأعلام ٩٣/٢٠. قال عنه الحافظ ابن حجر: (رافضى كذّبه يحي بن معين) انظر التقريب ٢٢١/١.

<sup>(</sup>Y) انظر البرهان للسكسكي ص٧٦، ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) الآية ه من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ١٩/٢.

### فصــــل

وهذه فرقة المخترعة [أصحاب [......]\" انفرد هو وفرقته بأن قالوا: [عرق]\" الصائض في غير موضع النجاسة نجس أيضاً، وهذا خلاف الشرع، وكذا عرق الجنب نجس أيضاً وهذا خلاف الشرع لأن الله يقول : ﴿ولقه كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر﴾\" ، ومعلوم أن من كرمه الله تعالى لا يخلق من نجس، فالحذر منهم.



(۱) كذا في الأصل و (ر)، ولم أجد – فيما اطلعت عليه – من أورد هذه الفرقة الا صاحب كتاب مذاهب الثنتين وسبعين فرقة، ولم يذكر اسم شيخها، وذكر ما ذكره المصنف من عقيدتها، وزيادة : «ومني الأدمى» بعد قوله: «عرق الجنب»، ولعله سقط هنا سهوا بدليل رد المصنف على القائلين به،

انظر ص٧١٧ – ٧٣.

(٢) سقط من (ر).

(٢) الآية ٧٠ من سورة الإسراء.

وهذه فرقة [٤٧/ب] المطرفية: أصحاب مطرف الشهابي(١)، انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الصلاة في غير الثوب الذي يلبسه المصلي دين قويم، وسب السلف ثواب عظيم، وهم أكثر أهل الزيدية غلواً في السب والأذى، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الفرقة وشيخها الا السكسكي في البرهان، والواعظ في مذاهب الثنتين وسبعين فرقة، ولم أجد لشيخها ترجمه.

### فم\_\_\_\_ل

وهذه فرقة الصالحية: أصحاب صالح<sup>(۱)</sup>، انفرد هو وأصحابه وفرقته بأن قالوا: الاستنجاء من الريح دون غسل الثوب فرض معروف، والعقد الأول دون عقد الثاني شئ مألوف<sup>(۱)</sup>، وقالوا أيضا بنجاسة مني الآدمي، كما قالت المخترعة، وقد تقدمت الحجة عليهم<sup>(۱)</sup>، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) لم أجد - فيما اطلعت عليه - من ذكر هذه الفرقة ونسبتها الى صالح وبالمعتقد الذي أورده المصنف، الا الواعظ في مذاهب الفرق ص٥٧، وذكرها الشهرستاني في الملل والنحل ١٦١/١ باسم الصالحية والبترية، ونسب الصالحية الى الحسن بن صالح بن حي، الذي عده الاشعري والبغدادي أحد شيخي فرقة البترية احدى فرق الزيدية، وعدها المصنف من المعتزلة، وتقدم الكلام عن ذلك ص٥٥٨، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظرنفس المصدر ، ولم يتبين لي قصد المصنف بهذه العبارة .

<sup>(</sup>٣) انظر ص٤٥٤.

وهذه فرقة السليمانية: أصحاب سليمان بن الزرقان<sup>(۱)</sup>، أجمع هو وفرقته بما قال من قبله، وانفردوا بأن قالوا: كانت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ضلالة فيمن أقامهم وبايعهم، وهذا خلاف قول رسول الله عنها :«ما اجتمعت أمتي على ضلالة «<sup>۱)</sup>، وقد أجمع الكل على إمامتهم ، وفيهم علي رضي الله عنهم، فالحذر منهم.

(١) كذا في الأصل و (ر).

والثابت في كتب الفرق أنه سليمان بن جرير الزيدي، وفي البرهان (الرقي والزقي) بالراء المهملة والزاي المعجمة، وسماء جرير بن سليمان، وسماء المقريزي في الخطط: (سليم بن جرير)، أما : (الزرقان) قلم يذكره الا الأشعري في المقالات حيث قال: وحكى الزرقان عن سليمان بن جرير .... الى أخر كلامه، انظر المقالات ١٤٣/١، والفرق بين الفرق ص٣٧، وسماها السليمانيه، والخطط المقريزي ١/١٥٧، والبرهان ص٤٧ وقد ذكر لهم عقائد أخرى لم يذكرها غيره، ولم يذكر عقائدهم الأخرى التي ذكرها الأخرون.

وقد جاء في المقالات والفرق بين الفرق أن سليمان بن جرير هذا كان يكفر عثمان رضي الله عنه بسبب ما أحدثه الناقم بن عليه، ويزعم أن بيعة أبي بكر وعمر خطأ لا يستحقان عليه اسم الفسق من قبل التؤيل، وأن الأمة قد تركت الأصلح في البيعة لهما لكون على أولى منهما.

وسيأتي عند المصنف السم فرقة (الجريرية) ضمن فرق الباطنية، نسبها الى جرير بن سليمان الرقي، وذكر لها عقائد تختلف عما ذكره هنا لفرقة السليمانيه، وموافقة لما ذكر السكسكي في البرهان ولم أجد من ذكر ذلك غيرهما، وإلله أعلم.

(۲) تقدم تخریجه ص ۹۹

وهذه فرقة اليعقوبية: أصحاب يعقوب<sup>(۱)</sup>، أجمعوا بما أجمع من قبلهم إلا السليمانية ان قالوا: ليست إمامة أبي بكر وعمر ضلالة، وإنما كان علي بن أبي طالب أحق بها ابتداءاً [منهما]<sup>(۲)</sup>، وقد تقدمت الحجة عليهم بما أغنى عن الإعادة<sup>(۲)</sup>، والله أعلم، فالحذر منهم.

[تم]<sup>(1)</sup> ذكر فرقة الزيدية غير الشواذ منها مختصراً، ولم استوعب خلافهم في أحكام الشريعة، لأنها طويلة جداً، مما يشغل ذكرها هذا المختصر بحججها والحجة عليها فيمل القارئ ويفتر المستمع، وليس الشرط هكذا، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) ورد ذكره وفرقته وعقيدته في المقالات ١/ه١٤، والفرق بين الفرق ص٣٤ ومذاهب الثنتين وسبعين فرقة ص٧٤، ولم أجد له ترجمه .

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [منهم].

<sup>(</sup>٣) عند الرد على السليمانية في الصفحه السابقه.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ثم] بالمثلثة.

وهذه مقالة الغالية : وإنما سموا بذلك لغلوهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإفراطهم في محبته حتى انهم قالوا: هو الله، وقال الشاعر فيهم:

قوم غلوا في علي لا أبالهـــم [وأجشموا] (١) أنفساً في حبه تعبا قالوا هو لله جل الله خالقنــا من أن يكون ابن شيئ أو يكون أبا(١)

روي أنه أتاه جماعة ذات يوم وهو بالكوفة، وكانوا أحد عشر رجلاً فقالوا له: أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا وإليك معاذنا فتغير وجهه رضي الله عنه من مقالتهم وارفض<sup>(۱)</sup> عرقا وارتعد كأنه سعفة تعظيماً لجلال الله وخوفا منه، وقام مغضباً وأمر من حوله أن يحفروا حفيرة بموضع يقال له صحرا<sup>(1)</sup> ويوقدوها ففعلوا، وقال: لأشبعنكم اليوم لحماً شحماً، فلما علمت الغالية أنه قاتلهم لا محالة قالوا له: إن قتلتنا فأنت تحيينا، فزاد استيشاطاً<sup>(۱)</sup> غيظاً عليهم وأمر بهم فضربت أعناقهم

<sup>(</sup>١) في (ر): [وأجشوا].

 <sup>(</sup>۲) ارفض الدمع ارفضاضاً وترفض : سال وتغرق وتتابع سيلانه وقطراته.
 لسان العرب مادة : «رفض» .

 <sup>(</sup>٣) اسم لأكثر من موضع في العراق.
 انظر معجم البلدان ٣٩٤/٣.

 <sup>(</sup>٤) استشاط فلان : أي احتد وخف وتحرق.
 لسان العرب مادة : «شيط».

وألقاهم في تلك المغيرة فاحترقوا وقال في ذلك [الشاعر]: (١)

لما رأيت اليوم أمراً منكـراً[٥٧/١] أضرمت نارى ودعوت قنبراً(١)

يعني عبدا له يسمى قنبرا، وإنما أفرطوا في محبته فدعوه إلها، ولهذا روى ربيعة بن ناجد<sup>(۲)</sup> عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله على مثل من عيسى عليه السلام، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به».

ثم قال: «ليهلك بي رجالان: محب مطر، يطريني بما ليس لي، ومبغض [يحمله](ا) شناني على أنه يبهتني (١٠٠٠)، فافهم هذا هداك الله.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، وأعل الصواب: [شعراً].

 <sup>(</sup>۲) قنبر مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يثبت حديثه، قال الأزدي: يقال: كبر حتى كان لا يدري ما يقول أو يروي.

ميزان الاعندال ٣٩٢/٣.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في التقريب ٢٤٨/١ : ربيعة بن ناجد الأزدي الكرفي، يقال: هو أخو أبي
 حدادق الراري عنه، ثقة من الثانيه.

وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/٤٥: ربيعة بن ناجد، عن علي، لا يكاد يعرف، وعنه بخبر منكر فيه: علي أخي ووارثي.

وقال في الكاشف ٢٣٩/١؛ ربيعة بن ناجد، عن عليي وابن مسعدود، وعدنه ابو صادق الأزدى فقط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [يبغضه]، والصواب ما أثبت من نص الأثر.

<sup>(</sup>ه) مسند الإمام أحمد ١٦٠/١ مع اختلاف في بعض الفاظ قول علي رضي الله عنه وتمامه: (ألا إني لست بنبي ولا يوحى إليّ، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم). ا.هـ.

وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل و (ر)، وهو محمد بن أبي زينب، ويكنى أيضاً أبا اسماعيل، وأبا الظبيان، وكان مولى لبني أسد، قتله عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل العباسيين سنة ثلاث واربعين ومائة. انظر مقالات الاسلاميين ٧٦/١، والفرق بين الفرق ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) وتسمى (الخطابية) نسبة إليه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [لعنة الله عليهم].

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص٨٩.

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر): ولعلها: [أزروأردية].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [ما].

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل و (ر).

<sup>(</sup>A) الحسين بن منصور الحلاج، يكنى أبا مغيث، كان جده مجوسياً اسمه محمى، من أهل بيضاء فارسى، نشأ بواسط في العراق، وقيل: بتستر، وانتقل الى البصرة، وخالط الصوفيه، وصحب الجنيد بن محمد، والنوري وغيرهما، كان محتالاً مشعبذا جاهلاً جسوراً على السلاطين مرتكباً للعظائم، يدعي عند أصحابه الإلهية، ويقول بالحلول، قتله المقتدر بالله العباسي لزندقته وكفره.

انظر الفهرست لابن النديم ص٢٦٩ - ٢٧٠، وتاريخ بغداد ١١٢/٨، ومجموع الفتاوى ٥١٠٨/٣٠.

المقتدر بالله(۱) في أيام خلافته.

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قبح الله إلها يصلب، ومنهم مسن قال بإلهية محمد بن علي [الشلمغاني] (۱) الكاتب المقتول ببغداد أيضاً أيام الراضي بالله (۱) ، ولهم حماقات كثيرة واعتقاد شرك لا يغفر الله لهم ذلك (۱) ، لأنه يقول وقوله الحق: ﴿ لُو كَانَ فِيهِما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون (۵) ، فسبح نفسه مما وصفوا من أن معه [شريكاً] (۱) بل هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فالحذر منهم .

(۱) تقدمت ترجمته ص۲۲۲.

(Y) في الأصل و (ر): [الشمعلاني].

وهو محمد بن على، أبو جعفر الشلمغاني، -نسبة الى شلمغان بنواحى واسط- ويعرف بابن أبي العزاقر، متاله مبتدع حلولي، كان أول أمره إمامياً من الكتّاب، له كتاب (ماهية العصمة) وغيره، أفتى علماء بغداد بإباحة دمه، وقتله الراضي بالله العباسي، واليه تنسب فرقة العزاقرية.

انظر الاعلام ١٥٧/٧.

(٣) الراضي بالله: أبو العباس محمد بن المقتدر جعفر بن المعتضد، بويع بالخلافه، ولقب بالراضي بالله، كان جواداً كريماً شاعر بليغاً ، آخر خليفه خطب على منبر الجمعة، توفى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وخلافته ست سنين وعشرة أشهر.

انظر الجوهر الثمين ص١٤٧ – ١٤٤.

(٤) انظر مقالات الاسلاميين ٧٦/١ وما بعدها، والفرق بين الفرق ص٧٤٧ وما بعدها وقد تفرقت الخطابية
 الى عدد من الفرق، انظر المصدرين السابقين.

(٥) الآية ٢٢ من سورة الأنبياء .

(٦) في الأصل و (ر): [شريك].

وهذه فرقة البيانية: أصحاب بيان بن سمعان التميمي<sup>(۱)</sup>، زعم هذا أنه نبي، وأنه المشار إليه بقوله: ﴿هذا بيان للناس وهدى ﴾<sup>(۲)</sup>، انفرد هو وفرقته –عليهم لعنة الله– أن قالوا: إن الله يغنى إلا وجهه، كذبوا –عليهم لعنة الله– وإنما المعنى: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا هو<sup>(۲)</sup>، [وكذا]<sup>(1)</sup> بقوله: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾<sup>(۱)</sup> أي فهناك وجه الله، فالحذر منهم<sup>(۱)</sup>.



- (١) بيان بن سمعان النهدي، من بني تميم، ظهر بالعراق بعد المائة، قال بالهية علي، ثم من بعده ابنه محمد بن الحنفية، ثم ولد ابن الحنفية، ثم في نفسه بمعنى أن جزءاً الهيا التحد بنا سوته، وادعى النبوة، قتله خالد بن عبدالله القسري وأحرقه.
  - انظر ميزان الاعتدال ٧/٧٥٣.
  - (٢) الآية ١٣٨ من سورة أل عمران.
  - (٣) انظر تفسير البغوى ٩/٣ه٤، وتفسير ابن كثير ٤٠٣/٣.
    - (٤) في (ر): [وكذبوا].
    - (ه) الآية ١١٥ من سورة البقرة.
    - وانظر معناها في تفسير البغوي ١٠٨/١.
- (٢) انظر في بيان عقيدتهم كتاب الفرق بين الفرق ص٢٣٦ ٢٣٨، والملل والنحل ٢/١٥ ١٥٣،
   والبرهان ص٥٥ ٢٧.

وهذه فرقة المفوضة منسوبون إلى التفويض، وهم أيضاً يسمون السحابية لم يقع لي اسم شيخهم(۱) فاذكره [٧٦] لكنهم انفردوا بأن قالوا: إن الله فوض أمر تدبير الخلق إلى الأئمة، وأنه لم يخلق من ذلك [شيئاً](۱) بل هم الخالقون، وقالوا: إن علياً رضي الله عنه له يمت وإنما هو في السحاب، حتى صاروا إذا [ظللت](۱) عليهم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن(۱)، فذكر حماقاتهم بعض الشعراء فقال:

مــن الغزال منهم وابن باب يردون السلام علـــى السحاب وأعلم أن ذاك من الصـــواب به أرجــو غداً حسن الثواب

برئت من الخوارج لست منهم ومن قوم إذا مرت سحاب ولكني أحب بكل قلبيي

ولو أنه قيل لهؤلاء الحمير: أخبرونا عن على، أهو في سحابة بعينها أم بكل

<sup>(</sup>١) لم أجد - فيما أطلعت عليه - من ذكر اسم شيخهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [شيء] .

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [ميلت].

<sup>(</sup>٤) انظر في بيان عقيدة هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين ٨٧/١، والفرق بين الفرق ص٢٥١، قال عنهم: إنهم شر من المجوس الذين زعموا أن الإله خلق الشيطان ثم أن الشيطان خلق الشرور، وشر من النصارى الذين سموا عيسى عليه السلام مدبراً ثانيا، فمن عد مفوضة الرافضة من فرق الاسلام فهو بمئزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الاسلام.

وانظر مذاهب الغرق الثنتين وسبعين ص٧٩ وما بعدها.

سحابة [عضو)(۱)، والعقل لا يقبل ذلك [وإن](۱) قالوا: بل هو في سحابة واحدة، قيل لهم: فهل لكم في تلك السحابة أمارة تعرفونها، حتى انكم إذا مرت بكم سلمتم عليه؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: هذا محال، لأن السحاب يشبه بعضه [بعضا](۱)، وقد ربما يكون ألوانا على غير أمارتكم فتسلمون على سحابة لا يكون فيها، وإن قالوا: مالنا عليها أمارة، قيل لهم: فيجب عليكم أن تسلموا على كل سحابة تمر بكم احتياطاً أن يكون في بعضها فتمر ولا تسلمون عليه، وقال بعضهم: بل هو متوارع الناس متغيب عنهم لم يمت بعد، ولا بد من ظهوره بالدنيا، واحتجوا بكلام صاغوه عليه، أنه قال في خطبة سموها خطبة الكتاب(۱): أيها الناس إن الكتاب يصدق قول الناطق، يعنون الشئ، وكلام الناطق يصدق الكتاب الزاهر، وقد خاب من افترى(۱) والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة لأخرجن بعد المبعث خرجة فيها رضاء الرب وتصديق الكتاب، وقوام الدين، واستئصال الناصبية الملعونين، ومن رأى رأى الخوارج وأهل الخلاف، أنا رأيت رسول الله عليه ورأيت هوداً وعصى موسى وخاتم سليمان، كأني بكم وقد أقبلت الرايات من أرض المغارب [يوم](۱) أرض المشارق وفيها جنود الرحمن وأنصار

....

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [عضواً] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [فإن].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : [بعض]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في كتاب: مذاهب الغرق الثنتين وسبعين ص٨٤، سماها خطبة [الكرات] جمع كرة، حسب زعمهم الكاذب أنه يرجع مرة بعد مرة، ثم قال: (حذفت ذكر الخطبة لما أكثروا فيها من الاكذاب التي تمجها الأسماع، وتستسمجها الألباب.

وسيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى، ويسميها خطبة الكرات ص٥٦٠.

<sup>(</sup>ه) وهم المفترون الكاذبون المستحقون من الله الخيبة والخسار.

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) واعلها: [تؤم] أي تقصد.

الإمام، وأنا يومئذ على مقدمته، فإني إلى رحبه ياتلون (ا) فاضرب برجلي هذا ثم لاقولن: استخرجوا فأخرج منه [إثني عشر ألف درع] (ا) وإثني عشر الف سيف، وإثني عشر ألف بيضة لكل بيضة وجهان، مكتوب عليهما أسماؤهم، فلألبسنها إثني عشر ألف رجل من خلصاء أنصاري، ثم لآمرنهم فليقتلوا كل من ليس عليه شئ منها، ثم لأهدمن القصور ولأحرقن جامعهم العتيق، فإنه ملعون ملعون من بناه، ثم لأملأن الحفرة من رجال سمان، ولآمرن بنهب العارف مع خراب [دوف] (ا) خولان، ثم لأقسمن الوسمات من نسل العجميات، ثم لأقتلن جبابرة الوزع ثم لأسبين ذراريهم ثم لأغيبن عنكم غيبة فأمكث فيها [٢٧/ب] [هنيئة] (ا)، ثم أخرج خرجة فيها تصديق الكتاب ورضاء الرب، واستئصال حروراء (اا)، ولأسائن الخضر (اا) عن الكلمات التي ساله [عنها] (المسمن بنيانه ونفخ فيه،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولم يتبين لي المراد .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر) : [نوق] بالقاف المثناه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [هيئئة] والصواب ما أثبت، ومعناها: قليل من الزمان، ويقال: [هنيهة] أيضاً. انظر لسان العرب مادة: «هنا».

<sup>(</sup>ه) تقدم التعريف بها ص١٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام عنه ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [عنه].

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [نو].

وقد اختلف في اسمه كثيرا، ولقب بذي القرنين لأن له في رأسه شبه القرنين، وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس شرقاً وغرباً، وملك ما بينهما، وقيل: غير ذلك.

وهو غير ذي القرنين الثاني، اسكندر المقدوني اليوناني المصري، باني الاسكندرية، فالأول كان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً عادلاً، والثاني كان مشركا، وبين زمنيهما ما يزيد عن ألفي سنة، والله أعلم. انظر البداية والنهائة ٢/ ٩٥ – ٩٦.

ولأركبن السحاب وذلك بعدما أدرس في التراب، وليقدمن علي الحسن ولأبعثنه إلى بحر الروم فيأتيني فيقول: ياأبت عصاني موتات موتات بينهن قتلات، وجسرت أموات وجمع أشتات، وحضر بتات ()، والله إني [لقلب] (الله الراعي وعينه الناظرة في تربته، أيها الناس، كأني في الفلك قد استدار فكم من باكيه ورافعة ذيلها، وهارب وناج، وهو تأويل هذه الآية ﴿ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ﴾ ()، وهي كرة الكرات، وزجرة الزاجرات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات والرادفة والراجفة، وهو يومئذ تأويل هذه الآية : ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ﴾ ()

قال أبو محمد: وهي طويلة جداً [اختصرت هذه القطعة منها]<sup>(۱)</sup> لتعجب –أيدك الله—من كذبهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك فخدعوا به الناس. لا وأيم الله<sup>(۲)</sup> ماهذا منه، لأنه أعز وأشرف من أن ينتحل مذهب الرجيعة<sup>(۷)</sup>، وأن يقول

<sup>(</sup>١) لم أتبين المراد بهذه الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [للقلب].

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من سورة الإسراء.

وهي حديث عن بني اسرائيل وما جرى لهم على يد بختنصر عقوية لما سلف منهم من فساد وعدوان حتى على أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام.

انظرمعناها في تفسير ابن كثير ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٦ من سورة نوح.

وانظر تفسير البغوي ٤٠٠/٤، وتفسير ابن كثير ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ر): [اختصرت منها].

<sup>(</sup>٦) انظرمعناها في: ما قيل في معنى هذا القسم في فتح البارى شرح صحيح البخاري ٢١/١١ه – ٥٢٢ه، كتاب الايمان والنثور باب (٢) شرح حديث رقم ٦٢٧.

<sup>(</sup>V) يقصد القول بالرجعه، وعقيدة الرجعة من العقائد الاساسية عند الرافضة عموماً والإمامية خصوصاً، كما هي من عقائد اخوانهم اليهود، ومعنى الرجعة عندهم: بعث أثمتهم وشيعتهم عند قيام القائم -كما يزعمون- ليفوزوا بثواب نصرته ويفرحوا بظهوردواته، وكذا بعث قوم من أعدائه لينتقم منهم، ومنهم أبويكر وعمر حسب زعمهم- رضي الله تعالى عنهما، وقد ألفوا في ذلك كتباً كثيراً. انظر : الملل والنحل ١٠٠٨ ورسالة في الرد على الرافضة المقدسي ص١٠٠٨، ومختصر التحفة الاثني عشرية للدهلوى ص٢٠٠٠ و٠٠٠.

بدور دنيا جديدة، ويبطل الآخرة وأسبابها، ولهذا [ما]<sup>(۱)</sup> روي أن حسن بن علي رضي الله عنهما أتاه رجل فقال له: إن الشيعة تزعم أن أباك مبعوث قبل القيامة إلى الدنيا، قال له: كذبوا ، لو كان كذلك ما اقتسمنا أمواله، ولا زوجنا [نساءه]<sup>(۱)</sup>.

فانظر -أيدك الله - هذا الجواب ، فاحدرهم أن يفتنوك.



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى حذفها.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [بنسائه].

### فص\_\_ل

وهذه فرقة [المغيرية](الصحاب المغيرة بن [سعيد](المولى بجيله) أحد شيوخهم وعظمائهم ومصنفي كتبهم، زعم أن جعفر بن محمد (الله عنه أوصى الله عنه أوصى الله بالإمامة بعده إلى خروج المهدي، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وزعم أنه يحي الموتى، وأن جعفراً رضي الله عنه بعثه رسولا، فبايعه على ذلك كثير من الناس (الله عنه بعثه رسولا، فبايعه على ذلك كثير من الناس (الله عنه فسائته عن الأعمش (الله رضي الله أنه قال: دخلت على المغيره بن [سعيد](الله نفه فقال: إنك لا تحتملها، قال: بلى، فذكر آدم منه فقال: على خير منه، حتى انتهى إلى غير حنه، ثم ذكر من دونه من الأنبياء فقال: هو خير منهم، حتى انتهى إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المغيرة].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر): [سعد]، والصواب: [سعيد] وهو الثابت في أكثر كتب الفرق وكتب الرجال.
 وهو المفيرة بن سعيد البجلي، أبو عبدالله الكوفي الرافضي، الكذاب، أدعى النبوة، وأنه يحي الموتى،
 قتله خالد بن عبدالله القسرى.

انظر ميزان الاعتدال ١٦٠/٤ - ١٦٢، وقد أورد كثيراً من ضيلالاته.

 <sup>(</sup>٣) بجيله : كسفينة حي باليمن من معد، والنسبة اليه بجلى محركة، منهم جرير رشي الله عنه.
 انظر القاموس المحيط مادة : «بحل»

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص٨٩.

<sup>(</sup>ه) انظر مقالات الإسلاميين ١٩/١ وما بعدها، والفرق بين الفرق ص٢٣٨ وما بعدها، ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٨٤٤.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن الأعمش الأسدي بالولاء، مولى بني كاهل بطن من بني أسد، كنيته أبو محمد، تابعي مشهور، رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وروى عنه كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض، قال عنه الذهبي: كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.
انظر تاريخ بغداد ٢/٩ وما بعدها، والأعلام ١٩٨٧٠.

<sup>(</sup>V) في الأميل و (c) : [سعد].

رسول الله ﷺ فقال: على مثله، فقلت: كذبت عليك لعنة الله، قال: ألم أقل لك لا تحتمله (۱)، وكان يقول: لو أراد على لأحيا عاداً وثمود وقرونا بين ذلك كثيراً فقتله خالد بن عبدالله [القسرى](۱) وصلبه بواسط لا رحمه الله ولا بلّ ثراه.

ومن هذه الفرق قوم يقال لهم الغرابية (٢) زعموا أن علياً رضي الله عنه أشبه بالنبي تلك من الغراب بالغراب، فيا لها من عقول ناقصة، وأقوال خاسرة، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) انظر البرهان ص٧٧، وهذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [القشيري] ، وتقدمت ترجمته ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) لم أجد - فيما أطلعت عليه - من سمى رئيس هذه الفرقة، وينسبون الى معتقدهم.

ومن عقائدهم الباطلة: ان الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى علي رضي الله عنه فغلط وذهب الى محمد على الله عنه فغلط وذهب الى محمد على الله الله الله وكانوا يلعنون الرسول وأولاده بعده هم الرسل، وكانوا يلعنون جبريل عليه السلام، أخزاهم الله تعالى.

انظر الفرق بين الفرق ص٢٥٠ - ٢٥١، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص٥٩، والبرهان ص٧٧.

قال البغدادي : وكفر هذه الفرقة أكثر من كفر اليهود.

وهذه فرقة [۷۷] المنصورية: أصحاب منصور<sup>(۱)</sup>، زعم الملحد عليه لعنة الله أنه صعد إلى السماء ومسح الرب بيده على رأسه وقال له: يا بني، اذهب فبلغ عني، فصارت فرقته إلى اليوم إذا حلفت قالت: لا، والكلمه، يعنون ما قال الله تعالى له، أخزاهم الله، وقالوا: من قتل أربعين من أهل القبله دخل الجنة<sup>(۱)</sup>، كذبوا، فالحذر منهم.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [منصور]، وفي كتب الفرق: [أبو منصور العجلي].
وهو من بني عبد القيس، نشأ بالبادية، أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وكان يسكن الكوفة، ادعى النبوة بعد
موت أبي جعفر محمد بن على بن الحسين، وقتله يوسف بن عمر الثقفي ابن عم الحجاج، في أيام
هشام بن عبدالملك.

انظر مقالات الاسلاميين ٧٤/١، والملل والنحل ١٧٨/١ - ١٧٩، والبرهان ص٧٦.

<sup>(</sup>Y) وارئيس هذه الفرقة الضالة كفريات وضلالات كثيرة منها: زعمه أن علياً رضي الله عنه هو الكسف الساقط من السماء، وهو المقصود بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرُوا كَسَفّاً مِن السماء ساقطاً يَقُولُوا سحاب مركوم﴾ آية ٤٤ من سورة الطور، واستحلاله النساء المحارم، وأن الرسل لا تنقطع أبداً، وغير ذلك. انظر مقالات الاسلاميين ١/٥٧، والقرق بين الفرق ص ٢٤٤، والملل والنجل ١٧٩/١.

### فصـــــــل

وهذه فرقة السبئية: أصحاب عبدالله بن سبأ<sup>(1)</sup> الذي يقال له: ابن السوداء زعموا أنه كان يهودياً من أهل صنعاء فأسلم لا رغبة فيه، بل لفساد، وهو الذي أغرى بين أصحاب رسول الله عليه يوم قَتَلَ عثمانَ رضي الله عنه أهل مصر والشام، وحكي أنه أول من قال بالرجعة إلى الدنيا، وأبطل الآخرة، قال هو وفرقته ما قالت السحابية<sup>(7)</sup>: إن عليا لم يمت بل هو باق، وانفردوا بأن قالوا: ما هنالك آخره سوى قيام [القائم]<sup>(7)</sup>، ويدور الزمان كما كان ثم يعود الناس إلى الدنيا مستقبلين لأولها، فمن كان قد عصى بالدور الأول مسخت روحه في مسلاخ بهيمة بالدور الثاني ليعذب روحه فيها، ومن هؤلاء كان السيد الحميري<sup>(1)</sup> الشاعر، وهو القائل في تصحيح الرجعه الى الدنيا حيث يقول:

إذا [ما]() المرء شاب له [قذال]() وعلله المواشط بالخضاب()

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص١٥٤.

 <sup>(</sup>٢) وهم مغوضة الرافضة، وتقدم الكلام عنهم ص٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [النائم]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص٩٦، وقد عدَّه المصنف من السبئية، وعدَّه غيره من مؤرخي الغرق من الكيسانية.

<sup>(</sup>o) لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: [قد زال] وفي (ر): [فذال] وما أثبت من الديوان.
 والقذال: بالقاف المثناه بعدها ذال معجمة: جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس، فوق فأس القفاء
 والجمع: أقذلة وقُذُل.

لسان العرب مادة : «قذل».

 <sup>(</sup>۷) الخضاب: ما يختضب به من حناء وكتم ووسمة وغيرها.
 تهذيب اللغة للأزهري ۱۱۲/۷.

فقد ذهبت بشاشت وأدرى الى يوم يؤوب الناس في يوم يؤوب الناس في يوم يؤوب الناس في يوم فليس بعائد ما فات من منال أدين بأن ذاك [كذاك] (٢) حقاً لأن الله أخبر عن رجال

فقم يا باك فابك على الشيباب<sup>(1)</sup>
إلى دنياهم قيبل الحسباب<sup>(7)</sup>
إلى أحد إلى يبوم الإيباب
وما أنا بالنشور بذي ارتبياب
حيوا من بعد [درس]<sup>(1)</sup> في التراب<sup>(0)</sup>

وله أيضًا يرثي أخاً له ويذكر شيئاً من ذلك :

يا ابن أمي فدتك نفسي ومالي ولعمري لئن تركتك ميتـــا [لوشيكاً] ألقاك حيا صحيحاً قد بعثتم من القبور [فأبـــتم] ألى أو كسبعين [وافداً] مع مـوسي

كنست ركني ومفزعي وجمالي رفست ركني ومفزعي وجمالي رفست رمس ضنك عليك مهال سامعاً مبصراً على [خير] حال بعد ما رمّت العظام البوالي عاينسوا هائلاً من الأهوال

فقد وأت بشاشته وأودى فقم يا صاح نبك على الشباب

<sup>(</sup>۱) البيت في الديوان: فقد ولّت بشاشته وأدره

 <sup>(</sup>٢) في الديوان ترتيب هذا البيت بعد الذي يليه وهو أولى.

<sup>(</sup>٣) لا توجد في الأصل و (ر)، وأثبتها من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [دس] بغير راء، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>ه) انظر ديوان السيد الحميري ص١٢٠ - ١٢١.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لوشيك]، وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [كل] وما أثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [فائتم]، وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر) : [وافدين]، وما أثبت من الديوان.

حين راموا [من خبشهم رؤية اللصه وأني (١) برؤية المشعالي فرماهم بصعقه أحرقتهم شديد المحال (٢)

ومنهم أيضاً بشار بن برد<sup>(۲)</sup> الشاعر، كان يؤمن بالرجعة، ويكفر الأمم، ويصوب رأي إبليس [۷۸/ب] في تقديم النار على الطين، وقد بين ذلك بقوله:

والنار معبودة مذ كانت النار(أ)

الأرض مظلمة والنار مشرقة

ومنهم المختار بن [أبي] (ا) عبيد الثقفي الذي خرج من الكوفة أيام إبن الزبير،

- (١) في الأصل و (ر) : [من حينهم رؤية وانابوا]، وما أثبت من الديوان.
  - (٢) ديوان السيد الحميري ص٣٣٨.
    - (٣) تقدمت ترجمته ص٤٠٣ .

وكان يصوب رأي ابليس في عدم سجوده لآدم ، ومن شعره في ذلك:

إبليس غير من أبيك المهاد الناد الناد المهاد الناد المهاد النهاية المهاد النهاية ١٠٩٥٠، والنهاية ١٠٩٤٠، والنهاية ١٠٩٤٠، والاعلام ٢٤٢/ – ٢٥٠، والنهاية ١٠٩٤٠،

وانظر كتاب الصواعق المنزله لابن قيم الجوزية ٢/٦٢٢.

- (٤) الديوان ٩٣/٤ وانظر الصواعق المنزلة ٢/٦٦٢.
  - (ه) سقطت من الأصل و (ر).

وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، أبو اسحاق من الخارجين على بني أمية بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، قبض عليه ابن زياد أمير البصرة ثم نفاه الى الطائف، دعا بني أمية الى امامة ابن الحنفية، ثم ادعى النبوة، قتله مصعب بن الزبير سنة سبع وستين من الهجرة. انظر الأعلام ٧٠/٨ – ٧١. وهو الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله عنها كذاباً ومبيرا»، قالت: فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه.

قال النووي رحمه الله تعالى: (قولها في الكذاب: فرأيناه، تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي، كان =

استغووا كثيراً من الناس بحماقاتهم فبايعوهم، عصمنا الله والمسلمين عن القول بما قالوه، والاعتقاد بما اعتقدوه، ﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ﴿(الله تعالى ويتلوها ذكر فرق الباطنية إن شاء الله تعالى وبه الثقة والحول والقوة وصلى الله على المؤيد بالرحمن محمد نبي الأمة وسراج الظلمة وآله وسلم.



<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من سورة النمل.

وغلب عليه هو وأصحابه، وقتل بشراً كثيرا، فخرج إليه مصعب بن الزبير<sup>(۱)</sup> فقتله، وكان لهم كرسي يستنصرون به خدعهم فيها بعض [المجان]<sup>(۱)</sup>، قال لهم: إنها كرسي علي ابن أبى طالب رضي الله عنه في صدقوه، واشتروها منه بأربعة آلاف درهم [غشوها]<sup>(۱)</sup> الديباج، وكانوا يقدمونها بين أيديهم في الحروب<sup>(۱)</sup>، فأعجب –أيدك اللهمن ضعف قلوبهم.

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وبعد هذا فاعلم -أيدك الله- أن لهذه الفرق حماقات عجيبة، وأشعاراً كثيرة، وخطبا بليغة، وهموا بها على ضعفاء العقول حتى

شديد الكذب، ومن أقبحه: أدعى أن جبريل الله علم عنه واتفق العلماء أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد، وبالمبير الحجاج بن يوسف، والله أعلم).

شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/١٦، كتاب الفضائل، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها.

وقد عدَّه المصنف —رحمه الله تعالى— من السبئية، وعدَّه الأشعري في المقالات ٩١/١، والبغدادي في المفرق بين الفرق ص٣١/، وابن حزم في الفصل ٨٤/٤ من الكيسانية، وذكر الشهرستاني في الملل والنحل ١٤٧/١ أنه زعيم فرقة المفتارية نسبة اليه.

ولعل المصنف حين عدّه من السبئية كان سببه ما ذكره البغدادي في الغرق بين الغرق ص ٤٧ اذ يقول: (ثم ان المختار خدعته السبئية الغلاة من الرافضة فقالوا: أنت حجة هذا الزمان، وحملوه على دعرى النبوة فادعاها عند خواصه، وزعم أن الوحي ينزل عليه) ا.هـ.

ولعل هذا أقرب لما اتصف به من كثرة التقلب والتحول، قال عنه الشهرستاني في الملل والنحل الديريا أنه منار شيعياً وكيسانيا).

(۱) مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ابو عبدالله، كان من أحسن الناس وجهاً واشجعهم قلباً واسخاهم كفاً، روى عن عدد من الصحابة، ولاه أخره عبدالله إمرة العراقين حتى قتله عبدالملك بن مروان سنة ثنتين وسبعين من الهجرة. البداية والنهاية ٢٢١/٨ – ٣٢٥.

(٢) كذا في الأصل و (ر)، ولعل صوابه: [الجان].

(٣) في (ر): [وحشوها].

(٤) انظر الملل والنحل ١٤٩/١، ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٨٨.

والسبئية ضلالات وحماقات أخرى،

انظر مقالات الاسلاميين ١/٨٦، والفرق بين الفرق ص٢٣٣ وما بعدها.

# الباب التاسع

في ذكر فرق الباطنية



## باب في ذكر الفرق الباطنية

التي يقال لها: الخرمية (١)، وقد يقال لها: القرامطيه (١) [والتعليمية] (١).

اعلم -أرشدك الله للصلاح- أن هؤلاء افترقوا ست فرق: الكيسانيه، والنصيرانيه أن والجريرية، والطريفية، والإمامية، والإسماعليه، وإنما قيل لهم: الباطنية لقولهم: إن [لكتاب] الله تعالى ولأحكامه ولسنة نبيه على الكلاحيوان وجماد ونحوه لغة بواطن خفية، واشارات مرموزه [نفيسه] أن بخلاف ظاهرها، يجري منها مجرى اللب من القشر، كالجوز واللوز والبيض وما شاكل ذلك، ولقد حكي عن جماعة منهم كانوا يقرؤن على شيخ منهم هذه المقالة: وإلى جنبهم حمار مربوط قد أدلى ذكره، فقال بعضهم: -أصلحك الله- فعلى ما يدل هذا؟ قال: على الإمام كمونه أيام كمونه، وظهوره في وقت ظهوره، فضحك السائل وقام مفارقاً لهم وقال: أخزى

<sup>(</sup>١) المحرمية: ويقال: المحرمدينية: لفظة أعجمية، عبارة عما يستلذ ويشتهى، لقبوا بذلك لأن حاصل مذهبهم راجع إلى رفع التكاليف وتسليط الناس على اتباع الشهوات، وقد كان هذا من القاب المزدكية.

انظر كتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٥٧.

 <sup>(</sup>٢) القرامطية، والقرامطة: نسبة الى رجل يقال له: قرمط من أهل الكوفة، أحد دعاتهم، سمي اتباعه القرامطة.

انظر المندر نفسه مر٢٧.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: [البعلمية] وما أثبت من (ر).
 وسموا بذلك لقولهم بابطال الرأي والاجتهاد، والاكتفاء بالتعلم من الإمام.
 انظر المصدر السابق ص٢٤، ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٨٦.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، ومراده النصيريه، وسوف يأتي الكلام عنها وعن غيرها من الفرق التي ذكرها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : [كتاب]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصلو (ر) ولعلها : [نفسيه] .

الله إماماً شبيهاً باير الحمار (۱). [رجع] الكلام، وقيل سبب ابتداع هذه المقاله أن جماعة من المجوس [والمزدكية] وشرنمة من الثنوية وقوم من الفلاسفة الطبيعية نظروا إلى قهر المسلمين لهم، وضعفهم عن مقاومتهم، فاجمعوا على رأي يكون فيه فساد عقيدة الاسلام، وتشويش أسبابه، وزلزلة قواعده، فابتدعوا هذه المقالة، وندبوا الناس إلى كتمها إلا من دخل بها، بعد أخذ العهود المؤكدة عليهم من إفشاء ما ألقوا عليه من أسرارهم فيها، وجعلوا عمدتهم الدعاء إلى الله تعالى والى رسوله عليه من أبي طالب وذريته رضي الله عنهم وصحابته، ومن سواهم من أجلة الصحابة، كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم [التبرى] (١) منهم والطعن عليهم.

قال أبو محمد: فلما ألقوا ذلك وصنعوا رسالة من تلقاء أنفسهم على لسان على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى هذه الفرقة بزعمهم، ولا والله ما قالها ولا

(۱) انظر البرهان ص۷۱.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [ورجع].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [المزدليه]، وما أثبت من (ر).
والمزدكية: هم أصحاب مزدك، الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان، ثم قتله أنوشروان، من مذهبه أن الناس شركة في النساء والأموال كاشتراكهم في الماء والنار والكلا.

انظر الفرق بين الفرق ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهم ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي التعريف بهم والكلام عن عقائدهم ص ٥٤٥ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: [والتبرى] وما أثبت من (ر). وانظر بيان مذهب الباطنيه وبطلائه للديلي ص ٢١ – ٢٥، والبرهان ص ٨١ – ٨٦، واوامع الانوار البهة ٢/٨٨.

[كتبها]()، بل مكيدة منهم على تأكيد ما دعوا الناس إليه، وترغيباً إلى الدخول به لكي يقف عليها واقف أو يسمعها سامع فيقع عنده صحة ذلك، وهذا حال مندوب إليه، وفائدة يستفيدها على أبناء جنسه وأهل وقته، وهذه قطعه منها: بسم الله، الأول الأزلى الله العظيم، الأعلى الرحمن الرحيم، من نجم الله الواضع الأزهر الناصع الوالد الشفيق، ذي الأمانة والتصديق، رسالة منى إلى الشيعة المهدية الباطنية الحنفية، داعية الإيمان والسر والكتمان، درجات [الحجج](٢) وحملة علم النهي، أبواب حجج الرحمن على دعوة الرضوان، ذي اليقين والتأويل للقرآن والتنزيل، والتوراة والإنجيل، أهل الضياء والنور، المسروجية بهجة الصدور، في صحف الزبور والكتاب المسطور، إلى من بلغته من أهل العلم والمعرفة والفهم كافة، سيلام شياف من رب كاف، على أهل القبول والإجابة والإتباع، والصحابة السالفة والمتأخرة اللاحقة، الآفكة الناطقة بالسر الصادق، برموز دقيقة وعلوم رقيقة، شفاء لما في الصدور، وعتقاً للمسلمين، وجوازاً للعارفين على الصراط المستقيم، باطنه الرحمة لأولى الألباب، إلى جميع الشيعة رسالة مختومة بحجج معلومة، ودلائل مفهومة، عن أهل الظاهر مكتومة، بألفاظ مدغمة مفهومة، اعلمي أيتها الشيعة المحفوظة المنيعة، الهادية الراسخة في تأويل المثاني، أن الضياء لا يتصل إلا بالأبصار، فليكن نظركم بيصر، ويصركم بنظر، وكرروا في بصائر الفكر، ومقاييس العبر، ليتضح لكم الخير، على أنها ما فيها [مزجر](٢)، ألا وإن [حبلكم](١) دينكم هذا هو الحبل المدود، والسبب

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [كتب بها] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الحج] .

<sup>(</sup>٣) في (ر): [بمزجر] ولعلها: [مزدجر].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [حبكم].

المقصود، والدين المجهود، موصول بحبل ممدود، وماء مسكوب، أصله في الجنة نابت، وطرفه في أيديكم ثابت، فاستمسكوا بالعروة الوثقى، لتنالوا جنة المؤى. إلى أن [ذكر]() فيها قصصاً جمه، مما قد كانت قبل إحداثهم لهذه المقالة وهذه الرسالة، فذكروا فيها أحداثاً تحدث فيما بعد، [ليصدق]() بها من يسمعها إستدلالاً بما قد كان، ويعتقد بما يكون، فمنها قولهم: إذا هنف المنادي باسم المبارك الهادي، هادي الأمه محيي السنة، الطاهر المشرف اسمه اسم أبيه، وابنه وابن أخيه، ينادي بصوت غريب، مضافاً إلى رحب الأراحيب، صاحب الدور الأوفى، والأمر الأعلى، الذي تدور الدنيا [٧٩/ب] على يديه، المسمى بالقيامة، التمام من الله بإحسان القرآن العظيم حجاب الله الأعظم، ونوره الأكبر، وقدسه الأجل، والصراط المستقيم().

يريدون بهذا -أيدك الله- القائم الذي زعموا أنه يقوم بدنيا جديده، وهي طويلة جداً، اختصرت هذا الكلام منها، لتقف عليها، وتعرف مرادهم في ذلك، وتمويهاتهم على سامعيها ليرى برأيهم لا سيما بإضافتهم لها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيم الله ما قالها، ولقد كذبوا عليه [بما]<sup>(1)</sup> الله مجازيهم على ذلك، هذا ما أجمعوا عليه، وكان ظهور مقالتهم هذه سنة [سبعين]<sup>(0)</sup> ومائتين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (ر): [أذكر]،

<sup>(</sup>٢) في (ر): [يصدق].

<sup>(</sup>٣) لم أجد - فيما أطلعت عليه - من ذكر هذه الخطبه المكذوبة على علي رضي الله تعالى عنه وقد نسبوا اليه خطباً غير ماجاء في نهج البلاغة، وضعفها اكاذيب وافتراحات وكفريات، يعف لسان المؤمن عن قراحتها، وحاشا عليا ان يقول شيئاً من ذلك الذي افتروه عليه، أخزاهم الله تعالى في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

وقد أورد بعض هذه الخطب رجب الطبرسى في كتابه مشارق انوار اليقين في اسرار أمير المؤمنين ص١٥٩ - ١٧٣ ، وهو إسماعيلي.

<sup>(</sup>٤) في (ر) : [بها].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: [سبعون]، وما أثبت من (ر).

وأما الذي انفردوا به ، فإن الكيسانية أصحاب عبدالرحمن بن كيسان<sup>(۱)</sup>، أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بالقول بحياة محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يقال له: ابن الحنفية، وأنه باق إلى هذه الغاية بجبال رضوي<sup>(۱)</sup>، أسد عن يمينه ونمر عن شماله، ولذلك قال كثيرً عزه<sup>(۱)</sup> وكان كيسانيا:

ألا إن الأنمــة من قــريش ولاة [الأمــر]<sup>(1)</sup> أربعة سواء

(١) نسبهم الاشعرى في المقالات ١٩١/١، والبغدادي في الفرق بين الفرق ص٣٨، وابن حزم في الفصل
 ١٧٩/٤ إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي.

وقال الأشعرى والبغدادي: إنه كان يقال له: كيسان، أو أنه مولي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه جزم الشهرستاني في الملل والنحل ١٤٤/١، وعد المختارية اتباع المختار فرقة من الكيسانيه، ومثله الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٦٢.

وبمثل قبول المصنف قبال السكسكي في البرهان ص٧٠، وسيماه الواعظ في متذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص١٠ (عبدالله بن كيسان)، ولم أجد لعبداالرحمن بن كيسان – كما سماه المصنف ترجمه. والكيسانيه فرق كثيرة، انظر المسادر السابقه.

(۲) رضوی: جبل لجهینة قریباً من ینبع، نو شعاب وأودیة.

انظر معجم البلدان ١/٣ه.

ولا زال معروفاً بهذا الاسم.

(۲) تقدمت ترجمته صه۹.

وهذه الأبيات نسبها المصنف الى كثيرً عزة وكان كيسانياً، وكذلك نسبها اليه الأشعرى في المقالات ١٩٣٨، والبغدادي في القرق بين القرق ص٤١، والشهرستاني في الملل والنحل ١٩٠١.

ونسبها صباحب الأغاني الى السيد الحميرى، وقد وردت ضمن ديوانه صاه.

(٤) في الأصل: [أمر]، وما أثبت من (ر)، وفي الديوان: [الحق].

على والثلاثة من بنيب [هم الأسباط ليس بهم خفاء] (١) فسبط سبط إيمان وبرر وسبط غيبته كربلاء (٢) وسبط لا ينوق الموت حتى يقود الضيل يقدمها اللواء تراه مخيما بجبال رضوى مقيما عنده عسل وماء (٢)

وهم يزعمون أنه المهدي الذي يكون ظهوره في آخر الزمان، ولهم فيه حماقات كثيرة، وأسباب عجيبة، أختصرت هذه منها<sup>(1)</sup>، وبمثل قول هذا قالت فرقة من الشواذ يقال لها: الحسينية، أصحاب الحسين بن القاسم<sup>(1)</sup>، قالوا بحياته أيضا، وأنه لهم يمت بعد إلى هذه الغايه، بل هو مقيم بجبال البون قبلي مدينة صنعاء اليمن، وهو هنالك بزعمهم ينتظرون خروجه لا يشكون في حياته، قالوا: فمن أراد أن يعجب من عقولهم، وينظر [كذب مقالتهم وصدق ما قيل فيهم]<sup>(1)</sup>، أتى إلى بعضهم فقال: إني رأيت الليلة في المنام الحسين بن

(١) في ديوان السيد الحميرى: [هم أسباطه والأوصياء].
 وقيه بيتان بعد هذا البيت لم يوردهما المصنف ولا غيره وهما:

فاني في وصيح السب الله الماء اليها العام الدعاء على الخلق ال سامع الدعاء العام العا

- (٣) هذا البيت لم يرد في الديوان.
- (٤) انظر المصادر السابقه.
- (٥) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الفرقه ورئيسها.
- (٦) في الأصل و (ر): [وينظر صدق مقالتهم وما قيل فيهم].

القاسم، وذكر [انه] (المستهي الثريدة الفلانية، وأن توضع إلى الموضع الفلاني، قال: فيقوم ذلك الأحمق إذ سمع مقالته، فيحث هذا في عملها، ويمضي بها إلى ذلك الموضع الذي قد [عينه له] (المنه الموضع الذي قد [عينه له] (المنه الموضع فإذا وجد طعامه مأكولاً شكر الله تعالى على ذلك، المطعام مشى إلى ذلك الموضع فإذا وجد طعامه مأكولاً شكر الله تعالى على ذلك، حيث أكرمه بما أكرم من أكل هذا الإمام لطعامه (المعجب ايدك الله من حماقة هؤلاء أيضاً، رجع الكلام الى الكيسانية، وهم يقولون بتناسخ الأرواح، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿في أي صورة ما شاء ركبك (اليس هذا المعنى كما [ ٨٠/ب ] ذهبوا اليه، وإنما المعنى: في أي صورة ما شاء ركبك، أي: من طول وقصر وحسن وقبح، وبياض وسواد وغير ذلك (اله وبعلوا بخلافه من أنه من مات على غير مقالتهم ركبت روحه في وسواد وغير ذلك من ملك منهم بغلاً أو حماراً يعذبه بالضرب والجوع والعطش اعتقاداً منه أنه كان ربما فيه روح أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة، ولقد حكى إلي رجل منهم عنده حماران، وقد وقع عنده أن روح أبي بكر في أحدهما وروح عمر في [الثاني] (الكاحرة قد سماهما إلى السميهما الله والعشي بالضرب ولكن الأحمق قد سماهما إليه والنه وكان الأحمق قد سماهما إلى مهم بالضرب،

(١) في الأصل و (ر): [أن].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عينها له].

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أورد هذه القصه، ولعلها قصة خاصة مشهورة ببلد المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ من سورة الانفطار.

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير ابن كثير ٤٨١/٤ - ٤٨٦، وفتح القدير للشوكاني ه/٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [بأسمائهما].

وذلك [بعين] (المحلم من المسلمين، فبينما هو ذات يوم يعذب الحمار الذي قد سماه عمر اذرمحه فرمى به على قفاه فضحك المسلم، فقال: لله أنت يا [ابن] (المحلم) الخطاب هذه عاداتك في الزنادقة (المحلم)، فاعجب –أيدك الله من هؤلاء فاحذرهم.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يعني] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [أبو] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٣) انظر القصل لابن حرّم ١٨٢/٤، والبرهان للسكسكي ص٧٠ - ٧١.

وهذه فرقة الجريرية: أصحاب جرير بن سليمان الرقي (١)، [أحد] (١) دعاتهم ومصنفي كتبهم ، انفرد هو وفرقته بجواز أكثر من أربع نسوة في نكاح واحد، وجوزوا أيضاً عارية الجارية للوطء، وأوجبوا على من أحرم بالحج وأراد التحلل منه أن يحلق جميع شعر بدنه حتى لحيته، وحرموا أيضاً أكل الحوت، وهذا خلاف الشرع، لأنه لا يجوز جمع أكثر من أربع نسوة، وكذا لا يلزم حلق شعر جميع البدن، لأنه يقول: ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (١)، ولم يقل محلقين لحاكم ومقصرين، وكذا أتى في تحليل الحوت: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة﴾ (١) فاحذرهم.

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ص۷ه٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [واحد].

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٦ من سورة المائدة.

وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله تققال: «أحلت لنا ميتتان، الموت والجراد» سنن ابن ماجة ٧٣/٢ كتاب الصيد، باب (٩) ح٢١٨٠، وصححه الألباني، مسحيح سنن ابن ماجة ٢١٦/٢، وفي المسند ٩٧/٢ بلفظ: «احلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكيد والطحال».

واعتقاداتهم الباطلة وشيلالهم وكفرهم بين لا يحتاج الى أكثر مما أورده المصنف رحمه الله تعالى.

وهذه فرقة الطريفية: أصحاب صالح بن طريف<sup>(۱)</sup> أحد عظمائهم، ومصنفي كتبهم، قالت فرقة هذا بنبوته فأعجبه ذلك فشرع لهم شرائع غير شرائع الإسلام فاتبعوها إلى اليوم<sup>(۱)</sup> فالحذر منهم.

## \*\*\*\*\*

(۱) صالح بن طريف البرغواطي، متنبئ من قبيلة برغواطه بالمغرب الأقصى، كان أبوه من قادة الصغرية في المغرب، وقيل: إنه تنبأ أيضًا وهلك، فتولى ابنه (صالح) مكانه، وكان أول أمره من أهل الخير، ثم انتحل دعوى النبوة سنة سبع وعشرين ومائة.

ومن شرائعه التي شرعها الأتباعه: عشر صلوات، خمس بالليل وخمس بالنهار، وصليام رجب بدل رمضان، وقتل السارق، وان للرجل أن يتزوج من النساء ما شاء، وقير ذلك.

الأعلام ٢٧٦/٣ - ٢٧٧، وانظر القصل ١٨١/٤.

(٢) انظر البرهان للسكسكي ص٧٨.

### فمــــل

وهذه فرقة الإمامية: وقد يقال لها: الإثني عشرية (١)، ويقال لها: [القطيعية] الإعمهم أن الإمامة انقطعت من موت علي بن محمد بن موسى إلى قيام محمد بن [الحسن بن] علي صاحب الدور والقيامة [الذي] (عموا أنه يأتي بشريعة جديدة (١)، وهذا أيضاً خلاف الشرع فالحذر منهم.

(١) سبب تسميتهم دعواهم أن الامام المهدي المنتظر هو الثاني عشر، من نسبه الى على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو محمد بن الحسن العسكري كما يزعمون. انظر الفرق بين الفرق ص٦٤٠.

(٢) في الأصل و (ر): [القطيعا]، والصواب ما أثبت، وهي تسميتهم في كتب الفرق ومن مؤرخي الفرق
 من يعدها فرقة مستقله. وسببت التسمية -كما جاء في كتب الفرق: أنهم قطعوا بموت موسى
 الكاظم وساقوا الامامة من بعده في ولده

(٣) لا توجد في الأصل ولا (ر) ، والصواب ما أثبت، وانظر مقالات الاسلاميين ١٩٠/، والفرق بين الفرق ص1٤.

(٤) في الأصل و (ر): [التي].

(ه) وهذه الفرقة من أكبر فرق الرافضة واشدها خطراً واكثرها ضلالاً، ومنهم المتكلمون، والنظار، ومن اعتقاداتهم الباطلة: أن محمد بن الحسن العسكري هو المهدي المنتظر، وأنه حي بسامراء، وسوف يظهر فيملأ الأرض عدلاً.

والثابت أن الحسن المذكور لم يعقب ذكراً ولا أنثى، فلا أصل لمعتقدهم في المهدي، بل هو ضرب من الخيال والوهم، كادعائهم إمامة أثمتهم، إلا عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو إمام من قبل وجود الرافضة نابئة السوء.

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن المهدي المنتظر حق ثابت، لا علاقة بينه وبين مهدى الرافضة، وقد وردت بذلك أحاديث صحيحة بينها العلماء وألغوا في ذلك الكتب.

ومن اعتقادات الاماميه الاثني عشريه وهم فرق- قولهم بتحريف القرآن الكريم، وتكفير الصحابة الا عدداً يسيراً منهم، وسبهم واتهامهم وغير ذلك كثير.

انظر مقالات الاستلاميين ١/ ٩٠، والفرق بين الفرق ص٦٤ وما بعدها ، وكتاب الشيعة فرق وتاريخ لإحسان إلهي ظهير ص٢٦٩ وما بعدها .

### فصـــــــل

وهذه فرقة النصيرية: لم يقع لي اسم شيخهم (۱) فاذكره، لكنهم قالوا بالهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قالت الغالية، وتولوا عبدالرحمن بن ملجم (۱) لعنة الله عليه، قالوا: لأنه خلص روح اللاهوت من الجسد البراني (۱)، ولقد حكى لي بعض علمائنا أنه كان في مكة —حرسها الله— وسمع رجلًا)، يقول:

«صلى الإلــــه وسلـــم على التـــقي ابن ملجم

قال: وكان [الرجل]<sup>()</sup> لي صديقاً يتحدث معي، فلما سمعت مقالته هذه جانبته. فاعجب منهم فاحذرهم، فإنهم أكثر سباً لأصحاب النبي عليه (<sup>()</sup>

<sup>(</sup>۱) ذكر بعضهم أنهم أتباع نصير، غلام كان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقيل: بل هو محمد بن نصير أبي شعيب البصري النميري، كان مولي الحسن العسكري، فلما مات ادعى ابن نصير أنه وكيل له، ثم ادعى النبوة لنفسه ثم الربوبيه.

انظر كتاب دراسات عن الفرق للدكتور أحمد محمد جلى ص٢٤٤، وكتاب دراسات في الفرق لصابر طعيمة ص٣٤.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان للسكسكي ص٧٦، ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص١٢٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [رجل].

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [رجل]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) انظر في بيان عقيدتهم الضالة: مقالات الاسلاميين للأشعرى ٨٣/١ وما بعدها، وقد سماهم اصحاب الشريعي، ومثله البغدادي في الفرق بين الفرق ص٢٥٢، والملل والنحل ١٨٨/١، ومجموع الفتاوي لابن تيمية ٣٥/٥٤١.

#### فصـــل

وهذه فرقة الإسماعيلية [١٨/أ]: نسبة منهم إلى شيعة محمد بن إسماعيل() رضي الله عنهما، قال لأنه الذي آل إليه أمر كتم السر الباطن الذي أنزله الله على رسوله على أمره بكتمه من جميع الناس إلا من وصيه وخليفته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: ولأنه سبحانه أمره أن يختار من أمته أفضلهم ويعلمه شطر ما أطلع عليه من أنوار ذلك العالم ويستكتمه، فاختار بزعمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبره بذلك واستكتمه على أنه لا يخرج منه إلا [الى]() من يخلفه به، أو تبعه عليه، وكذا من يخلفه إلى من يخلفه أيضاً من الأئمة المعصومين من ذريته إلى أن بلغ إلى هذا محمد بن اسماعيل()، قالوا: ولأن إيجاب التأويل ونشر وجوه الحق أن بلغ إلى هذا محمد بن اسماعيل()، قالوا: ولأن إيجاب التأويل ونشر وجوه الحق صاحب الشطر الأخص، لأن عليه مدار الحكمة، والأسرار المصونة، والشطر الآخر طالب طاهر التنزيل الذي أتاهم به الرسول عليه.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۱۹.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وأضغتها من (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب المصابيح في إثبات الإمامة لأحمد الكرماني ص١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في (ر) : [محمداً].

<sup>(</sup>٦) مسئد الامام احمد ٤٩٢/٣ بلفظ: «قولوا لا اله الا الله تفلحواء.

هذا عندهم الأحسن الذي أظهره، وهو عندنا الأخص، وقالوا: لأن اللبوب مستورة في القشور، وكذا التنزيل كالمادة والتأويل كالصورة، قالوا: فلهذا جعلنا المستور محجوباً عن العامة غير مبتذل محتقر، بل معظم منزه عن وصول كل أحد إلا بعهود وأيمان ومواثيق وحجاب ومنع وحرس وشهب لا يكاد يرصد ذلك إلا بالتردد إلى أبواب الدعاة والمأذونين لعلم ذلك، لأنهم الحرس والشهب يحرسونه عن العامة ، وأطالوا في ذلك.

قال أبو محمد: هذا محال() منهم بين، لأنه لو اعترض عليهم معترض فقال: مابال هذا السر المكتوم الذي قد ندب الله تعالى إلى كتمه بزعمكم، وأمر به نبيه على [وأوصى]() به الأئمة المعصومين() ألا يفشوه إلى بعضهم بعضا، قد شاع وذاع على ألسنة الجهال وغيرهم، وسحبت منه التصانيف، [وندب]() الناس إلى التدين به، وعلمه منهم مخالفوهم فأنكروه، ونقضوا عليهم مقالتهم به، أهل لهذا [سبب]() تعلموننا به فنعرفه، أم هو غير ماوجب على الأئمة كتمه؟ فإن قالوا: بل هو المؤكد

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وقال هذا محال...]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وتواصا].

<sup>(</sup>٢) العصمة من أهم الأمور الدينية وشروط الإمامة عند الباطنية عموماً وفي مقدمتهم الاسماعيلية، بل منهم من يعتبر الأثمة عندهم أرفع مقاماً من الأنبياء عليهم المصلاة والسلام، بل أدهى من ذلك من بؤله الأثمة.

انظر دعواهم العصمة لأثمتهم في كتاب المصابيح في اثبات الإمامة للكرماني ص٩٦، ورسالة الايضاح والتبيين لابن الوليد ص١٥٠ -ضمن كتاب اربعة كتب اسماعيليه- لـ (. شتروطمان)، وكتاب الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص١٠٠.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وتدين] ،

<sup>(</sup>ه) في الأضل و (ر): [بسبب] .

### بكتمه، قلنا لهم: هذا لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون أفشاه بعض أئمتكم أو لم يفشه، ونحن نطالبكم ببيان ذلك، فإن قلتم: أفشاه بعض أئمتنا. قلنا لكم: هذا غير مقبول منكم، لأن الأئمة بزعمكم [معصومون] عن الزلل والفطأ، وإن قلتم : بل هو غير الذي ندب الله تعالى إلى كتمه طالبناكم ببيان ذلك بحجة يقبلها الناس ولا ينفر عنها، وإن قلتم: ما هذه المقالة إلا التي ندب إلى كتمها، وإنما أمرت الأئمة بكتمها عن جهال الناس دون [٢٨/١] عقالئهم، قلنا لكم: هذا باطل، لأن رسول الله على قال: «بعثت إلى الأسود والأسود والأحمر "()، ولم يقل بعثت [للعقال] دون الجهال، ومعلوم أنه في الأحمر والأسود عقالاً وجهالاً، وعلى كلا الوجهين لا يصير العاقل إلا من متعلم عاقل قبله، [فإذا كان عذه هكذا بيان] ، فما هاهنا ندب إلى ستره وأخذ العهد عليه، ولا سيما وقول الله عنه ببطلان ماذهبتم إليه بقوله : ﴿ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس ()، فبلغ رسول الله على ولم يكتم ، فلو أنه على الم يبلغ ما أنزل إليه لكان قد عصى ربه ولسقط معنى قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في (ر): [معصومين].

 <sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرحه ٣/٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وهو جزء من حديث: «اعطيت خمساً لم
 يعطهن أحد قبلي» بلفظ: «وبعثت الى كل احمر واسود». والحديث في البخاري بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) في (ر): [الي العقال].

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، والعبارة كما ترى ركيكة، ولعل صوابها: [فإذا كان بيان هذه هكذ] والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) والاسماعليلية يأخذون العهود والمواثيق الشديدة على كتم سرهم.
 انظر رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للصضور، للداعي شمس الدين الطيبي ص٧٧، ضمن أربع رسائل اسماعيلية - لعارف تامر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٧ من سورة المائدة.

ويا أيها الرسول بلغ ﴾ الآية، لأن هذا الكلام عام غير خاص()، لا كما قالوا: إنه خص بهذه الآية [تبليغ] مايجب كتمه إلى من يوثق به دون سائر الأنبياء، وليس ظاهر الآية ولا معناها كما ذهبوا إليه، ولقد كان رسول الله على يكتب مع الأمراء إلى البلاد التي ولاهم إياها فما نقل عنه عليه السلام أنه أمرهم بكتم بعض ما أنزل اليه، وإظهار بعض، من ذلك ما روي أنه على كتب مع العلاء بن الحضرمي ولاه ولاه البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عند محمد بن عبدالله رسول الله عنه القرشي ثم الهاشمي إلى خلق الله كافة، وسير العلاء بن الحضرمي ومن معه من المسلمين عهد عهده لهم نبي الله، أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم، فإني

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۲/۷۷.

وقد أورد ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية حديثين:

الأول منهما: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من حدثك أن محمداً على كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب» الحديث.

منصيح البخاري بشرحه ٨/٥٧٠ كتاب التفسير باب (٧) ح ٢١٢٥.

وصحيح مسلم بشرحه ٩/٣ كتاب الإيمان، باب اثبات رؤية الله عز وجل.

والحديث الثاني: عند البخاري عن أنس وعند مسلم عن عائشه رضي الله عنهما: «لو كان محمد على الله عنهما: «لو كان محمد على المام كاتماً شيئاً» - وفي مسلم بزيادة: «مما انزل عليه» لكتم هذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾.

صحيح البخارى بشرحه ٤٠٣/١٣ كتاب التوحيد باب (٢٢) ح٧٤٢٠، وصحيح مسلم بشرحه ٢٠/٣ كتاب الايمان، باب ما جاء في رؤية الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [التبليغ].

<sup>(</sup>٣) العلاء بن الحضرمي وكان اسمه عبدالله بن عماد بن اكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي، أبل قتيل من أبوه سكن مكة وحالف حرب بن أمية والد أبي سفيان، كان أخوه عمرو بن الحضرمي، أول قتيل من المشركين، وماله أول مال خُمس، وبسببه كانت غزوة بدر، استعمله الرسول على البحرين، وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سئة أربع عشرة، وقيل: احدى وعشرين رضي الله تعالى عنه. الاصابه ٢٩٠/٢٤.

استعملت عليكم العلاء بن الحضرمي، وأمرته أن يتقى الله وحده لا شريك له، وأن يحسن فيكم السيرة، ويلين لكم الجناح(١)، وأن يشاوركم في الأمور كلها، ويحكم بينكم وبين من لقى من الناس بما أنزل الله تعالى في كتابه من العدل، وأمركم بطاعته إذا فعل ذلك، فإن حكم فعدل وقسم فقسط، واسترجم فرحم، فاسمعوا له وأطيعوا، وأحسنوا مؤازرته ومعونته، فإن لي عليكم من الله حقا واجباً [لا تعتذرون [٧] قدره، ولا تبلغ العقول كنه عظمة حق الله وحق رسوله، وكما أن لله وارسوله على الناس عامة وعليكم خاصة طاعة ووفاءاً ورضاء الله مع من اعتصم منكم بالطاعة، وعظم حق أهلها وولاتها فإن لولاة المسلمين على المسلمين طاعة، وفي الطاعة درك لكل خير يبتغي ونجاة من كل شريتقي، وأنا أشهد الله على كل من وليناه شيئاً من أمر المسلمين قليلاً أو كثيراً فلم يعدل فلا طاعة له، وهو خليم مما وليناه، وقد برئ المسلمون الذين معه من عهودهم وذمتهم فليستخيروا الله عند ذلك، وليستعملوا عليهم فضلاءهم في أنفسهم، فإن أصابت العلاء مصيبة [فخالد] "سيف الله خلف فيكم من العلاء بن الحضرمي فاستمعوا وأطيعوا ما عرفتم أنه على [٨٢/ب] الحق حتى يجاوز الحق إلى غيره، وسيروا على بركة الله وعونه وتوفيقه وعافيته ورشده ونصره، فمن لقيتم من  $[عباد]^{(i)}$  الله فادعوهم إلى كتاب الله المنزل وسنة الله وسنة النبي على أن يحلوا حالال ما أحل الله تعالى في كتابه،

<sup>(</sup>١) أي يلين الجانب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاخْفُصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحِمَةِ ﴾ الآية ٢٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب [لا تعتدون].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [فخالف]، والصواب ما أثبت، وسيأتي النص عليه ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق.

ولم أجد من أورد هذا الكتاب بهذا النص، كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله.

ويحرموا حرام ماحرم الله تعالى في كتابه، وأن يخلعوا الأنداد، ويبرؤوا من الشرك والكفر والنفاق، وأن يكفروا بعبادة الطاغوت واللات والعزي، وأن يتركوا عبادة عيسي بن مريم، وعزير بن عريا والملائكة والشمس والقمر والنيران، وكل شيء يتخذ ويعبد من بون الله تعالى، وأن يتولوا الله ورسوله وأن يتبرؤا مما برئ الله منه ورسوله، فإذا فعلوا ذلك وأقروا به، فقد دخلوا في الولاية، بينوا لهم عند ذلك مافي كتاب الله المنزل مع الروح الأمين على صفيه من العالمين محمد بن عبدالله نبى الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين عامة الأبيض منهم والأسود، من الإنس والجن بكتاب فيه كل شيء كان قبلهم وما هو كائن من بعدهم سيكون حاجزاً بين الناس ليحجز [بعضكم](١) عن بعض، وهو كتاب مهيمن على الكتب مصدق لما فيهن من التوراة والإنجيل يخبركم بما كان فيهن من قبلكم بنياتهم وأعمالهم، وأعمال من هلك منهم [بعمله](١) [لتجتنبوا ٢٠] أن تعملوا مثل أعمالهم فيحق عليكم من عذاب الله وسخطه مثل الذي حق عليهم، وأعمال من نجى منهم لتعملوا مثل أعمالهم رحمة منه لكم، وشفقة منه عليكم، وهدى من الضلالة، وبياناً من العمى، ونجاة واستقالة من العثرة، وبعداً من الظلمة، وعصمة من الهلكة، ورشداً من الغي، به كمسال دينكم إذا عرضتم هذا عليهم من كتاب الله [تعالى](١) فادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو الصلوات الخمس، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والغسل من الجنابة، والطهور قبل الصبلاة وبر الوالدين وصلة الرحم المسلمة، فإذا فعلوا ذلك فقد أسلموا، ادعوهم

<sup>(</sup>١) في (ر): [بعضهم].

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [بعلمه] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ليجتنبوا].

<sup>(</sup>٤) من (ر).

إلى الإيمان، وصفوا لهم شرائعهم، ومعالم الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن ماجاء به محمد عليه حق ، وأن ماسواه باطل، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، وإيمان بالموت والبعث والحساب، والجنة والنار، وايمان بالله [ويرسوله]() وللمؤمنين عامة، فإذا فعلوا ذلك فقد أمنوا، داوهم على الإحسان: أن يحسنوا فيما بينهم وبين الله في إيمانه وعهده الذي عهده إلى رسوله، وعهده إلى رسله، وعهد رسله إلى خلقه، وأمانة المؤمنين، وسلامة المرسلين من كل غائلة(١)، والبغية للمسلمين سواءاً كبغي أمرئ لنفسه(١)، والتصديق بموعد [1/٨٣] الرب والوداع في الدنيا في كل ساعة(٤)، والمحاسبة للنفس عند كل [اشفاق] الله عليه، والتعهد بما فرض الله عليهم في كتابه، وأداؤه اليهم في السر والعلانية، فإذا فعلوا ذلك فهم محسنون، صفوا لهم الكبائر ودلوهم [عليها]() وخوفوهم الهلكة بالكبائر ودلوهم عليها فإن الكبائر هي المويقات. إن الله لا يغفر أن

> فى (ر): [ورسوله]. (1)

الغائله: المهلكة، جمعها غوائل. (٢) لسان العرب مادة : «غول»،

**<sup>(</sup>**T)

لعل المراد أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، كما في الحديث عنه ﷺ: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهه.

صحيح البخاري بشرحه ٧/٧ه كتاب الايمان باب (٧) ح١٣، وصحيح مسلم بشرحه ١٦/٢ كتاب الايمان، باب الدليل أن من خصال الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير.

في الصديث عن النبي ﷺ في قوله لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول: (إذ أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك).

صحیح البخاری بشرحه ۲۳۳/۱۱ کتاب الرقاق باب (۳) ح۲٤۱۳.

في الأصل و (ر): [اشتاق]. (0)

في الأصل: [عليه]، وما أثبت من (ر).

يشرك به(۱)، والساحر ماله من خلاق(۱)، وقطعة الرحم لعنهم الله(۱)، والغلول [يأتون](۱) بما غلوا ، والفرار من الزحف باؤوا بغضب من الله(۱)، وقتل النفس التي حرم الله، جزاؤه جهنم(۱)، وأكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا(۱)، والذين أذنوا بحرب من الله ورسوله(۱)، فإن انتهوا عن الكبائر فقد استكملوا التقوى، أدعوهم إلى العبادة، والعبادة: الصيام والخشوع والركوع والسجود والإنابة والإخبات واليقين والتحميد والتهليل والتكبير والصدقة من بعد الزكاة والتواضع والسكون والسكينة والمواساة والتضرع، والإقرار لله بالملكية، والاستقلال لما كثر من العمل الصالح، فإن فعلوا ذلك فقد استكملوا العبادة، [اندبوهم](۱) إلى الجهاد، وفضل ثوابه عند الله

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله فقد صل صلالاً بعيداً ﴾ الآيه ١١٦ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٢) قال عز وجل: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق﴾ الآية ١٠٢ من سوررة البقرة.

<sup>(</sup>٣) قال جل شاته: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُم إِنْ تُولِيَّمُ أَنْ تَفْسَدُوا فِي الأَرْضُ وتقطَّعُوا أَرْحَامَكُ • أُولْئُكُ اللَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فَأَصْمِهُمْ وأَعْمَى ابْعِبَارُهُمْ ﴾ الآيتان ٢٢ . ٢٣ من سورة محمد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [يأتوا]، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنِي أَنْ يَعْلُ وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتُ بِمَا ظُل يَوْمَ القيامة ﴾ الآية ١٦١ من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إذا لقيتم الذَّين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره الا
 متحرفاً لقتال أو متخيراً الى فئة فقد باء بغنب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ الايتان ١٦، ١٦ من
 سدرة الانفال.

<sup>(</sup>٢) قال عن وجل: ﴿ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ﴾ الايتان ٦٨، ٢٦ من سورة الفرقان.

 <sup>(</sup>٧) قال جل شائه: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيوا﴾ الآية
 ١٠ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>A) المراد بهم أكله الرباء قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و فروا ما بقي من الربا إن كتم مؤمنين فإن
لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله و رسوله ﴾ الايتان ٢٧٨، ٢٧٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٩) في (ر): [ندبوهم].

تعالى، وزينوه لهم، ورغبوهم فيما رغبهم الله من فضل الجهاد وفضل ثوابه عند الله، فإذا انتدبوا إليه فادعوهم حين يبايعون إلى سنة الله ورسوله، وعليهم عهد الله وذمته سبع كفالات: أن لا ينكثوا أيديهم من بيعته، ولا يعصوا أمر وال من ولاة المسلمين، فإذا أقروا بذلك فبايعوهم واستغفروا الله لهم، فإذا خرجوا يقاتلون في سبيل الله [غضبا] () لله ونصراً لدينه، فما لقوا [من] () الناس فليدعوهم إلى مثل الذي دُعوا إليه من كتاب الله وإجابته وإنابته وإيمانه وإسلامه وإحسانه وتقواه وعبادته وهجرته، فمن اتبعهم فهو المستجيب المستجير المسلم المؤمن المحسن المتقى المهاجر له مالكم وعليه ما عليكم، ومن أبي هذا عليكم [فقاتلوه]" حتى يفيء إلى أمر الله تعالى، والفيء: إما أن يسلم وإما أن يعطى الخراج صاغراً، وإما أن يقتل فيسفك دمه ويؤخذ ماله وتسبى ذريته، ومن قاتلكم على هذا من بعدما بينتموه له فقاتلوه، أو حاربكم فحاربوه من غير أن تعتدوا، وماكركم فما كروه من غير أن [تغدروا]<sup>(۱)</sup> سراً وعلانية، فإنه من انتصر من بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل، واعلموا أن الله تعالى معكم يراكم ويرى أعمالكم ويعلم ما تصنعون كله، فاتقوا الله وكونوا معه على حذر فإنما هذه [أمانة] () ائتمنني عليها ربي لأبلغها عباده، وعذراً منه اليهم وحجة يحتج بها من بلغه هذا الكتاب إلى الخلق جميعاً، من عمل بما فيه لله أفلح ومن اتبع مافيه [اقتدى]() [٨٣/ب] ومن قاتل بما فيه نصر، ومن جاء بما فيه فلح، تعلموا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [عصبا] بالعين والصاد المهملتين.

<sup>(</sup>٢) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [فقاتلوا].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [تعتذروا].

<sup>(</sup>ه) في (ر): [أمانته].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [اقتداه] وفي (ر): [اقتداء] .

مافيه وعُوه واستحفظوا به قلوبكم فإنه نور الأبصار، وربيع الأفئدة، وشفاء لما في الصدور من الغل، وكفى به زاجراً وأمراً وداعياً ومحتجاً ومعتبراً، هذا هو الخير من الله ورسوله الذي لا شر فيه، كتاب إئتمن فيه نبي الله العلاء بن الحضرمي من حين بعثه إلى البحرين وأمره أن يدعو بما فيه من حلال، وينهى عما فيه من الحرام، ويدل على مافيه من الرضى وينهى عما فيه من غي، كتاب إئتمن عليه نبي الله العلاء بن الحضرمي وخليفته خالد سيف الله، وقد أبلغ اليهما في الموعظة بما في هذا الكتاب، ولا يجعل لأحدهما عليه ولا أحد من المسلمين عذراً في إضاعة شيء منه، ولا لولاة ولا لمبلي عليه، فمن بلغه هذا الكتاب فلا عذر له ولا حجة، لا يعتذرون لجهالة شيء مما في هذا الكتاب الثلاث [بقين]() من مما في هذا الكتاب، ويسعهم جهالة ما سواه، كتب هذا الكتاب الثلاث [بقين]() من ذي الحجة، كتبه معاوية بن أبي سفيان وعثمان يمليه، ورسول الله على جالس، ثم أمر رسول الله [كلية]() عثمان بن عفان وقرأه على الناس وقال : اللهم دعوة من نبيك ورسولك فأسألك أن تنصر من عمل بما في هذا الكتاب وأن تعافيه [م]() أبقيته، وأن تغفر له إذا توفيته. ())

فانظر أرشدك الله إلى كتابه عليه السلام فلو كان كما ذهبوا إليه أنه يكتم [بعض] ما أنزل الله لما كان عليه السلام مبلغاً لما كتبه حاش لله ما يعتقد أحد من السلمين أنه يكتم بعض ما أنزل الله إليه وأظهر البعض، ومما يؤكد ماذهبنا إليه أنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: [بقي، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): مازر).

<sup>(</sup>٤) لم أجد فيما اطلعت عليه - نص كتاب الرسول ﷺ للعلاء بن المضرمي بمثل ما أورده المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [بعد].

بلغ ما أنزل إليه ولم يكتم منه [شيئاً]() كما ذكروا قوله في خطبة الوداع على ملأ من الناس: «ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم اشهد»()، فلو أنه عليه السلام لم يبلغ جميع ما أنزل عليه إلى الناس عامة لما قال هكذا.

وروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لما [نزل] الله وإذا جاء نصر الله والفتح (أ)، مرض النبي الله فما لبث أن خرج إلى الناس يوم الخميس وقد شد رأسه بعصابة، فرقى المنبر وجلس عليه مصفار الوجه تدمع عيناه، ثم دعا [بلالا] وأمره أن ينادي في المدينة: أن اجتمعوا لوصية رسول الله الله المها أخر وصية لكم، فنادى بلال فاجتمعوا صغيرهم وكبيرهم، وتركوا أبواب بيوتهم مفتحة، وأسواقهم على حالها حتى إن العذارى خرجن من خدورهن ليسمعوا وصية رسول الله الله من عص المسجد بأهله، والنبي الله يقول: وسعوا لمن وراحكم، ثم قام الله يبكي ويسترجع فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الأنبياء وعلى نفسه المنه الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب بن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [شئ] .

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل و (ر).

وفي منحيح مسلم أنه على قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: «وانتم تسالون عني فما أنتم قاتلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات».

صحيح مسلم بشرحه ١٨٤/٨ كتاب الدج، باب حجة النبي الله

<sup>(</sup>٣) في (ر): [أنزل].

<sup>(</sup>٤) الآية ١ من سورة النصر.

<sup>(</sup>ه) في الأصل : [بلال] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [فإنه].

هاشم العربي الحرمي، الذي لا نبي بعدي، أيها الناس، اعلموا أن نفسي نعيت إلى وحان فراقي من الدنيا، واشتقت إلى ربي، فواحزنا على فراق أمتى، ماذا يلقون من بعدى، اللهم سلم سلم، أيها الناس، اسمعوا وصيتى وعوها واحفظوها، وليبلغ الشاهد الغائب، فإنها [آخر]() وصية لكم، أيها الناس قد بين الله لكم في محكم كتابه ما أحل لكم وما حرم عليكم، وما تأتون وما تتقون، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وأمنوا بمتشابهه واعملوا بمحكمه، واعتبروا بأمثاله، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، إياكم وإياكم وهذه الأهواء الضالة المضلة البعيدة من الله، والبعيدة من الجنة، والقريبة من النار، وعليكم بالجماعة والاستقامة، فإنها قرب من الله وقريبة من الجنة بعيدة من النار، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، الله الله في دينكم وأمانتكم، الله الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإنهم لحم ودم وخلق أمثالكم، ألا فمن ظلمهم فأنا خصيمه يوم القيامة، والله حاكمهم، اللهم هل بلغت؟ الله الله في النساء، أوفوا لهن مهورهن ولا تظلموهن فيحرمنكم حسناتكم يوم القيامة، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها [الناس والحجارة](١)، وأدبوهم فإنهم عندكم عوار وأمانة، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، أطيعوا ولاة أموركم ولا تعصوهم، وإن كان حبشياً مجدعا، فإنه من أطاعهم فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ألا لا تخرجوا عليهم، ولا تنقضوا عهودهم، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، عليكم بحب

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [آخر آخر] مكررة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القيسين سقط من الأصل و (ر) .

أهل بيتي وأصحابي، عليكم بحب حملة القرآن ، عليكم بحب علمائكم، [ولا تبغضوهم ولا تحسدوهم إ(١)، ولا تطعنوا فيهم، ألا من أحبهم فقد أحبني، [ومن](١) أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، عليكم [بالصلوات]" الخمس باسباغ وضوئها وإتمام ركوعها وسجودها، أيها الناس، أنوا زكاة أموالكم، ألا من لم يزك فلا صلاة له ولا دين له ولا صنوم له ولا حج له [ولا جهاد]()، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، إن الله قد فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، إلا أن يكون به مرض حابس، أو منع من السلطان، لا نصيب له في شفاعتي، ولا يرد حوضى، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، إن الله جامعكم يوماً في صعيد واحد في [٨٤/ب] مقام عظيم وهول شديد، ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم (١٠) اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، احفظوا السنتكم، وأبكوا أعينكم، واخضعوا قلوبكم، وأتعبوا أبدانكم، وجاهدوا عدوكم، واعمروا مساجدكم، وأخلصوا إيمانكم، وانصحوا إخوانكم، وقدموا [أنفسكم](١) واحفظوا فروجكم، وتصدقوا من أموالكم، ولا تحسينوا فتسندهب حسناتكم، ولا يغتب بعضكم بعضاً فتهلكوا، اللهم هلل بلغت؟ أيها الناس، اسعوا فلى فكاك رقابكم، واعملوا الخير ليوم فقركم وفاقتكم، أيها الناس، ، لا تظلموا فإن الله

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [تبغضونهم وتحسدونهم].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأميل و (ر): [بصلوات].

<sup>(</sup>٤) في (ر) : [ولا جهاد له] .

<sup>(</sup>ه) الآيتان ۸۸ ، ۸۹ من سورة الشعراء.

<sup>(7)</sup> كذا في الأصل و (c)، ولعل الصواب : [لأنفسكم].

## \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ر): [خاف].

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ر).

<sup>(</sup>٤) لم أجد فيما اطلعت عليه نص هذه الوصية، واكسن ورد بعسض الفاظها في خطبة حجة الوداع المشهورة.

#### فص\_\_\_ل

ولأهل هذه المقالة في بدو كلامهم [لطف] "عظيم وتوحيد حسن وكلام طيب، لا تنفر عنه القلوب، حتى إذا سمعوا من يطعن [في] "مقالتهم هذه تغافلوا عنه وقالوا: من يقول بهذا القول؟ نعوذ بالله من القول به وممن يعتقد كل ذلك، لئلا يفهم له أحد من المسلمين فيجانبهم ويفر عنهم، وهم أكثر الفرق تشكيكاً وتلبيساً وخديعة، وغروراً لن يشتهون فساد عقيدته، لكنهم [لا يقابحون] "بشيء مما هو عليه حتى يتفرسوه، فإن وجدوه مائلاً إلى الزهد أتوه منه، [وحسنوا] أن ذلك له، وذموا الدنيا ومن يغتر بها، وبكوا على ننوبهم السالفة، وهم [بخلاف] فاذك يذكرون ما جرى على آل رسول الله عليه من القتل والضرب الشديد والحبس ويطعنون على الصحابة رضي الله عنهم فيما ليس بهم، ليقع [في] أن نفس من سمعهم أنهم ظالمون فيرى سبهم فرضا واجباً.

ومن رأوه صاحب لهو، أتوه من طريقته وصوبوا [لرأيه] (الله عن الله وأنه الجنة التي أخفيت عن جهال الناس، وطعنوا في أصحاب التكاليف من صوم وصلاة وزكاة

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لطيف].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [عن].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها [يفاتحون].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [واحسنوا]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [بخلال].

<sup>(</sup>٦) إضافه يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ولعلها [رأيه].

وحج وغير ذلك [٥٨/١] وقالوا: ما [معنى]<sup>(۱)</sup> اتعاب النفس بالجوع والعطش، والمشقة في السنفر للحج، وإضباعة المال للزكاة، والوضيوء في الماء البيارد للصيلاة، حتى [يصرفوه]<sup>(۱)</sup> عن عقيدته ويدخلوه في بدعتهم.

ومن رأوه فقيرا ذكروا له ظهور ظاهر قد أن وقته وأظل زمانه، معه راحته وغناه (۱)، فإذا وقع عندهم [خداع] من شككوا عليه واعتقدوا زلزلة عقيدته، تلوا عليه أيات مشكلة في كتاب الله ليرتاع، وهو أن يقول له: ما معنى قوله تعالى في سورة المزمل ﴿ رب المشرق والمغرب ﴿ )، وقال في سورة الرحمن: ﴿ رب المشرق ورب المشارق المغربين ﴾ (۱)، ثم نقض ذلك في سورة المعارج بقوله: ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب ﴾ (۱)، ثم نقض ذلك في سورة المعارج بقوله: ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب ﴾ (۱)، ونحن لا نرى إلا مشرقاً واحداً، وليس في كتاب الله تعالى تناقض، وما معنى قوله في فواتح السور: «الم والمر، والمص، وكهيعص، وحم وحم عسق، وطس، ويس ، وص و ن»، وما شاكل ذلك، وما معنى القسم الذي أقسم الله به بقوله: ﴿ وَالتين والزيتون وطور سينين ، وهذا البلد الأمين (۱)، وهل رب العزة يقسم بالشجر؟

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المعنى].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يسألوه].

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٥١ - ١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الخدع].

<sup>(</sup>ه) الآية ٩ من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٠ من سورة المعارج.

الآيات I - Y من سورة التين. (A)

وأي شئ للتين والزيتون من حق حتى أنه يقسم بهما؟ وما معنى الأيام السبعة، وأي شئ للتين والزيتون من حق حتى أنه يقسم بهما؟ وما معنى الأيام السبعة، والسموات السبع و [الأرضين] السبع، والنجوم السيارة سبعة، وفي رأس [ابن] المم [سبعة] منافذ؟ ولم كانت هذه الأعداد متوافقة، من غير زيادة فيها ولا نقصان منها؟ وما بال الرجل يفتسل من المني وهو طاهر، ويتوضئ من البول وهو نجس فإذا سمع الجاهل منهم هذا والأحمق المفتون برأيه، والغمر الغرا ارتاع من ذلك وصدق مقالتهم، وعمي بصره وبصيرته، فإذا عرفوا ذلك فيه وأنه وقع في شركهم وحبائلهم أمسكوا عنه يتفرسون مكيدتهم فيه، وينتظرون سؤاله عن معرفة ما شككوا عليه، فإن رأوه غافلاً عن البحث عن ذلك، أمسكوا عنه ورضوا عنه بزلزلة عقيدته وفساد مذهبه، لأن هذا مقصودهم الذي قصدوا له، وإن رأوه باحثاً لهم عن معنى ذلك فرحوا وقالوا: اعلم أن هذا علم لا يطلع عليه أحد الا المطهرون المخلصون ذلك فرحوا وقالوا: اعلم أن هذا علم لا يطلع عليه أحد الا المطهرون المخلصون الذين] أختصهم الله تعالى لدينه القويم، فاغسل ثيابك وبدنك وصم يوماً وسلم صدقة نجواك، طهرة لما تقدم من ذنوبك، فإذا فعل الأحمق ما أمروه وسلم صدقة نجواك، طهرة لما تقدم من ذنوبك، فإذا فعل الأحمق ما أمروه وسلم صدقة نجواك، طهرة لما تقدم من ذنوبك، فإذا فعل الأحمق ما أمروه وسلم صدقة نجواه على قدره، إن كان غنياً فمائة وعشرون درهماً، وإن كان فقيراً [قائنا] عليهم درهما، جمعوه هو ومن رغب كرغبته إلى موضع خال خفى، ويتقدم من يأخذ عليهم درهما، جمعوه هو ومن رغب كرغبته إلى موضع خال خفى، ويتقدم من يأخذ عليهم

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الأرضون].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وسيأتي ما يدل عليها.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي ص ٢٥، وكتاب كشف اسرار الباطنية للحمادي ص ٢٧ وكتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٥) الغمر والغر: بمعنى واحد، وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور.
 اسمان العرب مادة: «غمر».

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [الذي]

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [فاثني].

العهد، مظهراً النسك خاشع القلب غاض الطرف فيحمد الله تعالى ويصلي على النبي والمهد، مظهراً النسك خاشع القلب غاض الطرف فيحمد الله تعالى فيها ذكر العهد كقوله: ﴿والموفون بعهده مِن الله﴾(٢)، وما شابه ذلك، ثم يقول: إخواني إن [٥٨/ب] الله تعالى دعا إلى الوفاء بعهده، فمن كان منكم راغباً إلى مقالتنا هذه [داخلاً](٣) في ملتنا، [طالباً](١) ستر الله تعالى عليه، مجتهداً في الدخول بجملة أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا [هم](١) يحزنون، فليعاهد شارحاً لذلك صدره، محضراً ذهنه، مصغياً سمعه إلى عهد الله الذي قامت به السموات والأرض فليلزم ذلك نفسه، طائعا غير مكره ولا مجبور، ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ﴿واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءونه(١) متواقياً كاتماً فليقف(١)، فإذا قالوا: رضينا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أوجبتم متواقياً كاتماً فليقف(١)، فإذا قالوا: رضينا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أوجبتم متواقياً كاتماً فليقف(١)، فإذا قالوا: رضينا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أوجبتم ملاعة منكم ورضى على سبيل الرغبة، لا الرهبة، ولا يشوب ذلك منكم تدليس، ولا بطاعة منكم ورضى على سبيل الرغبة، لا الرهبة، ولا يشوب ذلك منكم تدليس، ولا استعمال مراجاة ولا مداهنة، بنيات صادقة وأنفس طيبة وسرائر مخلصة بريئة من استعمال مراجاة ولا مداهنة، بنيات صادقة وأنفس طيبة وسرائر مخلصة بريئة من

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>Y) الآية ١١١ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) في الأل و (ر) : [داخل].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [طالب].

<sup>(</sup>a) سقطت من الأصل وأثبتها من (ر).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>V) انظر: فضائح الباطنية ، وكشف اسرار الباطنية، وبيان مذهب الباطنية ويطلانه.

الغش على ما نطقت به ألسنتكم عند سماع ما أعاهدكم به، لتعبدوا الله ووليه فلان بن فلان أمير المؤمنين ، بعد أن تشهدوا أن لاإله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله على وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصيه وولي أمر المؤمنين بعده، ثم الأئمة من ذريته من اختص الله تعالى منهم بالإمامة، واحداً بعد واحد، لا يخلو منهم زمان ولا أوان، وأن إمام العصر فلان بن فلان مفترض الطاعة، إليه منتهى الإمامة ، ووصية وصيه من قبله إليه بكتم هذا السر، وكل ما يأمركم به من السمع والطاعة فلا تخالفوه ولا تعصوه، وتصدقوه ولا تكنبوه، وتنصروه، ولا تخذلوه، ولا تنقضوا ما أمركم به، وتجاهدوا معه أعداءه، وتفضلوه على من سواه، وتبرؤا من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأشياعهم وأتباعهم، وتلزموا أنفسكم ما [التزمتها] من الطاعة والعهد كاتمين ما ألقيت إليكم وسمعتموه عني أنفسكم ما [التزمتها] من الطاعة والعهد كاتمين ما ألقيت إليكم وسمعتموه عني رعاية منكم لأمانة رسول الله تلك أنه أدابها عليه مين علمنا مما يجب ستره رعاية منكم لأمانة رسول الله تلك ، غير [معرضين] ولا مصرحين حتى تلقوا الله تعالى، وعلى أنكم [ترضون] بما يجرى به من أحكام عليكم من وضع ورفيع واعطاء ومنع، ومثوبة وعقوبة، ورضاء وسخط، فمن نكث بما أكده على نفسه سرأ وعطاء ومنع، ومثوبة وعقوبة، ورضاء وسخط، فمن نكث بما أكده على نفسه سرأ

 <sup>(</sup>١) وهذه دعوة صريحة الى عبادة غير الله تعالى معه، واعتقاد أن هذاك من يستحق العبادة غير الله
تعالى، نعوذ بالله تعالى من ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [الزمتها].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ما].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [وشريعة].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر) [معترضين]والصواب ما أثبت ، بدليل قوله بعدها [ولا مصرحين] من التعريض شد التصريح وهو التورية بالشيء عن الشيء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [ترضوا].

[أو جهراً](١)، مخفياً محتالاً، مداهناً أو غير مداهن، فهو براء من الله ورسوله، ومن التوراة ومن الانجيل والزبور والفرقان العظيم، والكلمات التامات، لا يقبل الله تعالى له [٨٨/١] صرفاً ولا عدلاً، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام حافياً راجلاً(١)، لا يثجره الله عليه، إلا إن أوفي بهذا العهد، وأشهدتم الله تعالى على أنفسكم وكفى بالله شهيداً، قولوا: نعم، فإذا قالوها قال: أعانا الله وإياكم معاشر المعاهدين على الوفاء بعهده، وختم لنا وإياكم بالنيات الصحيحة، هاتوا صدقة نجواكم، فيأخذها منهم ويمضون فإذا استحوذ عليهم الشيطان، ﴿أُولئك حزب الشيطان، ألا وزن حزب الشيطان هم الخاسرون﴾(١)، لانهم قد تبرؤا من أبي بكر وعمر وعثمان، ومن تبرأ منهم فقد تبرأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضاً، لأن زيد بن علي عليهما السلام يقول: البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما براءة من علي كرم الله وجهه، ولما روي أيضاً أن رجلاً قال لجعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه: إن أبي إلارجو أن ينفعني الله تعالى بقرابتي من أبي بكر، ولقد شكيت بشكاة، ما أوصيت بوصيتي إلا إلى خالي عبدالرحمن بن القاسم بن زيد بن محمد بن أبي بكر، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في (ر): [وجهراً]،

 <sup>(</sup>٢) انظر فضائح الباطنية للغزالي ص ٢٩.
 ورسالة الدستور للطيبي – ضمن أربع رسائل اسماعيليه – لعارف تامر ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [جار].

<sup>(</sup>ه) عبدالرحمن بن القاسم بن محمد - وليس ابن زيد بن محمد كما ذكر المصنف - بن أبي بكر التيمي المدني، الفقيه بن الفقيه، كنيته أبو محمد، كان إماماً ورعاً كثير العلم، سمع أباه وابن المسيب وأسلم مولى عمر، وعنه شعبة ومالك وابن عيينة قال ابن عيينه: كان أفضل أهل زمانه وكذلك أبوه، توفي سنة ست وعشرين ومائة.

هذه - أيدك الله- نيف من عهدهم ولم استوعب جميعه بطوله، وذلك غير لازم لمن أخذ به ، لأنه متكلم والحالف سواه، وليس يلزمه لفظ . والله أعلم.

### \*\*\*\*

انظر الكاشف للذهبي ١٦١/٢ والعبر للذهبي ١/٥٢٢.

ومثل هذا القول عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى ما أورده عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ص١٩٧ عن عمر بن قيس قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: (برأ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر). وأورده الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٦٠/٦، ثم قال: (قلت هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد فقبح الله الرافضه) . ا.ه.. وهذا وغيره كاف في الرد على الرافضة الذين قالوا عنه مالم يقل، ولفقوا الأباطيل وفق اهوائهم ونسبوها اليه وه منها براء.

#### نـــمــــل

رجع الكلام ، فإذا ارتبطهم بالعهد، وسالهم عن عقيدتهم وخلع ربقة الإسلام، سالوه عن بيان قوله تعالى ﴿ رب المشرق والمغرب و ﴿ رب المشرق والمغارب ﴾ وعن فواتح السور، لأن ذلك على قلوبهم حيث [التبيين] (١) عليهم.

فيقول: أما المشرق والمغرب: فالناطق والأساس، يعني النبي على و [عليا] كرم الله وجهه، وأما المشرقين والمغربين: فالناطق والأساس والمؤتم والإمام، وأما المشارق والمغارب فالسابق والتالي والجد والفتح [والخيال] و الناطق والأساس والمؤتم والإمام واللاحق والحجة والداعي والمأنون، وتفسير هذه الألقاب يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى (6).

وأما فواتح السور فهي رموز لأشياء مغيبة عنكم في وقتكم هذا، وأنا مبينها لكم فيما بعد إن شاء الله تعالى $(^{\circ})$ ، [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ]

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب : [التبس].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [على].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [القبح] ، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: [الجبال]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) ابتداء من صه ۱ه.

<sup>(</sup>٦) انظر ص٦٢١.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [قاله].

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [تغلظاً].

إلى بدعته، فإذا نظر منهم فيما فيه الرغبة لما دعاهم إليه شرح لهم بعض سرهم قليلاً قليلاً وهذا بحال ذلك، يتفقد أحوالهم صيانة منه لهذه المقالة لئلا يفشوها، فمن رأه متنفراً عن سعة ما أفشاه إليه لم يفتح عليه عظيمها، وأعطاه ما لا ينفر عنه، وإن رآه قابلاً لما أعطاه فرحاً بذلك شرح عليه من عظيمها، وأبان له [ماسقط إليك لميقات الشريعة]() من صوم وصلاة وزكاة وحج، وغير ذلك لأنها [٢٨/ب] عندهم الشريعة]() والأغلال التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾()، وفتح له أبوب التغليظات وحسن له التدين بالأباطيل، ومع ذلك فهو ينفذ حركات المستجيب بكتمانه بما ألقاه الله، فإن بان له إفشاء شيء منه سماه جنباً لا يتطهر من جنابته إلا بتجديد العهد، وهذا عندهم الجنابة من الجماع، وهو معنى قولهم متقدماً()؛ وما بال الغسل من المني والتوضي من البول وهو نجس، فافهم هذا واحذرهم.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [ما سقط عنه من ميقات الشريعه].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الأصوار]، والآصار جمع إصر، وهو: الذنب والثقل.
 لسان العرب مادة: «أصر».

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٧ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص٥٠٥، وهذا هو معنى الجنابة عندهم وسيأتي الكلام عن ذلك عند المصنف ص٥٥٢.

#### فصــــل

وبعد هذا فاعلم – أيدك الله – أنهم رسموا بمقالتهم هذه ألقاباً منكرة، واعداداً متوافقة، وأمثالاً متآلفة، وبواطن خفية ستروها عن الناس، جعلوا هذا أسماءها خديعة منهم لمن سمعها، فيقع عنده صحة ذلك، وأن لها فوائد خفية عنه، فيجتهد الأحمق على [استطلاع]() باطنها، وكشف رموزها حيث غابت عنه فيقع في شركهم، كما ينثر الحب للطير، ولأن كل ممنوع مجتهد في البحث عنه، والاطلاع عليه، كما قال الأول:

منعت شيئاً فأكثرت الولوع به أحب شئ الى الإنسان ما منعا والنفوس حريصة على ما منعته وإن خسرت، ولم أقل ذلك كذباً بسبب البغضة بيني وبينهم، وإن كنت وإياهم كما قال الأول:

وان يراجع قلبي حبهم أبدداً وكنت من بغضهم مثل الذي ركنوا وإنما الصدق أولى بالرجل من سواه وذلك أني خبير بهم جداً لقرب الدار من

<sup>(</sup>١) في الأصل: [استطاع]، وما أثبت من (ر).

الدار [ولكثرة]() ما قرأت من كتبهم الشنيعة وعرفت معناها ورموزاتها المؤدية إلى تعطيل الشريعة، المؤلفة في الأمور الوضيعة، ككتاب الافتخار()، وكتاب الحصر()، وكتاب المسألة والجواب()، وكتاب المؤيد()، وكتاب رسائل إخوان الصفا()، وكتاب المماثلة والمحاصرة() وكتاب تأويل الشريعة()، وكتاب تأويل القرآن()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإصلاح()،

- (١) فمي (ر) : [وكثرة].
- (٢) مؤلفه ابو يعقوب السجستانيوستأتى ترجمته ص١٦٥ .
  - (٣) لم أجد من ذكره.
- (٤) مؤلفه: النخشي، ستأتي ترجمته ص ٢٥٥ . وقيل: على بن محمد الصليحي ، وانظر ص ٢٥٥.
- (ه) لم أجد من ذكره -الا ان كان يقصد أحد كتب المؤيد الشيرازي، وهو: هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي المتوفي سنة سبعين وأربعمائة.
  - انظر ترجمته في كتاب الاسماعيليه لاحسان إلهي ظهير ص٧٢٤.
- (٦) رسائل اخوان الصفا: مجموعة من الرسائل تضم الواناً من العلوم المختلفة والعقائد المختلطة، ويزعم الاسماعيليه أن اخوان الصفاء ينتمون الى الاسماعيليه وقد كثرت الأقوال فيهم، ويكفي فيهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعالى: «كتاب رسائل اخوان الصفا الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد، وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنفية ، وأتوا بكلام المتفلسفة وبنشياء من الشريعة، وفيه من الكفروالجهل شيء كثير، ومع هذا فإن طائفة من الناس حمع بعض أكابر قضاة النواحي— يزعم أنه من كلام جعفر الصادق، وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل».
  - مجموع الفتاوي ٤/٨٩.
    - (٧) لم أجد من ذكره.
  - (٨) المعز الفاطمي وتقدمت ترجمته ص٩٢.
    - (٩) لم أجد من ذكر هذه الكتب.
    - (۱۰) لأبي حاتم وستأتي ترجمته ص٥٣٠ .

شجرة الدين(۱)، وكتاب اللذة(۱)، وكتاب المحصول(۱)، وكتاب البرهان(۱)، وكتاب البلهان(۱)، وكتاب المقاليد(۱)، وكتاب البشارة(۱)، وكتاب الرسالة الدرية(۱)، و [الرسالة](۱) الملقبة بالنظم(۱)، وكتاب الملقبة بالروضة(۱)، وكتاب سلم الهداية(۱۱)، وكتاب الكشف(۱۱)، وكتاب كشف الكشف(۱۱)، وكتاب السر(۱۱)، وغير ذلك مما يطول تعدادها، فلذلك ذكرت ما حضرني ليعجب منها مسلم عاقل، ويحذر [منها](۱۱) غرجاهل، والله أعلم بالصواب.

\_\_\_\_

انظر: كتاب الاسماعيلية لاحسان ظهير ص٥١٠.

- (ه) لأبي يعقرب السجستاني.
  - (٦) للكرمائي.
- (٧) في الأميل و (ر): [ورسالة].
  - (٨) للكرمائي.
  - (١) للكرماني.
  - (۱۰) لم أجد من ذكره.
  - (۱۱) لجعفر بن منصور اليمن.

وهو: جعفر بن الحسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان الكوفي، الداعي الاسماعيلي المشهور، أرسله الإمام الاسماعيلي المستور قبل ظهور ابنه المهدي الاسماعيلي في المغرب، توفى سنة ثمانين وثلاثمائة.

انظر كتاب الاسماعيلية لاحسان ظهير ص3.00، ومقدمة كتاب سرائر واسرار النطقاء المسطقى غالب ص0 - 0.

- (۱۲) لم أجد من ذكره.
- (١٢) في الأصل: [منه]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>١) لم أجد من ذكره بهذا الاسم، ولعله كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان وتقدمت ترجمته ص٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من نكره.

 <sup>(</sup>٣) للكرماني وهو احمد حميد الدين بن عبدالله الكرماني، ولد في كرمان، وكان من زعماء الدعوة
 الاسماعيلية، له كتب كثيرة، ويعرف بحجة العراقين.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من ذكره إلا ما جاء في كتاب شجرة اليقين ص٣٧ لعبدان أنه كتاب آخر له.

#### فصــــــــل

وهذه تسمية ألقابهم التي رسموها لبناء دعوتهم مفسرة، فأولها:

الكلمة والأمر والأصلان، وهما عندهم: العقل والنفس، والسابق وهو القلم، والتالي وهو اللوح، والجد وهو البخت، والفتح وهو وزير البخت، والخيال وهو ما يتخايل الأنبياء في أممهم، والناطق وهو النبي على الأساس وهو علي كرم الله وجهه، والمؤتم وهو الذي على طرف [٧٨/أ] الأساس متماً له، والإمام وهو معروف، واللاحق وهو وزير الإمام، والجناح وهو جناحه أيضاً لتأكيد هذه المقالة، والحجة وهو حجة أيضاً على المستجيبين ، والداعي والمأذون وهما اللذان يدعوان إلى هذه المقالة [مفسوح]() لهما بإنشائها، والمكلب، وقد يقال له: المكاسر أيضاً وهو الذي يغوي كل جاهل ليدخل في بدعتهم والمستجيب، وهو آخر رتبة رتبوها من ألقابهم، لأن كل واحد [منهم]() أعلى من الآخر أو أفضل، فلهذا جعلوها آخر رتبة، فافهم هذا أيدك الله أولاً، لتعرف ما أبطنوا تحته مستقبلاً، وأنا مبين لك كشفها فيما بعد إن شاء الله تعالى لتقف عليها وتعجب منه،() ومن خوف شناعاتهم هذه اعتذر شيخ منهم يقال له:

ص١١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) في (ر) : [مفسح].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [منهما]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٣) وانظر تفصيل الكلام عن القابهم وشرح معانيها عندهم في:
 رسالة تحفة المستجيبين لأبي يعقوب السجستاني ص١٤٧ وما بعدها - ضمن ضمس رسائل
 اسماعيليه لعارف تامر - وكتاب الحركات الباطنيه في الاسلام لمصطفى غالب اسماعيلي معاصر -

أبو يعقوب السجستاني<sup>(۱)</sup> في كتاب له سماه بالافتخار، اعتقاداً منه أنه لابد أن يقف عليها من ينكرها ويستهزئ بها فقال: اعلموا أن هذه الألقاب التي جعلناها بناءً لدعوتنا قد ربما سمعها سامع فأنكر أو نفر عنها حيث لم يطلع على معانيها المضمنة، [وفوائدها]<sup>(۲)</sup> المستكنة، ويقع عنده أنها سخرية<sup>(۲)</sup>، وليس كذلك ، ويقول له: حعافاك الله—<sup>(1)</sup> ألستم تقولون بجبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل، وهذه ألقاب تنفر عنها القلوب أشد من نفورها كما ذكرناه من القاب مقالتنا لبناء دعوتنا<sup>(۱)</sup>.

وعذر هذا الشيخ يحتاج إلى عذر، لأن الله تعالى ذكر اسماء ملائكته في كتابه تسمية ظاهرة لا ألقابا، فيكون لها بواطن [كبواطن] (٢) ألقابهم، فقال عز من قائل: ﴿ مَن كَانَ عَدُوا لَلْهُ وَمَلَائِكُتُهُ وَكُتُبُهُ وَرَسُلُهُ وَجَبِرِيلُ وَمَيْكَالُ ﴾ (٧) الآية، فبطل بهذا

<sup>(</sup>۱) ابو يعقوب اسحاق بن يعقوب السجستاني ويقال: السجزي، كان يلقب دندان، من الدعاة المشهورين القدماء الذين وضعوا أسس الاسماعيليه وقواعدها، عاصر أنمتهم في عصر الظهور – حسب رعمهم – له كتب كثيرة منها، اثبات النبوات، والينابيع، والافتضار وغيرها، قيل: انه قتل سنة احدى وثلاثين وثلاثمانة وقيل عاش حتى ستين وثلاثمائة .

انظر خمس رسائل اسماعيليه لعارف تامر ص١٤ - ١٥، والاسماعيليه تاريخ وعقائد لاحسان ألهى ظهير ص٧١٩، ومقدمة كتاب الافتخار المسطفي غالب ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فوائده].

 <sup>(</sup>٣) ولا ربيب أنها كما توقع واكثر من ذلك، لكنهم كما قال الله تعالى: ﴿أَفْسَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمِلُهُ فَرآهُ حَسَناً فَإِنْ اللهِ يَضِلُ مِن يَشَاءُ فَلا تَذْهَب نَفْسَكُ عليهم حسرات أن الله عليهم عما يتصنعون﴾ آية ٨ من سـورة قاطر.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [عافانا].

<sup>(</sup>ه) انظر كتاب الافتخار للسجستاني ص٤٣.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ر)،

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٨ من سورة ألبقرة.

اعتذاره والحمد لله تعالى،

ولو ذهبت - أيدك الله - إلى تحقيق شناعته في كتابه هذا الملقب بالافتخار وكتاب البشارة وكتاب المقاليد لطال ذلك، ومله قارئه، وفتر عنه مستمعه، لكن اختصرت ما أنا ذاكره كما شرطته في أول كتابي هذا ، وبالله الثقة، ولو أن هذا الشيخ ذهب هو وأهل مقالته التي افتخر بها إلى ماذهب إليه أهل العقول الراجحة والقلوب، من علوم الديانات الفارقة بين الحلال والحرام والشرائع والأحكام التي فيها حياة النفوس في الدنيا والآخرة، وتركوا هذه الحماقات، وهذه الجهالات، وهذه الرموزات والأغلوطات والأمثال والمثولات() والاعداد والشبهات لإبطال شرائع النبوات لكان أجراً لهم، لكنهم حثالة مارقة، وسموا لبدعتهم هذه ألقاباً مموهة، وعويصاً() بارداً، وتأويلاً فاسداً، وحملوا عقولهم من دقيق الكلام قبل العلم بجليله مالم يبلغه قولهم [وتتسع]() له صدورهم، وتحمله أقدارهم، فذهبوا عن الحق يميناً

المثل والممثول: امسطلاح اسماعيلي خاص للتؤيل، فالمثل: الكلمة الدالة على الشيء، والممثول: التؤيل
الباطني الذي يدل عليه، كقولهم: القلم يدل على الناطق، واللوح يدل على الأساس، وغير ذلك.
يقول المؤيد الشيرازي:

<sup>(</sup>خلق الله امثالاً وممثولات، فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول، والدنيا مثل والآخرة ممثول، وإن هذه الأعلام التي خلقها الله تعالى وجعل قوام الحياة بها من الشمس والقمر والنجوم لها نوات قائمة يحل منها محل المثل، وإن قواها الباطنية التي تؤثر في المسموعات هي ممثول تلك الأمثال).

المجالس المؤيدية، المجلد الثاني، المجلس السابع. نقالا عن كتاب الاسماعيليه لاحسان إلهي ظهر مديدة.

 <sup>(</sup>٢) يقال: اعتاص علي الأمر: إذا التاث عليه فلم يهتد لجهة الصواب فيه.
 وعرص الرجل: إذا لم يستقم في قول ولا فعل.

لسان العرب مادة : «عوض».

<sup>(</sup>٢) في (ر) : [وتسمع]،

وشمالاً ومن لم يلزم الجادة خبط، ومن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سقط، ومن كلف نفسه فوق طاقتها وقدرها [٧٨٧ب] لم ينل ما لا يقدر عليه ويفلت منه ماكان يقدر عليه، فإذا كانوا كذلك فإنما أوتوا من قبل أنفسهم، ثم لم يرضوا بذلك حتى اعترضوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله تلك بالتأويلات الفاسدة الشنيعة، والرموزات الطويلة الفظيعة بغير ماقيلت أو وندبوا الناس إلى القول بها، وأخذ العهود عليها، وكتم أسبابها خيفة من ظهور شناعاتها عند أهل العقول الراجحة والأديان الواضحة أن ثم قصدوا بعد ذلك إلى مطالعة الكواكب، والغفلة عن العواقب، وحماقات الفلاسفة في الاشكال والأمثال، رضوا بذلك عوضاً من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله أن لأن يقال: فلان قد لطف معناه حتى صار عارفاً بمذاهب الفلاسفة، وعلم المنطقية بالروحانيات العلوية، وبالجسمانيات السفلية، وعرف من الكواكب سعودها ونحوسها، وخرج من جملة الجهال إلى جملة العقال، وبليغ مين العلم ما جهله غيره، حتى صار يدعبو الناس بالرعاع والغبي والبقر والشاة، فيلو علم المفتخر برأيه الزارى أن علي غيره أنه بهذا الإسم والشاة، فيلو علم المفتخر برأيه الزارى أن علي غيره أنه بهذا الإسم

<sup>(</sup>۱) وقد صنفوا في ذلك كتباً كثيرة منها: تؤيل الدعائم للقاضي النعمان، وتؤيل الشريعة للمعز، وتؤيل الزكاة لجعفر بن منصور، بل ان كتبهم قائمة على التأويل الباطل الذي يسمونه الباطن وهو الباطل ويرون في ذلك أحاديث مكذوبة ينسبونها إلى رسول الله تشخ أو إلى أحد الأئمة، ليخدعوا غيرهم ويبرروا لأنفسهم ركوب الباطل.

 <sup>(</sup>٢) وهكذا يفعل اهل الضلال، قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: (اذا رأيت قوماً يتناجون في أمر دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة).
 ابن الجوزى، سيرة عمر بن عبدالعزيز ص٤٥.

 <sup>(</sup>٢) وصدق عليهم قول الله تعالى: ﴿ أَتُسْتِبدُلُونَ الذِّي هُو أُدني بِالذِّي هُو خير﴾ الآيه ٦٠ من سورة البقره،
 وقوله سبحانه: ﴿ وَمِن يَبدُلُ الْكُفُر بِالآيانَ فقد ضل سواء السيل ﴾ الآنه ١٠٨ من سورة النقره.

 <sup>(</sup>٤) الزّاري على الانسان: الذي لا يعدّه شيئاً وينكر عليه فعله.
 لسان العرب مادة: «زرى».

[أحـق]() وهو به أليق لما افتخر لأنه جهل، حيث اعتقد أنه علم فصار جهلاً، لأنه جهل المعرفة، وهو عالم أنه جاهل لها، لأنه جهل الجهل الذي حل بنفسه، المفتخر برأيه الزاري على الإسلام بقوله وفعله و [لو]() نظر في العلوم الدينية التي هي قطب الملة لنور الله قلبه بنور الهدى، لكن [الأحمق]() طال عليه وعلى أهل ملته، [النظر]() في كتاب الله تعالى وأحكامه فبعد عليهم التأويل لذلك، وكذا في أخبار رسول الله وغروعها()، فانحرف إلى علم قد طلب له ولأمثاله [القول به]()، لاستهانة المسلمين بأسبابه، ولقلة الناظرين بأحواله، اطراحاً منهم لذلك ترجمة تزوق بلا معنى، واستهزأ بهؤلاء ومضى، وجعل ذلك له قوتاً يتغذى به، وقرية إلى أصحابه للمؤاكلة والمشاربة والمحادثة والمضاحكة، فإذا سمع منه الغمر [الغر]() والجاهل من علم الديانات تسمية ألقابهم هذه، وعجيبة مخاريقهم التي تقدم ذكرها تزلزلت عقيدته، وفسد مذهبه، لاسيما إذا قال له: ما الكون وما الفساد وما الكتاب() وما الإسم المفرد، وما الكيفية

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أحمق]..

<sup>(</sup>Y) إضافه يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [الأحق]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأميل: [والنظر]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٥) وهؤلاء مثلهم مثل أهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وحدّر الله تعالى المؤمنين من صفتهم فقال: ﴿ أَلَم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ﴾ الآية ١٦ من سورة الحديد.

ولا غرابة فما أكثر التشابه بين الباطنية وبين اليهود والنصارى في عقائدهم الباطلة وضالالالتهم الشنيعة. نعوذ بالله من ذلك.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : [ألو القول به]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [الغراء]، ولا توجد في (ر).

 <sup>(</sup>٨) في (ر) زيادة هذه العبارة بعد كلمة الكتاب [وهذا في الأصل والظاهر الكلام]. ولعل هذا اجتهاد من الناسخ، حيث يرى أن صحة العبارة: (ما الكون وما القساد وما الكلام)...

وما الكمية وما الزمان، وما الدليل ، وما الأخبار المؤلفة؟ وغير ذلك، راعه ما سمع به، وظن أن تحت هذه الألقاب فوائد جمة، [وعلوماً]" حسنة فيخذله ويرعوى إلى [حماقاته]"، ويدخل في بدعته لأنها راحة لمن جهل عنها، فمن طالع هذه الألقاب وعرف معناها لم يقع على طائل يقربه من جنة، أو يباعده من نار، وأما سؤاله عن الكون والفساد وما تقدم ذكره فإنما هي الجوهر يقوم بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه" ورأس الخط [٨٨/أ] النقطة، والنقطة لا تنقسم، والكلام أربعة: أمسر [واستخبار]" وخبر ورغبة فثلاثة منها لا يدخلها الصدق ولا الكذب وهي الأمر والنهي" والاستخبار والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخبر.

فهذا - أيدك الله - جملة الفائدة [فرحم]() الله من نظر إلى حماقاتهم [وتدبرها]() وعرف أن المقصود بها فساد دين الإسلام فمال عنها وجانب قائلها، ونظر لنفسه ما يخلصه غداً عند ربه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وعلوم] ،

<sup>(</sup>٢) في (ر): [إلى حماقته].

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠٢/١ - ١٠٣ .

 <sup>(3)</sup> في الأصل و (ر): [واستحباب]، والصواب ما أثبت، كما سيأتي.
 والاستخبار: الاستغهام.

<sup>(</sup>ه) الأمر والنهي يعتبران قسماً واحدا،

<sup>(</sup>١) في (ر): [رحم].

<sup>(</sup>٧) في (ر): [وتدبرهم].

#### فصـــــل

في قولهم بالتوحيد، قال أبو يعقوب السجستاني في كتاب لقبه بالافتخار: تعالوا أيتها الأمة المختلفة لنريكم ما به افتخارنا، ونظهر عوراتكم، ونكشف عن عيويكم لأنكم رميتمونا بالتعطيل، وسميتم أنفسكم الموحدة، وأنتم المعطلون، لأنا جردنا مبدعنا عن سمات بريته، وأنتم تقولون بخلافه، ومع هذا فإنكم لما طلبتم لمبدعكم وخالقكم الأينية التي تؤدي إلى المكان قال أكثركم: إنه في مكان، ونفى البعض أنه في مكان أخر، بل هو في كل مكان، ونحن لا نقول: هو في مكان ولا لا في مكان، ولما جئتم إلى العدد وأردتم أن تحصوا مبدعكم وتعدده قلتم: إنه واحد بمعنى ليس باثنين، فصرتم تقولون في مبدعكم: إنه كان معه ملك من الملائكة إنه ثاني اثنين، فإذا كان معه ملكان إنه ثالث ثلاثة، وهكذا نراكم أبدا، وما نراكم وحدتم مبدعكم، وهذا ليس بتوحيد عندنا، فأي افتخار أعظم من درك الحقائق والوقوف على الطرائق(۱۰)؟

الجواب أن يقال له: هذا منك تمويه على من جهل مرادك، لأن اعتقادنا خلاف ما حكيته عنا، لأنا نثبت مبدعنا ولا ننفيه، وذلك أنا نقول: المخلوقات كلها محدودة متناهية في الجهات الست، وما حد كان متناهيا مخلوقاً ، فالزمان والمكان من جملة المخلوقات المحدودات المتناهيات ابتداءاً وانتهاءاً، والله تعالى هو زمّن الزمان، ومكّن المكان، حيث لا زمان ولا مكان أخر، لأن المحدث ما لم [يكن](۱) فكان أو ما لوجوده

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الافتخار للسجستاني ص ٢٣ - ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يمكن].

أول وله آخر، فكل محدث محكوم عليه بجواز العدم بخروجه من صفات القدم، فكان متناهياً لهذه العلة.

وأما الصانع القديم فلم نقل إنه [يقتضي]() زمانا [ولا]() مكاناً، لنفي التناهي، وإنما قلنا ذلك لنفى القدم عن الزمان والمكان.

ولو قلنا: إنه يقتضي زماناً أو مكاناً لقلنا بقدم الزمان والمكان، والباري جلت قدرته هو الذي أين الأين وكيف الكيف، فلا يجوز أن يقال لمن أين الأين أين أن أين ألا لم كلن كيف الكيف كيف، [لأن كونه] () تعالى لا يقتضي زماناً ولا مكانا لأن المحتاج إلى محل يستند إليه وزمانا يوجد فيه محدث مخلوق، تعالى عن ذلك علواً كبيراً، بل هو كما قال: ﴿لِس كمثله شئ وهو السميع البصير﴾ ()، الأول بلا غاية، الآخر بلا نهاية، لا يدرك بالحواس، ولا يشبه بالناس، ولا يعبر [بالقياس] ()، لم يقم بالوهم منظوراً لكنه قام معلوماً، كان [٨٨/ب] ولا مكان، فهو الآن كما كان لا تحيط به

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يقضى]، والسياق يدل على ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [أو].

 <sup>(</sup>٣) قول المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز السؤال عن الله تعالى بأين، خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، استدلالاً بحديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه: أن النبي على قال الجارية: «أين الله؟
 قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: اعتقها فإنها مؤمنة».

صحيح مسلم بشرحه ٢٤/٥ كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، وقد طبعت رسالة في هذا الحديث لسليم الهلالي.

وانظر شرح الطحاوية ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [لكونه].

<sup>(</sup>ه) الآية ١١ من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [بالناس].

الأمكنة، ولا تحويه الأزمنة ولا الجهات الست، بل هو يحويها(())، المتوحد في القدم المنفي عنه العدم، لا تأخذه نوم ولا سنة، لم يخلق الخلق لحاجة له إليهم، لأنه كان ولا خلق قادراً على أن يخلق قبل أن يخلق، وليس أنه لما خلق استحق اسم خالق، ولكنه لقدرته على الخلق كان الخلق موجوداً أو غير موجود، إن شاء خلقهم لا من شئ فاستحق بهذا اسم الخالق لجميع الأشياء، لا خالق لها سواه وحده لا شريك له، ودلهم على وحدانيته بآيات صنعه فيهم، ليعرفوه حقيقة، وفرق بين لغاتهم(())، وقارب بين ألسنتهم، وجعل لكلامه سبحانه وتعالى وجهاً من البيان وسبلاً من العبارات، ليتعارفوا بها، ثم دلهم على كثير مما غاب عليهم وحجب عنهم ما [استأثر](()) بعلمه دونهم فاستنبط ذلك لهم من قبل رسله عليهم السلام مما أتوا به، فما دلت عليه الرسل فهو الهدى وما منعت منه فهو الضلال، لأنه يقول وقوله الحق : ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾(()) فسبحانه وبحمده، هذا جوابه في التوحيد، والله أعلم.

وأما جوابه عن العدد الذي تشكك به ، فإن الحال على غير ماذهب إليه، من أن يجعله ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، بمعنى الربوبية ، وقوله الحق: ﴿ لُو كَانَ فِيهِما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ﴾ ()، وإنما نقول : إنه ثانى اثنين

<sup>(</sup>١) هذه من العبارات الموهمة المحتملة المعاني الفاسدة، ومنها نفي استواء الله تعالى على العرش، وكان ينبغي المصنف رحمه الله تعالى أن يقتصر على الألفاظ الشرعية السالة من الاحتمالات الفاسدة، ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله على وما صبح عن سلف الأمة غنى عن هذه الألفاظ وأمثالها. وانظر تفصيل الكلام فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، واستعمال العبارات التي أوردها في شرح الطحاويه ص٨١٨.

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لايات للعالمين ﴾ الآية ٢٢ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [استأثره].

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢ من سورة الأنبياء.

وثالث ثلاثة ورابع أربعة وأكثر من ذلك، بمعنى العلم والحفظ لا بمعنى الشريك(۱)، لأنه يقول وقوله الحق: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا﴾(۱)، أي: عليم بهم وحفيظ لهم أينما كانوا، لا بمعنى التشريك كما وهم به هذا الشيخ على ضعفاء المعرفة، ومع هذا فإن اثنين لا يثبت عليهما اسم اثنين إلا وواحد موجود قبل الثاني، وإن ذلك الواحد قد يوجد ولا ثاني معه، فالواحد مجمع عليه، وإنما يثبت مابعده ليقع عليه اسم الثاني، وكل عدد سواه فهو فرد بالألهية من غير تشريك ولا تعطيل، وواحد في القدرة من غير تمثيل ولا تأويل، ينفي عنه ما لا يليق به من [الأشباه](۱) والصفات، ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض خطبه: الحمد لله على حدوث الأشياء بأزليته، الذي ليس بشبح فتنال تكييفه، ولا تحويه الأماكن لعظمته، ولا تدركه [المعارف](۱) لجلالته، ضعفت الأرهام عن أن تمثله، فهو اله واحد، لا من عدد، دائم بلا أمد، ليس له حد منسوب ولا مثل مضروب، ولا شئ عنه محجوب، فهو الله الواحد القهار، فسبحانه من رب ما أعظمه، ومن جبار ما أكرمه، فاعرف هذا الواحد القهار، فسبحانه من رب ما أعظمه، ومن جبار ما أكرمه، فاعرف هذا الدك الله واصرف عنك أباطيل أهل البدع والأهواء، هذا جواب أبي يعقوب في

<sup>(</sup>١) وهذه هى المعية العامة وهى: معية الله تعالى لخلقه جميعاً بعلمه وحفظه أما المعية الخاصة فهي: معية الله تعالى للمؤمنين من عباده بنصره وتأييده وتوفيقه، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الله مع الذين القوا والذين هم محسنون الآية ١٢٨ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): [الأشياء].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [المعادن]، وما أثبت من (c).

التوحيد [٨٩/أ] والعدد، والله أعلم.

فأما شيخ منهم يقال له: ابو الحسين بن النخشي(۱) فإنه قال في كتاب صنفه في هذه البدعة وسماه بالمسألة والجواب(۱): لا يقول الله تعالى هو هو ولا لا هو هو، ولا ليس(۱) ولا لا ليس.

وهذا أيضاً تعطيل بين، لأنه نفى ولم يثبت ، والله تعالى يقول خلاف قوله، إنه هو يقول: ﴿قَلْ هُو الله أُحدُ ﴾، فذكر أنه هو، وقال: ﴿الله لا اله إلا هو الحي القيوم ﴾(١)، فذكر أنه هو أيضا، وقال الله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴾(١)، وقال الله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ﴾(١).

فذكر أنه هو الهوية الحق المحضة، وهذا [المعطل]<sup>()</sup> يقول بخلافه، وفي القرآن مثل هذا كثير، فدل [على]<sup>()</sup> أنه هو ، فأي توحيد أحسن ممن أثبت خالقه فعرفه بآثار

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله محمد بن احمد النسفي البرذعي النخشي، كان داعياً في منطقة بخارى، واشر على نصر بن أحمد الساماني وأدخله في عقيدته، كما أثر على غيره في مناطق الديلم وأذربيجان، من كتبه كتاب (المحصول)، وهو شيخ السجستاني واستاذه، توفي سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة.

انظر مقدمة كتاب اثبات النبوات لعارف تامر، وكتاب طائفة الاسماعيليه لمحمد كامل حسين ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) في مجموعة أربعة كتب اسماعيلية نسب هذا الكتاب الى محمد بن علي الصليحي انظر ص١١٣، من الكتاب المذكور.

 <sup>(</sup>٣) وبمثل قوله قال الكرماني الملقب عند الاسماعيليه بحجة العراقين في كتابه راحة العقل - وهو تعب
 العقل- انظر ص١٤٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الآية ١ من سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٥٠ من سورة البقرة،

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>V) الآية ٢٢ من سورة العشر.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [العطل].

<sup>(</sup>٩) مكررة في الأصل و (ر).

صنعه معلوما [بالفهم](۱) لا مصوراً بالعين، وأي تعطيل أعظم ممن نفاه ولم يثبته، وهو يعتقد أنه تنزيه له وهو تعطيل(۱)، عصمنا الله والمسلمين عن القول بما قالوه والحمد لله.

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [بالوهم].

<sup>(</sup>٢) قال أبو يعقرب السجستاني في رسالته تحفة المستجيبين ص١٧٠:

<sup>(</sup>والناس في التوحيد على ثلاثة أصناف: صنف وقفوا على ظاهر التنزيل فظلوا في التشبيه والتمثيل والناس في ظاهر التنزيل من أوله الى آخره إلا التشبيه، وصنف تركوا التنزيل وأهله فوقعوا في التعطيل، وصنف أقروا بالتنزيل وطلبوا التوحيد في تأويله فهم المؤمنون الموحدون ....).

وهو يعني بالصنف الأول أهل السنة والجماعة، والصنف الثالث الاسماعيلية وسماهم المؤمنين الموحدين، وهم في الواقع الكفار المشركون، قال تعالى: ﴿أَمْ نَجُعَلِ اللَّهِنَ آمَنُوا وَحَمَّاوا العَمَّاحُاتُ كَالْفُسُدِينَ فِي الْأَرْضُ أَمْ نَجَعَلُ المُتَّيِنُ كَالْفَجَارِ ﴾ الآية ٢٨ من سورة ص.

# الباب العاشر

في كشف ألقاب الاسماعيلية

#### بسساب

في كشف ألقابهم [التى]<sup>(۱)</sup> سموها لبناء دعوتهم تشكيكا منهم على الأغمار والأغبياء، حتى يخرجوا إلى الزندقة<sup>(۱)</sup>، ولم يؤتوا إلا من قبل الغباوة.

اعلم –أيدك الله— أن الكلمة التي ذكروها: الأمر، قالوا: وهي علة الخلق، والأصلين العقل والنفس?)، قالوا: فبالعقل عقل الله تعالى الخليقة، وبالنفس تنفست

(١) في الأصل و (ر): [الذي].

(وإنما لقبت هذه الحدود بهذه الأسامي التي لا يعرفها أهل الظاهر للحاجة الداعية اليها، وهي من الأولياء، لما أرادوا أن يدونوا العلوم الحقيقية في الكتب، ثم لا يؤمن على الكتب من وقرعها في أيدي من لا يستحقها، فجعلوا الأسامي ألقاباً وكنايات، أمنوا بها من وقوع غير المستحقين على علومهم، كي لا يدعى أهل الظاهر الوصول إلا بعد دخولهم الباب سجّدا) ا.هـ.

وهذا دليل وأضبح على ضبلالهم وباطلهم، فلو كانت حقاً لما أخفوها عن الناس، وخافوا أشد الخوف من وصبولها إليهم، واكتهم يعلمون علم اليقين بطلانها وعدم قبولها عند الناس، فلجأوا الى الاستتار والسير في الظلام بكتبهم وأثمتهم ودعوتهم وكلها ظلام في ظلام.

وهذا شأن كل دعوة منحرفة تتخذ هذا المسلك خوفاً على باطلها لئلا يكشفه نور الحق، ثم يلقون حبائل ضلالهم ليقع فيها من لا علم له ولا عقل أما الدين الحق فإن الله تعالى يأمر باظهاره فيقول: 

وواذا أخذ الله مِثاق الدين أوتوا الكتاب لتينه للناس ولا تكتمونه الآية ١٨٧ من سورة آل عمران.

ونهى عن كتمانه فقال: ﴿إِنَّ الذينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِنَ البِينَاتِ والهَدَى مِن بعد مَا يِبَاهُ للناسِ في الكتابِ أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وينوا فأولتك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم﴾ الآيتان ١٥٩، ١٦٠ من سنورة البقرة.

وانظر كتاب فضائح الباطنية ص١٦ - ٦٢.

(٣) انظر تعفة المستجيبين ص١٥٠.

 <sup>(</sup>۲) قال ابو يعقوب السجستاني في رسالته تحفة المستجيبين ص١٥٤ -ضمن خمس رسائل اسماعيليه
 مبيناً سبب اختراعهم هذه الألقاب:

حتى بلغت مبلغها، وزعموا أنها على سبع قوى: النامية والحسية والناطقية والعاقلة والقدسية والعالمة والغاشية، وهي بزعمهم النفس الكلية التي تغشوا حربها بهذه الأبدان التركيبية، قالوا: ولا تتم صورة إلا باجتماع هذه الأنفس الثلاث، التي هي: النامية والحسية والناطقة، قالوا: فأما العالمة فإن انبعاث العقل منها، والنفس متولدة منه، قالوا: فيتولد من النفس حركة وهمية، وهي الهيولي(") جوهر لا صورة له، فيولد من الهيولي سكون وهمي، قالوا: وهو الصورة، فيولد من الحركة الوهمية الحرارة واليبوسة، ويولد من السكون الوهمي البرودة ثم يولد منها الرطوبة"، قالوا: ثم يولد من الكل التكليفات الأربع، التي هي الاستقصات النار والهواء والماء والتراب، وهي الامهات أيضاً، قالوا: والآباء الأفلاك، قالوا: فإذا امترجت هذه الأمهات على الاعتدال الناقص حدث عنها المعادن، فإذا أراد قربها من الاعتدال صرفته التضاد منها، ويولد منها النبات، فإذا أزداد ذلك قرباً تولد منه الإنسان، وهو آخر الأشياء عندهم"، قالوا: والآشياء الاصلية عندهم سبعة تولد منه الإنسان، وهو آخر الأشياء عندهم"، قالوا: والآشياء الاصلية عندهم سبعة عناصرها، والثالث: عالمها، والرابع: القبل والبعد، والخامس: الأمهات الأربع التي عناصرها، والثالث: عالمهات الأربع التي

الهيولى: لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة، وفي الاصطلاح: جوهر في الجسم قابل لما يعرض
 لذلك الجسم من الاتصال والانفصال، محل للصورتين الجسمية والنوعية.

التعريفات للجرجاني ص٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص١٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر رسالة مطلع الشموس في معرفة النفوس، لشهاب الدين أبي فراس الاسماعيلي ص٣٩ - ٤١ - 
ضمن أربع رسائل اسماعيلية – لعارف تامر، والرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٢٢ - ضمن خمس
رسائل اسماعيليه لعارف تامر – وفضائح الباطنية للغزالي ص٣٩.

تقدم ذكرها، والسادس: المتوادات الجسمانية [٨٩/ب] والسابع: المتوادات الروحانية الروحانية وكثيف، فاللطيف: [ما ليس الروحانية العرض، والكثيف: ما هو جسم وهو الجوهر] ولهم في ذلك حماقات بجسم وهو العرض، والكثيف: ما هو جسم وهو الجوهر] ولهم في ذلك حماقات شنيعه، وجهالات فضيعه زبدتها القول بقدم العالم، وكونه من غير صانع وقال الشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون و وقال باطل يبطله قوله تعالى: ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون و وقال تعالى: ﴿ والله الخالق تعالى: ﴿ الله خالق كل شيء وكيل و (٥) وقال: ﴿ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ (١)، فبان بهذا [أن] العالم محدث خلق له، لا خالق له غيره، سبحانه عما الحكيم النائل علواً كبيراً نرجع إلى ما كنا فيه من قولهم، قالوا: فانبجس من الصلين الذين هما: العقل والنفس، الحروف السبعية العلوية التي ذكروها ان تحتها رموزات [نفسية] وكلمات عقلية، وهي كوني قدر، وتفسير معناهم بها يأتي

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب فضائح الباطنيه للفزالي ص٦٦ وما بعدها، وكتاب دراسة عن الفرق الأحمد محمد جلي ص٢١٣.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر):
 [فاللطيف ما ليس بجسم وهو الجوهر، والكثيف ما هو جسم وهو العرض]، واستقامته كما أثبت.
 وانظر تعريف الجوهر والعرض ص٠٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر رسالة مطالع الشموس ص٤١، وفضائح الباطنية ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>ه) الآية ٦٢ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ من سورة الحشر،

<sup>(</sup>V) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل و (ر): [يصفون].

<sup>(</sup>٩) في الأصل: [نفيسه]، وما أثبت من (ر).

بموضعه فيما بعد إن شاء الله تعالى (١)، هذا كشف قولهم في السابق والتالي، الفائهما] (١) عندهم القلم واللوح (١)، قالوا في كتاب الافتخار: إن الله [يأيس تأييساً] (١) لا من أييس قبله فيولد من ذلك التأييس كن، يريدون أنه يفكر فكرة فظهر من فكرته كن من غير كلام، وكذا قال أبو حاتم (١) صاحب كتاب الإصلاح: وسألت حرحمك الله عن أمر الله تعالى كيف كان بنطق أو بغير نطق؟ فأعلم اليك الله أنه بغير نطق، بل يأيس تأييساً فيولد منه كن، يريدون أنه سبحانه غير متكلم (١)، وكلامهم هذا خلاف قوله: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون (١)، فذكر القول ههنا، والقول لا يكون إلا كلاماً، بصوت وحرف، وقال في قصة موسى: ﴿وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا (١)، والنداء لا يكون إلا كلاما بصوت وحرف أيضاً وقال: ﴿وكلهم الله موسى تكليماً (١)، فوكد بالمصدر معنى الكلام، ونفسى عنه المجاز، الفيكون (١)، تأييساً كما ذكروا، وقال: ﴿يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي

<sup>(</sup>١) انظر ص٣٣٥ وما بعدها..

<sup>(</sup>٢) في (ر): [فإنما].

 <sup>&</sup>quot;) انظر كتاب فضائح الباطنيه ص٣٨ - ٣٩، وبيان مذهب الباطنيه وبطلانه للديلمي ص٣٤ - ٣٥.
 وقد بينا رحمهما الله تعالى ان الاسماعيلية يقولون بالهين وهما السابق والتالي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [يأنس تأنيساً] بالنون في الكلمتين، والصواب بالياء، وكذا فيما يأتي بعد. انظر كتاب الإفتخار صه ٣ - ٣٦ ومعنى أيس عندهم: أي أوجد من العدم.

<sup>(</sup>ه) أبو حاتم: أحمد بن حمدان بن احمد الورسامي الليثي ذكره أبوالحسن بن بابويه في تاريخ الري وقال: كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة، وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف، ثم أظهر القول بالإلحاد، وصاد من دعاة الاسماعيلية، مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة.

السان الميزان ١٦٤/١ .

 <sup>(</sup>٦) انظر كتاب اثبات النبوات لأبي يعقوب السجستاني ص١٤٩، الفصل الثالث من المقالة الضامسة،
 وكتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٣٦.

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٢ من سررة يس.

<sup>(</sup>A) الآية ٢٥ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [فيكون].

وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هذا)، وقال: ﴿فلما أتاها نودي من شاطيء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشبجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العمالين وأن الق عصماك هذا كراً، وهذا كلام من غير تأييس كما ذكروا، ومع هذا فإن الله تعالى ذم الأبكم من خلقه بقوله: ﴿صم بكم عسمي فهم لا يعقلسون هذا ، فكسيف يسذم شيئاً يكون مثله، تعالى عن قولهم وإفكهم علواً كبير، بل هو الحي القيوم المتكلم السميع البصير بلا كيف، ومن أعجب ما قالوا، وان كان كل قولهم عجباً: إن الملائكة لا ينزلون على الأنبياء ولا يكلمونهم بحرف وصوت، قالوا: لأن الملك روحاني ولا صوت له، وإنما ينزل من الله تعالى على قلوب الأنبياء صلوات الله عليهم يرسل اليهم [٩٠/أ] ملائكة يكلمونهم أن وهذا الذي ذكروه تأويل ظاهر الفسساد يرسل اليهم [٩٠/أ] ملائكة يكلمونهم أن وهذا الذي ذكروه تأويل ظاهر الفسساد لأنه يؤدي إلى أن القرآن ما أنسزل بحسرف وصوت بسل الهام ألهمه الله تعالى الرسول علي والرسول ينطسق به، وهسذا خسلاف قولسه تعالى الرسول النهام الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطبعون إنهم عن تعالى . ﴿

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٠، ٣٠ من سورة القصيص.

وهذه الآيات وغيرها تدل أوضع دلالة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء بحرف ومنوت، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.

أنظر شرح الطماوية ص١٦٨ وما بعدها، ومجموع الفتاوي ٣٧/١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [إفاضات].

<sup>(</sup>ه) انظر كتاب راحة العقل للكرماني ص٩ه ه وما بعدها، والاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهي ظهير ص٣٤٧.

السمع لعسزولسونه(۱) فذكر سبحانه وتعالى [انهم معزولون عن أن يسمعوه] ١٠ فلو كان الهاماً كما ذكره المخالف لما ذكر السمع، وقال أيضاً: ﴿الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد احاط بكل شيء علما ١٩ فذكر سبحانه أن الأمر يتنزل بينهن، وقال أيضاً: ﴿فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كرم ١٠)، [يعني] ١٩ جبرائيل عليه السلام ﴿وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ١٠)، نزل به بحرف وصوت، لا إلهاماً كما ذكروه، وقال: ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ١٠) فلو لأنه روحاني، والله تعالى يقول في قصة مريم: ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا ١٠)، أفليس قد تكلم اليها الملك بصوت وحرف، وأعادت جوابه؟ أم كيف يتغطى لهم قوله سبحانه وتعالى: ﴿هوالك دعا زكريا ربه قال ربّ هب لى من لدنك ذرية طيبة

<sup>(</sup>١) الآيات ٢١٠ - ٢١٢ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عن أن يسمعوه في السماء بمعزواون].

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٣٨ - ٤٠ من سورة العاقة.

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [ثم يعني].

 <sup>(</sup>٦) الآيات ٤١ – ٤٣ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٧) الآية ٥ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٨) الآيات ١٦ - ١٩ من سورة مريم.

إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً() ونبياً من الصالحين ()، أفليس قد نادته الملائكة بصوت وحرف، وقال في قصة ابراهيم علله : ﴿ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنية فلما رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة أي: خافهم حيث لم يتكلوا طعامه، لأن الملائكة لا تتكل ولا تشرب، ﴿قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط () أفليس هذا [كلاماً] بصوت وحرف، ولا ينكر هذا إلا مارق كافر؟ وفي القرآن من ذكر، مثل هذا كثير، وفيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله تعالى وبصره بعين الرشد.

ثم نرجع إلى ما كنا عليه من قولهم في كن فنقول: قالوا: فلما تفكر هذه الفكرة وظهر منها كن، علمنا ان الكتاب الكاف هو السابق، والنون هو التالي يعنون القلم [رمم] واللوح واللوح عليه واللوح عليه واللوح عليه واللوح واللوح واللوح عليه واللوح عليه واللوح عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه كن، قالوا: ولأن القلم مفيد  $[غير]^{()}$  مستفيد، واللوح يستفيد  $[غير]^{()}$  مفيد، فالأول علة [ول 2] معلول عليه عليه عليه عليه والنون فصارتا كوني قدر، فكوني مؤنثة وقدر

<sup>(</sup>۱) حصوراً: لا ياتي النساء.

 <sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٨ – ٣٩ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٦٩ ، ٧٠ من سورة هود.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [كلام].

<sup>(</sup>ه) انظر رسالة الأصبول والأحكام لماتم بن عمران الاستماعيلي ص١٠٩ - ضمن خمس رسائل استماعيليه-

<sup>(</sup>٦) مكررة في الأميل.

<sup>(</sup>٧) في (ر): [غيره].

<sup>(</sup>٨) في الأصل و (ر): [غيره].

كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [والآخر معلول].
 وفي (ر): زيادة عبارة: [يقتضى والآخر] بعد كلمة معلول.

مذكر، وهي السبعة الأحرف التي ذكروا تحتها علوماً عقلية وفوائد حكمية، قالوا: فخلق القلم العالم بواسطة اللوح، لأن الصور تظهر عليه مفصلة، قالوا: وبهذا قال الله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾(') وهما [عندهم]'' قديمان لا أول لوجودهما من حيث الزمان، قالوا: فالأول لا يوصف بوجود ولا بعدم لا نهاية له، وهذا يؤدي أنهما عندهم إلهان قديمان(')، ومنهم من قال: السابق وجه الله وعين الله ويد الله وقدم الله وروح الله وكلمة الله وحياء الله وبهاء الله وأيات الله، والعرش والكرسي وغير ذلك مما هو مذكور بالقرآن مضاف إليه كقوله: ﴿ولتصنع على عني﴾(') وكقوله: ﴿كُولُ مِهاء الله والمنابق وجهه الذي به عرفه من عرفه، قالوا: ولهذا كل شيء مستحيل من حال إلى السابق وجهه الذي به عرفه من عرفه، قالوا: ولهذا كل شيء مالك إلا وجهه وقوله تعالى: ﴿كُلُ شيء هالك إلا وجهه وقوله تعالى: ﴿كُلُ شيء هالك إلا وجهه وقوله تعالى: ﴿وليقي وجه ربك ذي الجلال والإكرام﴾(')، لأنه الأول بلا نهاية والآخر بلا غاية، وهو الذي كلم موسى عليه السلام، قالوا: وأما الحب هو الثاني يعنون اللوح لأنه صامت، وأما رضاه فهو القائم صاحب القيمة [والدور الجديد](\*) والرجعة، وسخطه عنده، وأوغلوا في ذلك إيغالاً شديداً، ملت عن أكثر ما الله مجازيهم عليه.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٩ من سورة القمر، وانظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عندهما].

<sup>(</sup>٣) كقول الثنوية القائلين بالهين.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٩ من سورة طه.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤ من سورة القمر،

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٨ من سورة القصص،

<sup>(</sup>٧) انظر تحقة المستجيبين للسجستائي ص١٦٩ - ١٧٠ - ضمن خمس رسائل اسماعيليه لعارف تامر-

<sup>(</sup>A) الآية ۷۸ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [والدير الجديده].

ثم نرجع إلى ما كنا عليه من قولهم: [من]() كوني قدر، وحروفه السبعة فنقول: قالو: إنها دالة على النطقاء السبعة، وعلى أسسهم، فأولهم آدم ﷺ، وأساسه شيث، ونوح واساسه سام، وابراهيم وأساسه اسماعيل، وموسى وأساسه هارون، وعيسى وأساسه شمعون، ومحمد ﷺ وأساسه علي()، والقائم وأساسه فلان، قالوا: فالكاف حرف آدم، والواو حرف نوح، والنون حرف ابراهيم، والياء حرف موسى، والقاف حرف عيسى، والدال حرف محمد ﷺ، والراء حرف القائم()، قالوا: وهو التحية الطيبة والكلمة النامية والنعمة الدائمة، صاحب الدور والقيامة، المسمى بالواقعة والحاقة والآزفة والطامة والصاخة والقارعة وجنة المؤى، وسدرة المنتهى والفاروق الأكبر، والصديق الأعظم والنفخة الكبرى والصيحة العظمى، لأن حرف [الراء]() به نال الربوبية باستغناء عن سلوك من سبقة، [وصار رب الأرض]() ومن عليها [١٩/أ] وإليه مجازات الأنفس على قدر سعيها وكسبها، وهو صاحب الدور الجديد، لأن حرفه السبح، ولهذا جعل الأيام سبعة، أولها أحد وأخرها سبت، فالأحد على آدم،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها.

 <sup>(</sup>۲) انظر تحقة المستجيبين السجستاني ص۲۵۱، وقضائح الباطنية الفزالي ص۳۵ – ٤٤، والاسماعيليه
 لاحسان الهي ظهير ص8٤٨ و ٥٥٠ و ٥٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الافتخار للسجستاني ص٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الراوية].

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر): [وصار بالأرض].

قال أبو يعقوب السجستاني في كتابه الذي سماه الافتخار ص٠٥:

<sup>(</sup>وأضيف الى القائم عليه السلام حرف الراء -أي من قوله كوني قدر- الذي هو أقصى الإفاضات المقلية الموفوره على البشر، فنال بحرفه مرتبة الربوبية، واستغنى عن سلوك المراتب الست، المتقدم ذكرها، فصار بنيله تلك المرتبة السنيه رباً للأرض ومن عليها، وجعل إليه مجازات الأنفس، كلاً على مقدار سعيها وكسبها). قبح الله من يقول بهذه المقاله فأى كفر أعظم منها؟!.

والإثنين على نوح، والشلاثاء على ابراهيم، والأربعاء على موسى، والخميس على عيسى، والجمعة على محمد والسبت على القائم()، صاحب الزمان صاحب الدور، الذي تدور الدنيا على يديه دوراً جديداً لان يومه آخر الأيام، وكذا دوره آخر الأدورا كما تدور الانيام من الأحد الى السبت دوراً جديداً، كذا تدور الدنيا على يديه كما كانت أولاً هكذا أبدا، بل قالوا: ودليل آخر على مذهبنا وهو أن في السماء سبعة كواكب: شمس وقمر وزحل ومشتري ومريخ وزهره وعطارد وهو الذي يقال له: الكاتب، [فالشمس] على ادم والقمر على نوح وزحل على ابراهيم، والمشترى على موسى والمريخ على عيسى والزهرة على محمد منظة ، وعطارد على القائم، لأن الكاتب الذي مدار الأمر والرجعة إليه هذا.

قالوا: ودليل ثالث: وهو أن في رأس ابن آدم سبعة منافذ: عينان وأذنان ومنخران وفم، لكل ناطق منها منفذها(٢)، قالوا: ولأن القائم يأتي بالباطن المجرد من جميع صحف الأنبياء، وشرائعهم، ولا يأتي بدوره بلفظة ظاهرة مرموزة كما أتوا به، بل [بالباطن](١) المجرد، قالوا: ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ يوم يكشف عن ساق﴾(١) والساق هي الحقيقة وأبطلوا الآخرة، وجعلوا الدنيا تدور كما تدور السبعة الأيام(٢)،

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة الأصول والأحكام لماتم بن عمران ص١٠٨ - ١٠٩ و ١١٦ - ضعن خمس رسائل اسماعيلية لعارف تامر-.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [والشمس].

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [الباطن].

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٢ من سورة القلم.

<sup>(</sup>٦) انظر المعدر السابق ص٣٧ وقضائح الباطنية ص٤٤.

وهذا تأويل باطل، وكفر ظاهر، وإنما اعتمدوا بذلك تلبيساً وتشكيكاً لفساد دين الاسلام، فلو أنهم قوبلوا بتأويل فاسد كتأويلهم، وهو أن يقال لهم: ليست هذه الأحرف السبعة التي كوني قدر، ولا السبع السموات ولا السبع الأرضين، ولا السبعة الأيام، ولا السبعة الكواكب، ولا السبعة المنافذ برأس ابن اَدم [دليلاً]() على السبعة النطقاء التي ذكرتم، لأن حالهم أشهر من أن يستدل عليهم بما ذكرتم من الأسابيع، وإنما هي دالة على سبعة أصحاب رسول الله تشك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد.

وقيل: بل هي دالة على سبعة ملوك بني أمية معاوية ويزيد ومروان وعبدالملك والوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز لأنه الذي بدل اللعن، ودارت السنة على يديه.

أو قيل بل هي دالة على سبعة ملوك من ملوك بني العباس، السفاح وابو جعفر والمهدي والهادي وهارون والإبن الأمين والمأمون لما جاز، ولكان كلاما حسناً مسموعاً فاسداً، فإن سألوا دليلاً على صحة ذلك فالدليل عليه ما استدلوا به على جهالتهم، وخرجوا الكل على السواء في الباطل، وفسد جميع [الجميع]<sup>(۱)</sup>، فأما المعنى وخرجوا الكل على السواء في الباطل، وفسد جميع [الجميع]<sup>(۱)</sup>، فأما المعنى [۱۹/ب] الصحيح الذي هو عندنا، فإن هؤلاء الأنبياء الذين سموهم نطقاء: لا يحتاجون إلى دليل يعرفون به بأكثر مما قد ذكرهم الله تعالى في كتابه بأسمائهم صريحاً من غير لقب، فقال في اَدم: ﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [الجمع].

وما أورده المصنف رحمه الله تعالى كاف في الرد عليهم في استدلالهم على النطقاء السبعه -حسب زعمهم- ومصدر ذلك كله أهواؤهم وحماقاتهم وما انحدروا إليه من دركات الكفر والضلال.

شئتما ه\(^\)، وقال في نوح: ﴿إِنَا أَرْسَلنا نوحاً إِلَى قومه أَنْ أَنَدُر قومك مِن قبل أَنْ يَاتِيهِم عَذَابِ اليم (^\)، وقال في ابراهيم : ﴿واتخذ الله ابراهيم خليلاً (^\)، وقال في موسى : ﴿واكلم الله موسى تكليماً (^\)، وقال في عيسى : ﴿وا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي (^\) الآية، وقال في محمد الله : ﴿واللَّذِين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم (^\)، يعني المنزل [عليه] (^\) الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على [أن يأتوا بمثله ولا بمثل بعضه ]^\)، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولهذا لا يقدر أحد أن ينقله بلسان عجمي كما ترجمت التوراة والإنجيل والزيور، وغير ذلك بالعربية.

ولقد قيل: إن رجلاً كان يعرف ترجمة اللغة الزنجية فسمع احدهم ذات يوم بالطواف وهو يقول:

| ومن ذا لداي الديد وايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نوابال مكنوناً توايــــــه |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| وهيك ربي ودندوا يــــــــه                                | تكيل كيما يندوا ويبــــدوا |

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱ من سورة نوح.
 (۳) الآية ۱ من سورة نوح.

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٢٥ من سورة النساء.
 (٤) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>.</sup> (ه) الآية هه من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) - الآية ٥٥ من سورة ال عمران. (٦) - الآية ٢ من سورة محمد.

وهذه الآيات وغيرها من الآيات في كتاب الله الكريم قد عرّفت بهؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام صغوة الله تعالى من خلقه، وهم بهذا أغنياء عن كل تعريف سواه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [عليهم].

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل صحة الكلام: [أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولا بمثل بعضه].

ففسره بالعربية :

خلقت ولم أخلق من السود جاحدا وقلبي مقر مؤمن ولسانيـــه ولم لا أديم الـكد للـــه سـيدي ومن قبل هذا بالجميل بدانيــه ولم لا أديم الـكد للـــه سـيدي وقد بجزيل المكرمات حبانيــه

ثم نرجع إلى ما كنا عليه فنقول:

قد ذكر الله تعالى بكتابه أسماء أنبيائه، وفضائلهم ظاهرة شاهرة لا تحتاج إلى دليل بكوني قدر، كما ذكروه، فيعرفون بها مع أن الأنبياء عليهم السلام كثير .

وروي [عن] (۱) أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه أنه قال: قلت لرسول الله عليه ذات يوم وقد وجدت منه خلوه: يا نبي الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي، المرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، منهم أربعة سريانيون، آدم وشيث وادريس ونوح، ويقال: عيسى، وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر عليه وعليهم أجمعين، وكرم، فقلت: يارسول الله، أخبرني عن صحف ابراهيم، قال: أنزلت صحف ابراهيم أول ليلة خلت من شهر رمضان، وأزل الإنجيل ثنتي [عشرة](۱) من شهر رمضان، وانزل الزبور في عشر مضين من رمضان، وانزل القرآن [۹۲/۱] في اربع](۱) وعشرين مضين من شهر رمضان، فقلت: يا نبي الله، فكم كتاب أنزل على

<sup>(</sup>١) [عن] لا توجد في الأصل ولا (c)، واضغتها لاقتضاء السياق وفي (c): [ودوى أبو (c)].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [عشر].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [أربعة].

الأنبياء؟ فقال: مائة وأربعة كتب، على شيث خمسون صحيفة، وعلى ادريس ثلاثون صحيفة، وعلى ابراهيم عشر صحف، وعلى موسى التبوراة، وعلى عيسى الإنجيل النجيل وعلى داود الزبور، والفرقان على محمد

نرجع إلى ماكنا عليه من ذكر حماقاتهم فنقول: وإنما اعتمدوا بذكر الأحرف السبعة دلالة على نطقاء السبعة ليكون موافقة لأعداد الأسابيع التي تقدم ذكرها، لتقع مكيدتهم من الجاهل [حماقاتهم](()) موقعاً فيصدقهم عليها، ويدخل في بدعتهم، فما أعجب أمر هؤلاء وأسخف رأيهم وأبطل مقالتهم، لكنهم [قالوا](()) لهم : [أيها](()) الرعاع الغفلة الجهلة، اعلموا أن الله تعالى خلق الأشخاص متباينة لتعرف بها قدرته، وجعل هذا طويلاً وهذا قصيرا، وهذا أبيضاً، وهذا أسوداً، وهذا غنياً وهذا فقيراً، وهذا عاقلاً وهذا مجنوباً، والهمهم طرق صناعاتهم وأسباب معايشهم، وجعل هذا أميراً وهذا وزيراً، وهذا ملكاً وهذا ملاحاً وهذا حداداً وهذا نجاراً، وهذا صائغاً وهذا صفارا(())، وهذا حائكاً(())، وهذا حجاماً، وهذا بطاطاً(()) وهذا قطانا، وهذا بناءاً

<sup>(</sup>١) في الأصل : [على حماقتهم]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [فقالوا]، وما أثبت من (ر). ولعل الصواب: [لو قالوا].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [أيضاً].

 <sup>(3)</sup> الصفار : صانع الصفر، والصفر بالضم ضرب من النحاس، وهو الذي تعمل منه الأواني،
 لسان العرب مادة : «صفر» .

<sup>(</sup>ه) حاك الثوب يحيكه : نسجه، والحياكة حرفة النسيج. نفس المصدر مادة : «حَيْك».

<sup>(</sup>٦) البطاط: تاجر البط. انظر القاموس المحيط مادة: «بطُّ».

وهذا حمالاً، وهذا قوالاً، وهذا زمّاراً، وهذا راعياً، وهذا حَمّاراً، الى غير ذلك، فسبحان من صنع وأتقن، [وسبحان] من حبب إلى الواحد يسمى ابنه عبدالله أو محمدا أو علياً أو أسداً أو غير ذلك، وإلى الآخر أن يسمي ابنه حماراً وكلباً [وغراباً] وشيطاناً وحنظلة وسكراناً وغضباناً، وما شابه ذلك.

وسبحان من جعل الأعداد [متوافقاً]<sup>(7)</sup> بعضها بعضا، ومتخالفة عن بعضها لتعرف قدرته وعظمته، والكل دالة على أنه خالقها، متوافقة ومتخالفة، [ومتعادية]<sup>(3)</sup> ومتألفة، لا يشاركه في ذلك أحد، فلو أن الخلق كانوا على سمت واحد لما تفارقوا ولا تباينوا ولا تألفوا، ولكانت القدرة فيهم دون القدرة باختلاف ألوانهم وأسمائهم وأعدادهم<sup>(6)</sup>، فسبحان من هذه قدرته.

وإنما ابتدع هؤلاء اعداداً متوافقة وتحتها رموز مختلفة، فاستغووا بها كثيراً من الناس، وجعلوها دليلاً لحماقاتهم، فلو قيل لهم: فإن سائكم سائل، ما يدل عليه

 <sup>(</sup>١) في الأصل : [فسبحان]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأمل و (ر): [غرا].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ولعل صوابها: [موافقاً].

<sup>(</sup>٤) في (ر) : [بمستعدية].

<sup>(</sup>٥) وهذا من آيات الله تعالى الدالة على عظيم قدرته سبحانه، كما بين ذلك في كتابه فقال جل شأنه: وومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف الستكم والوانكم إن في ذلك لايات للعالمين الاية ٢٢ من سورة الروم.

وقوله عز وجل: ﴿أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعنهم فوق بعض درجات ليتخذ بعنهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خير تما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ليبوتهم سقفاً من فعنة ومعارج عليها يظهرون ولبيبوتهم ابواباً وسرراً عليها يتكؤون وزخرهاً وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عسند ربك للمتقين الايات ٣٢ – ٣٥ من سورة الذخرف.

أصناف الحيوانات التي منها ما يمشي وما يطير، ومنها مايقوم ومنها ماينساح؟ وَلِمَ جعل الله منها ما لا يتزاوج كنوات الأربع إلا الأقل منها أيضاً كالقرود وغيرها؟ ولم جعل منها ما يتزاوج كنوات الرجلين إلا الأقل منها كالدجاج والحجل والفتخ<sup>(۱)</sup> وغير ذلك؟

والم جعل كل متزاوجين إذا مات [أحدهما] " زاوج الآخر غيره، الا [الشفنين] " فإنها إذا ماتت أنثاه لم يتزوج بعدها أبداً، وكذا هي أيضاً.

والم جعل أكثر ماله أذنان ظاهرتان يولد ويرضع كالآدمي والخيل والإبل والبقر والغنم وغير ذلك؟

ولم جعل أكثر ما ليس له [٩٣/أ] أذنان ظاهرتان يبيض ولا يولد ويحضن [ويلقم](أ)، كالعقاب والغراب والحدأة والصقر والشاهين والعصفور وغير ذلك؟

(١) يقال للعقاب: فتخاء، وهو: لِيْنُ البراجم وعرضها،

قال الشاعر:

كأني بفتضاء الجناحين لَقُوم من العقبان طأطأت شملالي

واللقوة: انثى العقاب.

انظر لسان العرب مادة : «فتخ».

- (٢) في الأصل و (ر) : [أحداهما].
- (٣) في الأصل: [الشقتين] بالشين المعجمة بعدها قاف ثم تاء.

وفي (ر): [الشفقين] بالشين المعجمة ثم فاء ثم قاف.

وهو طائر متولد بين نوعين مأكولين من انواع الحمام، وبعض العامة تسميه اليمام، صوته في الترنم كصوت الرباب، ومنه تحزين، وجمعه شفانين، إذا فقد انثاه لم يزل أعزب، وكذلك الأنثى.

انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري ٢/٢ه.

(٤) في الأصل و (ر): [ويعقم].

ولِمَّ جعل منها ما يحضن ويدفن ولا يلقم كالحمام واليمام والقماري وغير ذلك؟

ولم جعل منها ما يحضن ولا يلقم ولا يدفن بل يخرج ولده كاسياً كالدجاج والحجل [والفتخ]() وغيرها، ولم جعل من الذي تبيض [شيئاً]() لا يحضن بل يدفن بالتراب، فإذا جاء وقت خروجه بحث عليه ولم يلقمه ولم يزقه() كالضبة [والحرذون]() وهو العردان، فأكثر الحيات إلا نوعاً منها يقال لها: الدساس، فإنه يلد ولا يبيض، ولم جعل من الحيوان ما يبيض أكثر من غيره كالعقرب والسمكة والجرادة والضبة، ومنه ما يبيض واحدة فحسب كالنسر والشتل ونسميه في بلادنا السليان وغيرها، وإن كان أعظم جثة من البائض الكبير، ولم جعل للذكر من أكثر ما يتزاوج من الطير يحفظ ولدها ويعدده كما تحفظه الأنثى شبيهاً بالنسر، كالحدأة والغراب والحمام والعصفور والعقعق() والقمري والفاختة() وغير ذلك، إذ ذكر الدجاج والحجل

<sup>(</sup>١) في (ر): [والقبج]، وسبق الكلام عنه.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [شيء].

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَقُّ الطَّائِرِ الغَرْخِ : أَطْعَمُهُ بَغِيُّهُ.

لسان العرب مادة : «زقق».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الجرذون] بالجيم المعجمة والصواب ما أثبت بالحاء المهملة. وهو دويبة شبيهة بالضب، وقيل هو ذكر الضب، لأن له ذكرين مثله، وهو من ذوات السموم، يوجد في المعران المهجورة كثيرا.

انظر حياة الحيوان الكبرى ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>ه) العقعق: طائر على قدر الحمامة، وعلى شكل الغراب، وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة، وهو ذو لونين أبيض واسود، طويل الذنب، لا يأوى تحت سقف ولا يستظل به.

انظر المصدر السابق ۱٤٨/٢.

 <sup>(</sup>٦) الفاختة: بفتح الفاء وكسر الخاء المعجمة وبالتاء المثناة في أخرها.
 ويقال لها: العشعشُ بضم الصادين المهملتين، حسنة الصوت، تحب الأنس بالناس.
 انظر المصدر السابق ١٩٦/٢.

[والفتخ](') وغيرها، فإنما همته [غير]'' [السفاد]'' فقط وكذا ذكران البهائم [الحرص]') ماهمتها غير ذلك فحسب [فقط]() ولِمَ جعل منها ماله غيرة على عرسه كالآدمى.

كما روي عن محمد بن المكي بن جابر الشنفي() أحدوثة عجيبة أنه قال: وقعت بيضة من وكر طائر يقال له: اللقلق()، قال صاحب الكتاب: ما أظنه عندنا باليمن، أو لعله بها ولا نعرفه، وتركت مكانه بيضة بط فحضنها اللقلق وأنثاه يتداولان ذلك كالحمام، إلى أن خرج فرخها فنظره الذكر فعرفه أنه فرخ بط فطار ولم يلبث أن جاء بعشرة لقالق فضربوا بمناقيرهم رأس تلك اللقلقة الأنثى حتى قتلوها، فتفرست أنهم ظنوا أن البط سفدها، فقتلها لذلك، والله أعلم.

وام جعل منها ما يتعلم ما عُلم من الكلام ما لا غيره كالبغبغاء والعقعق وطائر بالهند يقال له: الشاذن، وأنهم لما لقنوا تكلموا به، وحكى بعض الغرباء عن بلاد

<sup>(</sup>١) في (ر): [والقبج].

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب حذف [غير]، أو أنها بمعنى وإلا» .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الفساد].
 والسفاد: نزو الذكر على الأنثى.

انظر لسان العرب مادة : «سفد».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [المرس] بالسين المهمله بدل الصاد.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها.

 <sup>(</sup>٦) لم أجد ترجمة، وقد ورد اسمه في كتاب شجرة اليقين المنسوب للداعي القرمطي عبدان ص٦٠ قال:
 (وروي عن محمدا المكنّى بابن جابر الشبع)، وذكر قصة اللقلق.

<sup>(</sup>٧) اللقلق: طائر اعجمي طويل العنق، يأكل الحيات، وصوته يسمى اللقلقة، يوصف بالفطنة والذكاء. حياة الحيوان الكبرى ٢١٩/٢.

مصر أنه كان عند قوم غراب مؤلف وكانوا يقولون له: يا غراب أين الله فيقول: فوق فوق الفوق، وكذا [الزرياب] طائر في بلاد العراق، أكثر كلامه: ويحك يا نبطية المحني القنطية، والدراج كذلك يقول: طاب نبيذ الدقل أ، ويغير بلاد العراق لا يقولان ذلك، والقمري هنالك يقول : موسى سوري حناكيد، وأظن السامع لهم يتخايل ذلك، [هذا] منهم كلاماً يفقهه، كما أن عصفورة عندنا [يتخايل السامع لها في أيام الربيع أنها تقول: يا يوسف، ولقد سمعتها أنا كذلك، وان كانت لغاتها بغير ما يعبره أن السامع مما لا يعلمه إلا الله تعالى.

قيل: ويطبرستان<sup>(١)</sup> طائر يقال له: كلو، بقدر الفاختة، يظهر في أيام الربيع يتبعه [جيش]<sup>(١)</sup> من العصافير [٩٤/ب] يخدمه كل يوم عصفور منها، ينقل اليه كل ما

(١) في الأصل: [الرزياب] بتقديم الراء المهملة.

انظر المصدر السابق ٣٣٤/١، وكتاب شجرة اليقين ص٥٥.

وانظر حياة الحيوان للدميرى ٧/٢، وكتاب شجرة اليقين للداعي عبدان القرمطي ص٩٥. (٢) الدراج: بضم الدال وفتح الراء المهملتين المشددتين، واحدته دراجه طائر كثير النتاج اسود الجناحين، وظاهرهما أغير على خلقة القطا إلا أنه الطف.

 <sup>(</sup>٣) الدقل: من التمر أردأ أنواعه، واحدته دقله.
 لسان العرب مادة: «دقل».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، والأولى حذفها.

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، والنسبة اليه طبري، وهي: بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، وخرج من تواحيها كثير من أهل العلم والأدب والفقه، والغالب عليها الجبال، ومن بلدانها: دهستان وجرجان. انظر معجم البلدان ١٣/٤.

انظر معجم البلدان ١٣/٤. وقد أورد اسم هذا الطير وقصته التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>٧) في معجم البلدان : [جنس] بالجيم والنون بعدهما سين مهملة.

يتغذى به، فإذا أمسى وثب عليها فأكلها، فإذا أصبح صاح فغدا عليه آخر يخدمه كذا، فإذا أمسى وثب عليها فأكلها، وعلى ذلك حتى تذهب أيام الربيع.

رجع الكلام، ولم جعل من الطير ما يتعلم صيد الطير كالباز(۱) والشاهين والصقر وغيرها؟ وكذلك من الحيوان الخرس كالكلب والفهد أيضاً؟ ولم جعل من الحيوان ما يتعلم كالقرود وأشباهها؟ [ومنها ما يخرج من الخبي ما يخبى من الذي معه صاحب له بحيث لا يفهمه بعض من حضر، حتى أنه لقد حكي لي أن رجلاً بتهامة معه تيس يضع على يديه من معه الخبي](۱)، وقرأت أيضاً في بعض الكتب أن اعرابياً دخل بعض مدن خراسان ومعه [غراب](۱) قد علمه يفرش الفراش بمنقاره ويبسطه.

قال المخبر عنه: ولقد رأيته راكباً ديكاً وهو يضربه بمنقاره ويسوقه كما يسوق الرجل دابته، ولقد خُبّي له خُبْيٌ مع رجل بين عشرين نفساً من غير علمه، فأوما إليه [صاحبه أن يخرجه فقصد بنفسه إلى صاحب الخبي، وقال الراوي: فتفرست حاله وإذا به إشارة من]() صاحبه لا يفهمها غيره، ولم خص الله تعالى بعض الحيوانات

<sup>(</sup>١) الباز: أفصح لغاته البازي بالياء المخففة، والجمع بزاة، ويطلق عليه وعلى الشاهين وغيرهما مما يصيد الطيور، معقور.

انظر حياة الحيوان ١٠٨/١.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولم يتبين لي مراد المصنف رحمه الله تعالى، ولعل مقصوده أن بعض الحيوانات والطيور يمكن تدريبها على كشف بعض ما يخفى على الأعين، وشاهد هذا في وقتنا الصاضر السكلاب لبوليسية التي تدرب على كشف المغدرات والمتفجرات وغيرها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [غراباً].

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ر).

في البصر دون غيره، حتى إنه يبصر بالليل كما يبصر بالنهار، كالكلاب والسنانير والسباع والفئران [وغيرها]()؟ ولم جعل منها ما يبصر بالليل دون النهار كالبوم [والخشاف]() وبعض الخطاطيف() وغيرها؟

ولم جعل منها ما يبصر بالنهار دون الليل كالآدمي والبهائم والغراب والعصفور وغيرها؟ ولم يخص بعضها بالسمع دون بعض كالفرس والقراد وغيرها؟ حتى إنه يضرب بهما المثل فيقال: أسمع من فرس، وأسمع من قراد، وذلك أن الرعيان تتقدم الإبل إلى [المياه](1) ليترعوا لها الماء فلا يعلمون بقربها منهم [يرون](1) القردان تنتعش من معاطفها، وحينتُذ يعلمون قربها منهم؟ ولم خص بعضها بالشم دون بعض كالسباع والكلاب والسنائير(1) وغيرها؟

وأعجب منها شم الذرة للكراع البالي من الجرادة الذي لو قربته من أنفك ما شممته ، فتأتيه فإذا حاولت حمله وأعجزها عادت إلى جحرها واستعانت بصواحبها تحمله.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [وغيرهما].

 <sup>(</sup>٢) في (ر): [الخفاش]، والخشاف: طائر صغير، وقيل: الخفاش، وقيل: الخطاف.
 انظر لسان العرب مادة: «خفش».

 <sup>(</sup>٣) الخطاف: بفتح الخاء المجمة وتشديد الطاء المهملة: سمكة ببحر سبتة، لها جناحان على ظهرها
اسودان، تخرج من الماء وتطير في الهواء ثم تعود الى البحر.
حياة الحيوان ١/٥/١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [اللياه] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر)، ولعل صوابها: [ويرون] بالواو قبل الفعل.

السئور : الهر، وجمعه سئائير.
 لسان العرب مادة : «سئر».

ولِمَ جعل بعض الحيوان أتقن صنعة من بعض وألطف يده كالسرفة (١) والعنكبوت والنحلة والخطاف وغيرها، فإنها تصنع لها بيوتاً عجيبة؟

ولم خص الله تعالى بعض الحيوان بتدبير معاشه والإحتكار لرزقه لا غيره كالنمل، فإنه يحرس معاشه في جحرتها، فإذا وقع عليها المطر وخافت عليه البلل أخرجته إلى الشمس وقدر بما قطعت رؤوس منابته لئلا ينبت، حتى إنه إن كان في كسبها بزر الكزيرة قطعته أرباعاً لأنه من بين الحبوب ينبت أنصافاً؟

ولم جعل الله تعالى بعضها أحمى على فرخه من بعض؟ حكى هشام بن سالم<sup>(۱)</sup> رجل من رهط ذو الرمة<sup>(۱)</sup> قال أكلت حية بيض مكاء<sup>(۱)</sup> ذات يوم فشرشر على رأسها حتى كاد يدنو منها ففتحت فاها لتأكله فطرح فيه حسكة فلزقت في حلقها فماتت.

قال صاحب الكتاب: - أيدك الله تعالى - : وأخبرني في أيامي هذه من نظر إلى حية أرادت دخول جحر طائر صغير نسميه في بلادنا المواني(\*)، وفيه فراخه،

 <sup>(</sup>١) السُّرِفة: بضم السين واسكان الراء المهملتين: الأرضة.
 حياة الحيوان ٢٠/٢.

<sup>(</sup>Y) h أجد له ترجعه.

<sup>(</sup>٣) غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي ، ذو الرمه، شاعر من فحول الطبقة الثانية، كان مقيماً في البادية ويحضر الى اليمامة والبصرة كثيرا، توفى باصبهان سنة سبع عشرة ومائة. الأعلام ٥/٣١٩ - ٣٢٠.

 <sup>(3)</sup> المُكّاء: بضم الميم وبالمد والتشديد: طائر يصبوت في الرياض، يسمى مكاء لأنه يمكو أي: يصفر
كثير، وجمعه المكاكي. انظر حياة الحيوان ٣٢٨/٢.

وقد أورد القصة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى عن هشام بن سالم.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من ذكر هذا الطير.

فوقع أبواه على ظهرها فأعجلاها فسقطت إلى الأرض فقتلت، وكنت أنا بالأمس قائما في صحن دار لنا فيها أنظر إلى نورة يعملونها، إذ بحية قد سقطت من جحر عصفور فقتلناها، وأرى أنها عملت فيها كعمل الطير الذي أخبرني فيه من تقدم ذكره، ولم ألهم الله تعالى بعض الحيوان تدبير معيشته دون الذب عن فرخه كالسليان(۱) فإنه ألهمه الله تعالى أن يأخذ العظام الكبار [التي](۱) لا يقدر على أكل ما فيها، فيحلق بها إلى السماء ثم يطرحها على الصفا لتكسر فيأكل مافيها، وما ابتلع له من صغارها وأعماه أن يأخذ الحجارة كأخذه العظام فيرمي بها من يريد فرخه؟

قيل: والدبة<sup>(7)</sup> إذا وضعت ولدها رفعته من الأرض مدة في فمها خوفاً عليه من الذر لئلا يعلقه لأنها تضعه من لحم ، ثم يشتد بعد ذلك، ولم جعل الله من الحيوان نفسه من حال يلحقه كالعقاب<sup>(1)</sup> فإنها إذا اشتكت وجع كبدها من أكلها الأرانب وصغار الضبا والوعول والغنم اعتمد على أكل الأكابد فينفعها ذلك<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) السليان: لعله يقصد السلَّوى: طائر أبيض مثل السماني، واحدته سلوى، قال الشاعر: كما انتفض السلواة من بلل القطر

لسان العرب مادة : «سلا».

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٣) انثى الدب: وتسمى الجهبر: على وزن جعفر، إذا ولدت يكون ولدها قطعة لحم تخاف عليه من النمل فتنقله من موضع الى موضع خوفاً عليه منه، وربما تركت أولادها وارضعت ولد الضبع، ولذا قالت العرب: احمق من جهبر.

انظر حياة الحيوان ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص٤٢ه.

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ٢/٢٢٦.

وكالقنفذ(۱) وابن عرس<sup>(۲)</sup> فإنهما إذا ناهشا الحيات الكبار والأفاعي ولحقهما من سمها ألم تداويا بأكل السعتر البرى<sup>(۲)</sup>؟

ولم جعل الله منها ما يحمي نفسه من حال يشتهيه خيفة من العطب [كالأيل]<sup>(1)</sup> فإنه إذا أكثر من أكل لحم الحيات والأفاعي دعاه ذلك إلى شرب الماء، فإذا أتاه حام عنه ولم يشرب منه، علماً منه أنه إذا شرب منه دخل السم مع الماء حيث لا يدخل الطعام فيكون منه عطيه<sup>(1)</sup>

فلو طلبناهم - أيدك الله - عن اختلاف هذا النزر الحقير الذي ذكرناه من خلق الله تعالى، لما قالوا ذلك إلا على السابق والتالي والجد والفتح والضيال وما شابه ذلك من حماقاتهم التي تقدم ذكرها، وكذا لو سألهم سائل عن خلق الجمادات والبحار والأنهار والأشجار وغير ذلك لما أجابوا إلا هكذا، وخرجت المخلوقات دلالة على حماقاتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعماهم عن طريق الصواب وأبصرهم في طرق البواطل والأكذاب، ولا والله ما هي [كما]() ذهبوا

<sup>(</sup>۱) حیوان معروف.

 <sup>(</sup>٢) ابن عرس: دويبة معروفة دون السنور، أشتر، أصلم، أصك، له ناب، والجمع بنات عرس ذكراً كان أو
 انثى معرفة أو نكرة. لسان العرب مادة: «عرس».

<sup>(</sup>٣) انظر حياة الحيوان ٢/٥٢٥.

 <sup>(</sup>٤) الأيل: بتشديد المثناة التحتية وكسرها: ذكر الأوعال، والأيل لغة فيه، شبيه ببقر الوحش، مولع بأكل
 الحيات، له قرنان كثيرة التشعب، تبدأ في التشعب بعد سن الثالثة.

ئفس المصدر ١٠٦/١.

<sup>(</sup>ه) انظر المعدر السابق ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [۱۱]].

إليه، وإنما خلق الله ذلك وفرق بين أسبابه وحالف وعادى ووالى، ليعتبر فيه معتبر وليفكر فيه متفكر(۱)، وليتق الله عن نفسه العجب [عند](۱) العجز عن إدراك المعرفة لذلك، وليعرف مقداره عن قلة بلوغ ما هنالك، ونهاية قوته وإرادته وقصر رأيه، وأنه مخلوق مدبر ومصرف ميسر، ولأن لا يخلينا سبحانه من حجة نبصرها، وعبرة نعتبر بها، ونعود عند الفكرة بها [٢٩/أ] موعظة، ولما ذكره لنا من السهو والإغفال والإهمال نذكره، وتنبيها من الغفلة، وتيقضا من الرقدة، فسبحانه ما ألطفه وأكرمه حيث جعل لنا من كل أحوالنا أموراً لا تفتح أعيننا، ولا تصغي أسماعنا إليه إلا وهي واقعة علي ضرب من الأدلة، وعلى شكل من أشكال البرهانات، لأنه يقول عز من قائل: ﴿ الله قياماً وقعوداً وعلى جنربهم ويتفكرون في خلق السموات قائل: ﴿ الله قياماً وقعوداً وعلى جنربهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار (١٠٠٠)، فسبحانه ما أعلمه وأكرمه وأحلمه وأعظمه وأحكمه، فافهم هذا –أيدك الله – فإن فيه البغية لكسر حماقاتهم التي ذهبوا اليها، والحمد الله.

ثم نرجع بعدها إلى كسر ما ذكروه واحتجوا به من السبعة المنافذ التي في رأس ابن آدم، وقولهم: إنها دالة على السبعة النطقاء، فنقول لهم -عفاك الله فلو جوزنا لكم أنها على [ما]<sup>(1)</sup> ذكرتم، فما قولكم في منافذ رأس الكلب والخنزير لأنه

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون كه الآية ٣٨ من سورة الانعام.

وقال جل شانه : ﴿ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ الآية ، ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [عن]،

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩١ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤) [ما] سقطت من (ر).

كذلك؟ فإن قلتم: هي أيضاً دالة على النطقاء السبعة، فبئس ما ذهبتم إليه، حيث تستدلون بالنجس على الطاهر، وإن قلتم: بل هي دالة على الحاش() مثلها طالبناكم ببيان ذلك لنعرفها ونعكسها عليكم بمنافذ كل حيوان طاهر مأكول، كالبعير والثور والشاة وغير ذلك، وإن قلتم: لا ندري على ما هي دالة، فقد نقضتم أصلكم، لأن [كل]() شيء عندكم باطنه خلاف ظاهره، فسبحان الله ما أعجب ما ذهبتم إليه! وأعجب منه من مالأكم عليها ورأى برأيكم.

والذي يذهب إليه في معنى هذه السبعة المنافذ: أن الله تعالى خلق في الشخص الواحد خمس حواس، أربع منها في رأسه وهي: السمع والبصر والشم والذوق، [وواحدة]<sup>(7)</sup> في جميع جسده [وهي]<sup>(3)</sup> اللمس، واثنتان منها لا يدرك المحسوس بها محسوساً إلا بالماسة وانقطاع الهواء بينهما، وهما: اللمس والذوق، وثلاث لا يدرك المحسوس بها محسوساً بالماسة بل بتوسط الهواء بينهما، وهن: السمع والبصر والشم، ألا ترى أنك لو أخذت فضة أو شبيها بها وأدخلتها في أذن من تكلمه أنه لا يكاد يفهم ما تكلمت به إليه إلا إن باعدتها من الماسة ودخل الهواء بينهما، فحينئذ يفقه لما تقول، وكذا لوا أدخلت في [الفضة]<sup>(6)</sup> شيئاً له رائحة وأدخلتها في منخره لما وصف لك رائحة ذلك الشيء، وكذا لو كان إذا قاربت الشيء من لون أو كتاب إلى العين حتى تماسه لما عرف صاحبه الكتابة ولا اللون حتى يدخل الهواء

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها: [النجس].

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [لكل]..

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وواحد].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وهو].

<sup>(</sup>ه) في (ر): [القصبة]،

بينهما، ومع هذا فإن الحواس الخمس يفسدها محسوسها إذا أفرط عليها، كالبصر، فإنه يفسده الضوء الساطع الشديد من الشمس وغيرها، وكذا السمع يفسده ما يصوَّت، كالصوت الشديد أيضاً، وكذا الرائحة المفرطة تفسد الشم أيضاً، وكذا الشيء الشديد من المرارة والملوحة أو غيرهما يفسد النوق أيضاً وكذا [٩٦]ب] الحار والبارد المفرط يفسد اللمس أيضاً، ولا يفسدها شيء من ذلك إذا كان معتدلا، ولا يفعل الحس شيئا إلا بمحضر المحسوس(١)، والله أعلم. هذا جواب ما تقدم من محالهم، ويقى علينا إعلامك بما عندنا في القلم واللوح اللذين سموهما السابق والتالى، وجعلوهما إلهين قديمين، لا غاية للأول منهما، ولا نهاية للآخر أيضا، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا عن أن يكون معه من لا غاية له ولا نهاية، فنقول فيهما: إنهما مخلوقان غير خالقين كما روى عن ابن عباس(٢) رضى الله عنهما أنه قال: أول ما خلق تعالى من شيء القلم خلقه من هجا، فقال: قلم، فتصور قلماً من نور ما بين السماء إلى الأرض، ثم خلق اللوح من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، عرضه ما بين السماء إلى الأرض، أعلاه لاصق بالعرش، وطرفه في حجر ملك، فقال للقلم: اجر، قال: يارب، بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة، فلما خلق الله تعالى الخلق وكلّ بهم الحفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم وقيل: ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستسلخ ما كتم تعملون الك من اللوح المحفوظ، فعورض بين الكتابين فإذا هما ســواء.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) هذا دليل على سعة اطلاع المصنف رحمه الله تعالى وإلمامه بكثير من العلوم كما تقدم من كلامه على المسناف الحيوانات والطيور، وسيأتي كلامه عن الأفلاك والبروج وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص١٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة الجاثية.

هذا ما ذهبنا إليه والله أعلم.

قد كشفت لك -أيدك الله تعالى- مقالتهم في السابق والتالي، والرد عليهم مختصرا، بقدر المعرفة، والحمد لله.

## \*\*\*\*

### فصـــــل

وهذا كشفهم في مقالتهم في الجد.

اعلم -أيدك الله- أنهم زعموا أن البخت يعطي ويمنع ، قالوا:

فإن نفر عن قولنا هذا نافر احتجينا عليه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا﴾()، ويقول المصلي في الصلاة: «تعالى جدك ولا اله غيرك ﴿()) ويقولهم في الدعاء: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد ﴿())، قالوا: فعلى هذا سعادة [الشخص]() عند ميلاده فيسعده، فلا يزال يرتقي الدرجة بعد الأخرى حتى يبلغ مرتبة الملوك، وتخضع له الرقاب، ويبلغ من الهيبة والجلال المبلغ العظيم، حتى انه

(١) الآية ٣ من سورة الجن.

وانظر تحفة المستجيبين السجستاني ص٠٥٠ - ضمن خمس رسائل اسماعيليه لعارف تامر-

 <sup>(</sup>Y) هذا جزء من دعاء الاستفتاح الثابت عن رسول الله الله الله عنه من حديث أبي سعيد الغدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك أسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك».

مسئد الإمام أحمد ١٣/٥ و ٦٩، وسنن الترمذي ١/٩-١٠ أبواب الصلاة باب ٦٥ ح ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) هذا من الذكر الثابت عن رسول الله ﷺ ، كان يقوله دبر كل صلاة، وقد أخرجه الإمامان البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتربة: «لا اله الا الله ، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

صحيح البخارى بشرحه ٢/٥٢٣ كتاب الأذان باب ٥٥١ ح 3٤٤، وصحيح مسلم بشرحه ٥٠/٥ كتاب الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الاشخاص].

ربما قد صار رباً لمن من في الأرض، ومدبراً لهم يملكهم ولا يملكونه، ويسوسهم ولا يسوسونه، وقد ربما لا يساعد هذا الجد [بعض] الاشخاص عند ميلاده، فيكون شقياً لا ناعماً، مملوكاً لا مالكاً، مسوساً لا سائساً، هائباً لا مهيوباً هذا ما ذهبوا إليه، وموهوا أنه [هو]. مكسر عليهم بقوله تعالى: ﴿يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحي لم نجعل له من قبل سميا ﴾ فذكر سعادته من قبل أن يولد، أن يولد، أن الجد المدني سموه يحي عند ميلاده؟ فبطل بهذا ما ذكروه، والحمد لله.

وإنما الذي يسعد ويشقي، ويعز ويذل، اللهُ الذي لا اله الا هو لأنه يقول عز من قائل: ﴿قُلَ اللهِم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾(٠).

لأن هذا البخت الذي ذكروا أنه يسعد ويشقى وإنما حجتهم التي احتجوا بها

(١) في الأصل و (ر): [بعد].

 <sup>(</sup>٢) ويناءاً على هذه القاعدة الفاسدة من قواعدهم فإن النبوة في نظرهم مكتسبة، بل صرحوا بذلك في
 كتبهم، يقول السبستائي - وهو من اكبر دعاتهم ومؤسسي مذهبهم -:

<sup>(</sup>كذلك كون النبوة لا تحدث بغتة في قلب النبي، بل جزء وعمل بعد عمل، وزيادة بعد نقصان، ونقصان بعد زيادة، إلى ان يكمل كونها، فتظهر مصورة محلاة، فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاه في الرفعة).

كتاب النبوات ص١١١ الفصل التاسع من المقالة الثالثة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [فساعده].

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٦ من سورة أل عمران.

من [٩٧/أ] قوله تعالى: ﴿وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا﴾(١) فإنما المعنى فيه: تعالت عظمته من أن يتخذ صاحبة فيكون له ولد منها(١)، لا أن بخت ربنا أعظم من بخت سواه فيكون شبيها بالمخلوق، وإنما المعنى عن قول من قال: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، فإنما عنى بهذا، ولا ينفع منك صاحب القدرة والعظمة شيء من مرادك، وأما معنى قول المصلي: «وتعالى جدك ولا الله غيرك» فانما [أراد](١): وتعالى ذكرك وعظمتك من أن يكون مثلها شيء، [لا](١) انه وتعالى بختك فيكون شبيها بالمخلوقين، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

هذا قولهم في الجد الذي سموه بختا، ومن تصديقهم لذلك، وحماقاتهم فيما هنالك أنهم [صاروا]() يجتهدون في تقويم الكواكب وضبط الساعات والأوقات، يترجون بزعمهم فيها وقتاً طيباً مقابلا بهذا البخت الذي لقبوه جدا، فيذكرون فيه مرادهم وسعدهم فيها كسفر [لتجارة]() أو نكاح لامرأة، أو لبس ثوب أو خروج لقتال عدو، فشملهم سعده، وأيم الله لقد كذبوا، ولقد رأينا وسمعنا من ينتحل هذا الشيء بعينه من أنه ربما لو جاء ساعة طيبة موافقة لحاجته التي يريدها فيقع الحال بضد مراده، وقدر بما أدرك مراده في النادر فاعتقد أنه من البخت الذي ترجاه، وأن البخت أعطاه، ولا والله ما أعطاه غير مالك البخت، والبخت اتفاقاً لذلك الوقت، ومم

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة الجن.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوى ٤٠١/٤، وتفسير ابن كثير ٤٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ر): [أرانوا].

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [ساروا] بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [التجارة].

هذا فلو كان كما ذكروا يعطي من بخت أو انه لكان أغنى الناس وأصحهم جسماً من عوارض الأمراض والأسقام، ولا والله ما رأينا أصحاب هذه الصناعة هكذا، بل كسائر الناس، ومع هذا فإنهم في شغل فكر وطبخ سوء، أفي تقويم الساعات ولزوم الأوقات بزعمهم بخت؟ كانهم [الذي يتدبرونها]() حتى ان من كان منهم متدينا شغله ذلك من حضور الجماعات والصلاة على الجنازات، وزيارة الوالدين والقرابات وغير ذلك من الطاعات، خيفة من أن يوقعه نجمه ووقته في حال يكرهه، وما والله للنجم ولا للوقت في هذا صنع ولا قدرة، وإنما الصنع والقدرة لله تعالى، لا اعتراض على مراده وحكمه، لأنه لم يشرك في حكمه الغيب أحدا()، ألا ترى إلى قول أهل مكة لرسول الله على المخبرك يا محمد ربك بالبيع الرخيص قبل أن يغلو فنشتريه فنريح به؟ فأنزل الله تعالى قل يا محمد ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء، إن أنا إلا نذير وبشير ه().

وقد احسن الذي قال شعراً:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها : [الذين يديرونها].

<sup>(</sup>٢) ولا ريب أن هذه فتنة لهم ولكل من انحرف عن سبيل الله تعالى وسبيل رسوله على واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولعلها من العقوبة العاجلة في الدنيا، ﴿ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون﴾. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، قال جل شائه: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأصل صيلاً﴾ الآية ٧٢ من سورة الاسراء.

وقال سبحانه : ﴿وَمَنْ يَعَشَ عَنْ ذَكُرُ الرَّحَمَنَ نَقِيضَ لَهُ شَيِطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينَ وَانْهُمُ لِيصدونَهُم عَنَ السَّيلُ ويحسبونُ أَنْهُم مهتدونُ﴾ الآيتان ٣٦ ، ٧٧ من سورة الزَّهْرَف.

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٨٨ من سورة الاعراف.
 وانظر معناها في تفسير البغوى ٢٢٠/٢، واسباب النزول للواحدى ص٥٢٢.

إلا كواذب منها يخبر الفال مضللسون ودون الغيب أقفال(١) [٩٧/ب]

لا يعلم المرء ليلاً ما يصبحه والفال والزجر والكهان كلهم

فافهم هذا - هداك الله- ففيه البغية، والله أعلم.

قد بينت لك -أيدك الله- قولهم في الجد، والرد عليهم مختصراً وبالله الثقة.

### \*\*\*\*\*

(١) لعل المصنف رحمه الله تعالى في استشهادة بهذا البيت واستحسانه له يريد بالفال هذا ما خرج عن معناه ومقصوده الشرعي، وتجاوز الحد إلى أن يقصد ويعتقد فيه فيصير الى الطيرة.

أما الفال بمعناه الشرعي ومقصده الصحيح فلا شيء فيه، بل إنه كان يعجب رسول الله الله على المحيدين عن النبي الله قال: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال الصالح، الكلمة الحسنة»، هذا لفظ البخارى، ولفظ مسلم: «قال: قيل: وما الفال؟ قال الكلمة الطبية».

صحيح البخاري بشرحه ٢١٤/١٠ كتاب الطب باب (٢٤) ح ٥٧٥١، وصحيح مسلم بشرحه ٢١٩/١٤ كتاب السلام، باب الطيرة والفال وما يكون فيه الشؤم.

فقد بين عليه الصلاة والسلام معنى الفال، وبعيد جداً أن يكون قصد المصنف رحمه الله تعالى انكار هذا الفال، وهو أحرص ما يكون على بيان الحق والدعوة اليه وكشف الباطل والتحذير منه، كما هو واضح جلي في مصنفه هذا، والله أعلم.

### فصــــــل

وهذا موضع كشف قولهم في الفتح إن شاء الله.

زعموا أن مرتبته كمرتبة الجد سواء لأنه وزيره الذي استند اليه أمر تدبيره، وسموه ميكائيلا، لأنه يفتح ما أوكاه، هذا البخت الذي لقبوه جداً، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿إنا فتحا لك فتحاً ميناً﴾()، أي اعطيناك بختاً عظيما()، وليس كذلك، وإنما المعنى إنا فتحنا لك فتحاً مبينا: أي نصرناك على عدوك، ولهذا قال الله سبحانه: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾() يعني فتح مكة، وإنما سمي بذلك لعظم قدره، لأنه فتح بلده ولهذا قال: ﴿فإن كان لكم فتح من الله﴾()، أي: إن كان لكم نصر من الله)()، وقد يقال أيضاً: إنه فتح كل شيء مغلق بدليل قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها﴾()، وقال تعالى: ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر﴾()، هذا هو الصحيح، لا ما ذهبوا إليه من أنه وزير البخت، وقائم بأمر تدبيره، وسموه ميكائيلا، فافهم محالهم في ذلك أيدك الله.

(١) الآية ١ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) الآية ١ من سورة النصر.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير ابن كثير ٧/١٦ه.

<sup>(</sup>١) الآية ٧٣ من سورة الزمر،

<sup>(</sup>٧) الآية ١١ من سورة القمر.

### فم\_\_\_ل

وأما كشف قولهم في الخيال، فإنهم اختلفوا فيه فزعم قوم منهم أنه نور الله، وزعم قوم أنه الذي يتخايل للنبي على الله من الذي يقع بعده في أمته على أمته من الغيلة، ومنهم من قال: بل هو الذي يأتي الأنبياء عليهم السلام بالأحكام الشرعية، والتأييد من الله عز وجل(١)، لأن الملائكة لا تأتيهم تكلمهم بحرف وصوت، وقد تقدم الجواب عليهم في إنكارهم أن الملائكة لا تنزل على الرسل يكلم ونهم فاغنى عن الإعاده(١)، فأما الخيال عندنا فإنه الذي يتخايل للنائم في نومه كأنه يراه في يقظته، ولهذا قال شعراً:

ألمَّ خيالها بعد الهجـــوع فغارت إذ رأت سيفي ضجيعي وظلت بين أعناق المطايــا تراود بالذهاب وبالرجــوع

أي جاءه خيال خليلته بالنوم وهو بين ركابه فرأت سيفه ضجيعه فظنت انها له خليلة غيرها، فغارتها عليه، فهي تردد بين أعناق [المطايا]" ذاهبة وراجعة [يشتركن منه ذلك معرفة]<sup>(1)</sup>، وقد يقال له ايضاً الطيف (<sup>1)</sup>، قال شعراً:

<sup>(</sup>١) انظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص١٥٠ – ١٥١.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [العادة].
 وانظر رد المستف رحمه الله تعالى عليهم ص٣١ه وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) في (ر) : [معرفته] ولم يتضبح لي مراد المصنف بهذه العباره.

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب مادة : «طيف».

[تأويني](۱) ليلاً فبات ضجيعي يهدي تحيته بغير شفيــــع فأجبته بتنفس ودمــــوع

أهلاً بطيف بات يعتسف الدجا ضبط الظلام ولم يهبه فجاعني فطفقت الثمه ويشكو وجسده

أي جاءه أيضاً طيف خليله يعسف الليل من غير هيبته حتى سلم عليه بلا شفيع ولم يمكن [1/٩٨] جوابه بعد لثمه إلا البكاء من الصبابة له، وقال آخر شعراً:

فأتاني [في]<sup>(۲)</sup> خفية واكتتام غير أنا في دعوة الأحلام استزارته مقلتي في المنام لم يكن لي ولا لمولاي عتب

وفي الأشعار والأخبار كثير، وفيما تقدم كفاية، والله أعلم.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولم يتبين لي معناها ، والوزن غير مستقيم.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق واستقامة الوزن.

### فصـــل

وأما كشف باقي بواطن ألقابهم فإنهم قالوا: الناطق النبي، والأساس علي لأنه المسجد الذي أسس على التقوى، والمتم الذي هو على طرف الأساس متما له أي تابعاً للشريعة إلى بلوغ إمام عصره، فأما الدعاة والمأنونون فإنهم قوم مفسوح لهم بمفاتحة المعاهدين المستجيبين لهذه المقالة بإقامة حدودها ظاهراً وباطناً(۱)، وكذا الحجج [الإثنا عشر](۱) زعموا أنهم قوم مبثوثون في [الجزايرالاثنتي عشرة ](۱) التي هي الروم [والصقالبة](۱) والترك [والخزر](۱) والسند والهند والزنج والحبش والصين والديلم والبربر والعرب مأذون لهم بمفاتحة من رغب بهذه المقالة، ولهذا أن النجوم [اثنا عشر](۱) الحمل والثور والجور والجورة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والصوت، وأيم الله ما [لهذه](۱) الصجج التي

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك في رسالة تحفة المستجيبين السجستاني ص١٥٣ – ١٥٥، وكتاب الحركات الباطنيه في الاسلام لمصطفى غالب وهو اسماعيلي معاصر ص١٢١ – ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصلو (ر): [لاثني عشر].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الفزائن]الاثني عشر].
 انظر رسالة تحفة المستجيبين للسجستاني ص٣٥١، وكتاب الحركات الباطنية في الاسلام لمصطفى غالب ص١٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (c): [السقالبة]، وقد تقدم التعريف بهم ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [الجور]، والصواب ما أثبت، وهو اسم اقليم من الأقاليم. انظر معجم البلدان ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [اثني عشر].

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [لهذا].

ذكروا [أصل]() بل توهيم منهم على ضعفاء العقول، [يوجدونهم]() أن دعوتهم هذه قد طبقت الأرض، ذات الطول والعرض، كما زعموا لما كانوا مستترين في دعوتهم وبدعتهم خوفاً من ظهورها فيرجمون بالحجارة.

رجع الكلام إلى ذكرنا في ألقابهم.

وأما المُكلَّب<sup>(7)</sup> فإنه الذي يجلس من جهل عنهم مقالتهم إلى الذي أخذ عليهم العهد، تشبيها منهم بمقالتهم بمكلب كلاب الصيد، وأما المستجيب فهو عندهم على ضربين:

مستجيب بالغ، قد وثقوا بقوله، فإنهم لا يكتمون منه قبيح مقالتهم، ومستجيب غير بالغ لقرب أخذ العهود عليه، وهم خائفون [من](1) نفوره عنهم، فهم يغالطونه عن [قبح كشفها](1)، هذا كشف القابهم مختصرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أصلاً].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، واعل الصواب: [يوهمونهم].

<sup>(</sup>٣) ويسمى أيضا [المكاسر] ومهمته تشكيك الناس في عقيدتهم، ومجادلة العلماء والفقهاء، ومناقشتهم مناقشة عنيفة لعلهم يعجزون عن الإجابة، أو تظهر منهم أخطاء يستثمرونها لزعزعة ضعفاء الإيمان والعقول.

والمكاسر أو المطالب أقل المراتب الاسماعيلية.

<sup>(</sup>٤) في الأميل و (ر): [عن].

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) وأعل الأولى [كشف قبحها].

### فصـــــل

وبعد هذا -أيدك الله - فإني أحببت أن أكشف لك في هذا الموضع بعض عجائبهم، وطرقاً من رموزاتهم، ليعجب الواقف على كتابي هذا، وأن من تبعهم من أضعف الناس عقلاً، حيث يقبل تمويهاتهم الباردة، ومقالاتهم الشاردة ،حتى انه لقد قيل لي أن قوماً من اليهود طمعوا فيهم لضعف عقولهم، وفرحوا بفساد دينهم فتظاهروا معهم في مقالتهم هذه لا رغبة فيها ولا رهبة، وإنما ليضحكوا على عقولهم، وصاروا يفاتحونهم باسباب دعوتهم وبدعتهم، ويمدحونها لهم ويصوبون لهم رأيهم فيها، حتى انهم خالطوهم بالأنفس والأموال والذراري والمطعوم والمشروب والملبوس، ويخلون مع نسائهم في وقت الغفلات والتهم، فأفل الله [٨٩/ب] من زاجر وتفل وقوله الحق: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ وقال تعالى: ﴿لتجدن أشد الناس عدارة للذين آمنوا الذين قالوا إنا عدارة للذين آمنوا النهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا فيهم، فيئس ما رأوه واعتقدوه ووثقوا به(نا)، ونحتسب في الله مصيبتنا فيهم،

أف وتف: كلمتان تستعملان لما يُتلاى ويتضبور منه.
 انظر لسان العرب مادة: «أفف وتفف».

<sup>(</sup>Y) الآية ١٥ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) لا غرابة في موالاتهم لليهود أو غيرهم من اعداء الله تعالى، وعلى الأخمس اليهود، فالمنشأ واحد، والتشابه كبير، تشابهت قلوبهم، بل إنهم أخطر وأضر على الأمة من اليهود، لأنهم يدّعون الأسلام وهم أشد أعدائه.

ونسأله العصمة والتوفيق.

رجع الكلام إلى شرح حماقاتهم التي شرطت ذكرها ههنا إن شاء الله تعالى.

إعلم - أيدك الله - أنهم قالوا: خلق الله بعلمه صورة أدم عليه السلام لرمز فيها، فجعل في رأسه سبعة منافذ: فم ومنخران وأذنان وعينان، وهي دالة على النطقاء السبعة؛ أدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى والقائم(١)، وقد تقدم ذلك، والحجة عليه بما فيه كفاية(٢) مع أن محالهم في هذا ظاهر، لأنهم استدلوا على آدم بأحد منافذه التي في رأسه، وجعلوا حجتهم عليه منه فيه، وهذا لا يجوز، قالوا: وجعل يديه على الأسس السبعة: شيث واسماعيل وسام وهارون وشمعون وعلى وفلان، لأنهم أسفل من الرأس، كما أن الأسس أسفل من النطقاء، قالوا: ولذلك فيهما سبعة أعضاء، وإذا تفرست فيهما -أيدك الله- وجدت ثمانية أعضاء بالكتفين، وسبعة اعضاء في غيرهما، ويطل ما وهموا به، قالوا: وجعلوا صدره المتم لأنه أسفل من اليدين، وكذلك المتم أسفل من الأساس، وجعل بطنه على اللواحق والحجج، وهي أيضاً الأبواب والأيدي لأن فيها الأمعاء والكبد، وجعل ذكره على الداعي لأنه أسفل من البطن، وكذلك الداعي أسفل من الإمام والحجج، لأن الداعي يدعوا إلى هذه المقالة كما أن الذُّكر يدعو إلى الجماع، والأنثيين على المأنون، لأنهما أسفل من الذكر، كما أن المأنون أسفل من الداعي، وحلقة الدبر على المستجيب لأنها أسفل من الأنثين، كما أن المستجيب أسفل من المأنون.

قال صاحب الكتاب: هما حقيقان بالمكان اللذين أنزلوهما فيه.

<sup>(</sup>١) المذكور هنا سنة فقط من النطقاء السبعة عندهم وقد سقط اسم محمد منها.

<sup>(</sup>۲) راجع ص۳۳ه.

رجع الكلام، قالوا: وأما القدمان فإنهما القائم بآخر الزمان، صاحب القيامة والدور المشار إليه بالحشر والنشر والواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة وغير ذلك من أسماء القيامة، قالوا: وهو تمام سبعة الأدوار الذي دعوه الروحانية الملكرتية الملاهوتية، التى تحيي الأنفس الزكية والقلوب العارفة، والأرواح النامية الغرقة في بحر الملكوت، قالوا: وقيامه وظهوره في اليوم الذي قال الله تعالى: ﴿واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾(١)، أي خروج هذا القائم.

مالهم أخزاهم الله، وأخزى القائل [لمحالهم]، فما اسخف مقالتهم، وأبرد بدعتهم، أليس المنادي [٩٩/أ] الذي ذكره الله تعالى النفخة الأخرى في الصور للبعث من القبور، لأنه يقول: ﴿ وَلَكَ يُومُ الْحُرُوجِ ﴾، ولم يقل: ذلك يوم الدور.

رجع الكلام، قال بعضهم: بل خلق الله آدم كخلق الشجرة لكنه مقلوب، رأسه أصله، وباقي أعضائه فروعه، قالوا: فإذا نكس رأسه إلى أسفل كمثل الشجرة، ورجلاه إلى أعلى، كانتا [دالتين] على آدم ونوح، لأنهما أول الأنبياء، [ ] على الراهيم لأنه اسفل منهما، واليدان على موسى وعيسى، والرأس على محمد المنهما، والروح على القائم، ومنهم من قال: خلق آدم على شكل محمد المنه ، رأسه كالميم، ويداه الحاء، وعجزه الميم الثانيه، ورجلاه كالدال ، وصوروا ذلك هكذا، فاعحب

<sup>(</sup>١) الآيتان ٤٦، ٤١ من سورة ق.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى: [بمحالهم].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [دليلتان].

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل و (ر) ولعلها: [وبطنه].

 <sup>(</sup>٥) انظر قضائح الباطنية للغزالي ص٦٧.

-أيدك الله- على هذه الخرافات التى ندبوا الناس إلى القول بها، والتدين فيها، وإنما ذكرتها ههنا رأس مح لتضحك منها، وقالوا أيضاً في حروف فاتحة الكتاب: إنها مائة وعشرون حرفا دالة على الكلمة



والأصلين والسابق والتالي والجد والفتح والخيال وعلى النطقاء السبعة، والأسس السبعة، والأسس السبعة، والمتعدد والم

قالوا: وسائر شعر جسدك خاضع الى أسفل، على من خالف هذه المقالة، فلو قيل لهم: فلو جوزنا لكم هذا وسائلناكم على ما يدل شعر أجفان عيني الكلب والخنزير، لأن فيهما كذلك؟ فإن قالوا: ليس شعر أجفان عينيهما كعدد شعر أجفان عيني ابن أدم، قلنا: لا نصدق منكم هذا حتى تعدوه، فنصدق، لنعرف صدق مقالتكم انها حقيقية، ليقبل قولكم إن أمكن، وإن قالوا: بل عددها كشعر أجفان ابن آدم، قلنا لهم: وكيف تستدلون بالنجس على الطاهر؟ إنا لله وإنا اليه راجعون، ما أسخف مقالتكم وأعمى أبصاركم! ، وإنما اعتمدوا بذلك –أيدك الله في حماقاتهم هذه، [تشغل](۱) كل أحمق في [عدد](۱) شعر أجفان أحمق مثله، كما أنه لو قيل لجاهل: كم عدد أسنانك؟ لما وجد جواباً حتى يدخل يده في فيه، ويسيل لعابه ليضحكن منه، فهكذا اعتماد هؤلاء في عدده.

وأما قولكم في عدد حروف الفاتحه، فإنها [بدون] " بسم الله الرحمن الرحيم،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [لتشغل].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [عدا] .

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق .

فإنها مائة وواحد وعشرون حرفا، وفسد ما ذهبوا إليه من توهيمهم، والحمد لله.

وقالوا أيضاً: عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فالألف على الناطق، والباء على الباب المنصوب، والتاء على الإمام، والثاء على الحجة، والجيم على الجناح، والحاء على الداعي، والخاء على صاحب البراهين، والدال والذال وباقي حروف المعجم على الحجج واللواحق [٩٩/ب] والمأذونين(١)، وهذا أيضاً محال بين، فلو أنّهم رضوا بعدد حروف الفاتحة وحروف غيرها، مثل أن يقال: هي دلالة على ملوك بني أميّة أو بني العباس، أو غير ذلك، وكانت الحجة على هذا كحجتهم على ما ذهبوا إليه، لأن ما هنالك دليل من كتاب ولا سنة لهؤلاء ولا لهؤلاء، وإنما هي خرافة بخرافة، وسقط الكل.

رجع الكلام، وقالوا أيضا في تفسير كلمة التوحيد التي هي لا اله الا الله: إنها بتكرارها اثنا عشر حرفا وأربع كلمات وصوروها منفردة هكذا:

لا الاه الا الاه، فصارت اثني عشر حرفا، وإذا كانت بغير تفصيل كانت سبعة أحرف، وصوروها هكذا: لا إله الا الله، قالوا: وهي دالة على المنافذ السبعة التي برأس ابن آدم، التي هي أيضاً دالة على النطقاء السبعة، قالوا: فوزان (لا) فم، لأن فم حرفان ولا حرفان، ووزان (اله) عين، لأن آله ثلاثة أحرف، وعين ثلاثة أحرف، ووزان (إلا) أذن فإلا ثلاثة أحرف، وإذن ثلاثة أحرف، ووزان اسم (الله) منخر، لان الاسم أربعة أحرف، ومنخر أربعة أحرف، وصوروا الأربع الكلمات هكذا: لا إله الا

<sup>(</sup>١) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٤٥ - ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلائه للديملي ص٤٠ – ٤٢، وكتاب الاسماعيليه لاحسان الهي ظهير ص٤٨٥ وما بعدها.

الله، قالوا: اثنتان لطيفتان وخاصيتان، وهما آله الله، وذلك دلالة على السابق والتالي، واثنتان عاميتان جاريتان في كلام الناس، وهما لا آله، فهاتان أصل للعالم العلوى والسفلي، فالعلوي السموات وما فيها، والسفلي الأرضون وما فيها وصوروا الحروف السبعة التي هي بغير تكرار على السبعة النطقاء [والسبعة الأسس،](١) هكذا:

حسن حسين على محمد جعفر اسماعيل محمد، فما ظنك بقوم استدلوا باسم الخالق على المخلوق؟ وقالوا بأجمعهم: حروف الشهادة بلا تكرار ثلاثة أحرف وصوروها هكذا مفردة [الاه]، قالوا: فدلت هذه الأحرف على ثلاثة أصول: النفس، والعقل، والسابق، والتالى، وإذا تفسرت بها –أيدك الله— فهي أربعة أصول، قالوا: فالألف من اسم الله تعالى على العقل لأنه خط واحد غير مركب بخط آخر لا يتصل به ابتداءاً، ويتصل به انتهاءاً أي: هكذا(۱)، قالوا: وذلك دليل على أن القلم بسط محض غير مشوب بالتركيب لا بهويته ولا بفعل، قالوا: والألف مثل [اللام] باستقامته، لكن له خط بالعرض، يريدون هكذا: [ال]، قالوا: هو دليل على التالي وهو اللوح، قالوا: وأما الهاء فإنها على ثلاثة ضلوع مركبات بعضها إلى بعض، يريدون هكذا"، قالسابق، وضلع على التالي، وضلع على تقدير

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل و (ر) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولم يبين المشار اليه كما بين غيره كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) لم يبين المشار اليه، ولعله هكذا ( 🛆 )

التالي أنه السابق(۱)، أمور –أيدك الله– يضحك منها المجانين، فكيف العقلاء؟ فلو أنهم قيل لهم: فإن كانت الهاء مدورة بلا ضلوع هكذا نائل ملى ما كانت [۱/۱۰] تدل أيضاً؟ لقد عموا وصموا، والحمد لله الذي بصرنا بالهداية، وجنبنا القول بما قالوا، والاعتقاد بما اعتقدوا، ونساله الزيادة من كل بر، والسلامة من كل وزر، إنه جواد كريم.

(١) واخطر من ذلك قول كبير فانسفة الاسماعيلية، أبي يعقوب السجستاني الذي يبين فيه تطبيق الشهادة على الصليب عند النصارى، فيقول: (إن الشهادة مبنية على النفي والإثبات، فالابتداء بالنفى والانتهاء الى الاثبات، وكذلك الصليب: خشبتأن، خشبة ثابتة لذاتها، وخشبة أخرى ليس لها ثبات إلا بثبات الأخرى، والشهادة أربع كلمات، كذلك الصليب له أربعة أطراف .... إلى أن قال:

وكما أن الشهادة إنما تكمل عند أقترانها بمحمد صلى الله عليه وآله، كذلك الصليب، إنما شرف بعد أن وجد عليه صاحب ذلك الدور، ولنصور ههنا كيفية اتفاق الصليب مع الشهادة).



انظر كتاب الينابيع للسجستاني ص١٤٨ – ١٤٩، نقلاً عن كتاب الحركات الباطنية في الاسلام لمسطفى غالب السماعيليه لاحسان ظهير ص١٩١ - ١٩١، وكتاب الاسماعيليه لاحسان ظهير ص١٩١ - ٤٩١،

وهذا دليل على أنهم يقولون بأن عيسى عليه السلام صلب، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا قَطُوهُ وَمَا صَلَّمُوهُ ولكن شبه لهم﴾ الآية ٢٥٧ من سورة النساء.

### فصــــل

وقالوا في تأويل ما ذكرته الفلاسفه: أن أصل الاشكال ثلاثة:

المنورات والمربعات والمثلثات، أي هكذا: 

المنورات والمربعات والخيال، لأن أولها البسيط المسطح، وذلك شاهد على العلة الأولى، محله الفلك البسيط المسطح، الذي هو أصل لكل عنصر، ومنها ظهرت الطائف والكيفيات، قالوا: والمدورات أعيان إلهية واليها تدبير الصانع، وعجبب حكمته، وانفاذ أمره وجلالته وسلطانه وسعة رحمته وإظهار وجوده، والمربعات دالة على الرحمة والرأفة والنجا والملجأ، فاعجب –أيدك الله بما أتوا به، [وأعجب]() من ذلك، أنه إذا قريء عليهم بعض كتبهم هذه وحكيت لهم لعنوها ومن كتبها والمعتقد لها، فإذا صدق بذلك من سمعهم وأمسك عنهم، [ورمى في كتبهم]() زهادة منه بها وغفل عن ذلك، أخذوها باليمين وتركوها على الجبين، وسبوا من أظهرها، وأفشى سرها، فافهم مرادهم، ولا تقبل كلامهم، واحذرهم أن يفتنوك بزخاريفهم، فإنها كما قال الله تعالى: ﴿كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً﴾(")،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ومن أعجب] والصواب حذف [من] لاستقامة الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى: [ورمى بما في كتبهم].

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة النور.

### فمــــل

ومن تأويلهم في بعض أخبار رسول الله علله عن قوله: «طوبى لمن اتقى الله، وحفظ الرأس [وما وعى]()، والبطن [وما حوى]() وذكر القبر والبلى، ولم يؤثر الحياة الدنياء()، إن الرأس [وما وعى] السبعة الأئمة، لأن منافذه دالة عليهم()، وخالف بعضهم هذا، قال: بل الرأس وما حوى: الجد والفتح والخيال والناطق، والأساس والمتم واللاحق، ومنهم أيضا من قال: بل الرأس وما حوى النطقاء السبعة، آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد والقائم.

والكل قد خلط ، ولهذا سموا أهل الأهواء، قالوا: وأما المعنى في البطن وما [حوى] : أنه الكتمان لهذه الدعوة من القشرية، يعنون أهل الشريعة سموهم بهذا الاسم تشبيهاً [منهم]<sup>0</sup> بقشر الشي، وهم اللب، قالوا: لأن اللب أشرف من القشر،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وما حوى].

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [وما وعي].

<sup>(</sup>٣) المديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال: رسول الله علله الإمام الترمذي رحمه الله حق الحياء، قال: قلنا: يارسول، إنا نستحيي والحمد لله، قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». سنن الترمذي ٤٠٥٥ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤) ح٢٥٥٨، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٨٧/٢، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند ٢٨٧/٢ بلفظ قريب من لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الحركات الباطنية في الاسلام لمسطفى غالب ص١٢٠.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى: [لهم].

[فالجوز](۱) واللوز والبيض وما شاكل ذلك(۱)، لكنه ينعكس عليهم بالتمر والزبيب والخوخ والمشمش والانجاص(۱)، وما شابه ذلك، لأن ظاهره أشرف من باطنه، وبهذا يبطل ما ذكروه، ويعرف من الهمه الله تعالى رشده، فأما من أعماه وأصمه فلا حيلة لى به، وقد أحسن الذي قال شعراً:

أبني إن من الرجال بهيمـــة في صورة الرجل السميع المبصـر فطن بكل مصيبة في مالـــه واذا أصيب بدينه لم يشعــــر

والذي عندنا في معنى الخبر بقوله ﷺ: «طوبى لمن اتقى الله فحفظ الرأس [وعلي] أن أنه من حفظ ما حواه رأسه من سمع ويصر وشم وذوق وكلام مما لا يحل له، فطوبى له» ، يعني: شجرة في الجنة يقال لها: طوبى ثمرتها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) والأولى: [كالجوز].

والاسماعيلية يسمون أهل السنة بهذه وغيرها من التسميات القبيحة، فيسمونهم العامة ويقواون:
 اشتقاق من العمى، ويسمونهم العالم المنكوس، والعالم المنحوس، وأهل الظاهر، والقشرية كما ذكر
 المسنف رحمه الله تعالى.

قال ابو يعقوب السجستاني في تحفة المستجيبين ص١٧٣٠.

<sup>(</sup>وقد ثبت أن علوم البشر أثر من آثار الروح العالمة، وهي على ثلاثة أقسام:

ظاهر: كقشر البيض، مقابل الأجسام، والثاني: ممتزج كبياض البيض مقابل الأرواح، والتالي: الباطن كمع البيض، وهو مقابل العقل، والجسم بلا روح ميت، كذلك القشري الظاهري لا يلتفت اليه لانه جيفة، وكل من لا عقل له مجنون، والظاهري الواقف على الممتزج بون الحقيقة معاند مجنون).

ويمثل قوله قال الداعي القرمطي عبدان في كتابه شجرة اليقين ص٧٧ -- ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) الإجاص والانجاص: من الفاكهة معروف.
 لسان العرب مادة: «أجص».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حوى].

كالقلال، لا يقدر أحد أن يصف طيب طعمها، ومعنى البطن وما [حوى](): أن تحفظه من أكل الحرام وجماع الحرام، ومعنى القبر والبلى: هو أن الواجب على كل مسلم إذا هم بشئ حرام أن يتركه ويذكر بلاءه فيه، فيمتنع عن ذلك الشئ، هذا مذهبنا، والحمد لله .

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [وعي].

### فصـــــل

ومن تأويلهم بالعربية أيضاً، قالوا: ان الكلام ثلاثة أشياء، اسم وفعل وحرف، فالمعنى قالوا: عدد حروفها ثمانية وعشرون حرفا، وهي دالة على النطقاء وعلى اسسهم السبعة، وعلى حججهم السبعة،

وهذا محال ظاهر الفساد، [لأنك إذا عددت هذه الحروف الثلاثة الأشياء](١)، فبطل ما تأولوه.

وعندنا: المعنى بذلك: أن الاسم: ما دخله الألف واللام والإضافة والتنوين والتثنية والجمع، والفعل: ما تصرف ولحقه الضمير، والحرف الذي ليس فيه من علامات الاسم شيء بل هو جامد موقوف، لا اعراب له، فهذا هو المعنى في ثلاثة الأشياء لا ما ذهبوا إليه، والله أعلم.

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولم يتبين لي المراد ، ولعل في الكلام نقصاً والله أعلم.

### فمـــــل

وقرأت في بعض كتبهم أجوبة من بعض منهم لعلي بن محمد الصليحي<sup>(۱)</sup> عن سؤالات سأله عنها، وهو إذ ذاك بزعمهم داع من دعاتهم إلى مقالتهم هذه بمدينة صنعاء اليمن، فرأيت بعد خيرة الله تعالى أن أذكر شيئاً منها ليعجب منها الواقف عليها من أهل مقالتنا، وبالله الثقة.

قال في أولها: أما بعد ، فقد عرض علينا مسائلك التي رغبت في الإجابة عن أجويتها، [ما اقتضى] محلك في الدين وحسن اليقين، واجابتك بما يزيدك في الإيمان بصييرة، ونخلص لك في الازدياد من الطاعة سريرة ، فنقول لك، وبالله التوفيق: أما سؤالك عن فصل قرىء في بعض المجالس: اطلبوا مافوق الروحانيين، وما فوق الحدود علوها وسفلها، اطلبوا غاية الابداع، فإنا نقول لك ما قال الله تعالى حاكياً عن قول عيسى بن مريم عليه السلام: ﴿ سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي

قتله سعيد الأحول ثاراً لأبيه.

<sup>(</sup>١) على بن محمد الصليحي، أبو الحسن، رأس النولة الصليحية، وأحد ملوك اليمن عنوة، كان أبوه القاضي محمد حاكماً في جبل مسار – من أعمال حراز باليمن شافعي المذهب، ونشأ على في بيت علم وسيادة فقيهاً تواقاً إلى الرئاسة، وصحب عامر بن عبدالله الزواحي، أحد دعاة الفاطميين في اليمن، فمال إلى مذهبهم، وصار إماماً فيه، ثم ملك اليمن جميعاً واتخذ صنعاء مقراً له، ومكث حتى

انظر الأعلام ه/١٤٧ – ١٤٨، وكتاب الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن للهمداني ص٦٤ وما معدها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأميل و (ر) ولعلها : [فاقتضي].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [اجابتك] بحذف الواو.

بحــق (١)، وكذا الأئمة رضي الله عنهم لا يدعون مقاماً فوق ما هو لهم، وهذا جوابك.

قال مصنف هذا الكتاب: ليس هذا بجواب لما سأله عنه ، لأنه احتج بمعنى الآية، وهو بخلافه، وإنما الأجود له أن يجيبه بسؤاله على معنى سؤاله بما يلائم حماقته بأن يقول له: ما معنى اطلبوا مافوق الروحانيين، فإن يريد اجتهدوا أن تكونوا بالطاعة لأئمتكم، والصلاح لأنفسكم من الروحانيين الذين هم أهل الجنة، منعم، عليهم أبد الآبدين، لأنهم فوق الروحانيين الذين هم أهل النار معذبين في أفلاكها أبد الآبدين، فهذا كاف بمعنى هذا.

وأما معنى قوله: اطلبوا ما فوق الحدود [١٠١/أ] علوها وسفلها، فإنه يريد اعرفوا أفضل الحدود العلوية، التي [هي](٢) السابق والتالي والجد والفتح والخيال على الحدود السفلى التي هي الناطق والأساس والمتم والإمام والداعي ، فهذا كان معنى هذا أيضاً.

وأما قوله: واطلبوا مافوق الحدود العلوية: فإنه يريد: واعرفوا الأصلين الذين [هما]<sup>(7)</sup> فوق الحدود، والكلمة التي فوق الأصلين لتنالوا بذلك العز الأبدى.

فهذا كان جوابه، لأنه يلائم حماقته، ولا يلائمها احتجاجه بمعنى الآية، لأنها على غير ذلك، بل معناها عندنا: أن الله تعالى أراد أن يخبر نبيه محمداً الله عندنا: على غير ذلك، بل معناها عندنا: أن الله تعالى أراد أن يخبر نبيه محمداً الله ياعيسى بن مريم أأنت

<sup>(</sup>١) الآية ١١٦ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [هو].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [هم] ،

قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال: أي أنت قلت لهم بهذا في الدنيا؟ فأجابه بقوله سبحانه: ﴿ سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ﴾ أي: أنت ﴿ مافي نفسى ﴾ أي: أنت أعلم مني قبل سوالك لي عنه، لأنك ﴿ تعلم مافي نفس ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب ماقلت لهم الا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾، فصدق الله جوابه ﴿ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم ﴾ (١)، فهذا هو المعنى الصحيح في الآية (١)، لا ما ذهب إليه من أنهم الأنمة الذين لا يدعون مقاماً فوق ما هو لهم، وإلله أعلم.

رجع الكلام، وأما سؤالك عن البرزخ الذي قالوا: إأن الأرواح المنتقلة من الأجسام موقوفة فيه إلى حين ظهور القائم، وقيامه لفصل القضاء، فإن ذلك صحيح<sup>(7)</sup>، لكنه ليس بشخص مشخص فيشار اليه بالأصابع، وإنما يتسلق الى معرفته بالذهن السفيل، فهذا جوابك فاعرفه.

وياللرجال من هنذا الجواب الفاسد، لأنه أشار بنه إلى هنذا القائم

<sup>(</sup>١) الآيات من ١١٦ -- ١١٩ من سورة المائدة.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۲/۱۲۰ – ۱۲۲.

 <sup>(</sup>۲) وهذا من عقيدتهم في البرزخ، وهو عندهم ينقسم إلى محمود ومذموم - حسب زعمهم انظر كتاب مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية، ص١٣٤ لمؤلف مجهول ضمن أربعة كتب اسماعيليه- جمع شتروطمان.

أنه [القيامة]() وأنه على يد القضاء مع تصريحه بجوابه الذي قال فيه: وأما سؤالك متى يكون ظهوره، فإنا نقول لك ماقال الله تعالى: ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم الا بغته ﴿ الله عبان بهذا مراده أنه الساعة.

وهذا بخلاف الشرع لا يقوله مسلم، لأن معنى الآية خلاف ما احتج به على حماقته، وذلك أن قوماً سالوا النبي على عن قيام الساعة ﴿أيان مرساها ﴾ أي : متى جيئتها، قل يا محمد: ﴿إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هـو ثقلت في السموات والأرض ﴾، ثقل عليهم وقت [١٠١/ب] قيامها على أهل السموات والأرض من أن يعلموا به، فلا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، ثم أخبر عنها فقال: ﴿لا تأتيكم الا بغتة ﴾، أي لا تأتيهم الساعة الا فجأة لا يعلمون بها إلا وقد أتت، هذا معنى الآية، لا ماذهبوا إليه (١٠٠)، والله أعلم.

رجع الكلام إلى جوابه، قال: وأما سؤالك، اقضي ستر اسامي الثلاثة المستورين، وما ذكرت أنه لا يكاد يصح لك من أسمائهم [شيء]<sup>1)</sup> لاختلاف الروايات فيهم، وحاجتك الى معرفة الصحيح منها، وأن يساق اليك من البيان ما تعتمد عليه،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [القيمة].

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٧ من سورة الاعراف.

 <sup>(</sup>٢) قيام الساعة مما اختص الله تعالى بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً،
 قال سبحانه:

<sup>﴿</sup>إِنْ الله عده علم الساعة ﴾ الآية ٣٤ من سورة لقمان.

ولما سنال جبريل عليه السسلام رسول الله ﷺ عن السناعة قال له: دمنا المسؤول عنها بأعلم من السنائل».

والاسماعيلية يقولون خلاف ما يقوله الله تعالى ورسوله 🐺 .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [شيئاً].

فإنا نقول لك عن موجب [هؤلاء]() الأئمة الشلاثة رضي الله عنهم، في حد الظلمة والاستتار عن النبي على «من اشراط الساعة مجئ ثلاث ليال متواليات لا يخرق حجاب ظلمتها ضوء النهار»() فكانت اشارته على الى هؤلاء الأئمة الشلائة، التي افسدت في زمانهم البقية، وخفيت آثارهم وأخبارهم وأسماؤهم، وهذا جوابك فاعرف إن شاء الله تعالى.

قال أبو محمد: وهذه حجة باطلة، لأن الخبر ورد على غير ما ذكروه، وقد تقدم القول به<sup>(۲)</sup>، فأغنى عن الإعادة ههنا، وأما استخبارك عن أسمائهم لتعرفها، فليس معرفتها بمنجية للنقوص، ولا رافعة للأقدار، إذ كان العلم هو الذي يرفع الأقدار لا الأسامى.<sup>(1)</sup>

قال صاحب الكتاب رضى الله عنه: وفي تخليط هذا -أيدك الله- وزبره(١) عن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [هذه].

 <sup>(</sup>٢) هذا من تحريفهم وتؤيلهم الباطل الأحاديث رسول الله هي الله الله الله النهاية في الفتن والملاحم الابن كثير ٢٠٠/١ قال:

قال الحافظ ابن مردويه في تفسيره – بسنده – الى عبدائله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا فيفزعون الى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى صارت في وسط السماء، رجعت وطلعت من مطلعها، قال: فحيننذ لا ينفع نفساً ايمانها».

وقد ورد بأكثر من رواية وفي بعضها [ليلتين] بدل ثلاث وسيأتي كلام للمصنف عن هذا ص٥٧٠ .

<sup>(</sup>۲) راجع ص۱۱ – ۱۹.

<sup>(</sup>٤) انظر كشف اسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادي ص٣٦ - ٣٧.

<sup>(</sup>ه) الزَّبْر: بفتح الزاء المعجمة المشهدة والباء الساكنه: الزجر والمنع، وزيره عن الأمر: نهاه وانتهره. لسان العرب مادة: «زير» .

تعريضه لعلم أسمائهم حجة لمن زعم أن هؤلاء الأئمة المستورين ليسو من ولد محمد بن اسماعيل رضي الله عنهم، إذ مات ولا عقب له، وإنما هم من ولد ميمون بن مبارك القداح(١)، والله أعلم بالصحيح من ذلك ماهو.(١)

وفي آخر اجوبته: وأما ما استدعيته من فضلان أكفان آبائنا لتجعل ذلك في أكفان المستجيبين من موتاكم، فقد حمل إليك منه ما تيسر، وأما الكتاب الى عقيبيك بخط يده [التبرك به]<sup>(7)</sup>، فقد كتبناه وصورناه، وكذا المصحف المطلوب الذي قرأنا فيه فقد حملناه [مشفوعاً]<sup>(3)</sup> بالثوب الذي بينا فيه، والخاتمين المطلوبين والدواة والأقلام التي هي برسم خاصتنا والسجادتين اللتين صلينا عليهما، قد وفيناك أحسن الله

ومما ينبغي أن يعلم أن جل للمسادر تذكر الشلاف في الإمامة من بعد جعفر المسادق، بين الرافضة الإثني عشرية من جهة، والاسماعيلية من جهة أخرى، ثم بين الاسماعيلية أنفسهم والرافضة أنفسهم، والكل على ضلال. انظر مقالات الاسلاميين ١٠٠/١، والفرق بين الفرق ص١٢ وما بعدها، والملل والنحل ١٩١/١ وما بعدها.

ومن مصادر الباطنية: كتاب المصابيح في اثبات الإمامه للكرماني ص١٢٨ وما بعدها، المصباح السادس من المقالة الثانية، وسرائر واسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص٢٤٨ وما بعدها، وكتاب الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص٧٤ وما بعدها.

ولعل الصواب أن أثمه الاسماعيلية من بعد جعفر الصادق هم من ولد ميمون القداح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغيره.

انظر كشف اسرار الباطنية للحمادي ص٣٥ وما بعدها، وبيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٣٦، ومجموع الفتاوي لابن تيمية ٥٨٧/٠.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۹۳.

<sup>(</sup>Y) تقدم الكلام عن ذلك ص٩١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [بالتبرك].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [مستوعا].

توفيقك أجوبة السؤال، وأحللناك المحل الذي تستحقه، والسلام.

فاعجب – أيدك الله – من سؤاله، انفذ به، اعتقاداً منه أنه قربة الى ربه ومنجاة من عذابه، وليس كما ذهب إليه، وإنما القربة الى الله تعالى والمنجاة من عذابه بالعمل الصالح مع التوفيق، لا بالخرق والاقلام والحُصر، ألا ترى إلى قوله عنهما ولأمها رضي الله عنهما : وياخديجة ابنة خويلد ويافاطمة بنت محمد استوهبا انفسكما من الله تعالى فإني لا أغني عنكما شيئاً الله وهما هما ، كيف سواهما؟ فبان بهذا فساد ماذهبوا اليه، والله أعلم.

قد بينت لك – أيدك الله – من حماقاتهم من كل شئ طرفاً [١٠١/أ] لتقتدي به على مابقي منها، إذ الكل هكذا، وجملة الفائدة في رموزاتهم وألقابهم، وما ابطنوه من جهالاتهم، وأخذ العهود عليها مشتغلة موقوفة بالدلالة على العقل والنفس والقلم واللوح، والنطقاء والأسس والمتمين والأثمة والأجنحة واللواحق والدعاة والمأنونين والمستجيبين، وغير ذلك من ألقابهم [التي] (سموها بزعمهم بناءً لدعوتهم، ومالوا عن ذكر الشريعة بالمفروضات والمستحبات، والفرق بين الحلال والحرام، والوعد والوعيد، والبعث والنشور، والحشر والحساب والميزان، والجنة والنار، وطاعات الدنيا وأسباب الآخرة والله أعلم، فالله تعالى يسائهم عما تدينوا للناس اليه من هذه الجهالات والمحالات، فالحذر منهم.

 <sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث رسول الله ﷺ يوم نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: ﴿واندر عشيرتك الأقربين﴾.

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما بروايات كثيرة، ولم أجد فيها أن رسول الله على خص خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، كما ذكره المصنف، وإنما الثابت أنه عليه الصلاة والسلام عم وخص، وممن خصهم عمه العباس وعمته صفيه، وابنته فاطمة رضى الله تعالى عنهم جميعاً.

انظر صحیح البخاری بشرحه  $\Lambda/\Lambda$  ، ه، کتاب التفسیر باب ( $\Upsilon$ ) ح  $\Upsilon$  و  $\Upsilon$  و وصحیح مسلم بشرحه  $\Upsilon$  بشرحه  $\Upsilon$  کتاب الایمان، باب بیان أن من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربین.

<sup>(</sup>٢) في الأصلو (ر): [الذي].

# الباب الحادي عشر

في بعض تأويلهم القرآن

#### باب

## فيه بعض شئ من تأويلهم القرآن على غير وجهه وكسر ما ذهبو إليه

اعلم - أيدك الله - أنهم قالوا في تأويل سورة الجمعة :

ويسبح لله ما في السموات وما في الأرض)، أن السموات ههنا: الصجج، والأرض: الدعاة، .

والملك القدوس العزيز الحكيم، أمير المؤمنين.

وهو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة : أمير والحكمة : أمير المؤمنين.(١)

﴿ وَآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ : اللواحق .

﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ (٢): على بن أبي طالب ﴿ مثل الذين حملوا التوارة على بن أبي طالب أيضاً، والذين لم يحملوها: أبو بكر وعمر وعثمان، والحمار عمر خاصة،

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ١٤٥ - ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٤ من سورة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) الآية ه من سورة الجمعة.

والأسفار أهل الظاهر(۱)، ﴿ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبسداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين﴾، الموت الذي يتمنونه، والظالمون أبو بكر وعمر «واتباعهما واشياعهما الله في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ﴾ ان الصلاة الإمام والسعي اليها السؤال عن العلم لا السعى اليها.

والذكر: الرجوع إلى الإمام (")، والبيع: علم الظاهر، ذروه ولا تقربوه، ﴿فَاذَا قَسِيمَ الْصِحَةُ فَانِتَسُرُوا فِي الأَرْضُ﴾، أي: اذا انبعث الإمام، فانتشروا في طلب الحجة في العلم الى ما هو أعلى منها، ﴿واذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها﴾ والتجارة: استماع العلم الظاهر من أئمة الكفر، ﴿وتركوك قائما﴾، أي: ألهوك عن علمك وكذبوك، ﴿قَلْ ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (أ). أي: ما عنده من علم باطن خير من علم الظاهر، لأنه اللهو والتجارة.

هذا قولهم وما ذهبوا اليه، والله تعالى مجازيهم على ذلك، لأنهم قالوا بغير الحق.

فأما الذي عندنا: فإن معنى قوله: ﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمان ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [واتباعهم واشياعهم].

<sup>(</sup>٣) انظر: نفس المصدر ١/٢٧٠و ٣١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من سورة الجمعة.

الا كفرة الجن والإنس، فإنهم لا يذكرونه، ثم [١٠٧] نعت نفسه فقال: والملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ، أي: يقرأ عليهم القرآن ومواعظه وحكمه، ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان كانوا من قبل في جهالة عنه، ووآخرين منهم لما يلحقوا لفي ضلل مبين ، أي: وكانوا من قبل في جهالة عنه، ووآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، يعني: من تبع من التابعين من هذه الأمة، لا يلحق بأولهم (١٠)، وذلك فغل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم ، الفضل من الله تعالى: الاسلام يؤتيه من يشاء، وممل الذين حملوا التوراة ، يعني: اليهود، وثم لم يحملوها ، أي: لم يعملوا بما فيها، وكمثل الحمار يحمل اسفارا ، أي كالحمار يحمل كتبا، وهي الأسفار، لا يدري ما فيها، فشبهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا المرت ان كنتم صادقين ، وذلك أن رسول الله عرض على يهود المدينة الإسلام، فكتبوا الى أهل خيبر يذكرونهم ما عرضه عليهم، فعادوا لهم جواباً قبيحاً ونهوهم عن ذلك وقالوا فيه: نحن أولياء الله (١)، فقال الله لرسوله عليه : قل لهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الله لرسوله عليه : قل لهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس، فتمنوا الله لرسوله عليه : قل لهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس، فتمنوا الله لرسوله عليه : قل لهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس، فتمنوا

<sup>(</sup>۱) ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - واللفظ لمسلم- قال: دكنا جلوساً عند النبي عليه إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي عليه حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلائاً، قال: وفينا سلمان الفارسي، قال: فوضع النبي عليه يده على سلمان ثم قال: دلو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء». صحيح البخاري بشرحه ١٠١/١٦ كتاب التفسير باب (١) ح ١٨٩٧، وصحيح مسلم بشرحه ٢٠//١٠ كتاب الفضائل، باب قضل فارس.

وقد وردت أقوال أخرى في تفسير هذه الآية منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. انظر تفسير ابن كثير ٣٦٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب روح المعاني في تفسير للألوسي ٩٦/٢٨.

الموت إن كنتم صادقين أنكم أولياؤه، لأن المولى يشتهي لقاء ربه، ثم أخبر بقوله: ﴿ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمـــين، أي: عليم بأنهم مذنبون، ﴿قُلُ انَ المُوتُ الذي تَصْرُونَ مَنْهُ فَإِنَّهُ مَلاقَيْكُم﴾، أي: لا عـــذر لكم من أن تموتوا وإن كرهتم، وثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي: ثم تردون من بعد الموت إلى الله تعالى، فيذكركم بأعمالكم في الدنيا من تكذيبه وتكذيب الله وذروا البيع . ذلكم خير لكـــم إن كنتم تعـلمــون، أي: اذا نودي للصـــلاة فامضوا إليها، واتركوا البيع والشراء، فذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ﴿فَإِذَا قَسِتُ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتخوا من فضل الله واذكسروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ﴾، أي: فإذا فرغتم من الصلاة، فمن أحب منكم أن يمضي إلى تجارته يبتغي من فضل الله تعالى فليمض، ومن أحب الوقوف فليقف، ﴿واذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليبها وتركوك قائمــــاً . قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله خير الرازقين)، وذلك أنهم [كانوا] ٢١] اذا وصلت التجارة الى المدينة فرحوا بها، ولقوها بالطبل يضربونه وهو اللهو، بشارة منهم بقدومها وفرحاً بها، فوافق ذلك يوم جمعة ورسول الله صلى الله [١/١٠٤] عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فخرج الناس عنه لما سمعوا الطبل ينظرون العير الواصلة بالتجارة، فقال على النظروا من بقى في المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، بقى اثنا عشر رجلاً وامرأة، فقال رسول الله علله : «لولا هؤلاء لرضختكم الحجارة»، فقيـل: إنه كـان مـن الإثني عشر رجلاً

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير ٢٦٤/٤ ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر) [اذا كانوا].

أبويكر وعمر(١)، والله أعلم.

هذا −أيدك الله− تفسير ذلك، بخلاف ما فسروا، فأعرض قلبك للتفسيرين، وارم بابردهما [وارسخهما]<sup>(۱)</sup> ان شاء الله تعالى.

وقالوا أيضاً في معنى قوله: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ أي: وداعيهم باسط اليد في الدعوة، وقالوا أيضاً في معنى قوله: ﴿عم يتسأعلون عن النبأ العظيم﴾،

(١) الحديث أصله في الصحيحين بغير لفظ المصنف.

انظر: صحيح البخاري بشرحه ١٤٣/٨ كتاب التفسير باب (٢) ح ٤٨٩٩، وصحيح مسلم بشرحه ١/١٥٠−١٥٠ كتاب الجمعة، باب قوله تعالى: ﴿وَاذَا رَأُوا تَجَارَةُ أَو لَهُوا﴾، وليس في رواية الصحيحين قوله: ﴿لُولا هُولاء لرضختكم الحجارة﴾.

(Y) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب ومراد المصنف رحمه الله تعالى : [وارخصهما] والله أعلم.

ولا ريب أن المستحق لهذين الوصفين هو تفسير الاسماعيلية وتأويلهم الفاسد الذي أملاه عليهم

ضلالهم وأهواؤهم، فانحرفوا عن الصراط المستقيم وشرعوا لأنفسهم من الدين مالم يأذن به الله،

وتطاولوا على كلام الله تعالى وكلام رسوله على كما فعل أسلافهم من اليهود والنصارى الذين وصفهم

الله بأنهم وبحرفون الكلم عن مواضعه .

أما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فهم أعلم بما يجب لله تعالى وكلامه وما يجب لرسوله وللمن الله تعالى عنه عن قوله وكلامه، وهم أهل الورع والفقه في الدين، سئل أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: ﴿وَفَاكُهُهُ وَأَبا﴾ فقال: أي سماء تظلني، واي أرض تقلني إن قلت في كتاب بما لا أعلم.

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ﴿عَبَسَ وَتُولَى﴾ فلما أتى هذه الآية ﴿وَفَاكُهُ وَأَيَّا﴾ قال: قد عرفنا الفاكهة فما الآب؟ فقال: لعمرك ياابن الخطاب إن هذا لهو التكلف.

انظر : تفسير ابن كثير ٤٧٣/٤.

وفي تفسير البغوي ٤٩/٤٤ أن عمر رضي الله عنه بعد أن قال: ما الأب؟ رفع عصاً كانت بيده وقال: (هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب، ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه).

(٣) الآية ١٨ من سورة الكهف.

إن النبأ العظيم عندهم حد التمام، والكامن منهم(١) ، ﴿كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم بيعلمون ألم بعلمون ألم بعلمون ألم بعلمون ألم بعلمون الأرض مهادا والجبال أوتادا أله الأثمة الذين مضوا.

مالهم –أخزاهم الله لله كان يتحدث اليه قوم من كفار مكة فيحدثهم عن القرون الماضية رسول الله كه كان يتحدث اليه قوم من كفار مكة فيحدثهم عن القرون الماضية ويستمعون حديثه، فإذا مضوا من عنده خالفوا قوله، واستهزؤا به، فنبأه الله بذلك، فأمسك عنهم فلم يحدثهم، فأتوه ذات يوم وقالوا: يا محمد، بخلت علينا بما كنت تحدثنا عن القرون الماضية الأولى؟ فإن حديثك عجب، فقال: والله لا أحدثكم بعدها، وقد نهاني ربي فأنزل الله تعالى: ﴿عم يتسألون عن النبأ العظيم السذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون فيم كلا سيعلمون ه، أي: اذا قتلوا في بدر، وتوفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يضربون وجوههم وأدبارهم، علموا حينئذ خطاياهم، ﴿أَلْمُ لَعَمُولُ مُهُمُلُهُ أَي: علي الأرض لا تميد بأهلها.

هذا ما ذهبنا اليه، لاما قالوه، والحمد لله.

وقالوا أيضًا في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ٣١.

<sup>(</sup>۲) الآيات من ۱ -- ۷ من سورة النباً.

ولم أجد نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآيات. وانظر ماقيل في معناها في تفسير القرطبي ١٧٠/١٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٩.

لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمعردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم (١)، إن المية: [أهل الظاهر] حيث لم يعاهدوا، والدم: الشك فيمن يعالج المأنون حتى يعرف حقيقته أنه على مقالته أن ولحم الخنزير: المنافق هو الذي يسمع هذه المقالة ولا يأخذها، فيجب على المأنون إذا علم منه ذلك أن لا يعلمه بشيء منها لا ظاهراً ولا باطناً، لأن الخنزير يكشف عسن نابيه، كذلك المنافق يكشف عن الأصلين، لأنهما النابان.

قالوا: والمنخنقة: الذي ينقض العهود ويستعفى عن تجديده عليه.

والموقوذة: هو الذي سمع ما ألقي عليه من كشف المعرفة، وحد البلاغ الأكبر ثم شك فيه وتركه [٢٠١/ب] واستعلى، فإنه يتردى إلى أسفل.

والنطيحة: هو الذي يكابر داعيه [على علم]<sup>(1)</sup> لا يطيقه ويستنكره فيكون قد نطحه، والتذكيه: فإنه المعاهد الذي وفي بعهده.

هذا ما ذهبوا به واحتجوا عليه بما يضحك الصبيان منه، فضلاً عن أهل الحجا، فأما المعنى عندنا في ذلك: فإن الميتة ميتة كل حيوان وكذا الدم دمه. ولحم الخنزير: وهو المعروف. وما أهل لغير الله به: هو الذي يقصد بتذكيته غير الله تعالى. والمنخنقة: هي البقرة أن الشاة أن غيرهما تختنق بالشيء فتموت منه من غير ذكاة

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر) : [أكل الطاهر].

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموعة رسائل الكرماني ص١٦١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [علم علم].

أيضاً، وكذا المتردية: هي [التي تتردى]<sup>(۱)</sup> من شاهق أو غيره فتموت من غير ذكاة، وما أكل وكذا النطيحة هي التي تنظحها صاحبتها فتموت أيضاً من غير ذكاة، وما أكل السبع: يعني الذئب وغيره فتموت ولا يدرك ذكاتها، فالكل حرام كما ذكره سبحانه، الا ما ذكي وفيه حياه مستقرة فإنه يحل، لأنه يقول: ﴿الا ما ذكي وفيه حياه مستقرة فإنه يحل، لأنه يقول: ﴿الا ما ذكيتم﴾(۱). هذا ما ذهبنا إليه لا كما قالوا، والحمد لله.

وقالوا في قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص (٢).

أن المعنى في النفس بالنفس: هو إذا مضت شريعة استبدل بها شريعة آخرى والعين بالعين: من [غايب]<sup>(1)</sup> عنه معرفة الإمام الماضي والقائم بوقته يقوم مقامه، ليس ذلك عين في الروحانية، وهذا عين في الجسمانية، والأنف بالأنف: معناه إذا مضى متم فالإمام يقوم مقامه، وكذا الاذن بالأذن: اذا مضى وصبي فالحجة يقوم مقامه، وأما الجروح قصاص: فإنه كل محرم بمحرم ولاحق بلاحق

هذا ما تألوه والله تعالى مجازيهم عليه.

فأما الذي عندنا: فإن الله تعالى حكم بالقتل النفس بالنفس، إذا كانا مكافيين الدم، ﴿والعين بالعين والاذن بالاذن، والأنف بالأنف والسن بالسن، والجروح قصاص ﴾:

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الذي يتردى].

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في تفسير ابن كثير ٢/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [غابت].

ما كان يوجب القود أقسيد به، وما كسان يوجب الإرش(١) والحكومة(١) أرش، فنحن نقول بما قال الله تعالى، وهم يقولون بخلافه، وقوله أغلب، وحكمه أوجب.

وقالوا أيضاً في قوله تعالى: ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهسر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الامن اغترف غرفة بيده ﴾ (آ): أن طالوت هو نبينا محمد على الله والنهر: على بن أبي طالب لأنه نهر أهل زمانه، وجالوت: أبو بكر، وجنوده أصحابه. وهذا باطل، وانما طالوت رجل من ولد لاوي بن يعقوب كان أفضل أهل زمانه بالعلم والجسم فملكه الله عليهم، وسار لقتال جالوت ومعهم سبعون آلف رجل فقال لهم: إن الله تعالى مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، الا من اغترف غرفة بيده، فسار بهم في حر شديد فلما بلغوا النهر شربوا منه إلا قليلاً منهم عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر [٥٠//أ] رجلاً، فلما رأى ذلك منهم أعاد كل من عصاه وشرب منه، وتقدم بالنفر القليل لقتال جالوت،

<sup>(</sup>١) الأرش: ما يأخذه المستري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك ، لأنها جابرة عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشاً لأنه من أسباب النزاع، يقال: ارشت بين القرم اذا أوقعت بينهم.

النهاية لابن الأثير ١ ٣٩/ .

 <sup>(</sup>٢) المكومة في ارش الجراحات: ما يقدر فيما ليس فيه دية معلومة.
 نفس المصدر ٢٠٠١٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤٩ من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الثابت في كتب التفسير أن طالوت لم يكن من ولد لاوي، وإنما كان من سبط بنيامين، فقد كان في بني اسرائيل سبطان، سبط النبوة، وهو سبط لاوى، وسبط الملك وهو سبط يهوذا، ولم يكن طالوت من أحدهما، ولهذا قالوا كما أخبر الله عنهم: ﴿أَنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ﴾.

انظر: تفسير البقوى ١٨/٨٧١، وتفسير القرطبي ٢/٨٥١٢.

\_ 097\_

وكان جالوت هذا من بقية قوم عاد<sup>(۱)</sup>، فقال داود بن [إيشا]<sup>(۱)</sup> عيه السلام لطالوت - وكان ما تعلمون-: لمن يقتل هذا<sup>(۱)</sup>؟ قال له طالوت: أنكمه ابنتي وأعطيه نصف ملكي، قال داود: فأنا أخرج اليه، فخرج وأخذ عصاه ومقلاعه<sup>(۱)</sup>، وكان راعيا فمر بثلاثة أحجار فقلن له: يا داود خذنا معك ففينا منية جالوت، فأخذهن معه، فلما رآه جالوت قال: يا داود خرجت لتقتلني بمقلاعك كما تقتل الكلب؟ قال له: وهل أنت إلا كلب؟ قالوا: وكان على رأسه بيضة<sup>(۱)</sup> فيها ثلاثمائة رطل حديد، فقال له جالوت: عجباً منك، اختر: إما أن ترميني بحجارك أو أرميك، فقال له داود: أنا أرميك، فمد يده ليأخذ أحد تلك الحجارة فإذا بها صارت حجراً واحداً فرماه بها في مقلاعه فصابه على صدره [فينفذ]<sup>(۱)</sup> به من خلفه وقتلت أناساً أيضا غيره بعد نفوذها منه، فقتل الله تعالى: عالى جالوت بيد داود عليه السلام، وانهزمت عساكره، كما قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) وكان من أشد الناسوأقواهم، وكان يهزم الجيوش وحده، وهو رأس العمالقة. انظر: تفسير القرطبي ٢٥٦/٣

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [ميشا]، والصواب ما أثبت بكسر الهمزة في أوله، وهو والد داود، وكان داود رجلاً
 قصيرا ، وهو الذي قتل جالوت فاتعم الله عليه بأن جمع له بين الملك والمكم - أي النبوة - عليه السلام.

انظر : المصدر السابق ٢٥٨/٣، وروح المعانى للألوسى ٢٧٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ويظهر أن في الكلام نقصاً لعله: [أي شئ] قبل قوله: [لن يقتل هذا؟] والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) المقلاع : بكسر الميم ، الذي يرمى به الحجر.
 مختار الصحاح للرازي مادة «قلع» .

<sup>(</sup>٥) البيضة من الحديد، وهي الخوذة. النهاية في غريب الحديث والأثر ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب : [فنفذ] .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥٦ من سورة البقرة .

يطول، اختصرت هذا منه. هذا هو الصحيح لا ما ذهبوا اليه الله أعلم.

ثم نرجع إلى ما كنا فيه من تأويلهم القرآن فنقول: وقالوا في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَّا لَا عَلَى اللَّهُ وَالرَّسُول ﴾ أي: فردوه إلى المتم والى لاحقه المؤدي عنه، لأن الله تعالى عندهم هو علي المتم ( وكذبوا ، وإنما المعنى عندنا فيه: ﴿ وَإِن لا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ﴾ أي: اذا تنازعتم في أحكام الشريعة فردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه تجدوه هناك ( ) ، لا كما قالوا: إنه المتم ولاحقه .

وقالوا في قوله تعالى: ﴿الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴿انُ؛ أن السبع السموات المتطابقة: السبعة النطقاء، آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد والقائم وهو الذي على يده الدور، لأنه المشار إليه بقوله: ﴿فَارِجع البصر هل ترى من فطور ﴾ أي هل ترى فيه فساد الآية الذي يكشف المستور من الدعوة الروحانية اللطيفة، ويغلق مساجد الظالمين، ويمزق مصاحف الفاسقين، ويحرق زخاريفها بنار رب العالمين ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ﴾(٥)، وترى المجرمين واخوانهم من الشياطين وأعوانهم الأبالسة وأشياعهم مقرنين في الأصفاد، لأنه صاحب الدور والرجعة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿والسماء ذات الرجع ﴾ أي: إن الدنيا ترجع الى يده جديدة كما كانت. ﴿والأرض

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي ٢٥٦/٣ وما بعدها، وتفسير ابن كثير ٢٠٣/١.

۱۷۸ – ۱۷۷ مائل الكرمائي من ۱۷۷ – ۱۷۸

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير ١/٨/٥.

 <sup>(</sup>٤) الآيتان ٣، ٤ من سورة الملك.

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٨ من سورة إبراهيم.

ذات الصدع , إنه لقول فصل وما هو بالهزل ه(١) أي: إنه لصدق، فأعجب -ايدك الله-من اعتقاد هؤلاء [٥٠٠/ب] المعطلة للآخرة ولأسبابها.

فأما قولهم: إن القائم هو المشار اليه بقوله: ﴿والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع . انه لقول فصل أي: إن القائم هو السماء والرجع رجوع الدنيا بدور جديدة كما بدئت، والفصل: دور من قبله، فإن هذا باطل. وإنما المعنى: ﴿والسماء ذات الرجع أي: ذات المطر، ﴿والأرض ذات الصدع أي: ذات النبات، تصدع الأرض له اذا مطرت فينبت، ﴿إنه لقول فصل أي: ان الذي ذكرته في هذه السورة

 <sup>(</sup>١) الآيات ١١ – ١٤ من سورة الطارق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير ٢٩٦/٤، وروح المعاني ٧/٢٩.

لقول حق، ﴿وما هو بالهزل﴾: أي: وما هو باللعب، بل هو جد(١).

فافهم هذا أيدك الله، واعرض على عقلك قولنا وقولهم، وجانب صاحب الباطل. قال الشاعر:

وأبعد الحق عن الجاحسد ليس لنهج الشرع بالقامسد وليس في البدعة بالزاهد جاء عليه الحق بالشاهسد فرض الإله القادر الواحسد

ما أبين الحق لأهل الهدى وأقبح الشرع بعين الدني يزهد في دين نبي الهدى يحتج للباطل في غير مسايقول كتمان الذي عندنسسا

ومن البهتان أن شيخاً منهم يقال له: أبو حاتم قال في كتاب له صنفه وسماه بالاصلاح زعم أنه أصلح به ما أفسده بعض أهل مقالته، قال: وقلتم باسماعيل وإسحاق: أحدهما ذبيح الآخر فدى له، وأن إسماعيل هو الذبيح، واسحاق هو الكبش الذي فدي به، وليس هذا حافاك الله كذلك، لأن مرتبة [اسماعيل](٢) على الأساسية ومرتبة اسحاق التماميه، وهذا لا يجوز أن يكون أحدهما فداءاً للآخر، لأنه

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كلير ٤٩٨/٤، وروح المعاني ٢٠/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [اسحاق] .

وانظر رسالة الأصول والأحكام لأبي المعالي حاتم بن عمران ص ١٢٧ -ضمن خمس رسائل اسماعيلية لعارف تامر-.

ومعنى كلامه أن اسماعيل اساس وإسحاق متم، وهذه من القاب الاسماعيلية ومراتبهم.

لا يكون أحد ولدي إبراهيم عليه السلام الكبش، ولو كان كذلك لجرت سنة بعدهما، وإنما الكبش الذي فدي به هو رجل من جدوده الذي معه في الدعوة، وكان لهذا الجد رتبة ورئاسة، ولم يكن من صلب إبراهيم، بل كان من أجل جدوده ممدوحاً مرضياً لأن كبش القوم سيدهم ألا ترى أنه يضرب به المثل اذا مدح فيقال: هو كبش القوم [٢٠١/أ] فإذاً أدم يقال له: تيس من التيوس(١).

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وأيم الله ما التيس الا من أول كتاب الله تعالى على غير ما انزل، لأن القصة مشهورة عند كل أهل الأديان الذي فدي به من الذبح من ولدي إبراهيم عليه السلام كبش رعى في الجنة خمسين خريفاً(۱)، وهذا الشيخ فما أصلح فاسداً بصالح فيكون صالحاً، بل أصلح الفاسد بالفاسد، كما قال ابو العتاهية شعراً في كلمة له لجاريتين وجدهما تتساحقان:

افقن فإن النيك اشفيي مين السحق وليس يسوغ الخبر بالخبر في الحلييق

[ألا يا نوات]<sup>(۲)</sup> [السحق]<sup>(1)</sup> في الغرب والشرق الفقن فإن الخبز [في الادم]<sup>(0)</sup> يشستهي

<sup>(</sup>١) لم أقف على كتاب الاصلاح لأبي حاتم الذي نقل المصنف عنه هذا التأويل الفاسد، وأما قولهم في اسماعيل واسحاق فانظر كتاب سرائر واسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص٢٥٧- ٣٥٣, واربعة كتب اسماعيلية ص١٢٨.

وانظر تؤيلهم لقوله تعالى : ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ في كتاب (الهفت) من فضائل جعفر الصادق -كما يزعمون- ص٩٢- ٩٥ رواية المفضل بن عمر الجعفى ت: مصطفى غالب.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ١٥/٤، وفيه أن الكبش رعى في الجنة أربعين خريفا، وهذا قد روي عن ابن عباس رضى الله عنهما، وانظر قصص الأنبياء لابن كثير ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الأثبات] هما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) [السحق] مكررة في الأصل و (ر).

<sup>(</sup>ه) في الديوان [بالإدم].

فهكذا هذا الشيخ أصلح الفاسد بالفاسد، كما يرقع الخرق بالخرق رجع الكلام. وقال هذا الشيخ في معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَا اللها الذي اذا جاءك المؤمنات يايعنك على ان لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ﴾ (أ). إن المؤمنات ههنا الأجنحة والمانونون، لانهم المؤمنون و[المستجيبون] بما ألقوا اليهم وعاهدوهم عليه، ﴿ ولا يشركن بالله شيئا ﴾ بالمتم، لأنه يثبت بين الله تعالى وبين خلقه، فمن ههنا سمي باسمه، لأن مثبت الشيء يقوم مقامه باسمه، ومن ادعى التمامية لنفسه دون غيره فقد أشرك، ﴿ ولا يسرقن ﴾: أي ولا يخون هؤلاء الدعاة [فالمستجيبين] أ) في شيء مما عاهدوهم عليه، ﴿ ولا يؤنين ﴾: أي ولا [يفشون] ألسر الى ما لا عهد عليه، لأنه عندهم الزنا، ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾: أي ولا يزال هؤلاء وهؤلاء [المانونون] عن مراتبهم فيكون ذلك قتلاً لهم، ﴿ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾: أي ولا يجب لجناح أن يأخذ مستجيب غيره ويضمه إليه ليدعي أنه هو الذي أرشده ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾: أي أنه من عرف جدّه بالبيان

(٢) الآية ١٢ من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات لأبي العتاهيه، وبعدها بيت واحد وهو قوله: وهل يصلح المهراس الا بعروه اذا احتريج منه ذات يوم إلى الدق

انظر : ديوان أبي العتاهيه من ٨٨٥ – ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [المستجيبين] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٤) في (ر): [المستجيبون] ،

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [يفشوا] وساقط من (ر) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [المأنونين، وما أثبت من (ر) .

والبرهان تابع من قومه [من] الأجنحه واللواحق، ﴿واستغفر لهن الله﴾: أي واستغفر المتم، لأن اسم المتم على اسم الله(١٠). كذب، لأنه تعالى يقول: ﴿هل تعلم له سميا﴾(٢)، وهذا يقول: المتم له سمي الله، تعالى عن ذلك علواً كبيرا(٢)، ولولا شهوتي [لكشف](١) حماقاتهم ليعرفها من هو جاهل عنهم فيحذرهم، لما كتبت سفاهاتهم هذه، لأن حكايتها قد ريما أثمت(١٠)، إلا [أن](١) الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور ألرحيم، والذي عندنا في تفسير ذلك أن النبي على المنافئة وفرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا وعمر رضى الله عنه [جالس](١) أسفل، إذ بنسوة قد أتينه من قريش [٢٠١/ب] ليبايعنه على أن لا تشركن بالله شيئاً، فقالت له هند: والله إنك يا رسول لهن على أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال لكنا قد اعطيناكه، قال: «ولا

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص١٤٤- ١٤٥.
وتاج العقائد ومعدن الفوائد للداعي علي بن محمد الوليد ص٨٥، فقد أشار إلى المعنى المقصود عندهم من هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنص على البيعة.

<sup>(</sup>۲) الآية ٦٥ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) انظر معنى الآية في: تفسير ابن كثير ٣/١٣١ .

<sup>(</sup>٤) في الأميل و (ر) : [لكشفت] .

<sup>(</sup>٥) أي أوقعت من يحكيها في الإثم، وهذا دليل على ورع المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : [لأن] وفي (ر) : [لا أنه] .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [جالساً].

<sup>(</sup>A) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية العبشمية، والدة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أخبارها قبل الاسلام مشهورة، وما فعلته بحمزة يوم أحد مشهور، أسلمت وزوجها أبوسفيان يوم الفتح، ماتت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه على الأشهر.

انظر: الإمنابة ٤/٠٩-٤١٠ .

تسرقن، قالت: يا رسول الله، إني لأصيب من مال أبي سفيان() مرات، فلا أدري أيطهن لي أم لا، قال أبو سفيان: نعم، وكان حاضراً— نعم، ما أصبت منى فيما مضى وفيما بقي فهو لك حلال، قال رسول الله على : «وإنك لأنت هي» ولم يكن عرفها بعد— قالت: نعم، فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال: [ولا تزنين]() قالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟! قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: قد ربيناهم صغاراً [أفنقتلهم]() كباراً فأنتم أعلم. [وهي]() تعني يوم بدر، فضحك النبي تلك وعمر [من]() مقالتها. قال: «ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وارجلكن»: وهو أن تأتي المرأة بولد من غير زوجها، فتقذفه عليه فتقول هو منك فقالت: والله أن البهتان لقبيح وابعض التجاوز أمثل، وما تأمر الا بالرشد ومكارم الأخلق، قال: «ولا تعصين في معروف»، يعني في طاعة الله تعالى واجتناب معاصيه، فقالت: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن يعصى الله في شيء أبداً، وأمسر عمر أن يصافحهن بالبيعة، لانه على الله في شيء أبداً، وأمسر

<sup>(</sup>١) أبوسفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، مشهور باسمه وكنيته، ويكنى أيضاً أبا حنظلة، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان رأس المشركين في أحد والأحزاب، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه على اختلاف في سنة وفاته.

الإمناية ٢/٢٧١ - ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يزنين] بالمثناة التعتية.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : [فنقتلهم] ، بدون همزة استفهام في أوله، وما أثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وهو] .

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [عن] ،

 <sup>(</sup>٦) لم أجد - فيما اطلعت عليه - أن رسول الله ﷺ أمر عمر رضي الله عنه أن يصافح النساء بالبيعة،
 وكيف يأمره بذلك وهو ﷺ لم تمس يده يد امرأة قط، وإنما الوارد في بعض روايات الحديث كما في =

فــــرغن من [البيعة]<sup>(١)</sup> استغفر لهن الله وهو الغفور الرحيم<sup>(٢)</sup>.

هذا هو المعنى لا ما ذهب اليه هذا الشيخ الجاهل وفرقته، لأن تمام الكلام ما قطع الحجة وعاقب على الإساءة وشفى الغيظ، وانتصر من الجاهل، وهذا منه والله أعلم.

# \*\*\*\*

مسند الإمام احمد ١٩٩١ من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل اليهن عمر بن الخطاب....الحديث، وفيه : «فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل، ثم قال: اللهم أشهد».

وهذا لا يلزم أن يكون معه مصافحة ، وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بقوله: (ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء حجاب إشارة الى وقوع المبايعة وان لم تقع المصافحة) أ.هـ. انظر فتح البارى ٨-٣٣٦٨.

بل أن المبايعة من وراء حجاب تؤكد ذلك، والرسول ﷺ وهو الأسوة يقول عليه الصلاة والسلام: «إني لا أصافح النساء» مسند الإمام احمد ١/٧٥٧، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما يبايعهن الا بقوله : «قد بايعتك على ذلك».

صحيح البخاري بشرحه ١٣٦/٨ كتاب التفسير باب (٢) ح٤٨٩١.

فبعيد أن يأمر عليه الصلاة والسلام عمر بذلك.

- (١) مكررة في الأصل.
- (٢) انظر: حديث المبايعة بلفظ غير لفظ المسنف في المصدر السابق، وانظر تفسير ابن كثير ٢/٤ه٣.

### فصيل

قد كتبت -أيدك الله- أنفاً قولهم: إن الله لم يكلم موسى عليه السلام وإنما كلمه غيره، فأحببت ان أبينه لك في هذا الموضع ان شاء الله تعالى، انهم قالوا في قوله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام: ﴿ رَبّ أَرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ﴿ الآية: إن الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام وإنما كلمه السابق، يعنون القلم، وذلك أن موسى سال السابق أن يتراعى له، فأمره ان ينظر الى التالي لأنه الجبل عنده (١٠)، وخالفهم صاحب كتاب المسالة والجواب (١٠) فقال: بل سال التالي ولم يسال السابق، [ولأنه] (١٠) هويته صارت اليه بخياله، لأنه يتوالى [أفاديه] (١٠)، قال: فلما تحقق موسى عليه السلام أن الجد قد توسط بينه وبين السابق، وأنه قد نال مرتبة النطق -يعني النبوة - اشتد حرصه بالنظر اليه وقال: ﴿ رِبّ أرني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ﴾، أي انظر الى الجبل وقابله معاينة لهويته، ﴿ وإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ قال: فلما تجلى هذا التالي -يعنون اللوح - للجبل - يريدون البخت [٧٠ / /أ] - ﴿ جعله دكاً . وخر موسى صعقاً هحين عاين أمر البخت - فلما عرف أنه لا يقدر على نيل التالى وهو

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٩٥ -ضمن خمس رسائل اسماعيلية لعارف تامروشجرة اليقين للداعي عبدان ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) صاحب هذا الكتاب هو ابو الحسين النخشي وقيل: علي بن محمد الصليحي، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ص١٧٠ ه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل صوابها : [ولأن] ،

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ، وإعلها : [أعاديه] .

اللوح، ولا يراه قال: ﴿سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين﴾.

هذه -أيدك الله- مقالتهم الكاذبة الخاسرة، وأظنهم من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . أليس في جهنم مثوى للمتكبرين﴾(۱) فأما الذي عندنا: ان الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام للميعاد ومعه السبعون [رجلاً الذين](۱) اختارهم فلما وصلوا الى الجبل الذي يقال له: [زبير](۱) أمر موسى أن يقفوا بأسفله وصعد هو عليه وكلم الله تكليماً بحرف وصوت(۱) وكتب له التوراة في الألواح فلما سمع موسى صرير القلم(۱) باللوح طمع

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة الزمر .

وهؤلاء قد كذبوا على الله عز وجل، وعلى أنبيائه، ورسله عليهم الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولا ريب أن من هذا حاله ولم يتب الى الله تعالى تربة صادقة نصوحاً فإنه قد عرض نفسه لفضب الله تعالى وعقابه وبأسه الذي لا يرد عند القرم المجرمين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الرجل الذي].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [پر] والصواب ما أثبت ، وهو اسم الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه الصلاة والسلام.

انظر: معجم البلدان ١٣٢/٣.

وسوف يأتي الاسم منحيحاً عند المسنف ص٦١٩.

<sup>(3)</sup> هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصبوت نفسه، ونادى موسى بصبوت نفسه، كما ثبت بالكتاب والسنة واجماع السلف، وصبوت العبد ليس هو صبوت الرب، ولا مثل صبوته، فإن الله ليس كمثله شئ لا في ذاته ولا في صبفاته ولا في أفعاله، وقد نص أئمة الاسلام احمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصبوت ، وأن القرآن كلامه، تكلم به بصرف وصبوت، ليس منه شئ كلاماً لغيره لا جبريل ولا غيره).

مجموع الفتاوي ۲٧/٨٤ه.

<sup>(</sup>۱) المسرير: مسوت القلم، انظر فقه اللغة للثعالبي ص٣٢٤، ويسمى أيضاً المسريف، وهو مسوت جريان الأقلام بما تكتبه من أقضية الوحي. لسان العرب مادة «مسرف»، وقد أشار الى حديث موسى عليه السلام أنه كان يسمع مسريف القلم حين كتب الله تعالى له التوراة.

بالرؤية ﴿قال ربّ أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا﴾: أي أغمي عليه، ﴿فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين﴾، يعني أول [مؤمني] (() زمانه، ﴿قال يا موسى إني اصطفيك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين (())، فذكر سبحانه أنه اصطفاه بكلامه، والكلام لا يكون الا بحرف وصوت، فلو كان الكلام من التالي حكما ذكروا لل قال موسى للخلوق مئله: ﴿سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين﴾، ومما يؤكد ذلك في آية أخرى: ﴿وَأَنَا احْتَرِتُكُ فَاستَمِع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني . واقم الصلاة للكري (())، [أفكان] (()) حافاكم الله يجبوز للوح أن يدعبي الالهية ويقبول لموسى عليبه السلام: ﴿إنني أنا الله لا أنه الأ أنا فاعبدني ؟ حاش للسه ما هذا بوصعيح، ولا يقول [فيه] (الا كافر. وكذا قال سبحانه وتعالى في سورة النمل: ﴿فلما جاءها نودي أن بورك من فسي النار ومن حولها وسبحان اللسه رب العالمسين. يا موسى إنسه انا الله العزيسز الحكيسم (())، ولسم يقل: إنني أنا العالمسين. يا موسى إنسه انا الله العزيسز الحكيسم (())، ولسم يقل: إنني أنا العالمسين. يا موسى إنسه انا الله العزيسز الحكيسم (())، ولسم يقل: إنني أنا العالمسين. يا موسى إنسه انا الله العزيسز الحكيسم (())، ولسم يقل: إنني أنا العالمسين. يا موسى إنسه انا الله العزيسز الحكيسم (())، ولسم يقل: إنني أنا

وقي حديث الاسراء والمعراج قال الرسول ﷺ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمسترى أسمع فيه صريف الأقلام».

صحيح البغاري بشرحه ١/٩٥١ كتاب الصلاة باب (١) ح٢٤٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [مؤمن] .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٤٤، ١٤٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٤،١٣ من سورة مله.

<sup>(</sup>٤) في الأميل و (ر): [فكان].

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) واعل الصواب: [به] ،

<sup>(</sup>٦) الآيتان ٨ ، ٩ من سورة النمل.

السابق والتالى(١)، سبحان الله ما أعجب ما ذهب اليه هؤلاء الملحدون، وأفحش مقالتهم!. فافهم -أيدك الله- واحذرهم.- رجع الكلام.

وقالوا أيضاً في قصة ابراهيم عليه السلام: ﴿ وَفَلَما جَنَ عَلَيْهِ اللَّيلُ رأى كُوكِباً قَال .... الآية ﴾ إن الكواكب: البخت. قالوا: لما رأى ابراهيم [الى] (() نوره وجلاله وبهائه استعظمه وعجب منه [فقال] (() في نفسه: إنه التالي، فلما تأمله وجده متناهيا الى ما فوقه، أي ناظراً الى السابق يعنون القلم، لأنه بزعمهم أبدع الأشياء بغير أمر، فقال حين نظره كذلك: ﴿ وقال لا أحب الافلين ﴾، إني لا أحب من نظر الى ما فوقه رفاها رأى القمر بازغا ﴾ [٧٠١/ب] أي نظر العقل فوقه لأنه عندهم القمر، ﴿ وقال هذا ربي فلما أفل ثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم المسالين. فلما رأى الشمس بازغة ﴾ أي فلما رأى النفس أعلى منهم، لأن الشمس عندهم النفس ﴿ قال الني بريء الما تشركون ﴾ (أ).

فاعجب -أيدك الله- من حماقات هؤلاء الجهال، وما تأويلهم لكتاب الله تعالى على غير ما نزل!

 <sup>(</sup>١) انظر القول الحق في رؤية موسى عليه السلام ربه سبحانه في شرح الطحاوية ص١٧٤ - ١٧٥، ومجموع الفتاوي ٢/١٧٠ و هما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب حدف [إلى] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [فقده] .

<sup>(</sup>٤) الآيات المتقدمة من ٧٦ – ٨٧ من سورة الأنعام.
وانظر تؤيلهم الباطل في كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان ص١٢٤، وسرائر وأسرار النطقاء لجعفر
بن منصور اليمن ص١٢١- ١٢٢.

والذي عندنا: أن كهان نمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن  $[سام]^{(1)}$ [قالوا](١): إنه يولد في هذه السنة غلام يفسد هذه الآلهة ويدعو الى غيرها، فأمر نمرود بكل امرأة اذا ولدت [غلاماً]" في سنته تلك أن يقتل، فحملت أم ابراهيم في تلك السنة، فلما جاءها المخاض مضت إلى موضع خفى فوضعت فيه ولفته بخرقة وعادت فأعلمت [أباه](1) بذلك فمضى أبوه إليه فتركه في حجرة سرب(١) وغطى عليه صخرة، فكانت أمه تأتيه الى تلك السرب وتتعاهده وترضعه وتعود، وكذلك تأتيه وتتعاهده بما يصلحه أيضاً، فإذا رجعت أمه مص إبهامه فجعل الله فيه رزقاً فمن أجل ذلك يمصون أصابعهم، فأقام على ذلك الى أن فطمته وشب حتى صار يتكلم، فقال لأمه ذات يوم: من ربي؟ قالت: أنا، قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك، قال: ومن رب أبي؟ قالت: اسكت، فرجعت الى أبيه فأخبرته ان الغلام الذي [قيل](١) إنه يفسد ألهتهم أنه ابنه، وقصت عليه القصة، فمضى اليه أبوه فقال له ابراهيم عليه السلام: يا أبتاه، من ربي؟ قال: أمك، قال: فمن رب أمى؟ قال: أنا، قال: فمن ربك أنت؟ قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [حام]. وانظر البداية والنهاية ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [قال] وما أثبت من (ر) .

في الأصل: [غلام] وما أثبت من (ر) ، (٣)

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أبوه] .

<sup>(</sup>ه) السارب: المستخفى المستتر،

لسان العرب مادة «سرب»،

وفي تاريخ الطبري ، والكامل لابن الأثير أن أم ابراهيم خرجت به ليلاً واصلحت من شانه وأرضعته ثم وضبعته في مغارة ، ثم سدَّتها عليه.

والمراد أنها أخفته عن النمرود لئلا يقتله ، والله أعلم،

<sup>(</sup>٦) اضافة يقتضيها السياق.

ثم نرجع الكلام إلى ما كنا عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الزهرا].

 <sup>(</sup>٢) الآيات المتقدمة من ٧٦ - ٧٩ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها :[دعا].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سبعة عشر].

<sup>(</sup>ه) انظر هذه القصنة في تاريخ الطبري ٢٨٤/١- ٣٣٥، والمنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي ١٩٥٥، والكامل لابن الأثير ١٩٤/١- ٩٦.

ولم أجد من ذكر نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومساطة ابراهيم أمه، والصواب أن ما جرى لابراهيم عليه السلام في هذه المحاورة لم يكن عند خروجه من المغارة والسرب يوم كان صغيراً، وإنما كانت موعظة ومناظرة لأهل حران عبدة الكواكب.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران، فإنهم كانوا يعبدونها ، وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صنفيراً، كما ذكره ابن السحاق وغيره، وهو مستند إلى أخبار اسرائيلية لا يوثق بها، ولا سيما إذا خالفت الحق.

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين ناظرهم في عبادتها، وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها).

ابن كثير ، البداية والنهاية ١/٥٣٥.

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَرِ ﴾ قال: [مل] أن صلاة الأضمى وانحر البدن ﴿ الْ شائلُ هُو الْأَبْرُ ﴾ أي باغضك هو الأبتر، نزلت هذه الآية في العاص بن وائل السهمي (١) وذلك أنه قدم ذات يوم مع رسول الله عليه يكلمه، فلما مضى منه [سأله] (١) كفار

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أبي] وانظر كتاب شجرة اليقين ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخررجي ، أبو حمزة ، خادم رسول الله ، وأحد المكثرين من الرواية عنه، آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة تسعين، وقيل: احدى، وقيل: اثنتين، وقيل: اثنتين، وقيل: اثنان وتسعين، وفضائله ومناقبه كثيرة، رضي الله تعالى عنه.

انظر: الإصابة ١/٨٤.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام احمد ١٠٣/٣ بلفظ قريب من لفظ المصنف عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح البخاري عن أنس أيضاً بلفظ: لما عُرج بالنبي ﷺ الى السماء قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلق، مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر».

منحيح البخاري بشرحه ١/٨٧ كتاب التفسير باب (١) ح ٤٩٦٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [وصلي].

 <sup>(</sup>٦) العاص بن وائل بن هاشم السهمي من قريش، أحد المكام في الجاهلية، كان نديماً لهشام بن المغيرة،
 أدرك الاسلام وظل على الشرك، ويعد من المستهزئين والزنادقة الذين ماتوا كفاراً وثنيين.
 الأعلام ١١/٤ .

<sup>(</sup>V) في الأصل و (ر): [سالوه].

قريش، من الذي كنت معه؟ قال: الأبتر محمد، فأنزل الله: ﴿إنْ شَائِكُ هُو الأَبتر﴾ يعني العاص بن وائل السهمي لا [أبا] (() بكر التيمي رضي الله عنه، وإنما صار هؤلاء ينسبون كل شيء فيه هجنة (() الى من ابغضوه من أصحاب رسول الله علله حتى إن داع من دعاتهم يقال له: ابو الحسين بن النخشي (() ذكر في بعض كتبه: واعلم يا أخي أن كل ما ورد عليك من كتاب الله تعالى من ذكر الجنات والأنهار والتين والزيتون والنخل والأعناب والرمان وغير ذلك من الثمرات فإنهم الأئمة والحجج واللواحق والدعاة [والمأنونون] (وكل ما ورد عليك من ذكر فرعون وهامان وقارون وهارون وماروت وابليس والشيطان ويأجوج ومأجوج وجبت وطاغوت ويغوث ويعوق ونسر وود وسواع وعجل وسامري وغير ذلك فانهم ابو بكروعمر وعثمان وأشياعهم فأعجب –أيدك الله – من تكذيب هذا الزنديق (() القرأن، لأن يغوث ويعوق وأشياعهم فأعجب –أيدك الله – من تكذيب هذا الزنديق (القرأن، لأن يغوث ويعوق

(١) في الأصل و (ر) : [أبي] .

وهذا السبب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى واحد مما قيل في أسباب نزول هذه السورة، وروى ابن عباس رضي الله عنهما، أنها نزلت في كعب بن الأشرف لما قدم مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى الى هذا الصنبر المبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه، فنزلت : ﴿إِنْ هَائِكُ هُو الأَبْترِ﴾، قال ابن كثير: هذا رواه البزار وهو اسناد صحيح، وقيل: نزلت في أبى جهل.

انظر: تفسير ابن كثير ١٩/٤ه، وتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة، للدكتور/ عبدالعزيز الحميدي.

 <sup>(</sup>٢) الهجنة في الكلام: ما يعيبك.
 لسان العرب مادة: [هجن].

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۲۵.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [المأتون].

 <sup>(</sup>٥) الزنديق: بكسر الزاء المعجمة، من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية،
 أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. انظر القاموس المحيط مادة: [الزنديق].

وقال في لسان العرب: فارسى معرب. لسان العرب مادة [زنق].

ونسراً وود وسواع أصنام كانت في الجاهلية تعبد من دون الله تعالى لا أنهم ما ذكروه (١) بما الله مجازيهم عليه.

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿وَلِلهُ الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (\*): إن الأسماء هي الحدود العلوية والحدود السفلية، فالعلو العقل والنفس والقلم واللوح والجد والفتح والخيال، وأما الحدود السفلية فإنها الأئمة المنصوبون على الدلالة الى الله عز وجل كل واحد منهم دليل لمن دونه على من فوقه، قالوا: ولهذا أمر الله تعالى أن إلاسماء (\*) الحسنى العلا التي ذكرها أن يدعوه بها(\*)، ولهذا أمرهم الله تعالى أن يدعوه بها لا هذه الجهالات التي ذكرها(\*).

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿والتين والزيتون وطور سنين﴾(١): ان التين يعنون الناطق والزيتون الأساس ويعنون علياً، وطور سنين يعنون القائم(١)، وهذا باطل

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عنها ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : [بل اسماؤه] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٢٨ وما بعدها -ضمن خمس رسائل اسماعيلية-لعارف تامر، وكتاب شجرة اليقين للداعي عبدان ص٨٥، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص١٠٠٤.

<sup>(</sup>ه) والأمر بدعاء الله عز وجل باسمائه المسنى قد جاء أيضاً في السنة وعلمه رسول الله الله المحابه وحفظوه عنه، ونقلوه لنا كما تلقوه منه عليه الصلاة والسلام، وكتب السنة حافلة بذلك في كتاب الدعوات وغيره.

<sup>(</sup>٦) الأيتان ١، ٣ من سورة التين.

<sup>(</sup>٧) انظر: كتاب الكشف ص٤١، وقد أول ﴿الدين والزيتون ﴾ بالمسن والمسين، ، ﴿وطور سيني ﴿ محمد عليه الصلاة والسلام، ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. والإسماعيلية وأن اختلفوا في نوع التأويل فهم متفقون مجمعون على القول به، بل هو قاعدتهم الأولى، ومطيتهم الى كل باطل، وكتيهم ورسائلهم مليئة بهذا الباطل.

أيضاً، وإنما التين والزيتون مسجدان بالشام، وطور سنين الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه تكليماً، يقال له: [زبير](()) والبلد الأمين مكة، أقسم الله تعالى بها لشرفها، كما أقسم الله تعالى بالقلم(())، وقيل: التين والزيتون جبلان من جبال الطور شريفان أيضاً ينبت أحدهما التين والآخر الزيتون، يقال لأحدهما: طور سينا والآخر طور زيتا، فسماهما الله بما ينبتان [٨٠١/ب] لشرفهما، ولذلك قيل: إن حجارة الكعبة -حرسها الله تعالى [التي](()) بنيت بها من هذين الجبلين، ومن جبل لبنان، ومن جبل الحرى نقلته الملائكة حجارة عظاماً فصلحت هنالك، وقيل: بل التين أرض دمشق، والزيتون أرض فلسطين، وطور سينا جبل الطور، والبلد الأمين مكة(ا).

وقال آخرون: بل هما معروفان، أقسم الله تعالى بخالقهما فكان معناه: ومن خلق التين والزيتون يعنى نفسه، كما قال في موضع آخر: ﴿والشمس وضحاها﴾(٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ير] وقد سبق تصويبه ص٦٠٣.

 <sup>(</sup>٢) الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف الا بالله سبحانه، جاء في
الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال: «ألا من كان حالفاً فلا يحلف الا
بالله، فكانت قريش تحلف بأبائها فقال: لا تحلفوا بأبائكم».

صحيح البخاري ١٤٨/٧ كتاب مناقب الأنصار، باب (٢٦) ح٣٨٣٦.

وعنه رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله تلك عنه يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك،.

سنن الترمذي ٤/٤/٤، كتاب النئور، باب (٩) ح٥٣٥٠، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٩/٢٠، قال الشعبي رحمه الله تعالى: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم الا بالخالق، وقال مطرف بن عبدالله رحمه الله تعالى: إنما اقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين، ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها.

انظر: تيسير العزيز الحميد ص٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم في تفسير القرطبي ٢٠/١١-١١١، وتفسير ابن كثير ٤/٢٦ه - ٢٧ه.

<sup>(</sup>٥) الآية ١ من سورة الشمس

أي ومن خلق الشمس وضبحاها، والله أعلم.

وقالوا: وفي معنى قوله تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئا منانيه يومئا تعرضون لا تخفى منكم خافيه﴾(١) إن العرش العلم(١)، وحامله النبي وعلي والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد واسماعيل بن جعفر على الكل منهم الرضوان. وهذا أيضاً تأويل فاسد، وإنما معناه: ما قال بعض المفسرين: إنهم ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة الكروبيين(١) لا يعلم عددهم الا الله تعالى(٤).

- (١) الآيتان ١٨، ١٨ من سورة الحاقة.
  - (Y) انظر: كتاب الكشف ص٦٥،
- (٣) الملائكة الكروبيون: سادة الملائكة ، منهم جبريل وميكائيل واسرافيل، وهم المقربون.
   والكرب: القرب. لسان العرب مادة: «كرب».
- (٤) انظر: تفسير القرطبي ٢٦٧/١٨، وقد عزا هذا القول الى الكلبي في تفسيره، والمفسرين في عدد حملة العرش من الملائكة وصفتهم أقوال كثيرة.

انظر المصدر السابق، وتفسير ابن كثير ٤١٤/٤، وروح المعاني ٢٩/ه ٤-٣٦.

ومما جاء في ومنفهم حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «أنن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام».

مختصرسنن أبي داود، للحافظ المنذري ١١٧/٧ ح٠٥٥٠.

وقد أورد هذا الحديث الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية عن أبي حاتم بسنده عن جابر رضي الله عنه بمثل لفظ أبي داود، وقال: هذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات.

انظر : تفسير ابن كثير ١٤/٤ .

وقال بعض أصحابنا [تقرأ]<sup>(۱)</sup> هذه الآية هكذا بالألف، فهذا أحسن، وبه أقول. والله أعلم بالصواب.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل: [يقرأ، وما أثبت من (ر)، ولم يتبين لي مراد المصنف رحمه الله تعالى، إلا إن كان يقصد بيان القرآت في الآية، فإن في قوله تعالى: ﴿تَحْفَى﴾ ففيه قراحتان: بالتاء الفوقيه، ﴿تَحْفَى﴾ وبالياء التحتية: ﴿يَحْفَى﴾. والله أعلم.

انظر: المبادر السابقة.

# فصــــل

وقالوا في الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح، إنه علم غرق به المتمسكون بالسنة، لا طوفان الماء، والسفينة حرزه [الذي]() تحصن [به]() المستجيب، وهذا حيدك الله خرافة باردة، وليس يعرف ذلك الا لمن ضربها الطلق(). بل الطوفان عندنا الماء الذي أغرق الله به قوم نوح، والسفينة سفينته التي نجاه الله تعالى بها ومن معه من الغرق، لأنه يقول وقوله الحق: ﴿ فَفَتَحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقي الماء على أمر قد قسدر ﴾، أي: على استواء، ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾ (أ)، يعنى السفينة عملت من الواح الساج، والدسر: المساميرمن الحديد التي سمرت بها، فهذا معنى الطوفان والسفينة عندنا ()، لا ما قال هؤلاء من أن السفينة حرزه [الذي]() تحصن [به]() المستجيب، وخالفهم أبو حاتم () صاحب كتاب الصلاح وقال: بل السفينة شريعة نوح نسخت ما قبلها من الشرائع، لا أنها حرزه،

<sup>(</sup>١) لا توجد في الأصل ولا (ر) ، واضفتها نقلاً عن كتاب فضائح الباطنية ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [بها]. وانظر نفس المعدر.

<sup>(</sup>٣) لعل المصنف رحمه الله تعالى يعني مايكتب من كتب وحروز ومنها ما يكتب لمن تعسرت ولادتها، وقد ذكر بعضها لإمام ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عند ذكر الأدوية والأغذية، كما ذكر منها كتاباً لمن أصابه الرعاف ونسبه الى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته ﴿قِلْ يَا أَرْضَ ابلَعي مَاءَكُ ويا سماء اللَّعي وغيض الماء وقدى الأمر وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبراً. أ.هـ. والله أعلم بصحة ذلك.

<sup>(</sup>٤) الآيات ١١- ١٣ من سورة القمر.

<sup>(</sup>ه) انظر: تفسير البغوي ٢٦٠/٤، وتفسير ابن كثير ٢٦٣/٤ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمته ص ۳۰ه

وهذا أيضاً باطل، وخطأ بين، لأنه لم يكن قبل نوح عليه السلام شرائع فتنسخ غير شريعة واحدة وهي شريعة أدم عليه السلام، فافهم -أيدك الله- محالهم، وجانبهم.

وقالوا في تأويل: ﴿ أَلُم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك أي: يا محمد، إنا شرحنا لك صدرك باقامة علي بن أبي طالب بالسر المكتوم الذي كان كامناً في صدرك، [وكثر] () قلقك في أمره في اختيار من تضعه فيه، فأعلمناك ﴿ ورفعنا لك فكرك بمفاتحة المسترشدين بهذا السر المكتوم، ﴿ فإن مع العسر يسرا ﴾ (): ان مع كل عقدة عقدتها تأويل ميسر يحل ما تعسر ادراكه . هذا قولهم . وعندنا خلاف محالهم . قوله: ﴿ أَلُم نشرح [٩٠١/أ] لك صدرك معناه: ألم نلين لك صدرك للاسلام فقبلته ﴿ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك أي: وحططنا عنك إثمك الذي كان في الجاهلية قبل أن نبعتك رسولا ﴿ ورفعنا لك وأي: فإني رفعت لك ذكرك ، فلا يذكر اسمى () الا ويذكر اسمك () . فهذا الذي عندنا لا ما ذهبوا اليه . والله أعلم . رجع الكلام .

وقالوا في نار ابراهيم: إنها غضب النمرود عليه لاأنها النار الحقيقة(٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [وكثرت] .

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ - ٥ من سورة الشرح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [وغيره] بعد كلمة [اسمى] ولا توجد في (ر) وحذفها هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير البغوي ١٠١/٥- ٥٠٢ ، وتفسير ابن كثير ١٤/٤ه- ٥٢٥.

<sup>(</sup>ه) انظر: كتاب سرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص١٢٣، وفضائح الباطنية للغزالي ص٧ه.

وعندنا: أنها النار الحقيقة طرح بها فنجاه الله منها بقوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارَ كُونِي بَرِداً وسلاماً على ابراهيم﴾(١)، وهي [احدى](١) آيات النبوة.

وعندهم ذبح ولده: أخذ العهود عليه (٢)، وعندنا خلافه، انه الذبح الحقيقة لأن الله تعالى قال حاكياً عنه عليه السلام أنه قال لولده: ﴿يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين (٤)، فلو كان الذبح هو العهد -كما قالوا- لما قال: يابني، ولما قال الذبيح. يا أبت، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وابراهيم الذي وفي (٥) أي وفي ما أمر به (٢).

نرجع الى ما كنا عليه فنقول: وقالوا: جن سليمان عليه السلام باطنيته وفيه وشاطنيته  $[and M]^{(N)}$  بها، وعندهم يأجوج ومأجوج: ابو بكر وعمر ومن والاهم وتوالاهم(and M).

وعندنا: أنهم أهل السد الذي ردم عليهم ذو القرنين(١) الى [ان](١٠) يأتي ما وعد

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة الأنبياء.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [أحد] .
 وانظر معناها في تفسير ابن كثير ١٨٣/٣ - ١٨٤، وروح المعاني ١٨٥/١٧ - ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب سرائر وأسرار النطقاء ص١٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>ه) الآية ٣٧ من سورة النجم.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن كثير ٤/٧٥٤، وفتح القدير للشوكاني ٥/٤١٨.

<sup>(</sup>V) في (ر): [وفسر].

<sup>(</sup>٨) في كتاب فضائح الباطنية الغزالي مر٥٨: ويتجوج ومتجوج: أهل الظاهر،

<sup>(</sup>٩) تقدم الكلام عنه ص٢٦٦.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [ما].

الله لأنه يقول سبحانه حاكيا عنه عند فراغه منه: ﴿فَاذَا جَاءُ وَعَدَّ رَبِي جَعَلَهُ دَكَاءُ وَكَانُ وَعَدَّ رَبِي جَعَلَهُ دَكَاءُ وَكَانُ وَعَدَّ رَبِي حَقَالُهُ(۱)، أي وقت خروجهم عند اقتراب الساعة (۱)، وعندهم الشجرة التي ذكرها الله تعالى بقوله: ﴿ويا آدم اسكن انت وزوجــك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة (۱): أن الشجرة القائم آخـر الزمان صاحب القيامة والدور(۱).

وعندنا خلاف ذلك، انها شجرة العنب<sup>()</sup> نهى الله تعالى عن أكلها، [وقذفه]<sup>()</sup> عليه ذلك القدرالمقدور من خروجه من الجنة، ليتناسل ذريته فيكون منهم شقي وسعيد<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) الآية ٩٨ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوي ١٨٢/٣ - ١٨٣، وتفسير القرطبي ١١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) انظر سرائر النطقاء ص٥٣.

 <sup>(</sup>٥) اختلف في الشجرة التي نهى الله تعالى ادم عليه السلام أن يأكل منها، فقيل: العنب، وقيل: السنبلة،
 وقيل: التين، وقيل النخلة، وقيل غير ذلك.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (قال الامام العلامة ابو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: ان الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها، من اشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن، ولا من السنة الصحيحة، وقد قيل: كانت شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة العنب، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وان جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم).

تفسیر ابن کثیر ۷۹/۱.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [وقذفته].

 <sup>(</sup>٧) ولا ريب أن ذلك بقدر الله تعالى وحكمته، والله غالب على أمره، وقد احتج آدم على موسى عليهما السلام بذلك فحجه، وقد تقدم الحديث ص ٢٤٥.

وعندهم معنى قوله تعالى: ﴿وضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كسل حسين باذن ربها﴾(١): أن الكلمة الناطق والشجرة الأساس(٢). وعندنسا خلاف ذلك، أن الشجرة [مثل](٢) ضربه الله على المؤمن أنه كالشجرة الطيبة أي: الطوة التي تؤتي أكلها كل حين باذن ربها(١)، لا كما قالوا.

وعندهم معنى قوله تعالى: ﴿وَمثل كلمة خييثة كشجرة خييثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار﴾(١): أنها ابو بكر وعمر. وعندنا خلاف ذلك، انها شجرة الحنظل ضربها الله مثلاً للمشرك، انه لا أصل لعمله فيرفعه كما [انه](١) لا أصل لهذه الشجرة فيرفعها، ولا ثمرة طيبة فتؤكل(١).

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿وشجرة تخرج من طور سينا تنبت [١٠٩/ب]

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٤، ٢٥ من سورة ابراهيم.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب راحة العقل للكرماني ص١٦٧ و ص٢٣٩، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [مثلاً].

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير ٢/٣٠٥.

والشجرة الطبيبة هي النخلة، ضربها الله تعالى مثلاً للمؤمن، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه : «أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر الوادي، قال ابن عمر: والقي في نفسي أد روعي أنها النخلة ، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب ان أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله عنه : هي النخلة».

منحيح البخاري بشرحه ٢٧٧/٨ كتاب التفسير باب (١) ح٢٦٩٨.

وصحيح مسلم بشرحه ١٥٤/١٧ كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦ من سورة ابراهيم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [أن].

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير ابن كثير ٢/٠٣٥، وروح المعاني للألوسي ٢١٧/١٣ .

بالدهن وصبغ للآكلين﴾ (أ): أنها السابق والتالي، والدهن الذي [فيه علمها] (أ) والصبغ أما أخذه المؤمنون منها. وعندنا: خلاف ذلك، انها شجرة الزيتون التي [هي] (أ) أول زيتونة خلقت في جبل طور سيناء، وهو الذي يقال له: زبير، ﴿تبت بالدهن وصبغ اللاكلين﴾ انها شجرة [تشرب] (أ) الماء من أصلها، ويأتي من ثمرها الدهن.

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾(١): انهم بنو أمية وبنو العباس(١). وعندنا خلاف ذلك: انها شجرة الزقوم التي في النار(١)، وروي أنه لما نزل ذكرها في القرآن خوف رسول الله عليه كفار مكة بها، فقال أبوجهل بن

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة المؤمنون.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى: [فيها علمهما].

<sup>(</sup>٣) أضفتها لاقتضاء السياق.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [يشرب].

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٠ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) انظر بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٠٥٠.

<sup>(</sup>V) انظر : صحیح البخاری بشرحه ۲۹۸/۸ کتاب التفسیر باب (۱) ح۲۷۱۶.

والزقوم : شجرة غبراء تثبت في السهل صغيرة الورق مدورته، لا شوك لها، ذفرة مرة، ولها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل، ورؤوسها قباح جدا.

انظر : فتح الباري ٣٩٩/٨، وإسان العرب مادة «زقم».

وهي طعام أهل النار، نعوذ بالله من ذلك، قال الله تعالى: ﴿إِنْ شَجِرَةَ الرَّقُومَ طَعَامَ الأَثْيَمِ، كالمهل يغلي في البطون، كفلي الحميم﴾ الآيات ٤٣ - ٤٦ من سورة الدخان.

وقال سبحانه: ﴿انها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ الآيتان ٦٥، ٦٥ من سورة الصافات.

هشـــام<sup>(۱)</sup>: يا معشر قريش، أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا، قال: هي عجوة يثرب، يعني نوعاً من التمر يؤكل مع الزبد، والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها<sup>(۱)</sup>.

# \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) هو فرعون هذه الأمة، اسمه عمرو بن هشام، قتل يوم بدر، قتله عمرو بن الجموح وابناء عفراء الأنصاريان، قال فيه رسول الله على حين رآه مقتلولاً يوم بدر: «قتل فرعون هذه الأمة».

تهذيب الأسماء واللغات للنووى ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير ابن كثير ٤٨/٣، وسيرة ابن هشام ٢٨٦/١.

#### فصــــل

وأما جواب ما تمسكو به من فواتح السور وأولوا ذلك على السابق والتالي والجد والفتح والخيال وغير ذلك من سائر حماقاتهم(۱).

قال بعض علمائنا: هي اسماء مقطعة من اسماء الله تعالى باللفظ دون المعنى، فإذا اتفق (الر – حم – ن) كان الرحمن، وقال بعضهم: بل المعنى في قوله تعالى: وآلم أن الله أعلم، وفي الرا: أنا الله أرى، وفي (المر): أنا الله أعلم، وفي الرا: أنا الله أرى، وفي (المر): أنا الله أعلم وأرى. وقال أخرون منهم أيضاً: بل هي فواتح سور تعرف بها، لأنك تقول: قرأت (كهيعص) أي قرأت جميع السورة لا فاتحتها. وكذا في جميع السور على هذا، ومنهم من قال: بل هي حروف مأخوذة من صفات الله تعالى، يجتمع منها في المفتح الواحد صفات كثيرة، كقوله تعالى في (كهيعص): أي الكاف من كافي والهاء من هادي والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق. ومنهم من قال: هي فواتح سور معجمة

الحروف وأسرارها عند الاسماعيلية له شأن كبير، فلهم في كل حرف سر أو اسرار، منشؤها خلالهم وحماقاتهم التي يلبسون بها على ضعفاء العقول.

قال رجب البرسي في كتابه: مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ص١٨٠: (ولما كان سر الله مودعاً في خزانة علم الحروف، وهو علم مخزون في كتاب مكنون، لا يمسه الا المطهرون، ولا يناله الا المقربون، لأنه منبع اسرار الجلال، ومجمع اسماء الكمال، افتتح الله به السور، وأودعه سر القضاء والقدر) إلى آخر هذيانه أخزاه الله.

ثم يقول في ص٣٢: (وسر الله مودع في كتبه، وسر الكتب في القرآن، لأنه الجامع المانع، وفيه تبيان كل شئ، وسر القرآن في الصروف المقطعة في أوائل السور، وعلم المحروف في لام ألف، وهو الألف المعطوف المحتوي على سر الظاهر والباطن، وعلم اللام ألف في الألف، وعلم الألف في النقطة، وعلم النقطة في المعطوف المعرفة الأصلية).

تعرف بها، ومنهم من جعلها إقساماً فقال في معنى قوله تعالى: ﴿الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ أي وحروف المعجم، إنه الكتاب لا ريب فيه ، فالكل له وجه حسن(١) والله أعلم.

وقالوا في معنى قوله: ﴿وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ولما يعرشون ﴾(٢) الآية: أن النحل الأئمة، والشراب [الذي] ٢) يخرج من بطونها العلم(١). وهذا غير صحيح، بل هي النحل المعروفة، ولقد حكي أن رجلاً منهم يقال له: المعلا بن طريف (١) كان عنده قوم يتحدثون اليه فسالهم عن معنى الآية، فقال له بعضهم: هي النحل التي يعرفها الناس، فقال: هيهات، النحل بنو هاشم.

وقوله: ﴿ يَخْرِج مِن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴿ العلم فقال له الرجل: أراني الله شرابك وطعامك وشفاك مما يخرج من بطون بني هاشم فقد أوسعتنا غثاثة وقاموا عنه وهم يضحكون مما جاء به والجواب له، فبلغ ذلك المهدي ( المحري حكان في زمانه فضحك حتى شد على بطنه، فقال: [١/١/١]: أجل، جعل الله طعامه وشرابه وشفاه مما يخرج من بطون بني هاشم.

<sup>(</sup>۱) انظر ما قيل في معنى الحروف المقطعة في اوائل سبور القرآن الكريم في تفسير ابن كثير المراح ٢٦-٣٦.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨ من سوة النحل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [التي] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٤٧.

<sup>(</sup>ه) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٩ من سورة النحل.

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمته صه ۲۲. .

## فمــــل

فأما قولهم في معنى قوله تعالى: ﴿ ورب المشرق والمغرب ﴾ (١) و ﴿ رب المشرق والمغرب: ورب المغربين ﴾ (١) و ﴿ رب المشارق والمغارب ﴾ (١) وتشكيكهم بذلك أن المشرق والمغرب، النبي وعلي، والمشرقين والمغربين: المتم والامام والحجة واللاحق، والمشارق والمغارب، القلم واللوح والجد والفتح والخيال والناطق والأساس والمتم والإمام واللاحق والحجة والداعي والمأنون والمستجيب (١) فليس كما ذهبوا إليه، وإنما المعنى فيه: ان الله تعالى أقسم برب المشرق والمغرب، وهما المعروفان في اليومين اللذين يستوي فيهما الليل والنهار في السنة عند كون النهار [اثنتي عشر] (١) ساعة والليل كذلك، والساعة ثلاثون شعيرة، ويكون ذلك عند مضي تسعة عشر يوماً من أيلول، وتفسيره: أن أول الشهر وأخره ثلاثون درجة، فالشمس كل يوم في درجه، فإذا مضى من أيلول تسعة عشر يوماً من يوماً استوى فيه الليل والنهار، ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك الوقت في كل يوم شعيرة حتى يستكمل ثلاثين يوماً، فلا يزال كذلك الى أن يمضي تسعة عشر يوماً من كانون الأول، وحينئذ ينتهي طول الليل وقصر النهار، وتكون تلك الليلة أطول ليلة في كانون الأول، وحينئذ ينتهي طول الليل وقصر النهار، وتكون تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي [خمس عشرة] (١) ساعة، ويكون ذلك اليوم أقصر يوم في السنة، وهو

الآية ٩ من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٠ من سورة المعارج.

<sup>(</sup>٤) تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ص٥٠٠.

<sup>(</sup>ه) في الأصلو (ر): [اثني عشر].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [خمسة عشر].

[تسع]<sup>(1)</sup> ساعات ثم يأخذ النهار من الليل ذلك الوقت في كل يوم شعيرة حتى إذا مضت [تسع عشرة]<sup>(2)</sup> ليلة من آذار استوى الليل والنهار، وكان كل يوم واحد منهما [اثنتي عشرة]<sup>(2)</sup> ساعة، ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة، حتى اذا مضت تسعة عشر يوماً من حزيران كان ذلك نهاية طول النهار وقصر الليل، فيكون النهار يومئذ [خمس عشرة]<sup>(1)</sup> ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة، حتى إذا مضى تسعة عشر يوماً من أيلول استوى فيه الليل والنهار، ويعود الحساب على ذلك أبدا<sup>(4)</sup> والله اعلم.

ويسمى ذلك الوقت الميزان، أي: ومن خلق المشرق والمغرب، واقسم بنفسه سبحانه وتعالى كما قال في موضع آخر: ﴿فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾ (٢) وليس لهم [رب] (١) غيره، وكذا أقسم بالمشرقين والمغربين (١) اللذين هما مشرق للصيف ومشرق للشتاء، وكذا المغربان، [مغرب] (١) الصيف ومغرب ] (١) الشتاء

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [تسعة].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [تسعة عشر].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [اثني عشر].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [خمسة عشر].

<sup>(</sup>ه) انظر كتاب عجائب المخلوقات للقزويني على هامش كتاب حياة العيوان الكبرى للدميري 11./\.

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٢ من سورة العجر.

<sup>(</sup>V) في الأصلو (ر): [ريا].

 <sup>(</sup>A) لم يرد في القرآن الكريم القسم بالمشرقين والمغربين بل ذكرهما وهو قوله تعالى: ﴿وب المشرقين ورب المغربين﴾ والوارد القسم بالمشارق والمغارب، كما تقدم، وهو قوله تعالى: ﴿فلا أقسم برب المشارق والمغارب﴾ آية ٤٠ من سورة المعارج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: [مغرباً] هما أثبت من (ر) .

فمشرق الصيف بالنهار من مطلع الشمس في أطول يوم في السنة وهو [خمس عشرة] (ا) ساعة وكذا مغربها على نحو ذلك، والليل في ذلك الوقت تسع ساعات، وكذا ومشرق الشتاء من مطلع الشمس في أقصر يوم في السنة وهو تسع ساعات، وكذا مغربها على نحو ذلك، والليل في ذلك الوقت [خمس عشرة] (ا) ساعة، وكذلك قال الله مغربها على نحو ذلك، والليل في النهار ويولج النهار في الليل (اليورك الليل) يعنى زيادة كل واحد منهما ونقصانه على ما تقدم ذكره. وأما المشارق والمغارب: فإنهما مشارق الآيام ومغاربها التي بين هذين اليومين الطويل والقصير، في كل سنة ثمانون ومائة مغرب في الصيف والشتاء (المناه على الصحيح لا ما ذهبوا اليه، والله أعلم.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [خمسة عشر].

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [خمسة عشر] ،

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ٤/٢٧١ .

### فص\_ل

والفلك مدار النجوم التي يضمها، وإنما سمي الفلك فلكاً لاستدارته، ومنه قيل: فلك المغزل، وفلك الجارية، أي ظهر ثدياها(۱). وله قطبان، قطب في الشمال وقطب في الجنوب متلاقيان على طرفي [مجرة](۱) السماء، وإنما سميت بذلك لأنه كأثر المجر، وقد يقال له: [شرج](۱) السماء وباب السماء أيضاً، وأما بروج السماء [التي](۱) ذكرو أنها على الاثني عشر الحج المبثوثة بزعمهم في الجزاير لاقامة دعوتهم(۱) فإنها على غير ما ذكروها، وإنما هي ومنازلها الثمانية والعشرون دالة على الحساب، لأنه يقول عز من قائل: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل لعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك الا بالحق (۱)، فالبروج [الإثنا](۱) عشر: برج الحمل، وبرج الشور، وبرج الجوزاء، وبرج السرطان، وبرج الأسد، وبرج السنبلة، وبرج الميزان، وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الجدي، وبرج الدلو،

وأما المنازل: الشرطين، والبطين، والثريا، والدبران، والهقعة والهنعة، والذراع،

.....

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب مادة: [قلك]،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [مجردة] وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [سرج] بالسين المهملة، والصواب ما أثبت بالشين المعجمة.
 انظر: لسان العرب مادة «شرج»، وكتاب عجائب المخلوقات ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>ه) تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ص٦٣ه .

<sup>(</sup>٦) الآية ه من سورة يونس.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [الإثني].

والنثرة، والطرف، والجبهة والزبره، والصرفة، والعوا، والسماك، والغفر، والزبانا، والنثرة، والطرف، والجبهة والزبره، والمسرفة، والعوا، والسعود (۱)، وسعد [الذابح](۱)، ، وسعد بلع، وسعد الأخبية، وفسرع المقدم، وفرع المؤخر، وبطن الدوت وهو الرشا أبضاً(۱).

فالقمر ينزل في كل ليلة من الشهر منزلة منها، ويستتر ليلتين في آخره، وقد يستتر ليلة، والعرب تسمى كل ثلاث من الشهر باسم، فتقول: ثلاث غرو، لأنها غرة الشهر، وثلاث نفل، وثلاث تسع، لأنها أخر يوم منها التاسع، وثلاث عشر، لأن أول يوم منها العاشر، وثلاث بيض، لطلوع القمر من أولها إلى أخرها، وثلاث ودع، وذلك لاسوداد أوائلها وابيضاض أواخرها، وثلاث ظلم، لظلمتها وثلاث حنادس، لسوادها، وثلاث [داري](1)، لأنها بقايا، وثلاث محاق، لا محاق القمر فيها. فأما أيام العجوز، فإن العرب تسمي الأول صبر وصبير، وأخرها، وبر ومصطفي الجمر ومكفي الظعن، قالوا: وهو يكون في فن الصرفة، وهو انصراف أخير البرد ودخول أول الحر، والهلال أول ليلة ثم الثانية، وهو قر من بعد ذلك الى آخر الشهر. والأزمنة أربعة: خريف [دارا//١]، وربيع، وشتاء، وصيف.

فأول وقت الربيع السيوم العاشر مسن شباط(٠)، وآخره اليوم الثاني والعشرون

<sup>(</sup>١) في كتاب عجائب المخلوقات للقزويني ص٨٥- ٨٦ جعل ترتيب «سعد السعود» بعد «سعد بلع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذبايح].

<sup>(</sup>٣) انظر فيما تقدم من الكلام عن البروج والمنازل المصدر السابق ١٠/١- ٨٧ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [دراري] .

<sup>(</sup>٥) وهو شهر فبراير .

من آذار(')، وأول وقت الصيف من يوم الثالث [والعشرين]'') من آذار، وأخره في اليوم الثاني [والعشرين](') من آب('). وأول وقت الخريف من أول يوم الثاني [والعشرين](') من تشرين الأول(')، وآخره كانون الأول(')، وأول وقت الشتاء من أول كانون الأول، وآخره [عشر تخلو](') من شباط. والله أعلم.

والأرياح أربعة: صبا، وقد يقال: قبول، وهي التي تقابل باب الكعبة من مطلع الشمس، وهي حارة رطبة، قال:

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادني مسراك وجداً على وجد(١)

والدبور: هي المقابلة من دبر الكعبة، قال فيها الشاعر:

أ أن هتفت ورقاء في رونق الضحصى على غصن غض النبات من الرئصد، بكيت كما يبكي الوليد وام تكن تبصدي انظر كتاب الحيوان للجاحظ ٢٠٨/٣ – ٢٠٩.

وقد جاء في المديث المسميع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «نُصرت بالمسباء وأهلكت عاد بالدبور».

صحيح البخاري بشرحه ٢٠/٢ه كتاب الاستسقاء ، باب (٢٦) ح١٠٣٠، وصحيح مسلم بشرحه ١٩٧/٠ كتاب صلاة الاستسقاء ، باب ريح الصبا والدبور.

<sup>(</sup>۱) شهر مارس

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [العشرون].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ العشرون ] .

<sup>(</sup>٤) شهر أغسطس،

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر) : [العشرون] .

<sup>(</sup>٦) شهر نوفمبر،

<sup>(</sup>۷) شهر دیسمبر.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [عشرة تخلى] .

<sup>(</sup>٩) هذا البيت من قصيدة لعبدالله بن الدمينة الخثعمي ، وبعده :

أحن اشتياقا نحوكم وصبابة اذا ما دبور جاء منكم هبوبها

وهي باردة يابسة، والجنوب: هي التي تهب من يمين الكعبة، ويقابلها ريح الشمال من شمالها، قال فيها الشاعر:

هوى صاحبي ريح الشمال اذا جرت وأهوى لنفسي ان تهب جنوب وما ذاك إلا أنها حين تنته طيب(١)

والجنوب: حارة يابسة، والشمال باردة رطبة (٢)، وقد يأتي ريح بين ريحين يقال له: النكباء (٢) وهي تستمد مما يليها، قال الشاعر:

إذا هبت النكباء بيني وبينكـم فأيسر شيء ما يقول العواذل

## \*\*\*\*

(۱) البيتان لبشار بن برد .

انظر الديوان ٢٠٦/١.

 <sup>(</sup>٢) انظر : كتاب عجائب المخلوقات ١/١٧١، وفيه : إن الجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة، خلاف
 ما قاله المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب مادة: [نكب].

## فصـــل

قد بينت لك -أيدك الله- بعض حماقاتهم في تأويل القرآن، [وما](ا حضرني من تأويلهم الأخبار، ونشر ما ذهبوا اليه بعون الله بما فيه كفاية لمن ألهمه الله تعالى رشده، فأما لمن جهل ذلك وخبط في عشواء فأقول فيه ما قال الأول:

ألا رب ذي عينين لا ينفعانه وهل تنفع العينان من يرتدى الجلا

ومن أعجب أمورهم أن يحتجوا على صحة حماقاتهم الخفية التي ندبوا الناس الى كتمانها، وأخذ العهود المؤكدة عليها بظواهر القرآن الذي ذكروا أنه مجاز لبواطنه، ويروون [عن] علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى لم ينزل كتابا الا أنزل له ناسخاً، فالزبور ينسخ التوراة، والانجيل ينسخ الزبور، والقرآن نسخ الإنجيل، والتأويل نسخ القرآن وجعلوا ظاهر القرآن مجازاً لا حقيقة، وباطنه حقيقته، ومشى ذلك على الجهال، وليس كذلك، لأن رسول الله تلك ما احتج أبداً في باطنه على ظاهره كما ادعى هؤلاء، وما كان عليه السلام يحتج الا بالظاهر الجلي على مثله [ويجعل] (١١١/ب] العلم لنبوته، والدليل على صدق ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [مما].

<sup>(</sup>٢) [عن] لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر) .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب شجرة اليقين المنسوب للداعي عبدان ص١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصنواب [يجعله] .

ذكره في المواطن التي قد شهرت عنه، [موطناً]() بعد موطن، ما أنكر عليه بذلك منكر، ولا نقل عنه خبر أن له باطناً مندوباً اليه، مؤكداً على [سترة]() وأخذ العهود على كتمه، [وهم]() الفصحاء والبلغاء والحكماء والمخصوصون من بين الخلق بالألسنة الحداد مع العقل الغالب والرأي الثاقب.

ومع هذا فإنه إن اعترض معترض وقال: ما بالكم تحتجون بظواهر القرآن التي هي عندكم مجاز لا حقيقه على بواطنه التي هي عندكم حقيقه لا مجازا؟ [فهلا احتججتم]<sup>(1)</sup> على صحة أحكام بواطنه [ببواطن]<sup>(1)</sup> منه، ليتم لكم محالكم؟ لكنكم خفتم أن تحتجوا ببواطن فواسد على باطن فاسد مثله فبان [عواركم]<sup>(7)</sup>، فافهموا محالهم يا أولى الأبصار، وبالله الثقة والحول والقوة.

## \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [موطن].

<sup>(</sup>٢) في (ر) : [وسيرة] بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [وها].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [فهل احتجم].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [بواطن] بياء واحدة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [عوارتكم] ، وفي (ر): [عوراتكم].



# الباب الثاني عشر

في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم باب

في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم في ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابههه وخاصه وعامه

وغير ذلك وفيه أربعة فصول: الأول

في بيان قولهم ومحالهم في الناسخ والمنسوخ

اعلم -أيدك الله- أنهم انكروا ذلك وقالوا: ما فيه ناسخ ولا منسوخ بل كله مستعمل، والخلق كلهم مندوبون الى استعماله والتدين به والجري على أحكامه .

قالوا: ولأنه لو كان فيه منسوخ كما ذكر مخالفنا لما أوجب على أحد من المسلمين قراعة ولا الحكم به، لأنه قد أزيلت عنه فوائده لإثبات ما هو خير منه، ونقضوا ما حكوه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه متقدماً من قوله: والتأويل نسخ القرآن(۱)، فبان بهذا كذبهم عليه رضي الله عنه، لأنه لم يقل ذلك وانما اعتمدوا في ذلك فساد الشرع وزلزلته، وهو –أيدك الله– ينكسر من وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز عندهم استعمال أحكام ظواهره، وقد خالفوا قولهم ههنا، ونقضوا أصلهم بأن احكام ظواهره مستعمله.

والوجه الثاني: يقول الله تعالى: ﴿ما نسخ من آية أو نسها نأت بخير منها أو

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۳۰.

وقال أيضاً: ﴿وَإِذَا بِدِلْنَا آيَة مَكَانَ آيَة وَاللّه أَعلم بِمَا يِنزِلُ قَالُوا إِنّمَا أَنتَ مَفْتر ﴾: أي إنما اخترعته من تلقاء نفسك ﴿بل أكثرهم لا يعلمون ﴾(٥)، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل مسجد الكوفة فرأى رجلاً يعرف بعبدالرحمن بن [أبي يحي] (٢) قد تحلق الناس عليه فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، أبو من أنت؟ قال: أبو يحي، قال: بل أنت أبو عرفوني، وأخذ بأذنه وفتلها [٢١/١/أ] وقال: لا تقص في مسجدنا بعدها (١٠). وهذا دليل واضح على صحة الناسخ والمنسوخ (١٠)، وبطل ما ذهبوا اليه والله اعلم.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [منها].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها : [أو ننسها] .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ١٤٩/١ – ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠١ من سورة النحل، وانظر معناها في تقسير البغوي ٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أب]، والصواب ما أثبت بدليل ما يأتي من سؤال علي رضي الله عنه له: ابو من أنت؟ قال: أبو يعيى، ولم أجد له ترجمة.

 <sup>(</sup>٧) انظر: كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي ص١٧٩، وتفسير القرطبي ٦٢/٢، ومفتاح الجنة للسيوطي ص٥٤.

 <sup>(</sup>A) انظر في بيان ذلك كتاب العدة في اصول الفقه للقاشي أبي يعلى ٢٦٩/٣ وما بعدها، ت: احمد سير مباركي، وكتاب التمهيد في اصول الفقه لأبي الخطاب العنبلي ٣٤١/٢ وما بعدها ت: مقيد أبوعمشه.

## فصــل

قد تقرر لك – أيدك الله – بطلان قولهم، فأما الذي عندنا: فإن [في] (١) القرآن أيات منسوخة بآيات ناسخة للسنة، وفي السنة شيء ناسخ لشيء منه. فالذي نسخ بعضه فقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن المرت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان تواباً رحيماً (١)، فكان حكم الآية على ظاهره حتى نسخت بآية الجلد [وهي] (١): قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كتم تؤمنون بالله والبوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (١).

فجرت الأحكام على هذه الناسخة وألغيت الأولى، فلو كانت الأحكام على ظاهر الأولى من غير نسخ لكان ذلك خلاف ما عليه المسلمون الى اليوم(٥).

<sup>(</sup>١) - اخبافة يقتضيها السياق. ﴿

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٥، ١٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وهو].

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة النور.

<sup>(</sup>ه) انظر كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي ص٣٦٦ ت: محمد أشرف المليباري، وتفسير ابن كثير 177/١.

وقيل: إن الناسخ لآية ﴿واللَّآئِي يأتين الفاحشة﴾ السنة، وهو قول رسول الله على فيما رواه عبادة بن الصامت: «خُدُوا عني خُدُوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

منحيح مسلم بشرحه ١٩٠/١١ كتاب الحدود ، باب حد الزنا.

وقال في موضع آخر: ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾(١) فنسخ من هذه الآية المشرك والمشركة بقوله تعالى: ﴿ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾(١) ثم نسخ ذلك بالحرائر [والكتابيات](١) بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾(١) يعني الحرائر [منهن](١) ، وقد كان ذلك [حلالاً](١) لهم في أول الاسلام.

ألا ترى الى زينب(١) ابنة رسول الله عله انها كانت تحت مشرك(١)، وكذا كن

وقول المصنف رحمه الله تعالى في آية: ﴿الزاني لا ينكج إلا زانية .. ﴾الآية إنها منسوخة هو قول سعيد بن المسيب والشافعي رحمهما الله تعالى، قالا: والآية التي نسختها هي قوله تعالى: ﴿وأَنكحوا الأيامي منكم﴾ الآية.

ومن العلماء من يرى أنها محكمة لا نسخ فيها، والمراد بالنكاح فيها، الوطء، وكذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: «والقول بأن نكاح الزاني للمشركة، والزانية للمشرك منسوخ، ظاهر السقوط».

ويقول في موضع آخر: «وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آية ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ منسوخة بقوله: ﴿وأنكحوا الأيامي﴾ فهو مستبعد، لأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يصح نسخ الخاص بالعام، وأن الخاص يقضي على العام مطلقاً، سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر…» إلى آخر كلامه رحمه الله.

اختواء البيان ٦/٢٧ و ٨١، وانظر تفسير ابن كثير ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [بالكتابيات] .

<sup>(</sup>٤) الآية ه من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [منهم].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [حلال] .

 <sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمتها ص٧٧ رضي الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير ابن كثير ١/٤ه٣.

نساء مشركات تحت قوم مسلمين، فنسخ الله ذلك بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾. وبقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ وهذا بعض الذي نسخ منه بعضه.

فأما الذي نسخ منه بالسنة فقوله تعالى: ﴿ كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ﴾(١).

وجاءت السنة «لا وصية لوارث ﴿ ) والكل من عند الله لأنه يقول: ﴿ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ () ، ومنه أيضاً قوله: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ الى قوله تعالى: ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ () . فلو كان حكم الآية مستعملاً كما ذهبوا اليب () لما حسرم غير من ذكر وحل جميع البواقي في نكاح واحد، لكن جاءت السنة: «لا تنكح المرأة على

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٠ من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>۲) الحديث رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله على يقول في خطبته عام حجة الوداع: «أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصنية لوارث».
 سنه ابن ماجه ٢/٥٠/ كتاب الوصايا، باب (٦) ح ٢٧١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن

سنه ابن ماجه ٢/٩٠/ كتاب الوصاياء باب (٦) ح ٢٧١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٣، ٢٤ من سورة النساء.

 <sup>(</sup>٥) لعل المصنف رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى الذين لا يرون نسخ القرآن بالسنة.

والصواب الذي عليمه جمهور أهل السنة وقوعه، والأمثلة عليمه كثسيرة منها ما نكره المصنف.

انظر : العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ٨٠١/٣ وما بعدها ت: د. أحمد سير مباركي، وتفسير القرطبي ٢٥/٢- ٦٦، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ٣٢/٢.

عمتها ولا على خالتها الله أي لا يجمع بينهن في نكاح واحد. هذا بعض الذي نسخ بالسنة والله اعلم.

وأما الذي نسخت به السنة، فإن رسول الله علم الله علم المرالي المدينة أقام يصلي الى بيت المقدس هو ومن معه قدر ثمانية عشر شهراً(١) فكره ذلك [١١٨/ب] من أجل اليهود فنسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيشما كنتم فولوا وجوهكم شطرهه (١٠). فاستقبل بعد ذلك هو والمسلمون في صلواتهم الكعبة -حرسها الله- فنسخ بذلك ما تقدم من غير بطلان(1)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الحديث في الصحيحين بأكثر من لفظ، عن أبي هريرة وغيره، وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة رضيي الله تعالى عنه.

صحيح مسلم بشرحه ١٩١/٩ كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

تقدم الكلام عن المدة التي صبادها رسول الله عليه الى بيت المقدس بعد هجرته الى المدينة ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى : ﴿ وما كان الله لعنه عايمانكم ﴾. أي : صلاتكم الى بيت المقدس قبل ذلك. انظر تفسیر ابن کثیر ۱۹۲/۱.

وفي صحيح البخاري من حديث البراء رضى الله عنه، وفيه: «وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحول قبل البيت رجال قتلوا لا ندري ما نقول فيهم فأنزل الله: ﴿ وما كان الله لِعَسِع إيمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم).

صحيح البخاري بشرحه ١٧١/٨ كتاب التفسير، باب (١٢) ح٤٤٨٦ وقد تقدم.

## الفصل الثاني

# في ذكر بعض ما خوطب به الكل من القرآن والمراد به البعض، وما خوطب به البعض والمراد به الكل

إعلم -أيدك الله تعالى - أنهم أنكروا علينا ذلك ولم يقبلوا قولنا فيه، وهذا منهم محال، لأن الله تعالى قال: ﴿اللهن قال لهم الناس ان الناس قد جسمعوا لكم فاخشوهم﴾(۱) فأخرج ههنا كلاماً عاماً في جميع الناس وهو خاص في رجل واحد يقال له: [نعيم](۱) بن مسعود، قال لأصحاب رسول الله ﷺ: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان(۱)، وعيينة بن [حصن](۱)، [ومالك بن عوف](۱)، وهم أيضاً بعض

وهو نعيم بن مسعود بن عامر يكنى أبا سلمة الأشجعي، صحابي مشهور، أسلم ليالي الخندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين الحيين، قريظة وغطفان، في وقعة الخندق، قتل في وقعة الجمل، وقيل: مات في خلافة عثمان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٣ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [تميم].

انظر: الامناية ٢٩/٣٥،

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۱۰۰

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حصين] والصواب ما أثبت.

وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو مالك، كان من المؤلفة قلوبهم، أسلم قبل الفتح، وشهدها وحنيناً والطائف، وكان فيه جفاء سكان البوادي، ارتد بعد موت رسول الله ته ثم رجع، قيل: قتله عمر رضي الله عنه على الرده، وقيل عاش حتى خلافة عثمان رضي الله عنه.

انظر: الامنابة ٣/٥٥- ٥٦ .

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ولعله الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري، لأنه كان هو وعيينة بن حصن قائدي غطفان، وهما اللذان أراد رسول الله ﷺ أن يصالحهما على ثلث ثمار المدينة ليرجعا عن حرب المسلمين. انظر: سيرة ابن هشام ٢٣٩/٣، والبداية والنهاية ١٠٦/٤.

الناس لا كلهم، ومنه قدوله تعداليى: ﴿ إِنا أَيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ﴾ (١)، فخرج الكلام على العموم، ولم يخص به غيره على الم يكن في وقته رسل غيره.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ اللَّيْنِ يَنَادُونَكُ مِنْ وَرَاءَ الْحَجْرَاتُ أَكْثُرُهُم لا يَعْقَلُونَ﴾(١)، فَشْرِج على العموم لجماعة ولم يكن المنادي إلا رجل واحد (١)

ومنه قوله تعالى: ﴿إِن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عسمران على العالمين ﴿أَن مَضْرَجُ الكلام أيضاً عاماً في جميع العالمين، والمراد بهم عالم زمانهم، وكذا أيضاً قوله في بني اسرائيل: ﴿وفناناهم على العالمين ﴾(١) ، أي عالمي زمانهم لا كل [من](١) العالمين، والله أعلم.

وأما الذي خوطب به البعض [والمراد]<sup>(۱)</sup> به الكل على عكس ماتقدم ذكره، فمنه ما تقدم ذكره، وهو قوله تعالى: ﴿يا أَيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين﴾<sup>(۱)</sup>، فالنبي الله علم فيهم.

<sup>(</sup>١) الآلة ١٥ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>Y) الآية ٤ من سورة المجرات.

<sup>(</sup>٣) وهو الأقرع بن حابس . انظر تفسير ابن كثير ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٣ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>a) الآية ١٦ من سورة الجاثية.

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى حذفها.
 وانظر فيما تقدم من خطاب الكل وارادة البعض، كتاب البرهان للزركشي ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [فالمراد] .

<sup>(</sup>A) الآية ١ من سورة الأحزاب.

وكذا قال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ﴾(١) أن الكلام خرج خاصا في النبي ﷺ وهو عام فيه وفي المؤمنين من أمته أيضاً. وفي القرآن من مثل هذا كثير(١). اختصرت هذا منه كسراً لكذبهم –أيدك الله—.



(١) الآية ٣٢ من سورة الفرقان.

(٢) انظر: البرهان للزركشي ٢١٨/٢.

# [الفصل]() الثالث في المحكم [و]() والمتشابه()

اعلم - ايدك الله - أنهم اعترضوا علينا في ذلك وقالوا: كيف تقولون إنكم تعلمون تأويل القرآن، وأن عندكم من يفسر عن فلان وعن فلان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما يعلم تأويله الا الله﴾ ثم تقولون بخلافه؟

#### الجواب :

انا نقول لهم: لسنا نقول إن تأويل المتشابه لا يعلمه الراسخون في العلم، بل نقول: قد علموا تأويله، لأن الله تعالى لم ينزل شيئا منه إلا لينتفع [١/١٨] به عباده، ويدل على معنى قدره من خير ونفع وضرر وأمر ونهي ووعد ووعيد وغير ذلك، لأنه لا يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله علم المتشابه ولا تأويله، وإذا جاز له ذلك جاز أن يعرفه العلماء من أصحابه [من الذين] من بعدهم، لأنه علم علياً [تفسير] ودعا لابن عباس رضي الله عنه بعلم التأويل والفقه في

<sup>(</sup>١) سقطت من الأميل.

<sup>(</sup>Y) اضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن المحكم والمتشابه ص ٤ - ٥
 وانظر : كتاب العدة لأبي يعلـــــــ ٢/١٨٤، والتمهيـــد لأبي الخطاب ٢٧٦/٢، والبرهان للزركشي
 ٢/٨٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأميل و (ر) ، ولعل الصواب : [والذين].

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [التفسير] أو أنْ في الكلام سقطا.

الدين (۱)، ومع هذا فإنا لا نجد أحداً من المفسرين [توقفوا] (۲) عن شيء منه وقالوا: هذا متشابه لا يعلمه أحد من العلماء، بل أمروه كله على التفسير، وحتى إن أكثرهم فسر الحروف المقطعة بأوائل فواتح السور كما تقدم ذكره، وكذلك قال الله تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما اللين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر الا أولوا الألباب (١) أي آمنا بمحكمه ومتشابهه، لأن كله من عند ربنا، لا أنهم يعلمون تأويله.

فذكر هذا لعلمه السابق أنهم يزيغون عن طريق الحق فيفتنون الناس بمتشابهه

<sup>(</sup>١) في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي عَقَدُ إلى صدره، وقال: «اللهم علمه الكتاب».

منحيح البخاري بشرحه ١٠٠/٧، كتاب فضائل الصحابة، باب (٢٤) ح٥٥٦.

وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي ﷺ أتى الخلاء، فوضعت له وضوءاً، فلما خرج قال: «من وضع هذا؟ قالوا: وفي رواية قلت: ابن عباس، قال اللهم فقه».

صحيح مسلم بشرحه ٣٧/١٦ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن عباس.

أما ما اشتهر على الألسنة من قول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التؤيل، ونسب ذلك إلى الصحيحين فغير صحيح.

انظر : فتح الباري ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى [توقف].

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة أل عمران.

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾، فقيل: هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله، والوقف على قوله: ﴿الا الله﴾ ، وما بعده استثناف كلام آخر.

ومنهم من يرى أنه معطوف على ماقبله، والوقف على قوله: ﴿والراسخون في العلم،

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول: (أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تؤيله).

انظر : تفسير القرطبي ١٦/٤، وتفسير ابن كثير ١/٣٤٦، والعدة لأبي يعلى ١٨٨/٢.

ويحرفون الكلم عن مواضعه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴿وما يعلم تأويله الا الله﴾، أي ما يعلم جميع ما يعذب عليه وما يغفره الا هو وحده لا شريك له.

والمحكمات من القرآن : ما أعلم الله به تعالى عباده من ثوابه وعقابه ووعده وعده.

والمتشابهات: ما شبه عليهم سبحانه ثوابه [وقد حرمه](۱) عليهم. لم يبين أنه يعذب عليه، كالقبلة والكذبة والنظرة، وما أشبه ذلك(۱) والله أعلم



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ولعلها [أوقد حرمه]، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) تقدمت الإشارة إلى بيان معنى المحكم والمتشابه وما ورد في بيان معناهما ص١٤٢. والمصنف رحمه الله تعالى قصد من ايراد الكلام عن المحكم والمتشابه الرد على الباطنية الاسماعيلية، بعدما أورد شيئاً من تؤيلاتهم الباطلة، وقد اتخذوا التأويل مطية ولجوابها كل باب من ابواب الكفر والضلال، وقد تقدم بيان ذلك.

## الفصل الرابع

# في سؤالهم لضعفة العقول عن مشكل القرآن تلبيساً عليهم ليزلزل عقيدتهم فيدخل في بدعتهم

اعلم - أيدك الله - أنهم يقولون لمن يستجهلونه: ما تقول في قول الله: وفيومنذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانه(۱). وقال في موضع آخر خلاف هذا:
وفرربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون (۱)، وهذا ناقض لما قبله. فما المعنى؟

فإذا سمع منه ذلك راعه، وتزلزلت عقيدته، ومكنهم من الدخول فيما ذهبوا اليه من بدعتهم.

والذي عندنا: أنه يوم القيامة كما قال الله تعالى: ﴿مقداره حمسين ألف سنة﴾ (الله تعالى: ﴿مقداره حمسين ألف سنة﴾ (الفقيه وقت يُسْأَلُون فيه هو الوقت الذي يُسْأَلُون فيه هو الوقت الذي يعرضون فيه ويوقفون على الذنوب يحاسبون، فهذا معنى قوله: ﴿فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون﴾.

<sup>(</sup>١) الآية ٣٩ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من سورة الحجر،

<sup>(</sup>٣) الآية ٤ من سورة المعارج.

وأما الوقت الذي لا يسالون فيه فإنه فراغ الحساب وانقطاع الخصومات والسؤال عن الذنوب، وابيضت وجوه قوم واسودت وجوه آخرين، وتطايرت الصحف من الأيدي، وأخذ بقوم ذات اليمين الى الجنة وأخذ بقوم [١٩٧٨/ب] ذات الشمال الى النار، فهذا الوقت الذي قال الله تعالى: ﴿فيومئذ لا يُساًل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾، لأنه قد انقطع السؤال والخصومات والحكومات (١٠). والله أعلم.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وجعلنا نومكم سباتا﴾(١)؟ وهل السبات الا النوم ؟

قيل لهم: ليس السبات بعينه وحده، فيكون المعنى: وجعلنا نومكم نوماً، وإنما السبات الراحة فيه والإخبات، أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم.(٢)

فإن قالوا: فما معنى قوله : ﴿إِنْكُ مِيتَ وَأَنْهُمْ مِيتُونَ﴾ (ا)؟ [وليس] النبي عَلَيْهُ في ذلك الوقت بميت، وإنما قال؟

قيل لهم: إنما معنى ذلك إنك ستموت ويموتون(١٠). قال: فإذا قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ ١٩

<sup>(</sup>١) القيامة مواطن، فمنها ما يسال فيه الخلائق، ومنها ما لا يسالون فيها، وقيل: لا يسالون هل عملتم؟ والكن لمّ عملتم؟، وقيل: لا يسالون سؤال رحمة ، ولكن سؤال تقريع وتوبيخ.

انظر: تفسير البغوي ٢٧٢/٤، وتفسير القرطبي ١٧٤/١٧، وتفسير ابن كثير ٤/٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ من سورة النبا.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير البغوي ٤/٢٧٤، وتفسير ابن كثير ٤٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٠ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٥) في الأصبل و (ر) : [ولم] .

<sup>(</sup>٦) انظر : نفس المصدرين ٤/٨٧ و ٤/٢ه.

<sup>(</sup>٧) الآية ٢٧ من سورة الروم.

قيل لهم: المقصود بهذا المخلوق لا الضالق، وذلك أن الإعادة عليه - أعني المخلوق - أهون من الابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى ينقله [في]() الابتداء من حالة الى حالة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ولا كذا في الإعادة، إنما نقول له: ﴿كُنْ فَيكُونُ﴾ ، على حالة واحدة من غير تنقيل، فبهذا هو أهون عليه - أي على المخلوق - ولا على المخالق(). والله أعلم.

فإن قالوا: فما معني قوله تعالى: ﴿وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم﴾(٢)؟ أيّ مُثَل له وهسو يقول: ﴿ليس كمثله شيّ وهو السميع البصير﴾ ٢٠٠

قيل لهم: المُثَل الأعلى الذي ذكره بفتح الميم والثاء: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والمثل الذي وهم به بكسر الميم وإسكان الثاء: الشبه، ولم يقل الله تعالى بالتنزيل هكذا فيصح محاله(0).

فإن قالوا: فما معنى قوله: ﴿سنفرغ لكم أيها الثقلان﴾(١)؟ وفي أي شغل كان حتى يتفرغ منه؟ قيل له: إنما عنى بذلك: سنقصد بعد الإمهال والترك، لا أنه سبحانه في شغل.(٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [فمن] .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القرطبي ١٤/١١- ٢٢، وروح المعانى للألوسي ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من سورة الشوري.

<sup>(</sup>ه) انظر نفس المعدرين،

<sup>(</sup>٦) الآية ٣١ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير البغوي ٤/٠٧٠ - ٢٧١،

فإن قالوا: فما معنى قوله: ﴿وأما من محفت موازينه فأمه هاويه ﴾(۱)؟ وليـــس لأمه ذنب فتكون هاويــة، لأنــه لا يجوز أن يعذب أحد بذنب أحد غيره، لأن الله تعالــى عدل.

قيل لهم: إنما عنى بأمه النار ههنا، لا أن أمه الوالدة له، ألا ترى الى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَاهِيهُ نَارِ حَامِيهُ﴾(٢).

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿ يَابِنِي آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير (٢)؟ وما نجد على بني آدم ريشاً كما قال الله تعالى.

قيل لهم: الريش ههنا المعاش لا ريش الطير كما وهمتم به ولباس التقوى: الحداء.(1)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿واجعلنا للمتقين إماماً ﴾(٥)؟ وليس للمتقين درج أفضل منها فيأتمون بمن ارتقاها.

قيل: إنما المعنى : واجعل المتقين لنا إماماً، لأن هذا موضع فيه تقديه

<sup>(</sup>١) الآيتان ٨، ٩ من سورة القارعة.

 <sup>(</sup>٢) الآيتان ١٠ ، ١١ من سورة القارعة.
 وقد قيل: إن المراد بقوله تعالى : ﴿فَأَمُّهُ ﴾ ، أي : أم رأسه، لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم.
 انظر : تفسير البغوي ١٩/٤٥، وتفسير ابن كثير ١٩/٤٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى ٤/٤ه١ - هه١، وتفسير ابن كثير ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>ه) الآية ٧٤ من سورة الفرقان.

وتأخير(۱)، ومنه أيضاً قوله: ﴿ وَلَلا تَحْسَنَ الله مَخْلَفُ وَعَدَهُ رَسِلهُ ﴾ (۱)، أي مخلف رسله وعده، وكذا : ﴿ خُلَقَ الْإِنسَانَ مِن عَجَلَ ﴾ (۱)، أي خلق العبجل من الإنسان، لا أن الإنسان خلق منه، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ فَاسْتَعَدُ بالله من الشَّيْطانُ الرَّجِيمِ [۱۸۱٤] ﴾ (١)، أي استعد من الشيطان ، وأقرأوا في القرآن من مثله كثير.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الله عليه الله تعالى يأمر به.

قيل لهم: العدوان الأول ظلم والثاني جزاء لا يكون ظلماً ، وان كان لفظهما سبواء.(٧)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون﴾ (٩)؟ فذكر ايمانهم ثم ذكر شركهم، والمؤمن لا يكون مؤمنا مشركاً.

 <sup>(</sup>١) هذا أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية، وهو قول مجاهد، وقيل: معناها: اجعلنا قدوة يقتدى بنا في
 الخير، كما اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهم اجعلنا من أثمة المتقين».

انظر : تقسير البغوي ٣٧٩/٣، وتفسير القرطبي ٨٣/١٣.

 <sup>(</sup>٢) الآية ٤٧ من سورة ابراهيم.
 (٣) الآية ٣٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٨ من سورة النحل.

وهذه الآيات الثلاث أوردها المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [ظلماً] ، والتصويب من (ر) .

<sup>(</sup>٧) وقد سماه الله تعالى عدواناً على سبيل المجازاة والمماثلة، كما قال سبحانه: ﴿وجزاء سيئة سيئة ميئة منها مثلها﴾.

انظر: تفسير البغوي ١٦٣/١، وتفسير القرطبي ٢/٥٦/٣.

<sup>(</sup>A) الآية ١٠٦ من سورة يوسف .

قيل لهم: إنما عنى بذلك مشركي العرب، لأنهم اذا سئلوا من خالقهم ؟ قالوا: الله تعالى، تصديقاً منهم به، وهم مع ذلك يجعلون له شريكاً.(١)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿ لمانية ازواج من الضأن الذين ومن المعز الذين ومن المعز الذين قل آللكرين حرم أم الأنشيين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين نبؤني بعلم إن كنستم صادقين ومن الإبل الذين ومن البقر الذين قل آللكرين حرم أم الأنشين أما اشتملت عليه أرحام الأنشين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ﴿ الله بهذا ﴿ الله بهذا ﴾ (٢)؟ فذكرهم سبحانه وتعالى ثمانية أزواج وما نراهم الا أربعة ؟

قيل لهم: إنما جعلهم ثمانية أزواج ذكراً وأنثى من كل صنف من الأربعة الأصناف، فالذكر زوج والأنثى زوج والزوج يقع على الواحد وعلى الاثنين، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى ﴿ "؟ فذكر انهما زوجان اثنان.(١)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿ كَمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فراه مصفرا ﴾ (٥)؟ ولم يخص بهذا الكفار دون المسلمين، وهو حال يستوي فيه اعجاب الكافر والمؤمن ؟

قيل لهم: ليس هذا كما ذهبتم به، وانما الكافر ههنا الزارع، لا أنه الكافر بالله تعالى، لأنهم اذا القوا البدر في الأرض كفروه أي غطّوه، فإذا طلع منه أعجبهم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى ٢/٢ه٤، وتفسير ابن كثير ٢/٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٤٢ ، ١٤٤ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح القدير للشوكاني ١٧٠/٢، وروح المعانى للألوسى ١٠٥٨.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٠ من سورة الحديد.

نباته، فهذا المعنى لا ما وهمتم به(١) والله أعلم.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا﴾ (١٠)؟ هل يقع في قلب عاقل ان العهد يسال؟

قيل: أن المعنى : مسؤلاً عنه، لا أنه المسؤول نفسه. (٢)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شئ قدير﴾(١) ، ولم يذكر من يمشي على أكثر من ذلك، كالعقارب والخنافس والعناكب [والحيات](١) وبنات وردان(١) وغيرها، ومع ذلك فإذا نظرنا في الحيوان وجدناه على أربعة أقسام: قسم يمشي، وقسم يطير، وقسم يقوم، وقسم [ينساح](١)، فذكر سبحانه ما هو يمشي ولم يذكر ماهو يطير ولا من هو يقوم، وجعل الذي ينساب كالحيات والديدان وغيرها مما يمشي، والمشي لا يكون الا بقوائم، كما أن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي ٢٩٨/٤، وتفسير ابن كثير ٢١٣/٤، وروح المعاني ١٨٤/٢٧ - ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٣) وقيل: إن العهد يُسأل تبكيتاً لناقضه ، فيقال له : لم نُقضْتَ؟ كما تُسأل المؤدة تبكيتاً لوائدها.
 انظر: تفسير القرطبي ١٠/١٥٦، وتفسير ابن كثير ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٤ من سورة النور.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [الحليان].

 <sup>(</sup>٦) بنات وردان - بفتح الواو- تسمى قالية الأفاعي، دويبة تتواد في الأماكن الندية كالعمامات والسقايات، ومنها الأحمر والأسود والأبيض والأحمه.

انظر : حياة الحيوان الكبرى للدميري ٤٠٤/٢.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر) [ينساخ] بالفاء المعجمة، والصواب بالعاء المهملة، بمعنى ينساب كما سيأتي في
 كلام المسنف رحمه الله تعالى.

العض لا يكون الا بالقم، والرُّمْح لا يكون الا بالجافر، فيبنوا لنا ذلك لنعرفه.

قيل لهم: أخطأتم في جميع التأويل، لأنه سبحانه لم يضع كلامه [1/١/ب] في ذكر نوات القوائم على الاستقصاء لجميعها وإنما اجتزى بذكر البعض لاستيعاب الكل ، ولعلم المضاطب بالمراد، بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ﴿الناس وترك الشياطين من غير نسيان منه لهم، وإن كانوا بها أحق وعذابهم فيها أشد، وانما اجتزى بذكر بعضهم عن الكل لعلم المضاطب بما أراد كما اجتزى بذكر الماشيات على رجلين وعلى أربع من ذكر الجميم (الله أعلم).

وأما تمويههم عن كيفية مشي من لاقوائم له إذ هي مما ينساح، وإنما مشيها بجرور في بكلنها، وتقوم إذا مشت وتتراجع إلى مكانها اذا وقفت، وتعود [ملسأ]<sup>77</sup>، وأما تشكيكهم في مشي الذي يطير والذي يقوم فإنما مشيها اذا طارت على الأرض، لا أنه يطلق عليها اسم المشي في حال الطيران بالهواء وحال العومان فوق الأرض بالماء، والله أعلم.

هذا مختصر من تشكيكهم بالمشكل على غمر غر من بدعتهم، ليرى برأيهم وبالله الثقة.

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة التحريم.

 <sup>(</sup>٢) وقيل: لأن مازاد عن أربع يكون في الصورة كالتي تمشي على أربع.
 انظر: تفسير البغوي ٣٥١/٣، وتفسير القرطبي ٢٩٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [ملس] .

# الباب الثالث عشر

بعض تأويلهم لأحكام الشريعة

#### بساب

# وهذا موضع أذكر فيه بعض تأويلهم لأحكام الشريعة

اعلم -أيدك الله- انهم قالوا: الإناء الذي فيه الماء للوضوء الداعي [لاما]() ذهبنا اليه من أنه الإناء من الشجر والمدر وغير ذلك، قالوا: والماء نفسه علم الحقيقة، [والمتوضي]() الحدود السبعة: الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد واسماعيل بن جعفر ومحمد بن اسماعيل رضي الله عنهم().

قالوا: قلنا: الغسل من الجنابة فإنه تجديد العهد على من أفشى، لا أنه الغسل الذي ذهبت اليه أهل الظاهر(1)، والتيمم: هو العلم بهذه المقالة من المأنون(1)، والمسجد النبي على من من ووجه القبلة الإمام، ومحراب المسجد الحجة، والأذان الدعوة، وصلاة الظهر النبي لأنها أربع ركعات ولهذا اسمه أربعة أحرف، والعصر إقامه دعوة القائم لأن اسم محمد وحروفة أربعة أيضاً، ولأن العصر أخر صلاة النهار فهكذا أخر الأدوار، وصلاة المغرب علي بن أبي طالب، لأنها ثلاث ركعات واسمه أربع ركعات واسمه أربع واسمه [ثلاثة](1) أحرف، وصلاة العشاء الإمام، لأنها أربع ركعات واسمه

<sup>(</sup>١) في الأميل و (ر) : [١١] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [التوضي].

 <sup>(</sup>٣) انظر اقوالهم الباطلة في تؤيل الوضوء في كتاب الافتخار للسجستاني ص١١٠ وما بعدها، وكتاب
 تؤيل الدعائم للقاضى النعمان ٨٤/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عن ذلك ص١١٥ .

<sup>(</sup>ه) انظر : تأويل الدعائم ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [ثلاث] .

اربعة أحرف، فأما صلاة الفجر فإنها حدان لطيفان، هذا قول بعضهم [لا أن](۱) ذلك الصلاة المتعارفة(۱)، فأما أبو يعقوب(۱) فإنه خالفهم في ذلك، فقال: الوضوء: التبري من أبي بكر وعمر، لأن [موالاتهم](۱) حدث، ولا يرتفع الحدث من ذلك الا بالتبري أمنهما ألاء، والصلاة ولاية الأولياء [والذين](۱) يجب على الخلق طاعتهم، لا هذه الصلاة التي تجب على الخلق(۱). فاعرف –أيدك الله – مرادهم وتمويههم وتلبيسهم هذه المحالات لإسقاط التكليفات الشرعيات يوجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت المحالات لإسقاط التكليفات الشرعيات يوجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت المحالات إسقاط التكليفات الشرعيات يوجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت المحالات إسقاط التكليفات الشرعيات الشرعيات وجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت المحالات لاسقاط التكليفات الشرعيات المحموم والدم وغير النائم مواضباً على الصلاة حريصاً على اخراج الزكاة ملتزماً بالصوم والدج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير [الذين](۱۰) لا عقول لهم، غير بالغ من هذه

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لأن].

<sup>(</sup>٢) انظر فيما تقدم من تأويلهم الباطل للصلاة وما يتعلق بها، كتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمان ١/ ٢٢٥ وما بعدها، والرسالة المذهبة للقاضي النعمان أيضاً ص٣٦ وما بعدها، والنعمان من اكثر من كتب من الاسماعيلية في تأويل العبادات.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۱۱ه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : [موالتهم]، وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [عنهما].
 وانظر: كتاب الافتخار للسجستاني ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [الذي] .

<sup>(</sup>V) انظر: نقس المصدر ص١١٦،

 <sup>(</sup>A) هذه هي غايتهم من تأويل أحكام الشريعة ليصرفوا الناس عن طاعة ربهم فيسهل بذلك ايقاعهم في كل
 باطل يدعونهم إليه (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً).

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [رأيتموا] .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [الذي] .

المقالة فيعتقد التكليفات(١)، والله أعلم.



(١) ولا ريب أن الحمير هم الذين أعرضوا عن دين الله وشرعه، وسنة نبيه على وركبوا هوا هم، بل الحمير الكرم منهم، فهم كما قال الله تعالى: ﴿أَمْ تُحسب أَنْ أَكثرهم يسمعون أو يعقلون أن هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا﴾ الآية ٤٤ من سورة الفرقان، وقوله سبحانه: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا﴾ الآية ٢٧ من سورة الإسراء.

## فصــــل

وأما اسقاطهم للزكاة، فإنهم قالوا: هي واجبة عند أهل الظاهر في عشرة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب وباقي الحبوب، وهي عندنا بخلاف ذلك، من أن الذهب والفضة العقل والنفس لا ما ذهبوا إليه، والإبل النطقاء لأنهم أحمل لأثقال الملكوت كالإبل، والبقر أسسهم، فأما الغنم فصنفان، صنف ضان ومعز، فالضان الباطنية لأن عورتها متغطية كأخفائهم لمقالتهم، والمعز أهل الظاهر لأن عورتها مكشوفة ككشف مقالتهم، والحنطة علي، والشعير المتم، والتمر الإمام والزبيب الداعي، وباقي الحبوب اللواحق والمانونون وغير ذلك(۱). هذا قول بعضهم في الزكاة.

فأما أبو يعقوب حداعي من دعاتهم – فإنه قال: أصل الزكاة أربعة أشياء: زكاة وصدقة وأعشار وأخماس، فالزكاة، القلم، والصدقة، اللوح، والأعشار النبي، والأخماس علي، هذا قولهم في بطلانها(٢)، الله مجازيهم عليه.

وأما الذي عندنا: فإن الصلاة هي الصلوات الخمس المكتوبة المعروفة، التي يجب على كل مسلم تأديتها بجميع شروطها المتعارفة لها، والزكاة هي التي تجب في الفضة والذهب والإبل والبقر والغنم والتجارة والركاز والمعدن والمعشرات من الحبوب اذا وجد فيها اشراطها التي فيها توجب ذلك أُخْرِجت [وصرفت] إلى ما يوجب الشرع، هذا قولنا الذي ندين به لله تعالى لا أنها هذه الخرافات التي ذكروها والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: تأويل الدعائم للنعمان ٢٠٠/٢ وما بعدها و ٧٠/٣، وما بعدها، ولم أجد ما ذكره المصنف من تأويلهم للضائ والمعز.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الافتخار ص١٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الأمنل و (ر): [وأصرفت] .

## فصـــــل

والصيام وإبطالهم له: فإنه عندهم الإمساك عن كشف سر هذه المقالة لا ما ذهبنا إليه من أنه ترك الأكل والشرب واحتجوا بقوله تعالى حكاية الملك لمريم عليها السلام: « ﴿ فَإِمَا تَرِينَ مِن البِسُرِ أَحِداً فَقُولِي إِنِي نَذَرَت للرحمن صوماً فَلنَ أَكُلم اليوم إنسياً ﴾ (١).

قالوا فلو كان الصيام ترك الأكل -كما قال مخالفونا- لقالت: فلن أطعم اليوم شيئا، فصح ما ذهبنا إليه (۱). وهذا كلام باطل ومحال بين، بل الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب، وذلك واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر غير مسافر في طاعة، لا ما ذهبوا إليه، لأن الله تعالى يقول: وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر (۱)، هذا هو الصحيح لا ما ذهبوا إليه والحمد لله.



<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة مريم.

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتاب الافتضار ص١٢٥، والرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٧٥ -ضعن خمس رسائل
 اسماعيلية - وكتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد لعلى بن محمد الوليدد ص١٤٠ - ١٤١.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

## فمــــل

واما ابطالهم [١٠/١/ب] للحج: فإنهم قالوا: اسم الحج على ضربين: إفراد وقران ولم يذكروا التمتع. قالوا: فالإفراد الرجل الذي لا يجوز له اظهار الأساس لأمثاله العامة، والقران: الداعي، والبيت النبي وهو الصفا أيضاً، والباب هو علي وهو المروة أيضاً، والطواف والسعي سبعة أشواط السبعة الأثمة، والتلبية إجابة الداعي، والحلق كشف هذا السر للمستجيبين، وباقي أسباب الحج كالخروج الى عرفات، ومنى، والوقوف، وغير ذلك: العقل والنفس والسابق واللاحق والتالي والجد والفتح والخيال والنطقاء والأسس والمتمون والأثمة والحجج -وهم اللواحق ايضاً والدعاة والمأذونون والمستجيبون. هذا قولهم في الحج ورمزهم فيه()، وأبطلوا ما فيه المسلمون. وعندنا خلاف ذلك، ان الحج هو الذي قال الله عنه: ﴿ولله على الناس حج

(۱) انظر: كتاب الافتخار ص١٢٨، وكتاب تأويل الدعائم ١٤٢/٣ وما بعدها، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور النعن ص١١١٠.

وقد ذكروا تأويلاً يختلف عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كثير في كتبهم، فإن أحدهم ليقول تأويلاً غيراً عن أعدهم الله تعالى، وهذا كثير في كتبهم، فإن عظمائهم، وأول تأويلاً في كتاب تأويل الدعائم ، ثم خالفه قاض لهم في مصر، عاصر أربعة من خلفائهم، فقد أول الصلاة في كتابه تأويل الدعائم ، ثم خالفه في الرسالة المذهبه.

يقول الشيخ احسان الهي ظهير رحمه الله تعالى معلقاً على ذلك: (وان دل هذا الاختلاف الصادر من شخص واحد فإنما يدل على أن التأويل الاسماعيلي الباطني ليس له قواعد ثابتة، واسس منضبطة يرجعون إليها في التأويل، بل يقول كل واحد ما يحويه وما يمليه عليه فكره وخياله) أ.هـ.

كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد ص٤٠٥ - ٥٠٥.

البيت من استطاع اليه سبيلا (١) وهو ركن من اركان الاسلام وفرض من فروضه لمن استطاع، وأسبابه معروفة، من إحرام وطواف، وسعي، ووقوف ورمي، وغير ذلك مما لا يحتاج الى دليل، والله أعلم.

هذا مختصر مما ذكروه من إبطال الشريعة، بما الله مجازيهم عليه، وبالله الثقة.

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة أل عمران.

# الباب الرابع عشر

في مقالتهم في القيامة والنشر والحشر والحساب والميزان

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### بــاب

# في مقالتهم بالقيامة والنشر والحشاب والميزان والصراط والجنة والنار وأسباب ذلك

إعلم -أيدك الله- أنهم كشفوا في الباب كفرانهم صداحاً من غير باطن ولا رمز ولا تستر، بل تظاهر، وفي ذلك قول أبي يعقوب «في كتابه كتاب الافتخار»(١):

ومن أعظم ما نفتخر به على أهل الظاهر، معرفتنا بالقيامة وأسبابها وما يلحق بها، فمن [علاماتها]" وآياتها التي هم عنها وعن معرفتها في غفلة، وعلمهم فيها علم بعيد من البرهان قريب من العدوان، وهم في هذا أشد إنكاراً علينا. قال: وأنا اشتهي أن أنصف من نفسي بذكرها ولا اكتم شيئاً من اعتقادنا فيها من غير رمز فأقول: إذا تبينت التمامية" لأمر المبدع سبحانه لدوام الأشياء المخلوقة كان القول بالقيامة لتبديل الخلقة وتعطيلها [سخفاً]" وحماقة، وإذا بطل هذا وجب خلافه بحدوث شرف حاصل، ولا يوجد ذلك الا من جهة قيام أفضلهم وأشرفهم في زمان مسعود يكون بقيامه لموع آثار نفسانية لمن أمنوا به وانتظروه، ومحرم على من جحده ولم ينتظروه، فهذا هدو القيامة عندنا لا ماقالت

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [كتاب الافتخار في كتابه].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [علامتها] ، وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٣) التمامية عند الاسماعيلية معناها: أن الله تعالى مبدع الأشياء وخالقها وبارؤها ومنشؤها دفعه واحدة،
 بأمره التام الذي لا يتوهم معه أدنى نقص، والقول بزوال الخلق يتنافى مع ذلك.

انظر: الانتخار ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سخف].

الظاهرية (انها عندهم الواقعة والحاقة والطامة والقارعة والآزفة والساعة وما شابه ذلك، وأنها انشقاق هذه المزينة بالكواكب (انتشارها، وخسوف القمر، وزلزلة الأرض وتسيير جبالها وغور مياهها، ومجيء الباري سبحانه وتعالى لمحاسبة العلوج والأنباط وغير ذلك، فإذا أنصف الرجل نفسه لم [تكد] (العمئن الى ذلك نفس استفادت من [العقل، والتذت بمعرفة] الحق، يا سبحان الله العظيم، نحن حافاك الله [1717] نرى خلاف ذلك (ا، أن القيامة غير ما ذهبتم إليه من غير تبديل الخلقة ولا تعطيل للأبنية، وانما قيام اشرف أهل الوقت، [لا القيامة التى ذكرتم] في زمان مسعود، لأن الله سبحانه قد اشار اليه بقوله تعالى: ﴿وَاذَا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقون ((۱))، قبل ظهوره عاد من الضلالة إلى الهدى ومن الشك الى اليقين ((۱))، فمن من [الخلقة] (القلقة) قبل ظهوره عاد

<sup>(</sup>۱) هذا من الألقاب التي يطلقونها على أهل السنة، كما يسمونهم العامة، ويقولون: اشتقاق من العمى، والقشرية، والعالم المنكوس، والعالم المنحوس، الى غير ذلك من الألقاب، كما سبق الكلام عنه ص٧٤ه.

<sup>(</sup>٢) أي السماء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [يكد] بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٤) مابين القرسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) وأثبته من كتاب الافتخار ص٥٧.

 <sup>(</sup>٥) لازال الكلام للسنجستاني.
 والذي نقله المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الافتخار ملخص كلام أبي يعقوب، ولعله كتبه من ذاكرته، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) لعل هذه العبارة اعتراضية، وقوله: «في زمان مسعود» متعلق بقوله : «قيام»، وقد سبق مايدل عليه ص٥٥١، وهو قوله: «قيام أفضلهم وأشرفهم في زمان مسعود».

<sup>(</sup>V) الآية AY من سورة النمل.

<sup>(</sup>٨) هذا من تؤيلاتهم الباطلة، أما معنى الآية: فهو إخبار من الله تعالى عن خروج دابة في آخر الزمان عند فساد الناس، وتركهم أوامر الله تعالى، وهي من علامات الساعة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. انظر: تقسير البغوى ٢٨/٣هـ ٤٢٩، وتفسير ابن كثير ٣٧٤/٣ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [الخليقة] .

ألى أصله، لأن الإنسان مركب على عالم جسماني وروحاني، وهو مركب من الأخلاط الأربعة التي هي الصفراء والسوداء والبلغم والدم، فيعود كل شيء الى عنصره الغالب عليه، فيعود الصفراء ناراً والسوداء تراباً، والدم هواءاً والبلغم ماءاً(١)، فمن كان من تلك الأرواح مستحقاً للعذاب عذب روحه في الأفلاك السبعة التي هي ابواب النار أبد الأبدين، ومن كان منها مستحقاً للثواب كانت روحه في الفلك الثامن الذي هو في الجنة منعمة فيه أبد الآبدين، ومن كان منهم [حياً] " وقت ظهور هذا الظاهر وقيامه استقل فيهم دنيا جديدة ودوراً جديداً، ومع هذا فأين أنتم من زلزلة الأرض التي تنتظرون زازاتها، وقد تزازات بكم وأنتم لا تشعرون؟ لأنها الكرة التي عليها قرار الخلق، ألا ترونها تزلزلت بكم وتتحرك؟ أم أين انتم عن انشقاق السماء التي ذكرتم أنها قد تنشق وقد انشقت والله؟ إنها الشرائع المتقدمة التي كنتم تعظمون وهي سقفكم التي تستظلون بها وتتعرفون بها، أليس قد انشقت وذهبت حلاوتها [من صدوركم، فلا تحللون حلالاً] ولا تحرمون [حراماً] أو أين أنتم من انتشار الكواكب التي ذكرتم أنها تنتثر قبل قيامتكم، أليس قد انتثرت وانتم عنها غافلون؟ وذلك موت علمائكم، لأنهم بزعمكم كواكبكم التي تهتدون بها. أم أين أنتم من طلوع الشمس من مغربها كما ذكرتم؟ وقد طلعت والله شمس المغرب بارزة شعاعها ظاهرة أنوارها وأنتم في غفلة منها ساهون تنتظرون المحال الذي ذكرتم أنه سيأتي، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، بل ليت شعري كيف يكون اليوم [الذي](١)

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الافتخار ص٩٠، واربع كتب اسماعيلية ص٢٧ جمعها شتر وطمان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [حي].

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) ، وأثبته من كتاب الافتخار ص٨٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حرامها].

<sup>(</sup>٥) لاتوجد في الأصل ولا (ر) واثبتها من كتاب الافتخار ص٧٧.

تظهر فيه الأهوال العظيمة التي ذكرتم؟ أم أين تكون الجنة الموسعة التي [يدخلها المتقون]()؟ أم كيف تظهر جهنم لتخليد المجرمين؟ فأي افتخار أعظم من إدراك الحقائق والوقوف على الطرائق()).

فأعجب −أيدك الله− من قول هذا الشيخ المعطل للقيامة وأسبابها، من نشر وحشر وحساب وجنة ونار وغير ذلك، ومن افتخاره بتصريح الكفر والتعطيل لما ورد به الكتاب والسنة، واثبات الرجعة الى الدنيا على يد هذا القائم الذي ذكر، نسأل الله حسن التوفيق والرضا والتسليم.

وقال -أيضاً- شيخ منهم يقال له: أبو تمام<sup>(۱)</sup>- الذي ليس بالشاعر- في كتاب سماه شجرة الدين وبرهان اليقين [١٦٦/ب]: اعلموا يا إخواني أن القيامة التي

(١) في الأصل: [انخالها المتقين] وفي (ر): [يدخلها المتقين]. والنصرة الافتخاب (قابت شورم كرف بكن في المورا

والنص في الافتضار: (فليت شعري كيف يكون في اليهم الذي تظهر فيه مثل هذه الأحوال الفظيمة، حضور الجنة الموسع للمتقين دخوالها).

الانتخار مر٧٧.

ويوجد كتاب باسم (شجرة اليقين) ينسب لداع قرمطي اسمه (عبدان)، وقال عنه عارف تامر في مقدمته لهذا الكتاب ص٦: (كل ما نعرفه، ان انتساب هذا الداعي للدعوة الاسماعيلية قد تم على يد حمدان الأشعث المعروف بقرمط، وأنه تزوج ابنته، وتعلم في مدرسة الدعوة بسلمية سورية، وقتل على يد زكرويه بن مهرويه).

وقد ذكر ابن النديم في الفهرست ص٢٦٥ ان حمدان قرمط نصب عبدان لدعوته، ثم قال عنه ابن النديم: (عبدان صاحب الكتب المصنفة، وأكثرها منحولة اليه، وفرق عبدان الدعاة في نواحي الكوفة).

ولم أجد في الكتاب المذكور ما أورده المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من كلام أبي يعقوب في كتاب الافتخار ص٧٤- ٨٤، وهو ملخص كلامه،

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة ، ولم أجد من ذكره أو كتابه غير المصنف رحمه الله تعالى.

ذكرها الله تعالى بقوله عز وجل: ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾(۱)، ليس كما ذهب اليها العامة وإنما ذلك قيام القائم سلام الله على ذكره، لأنه صاحب الدور والرجعة بدنيا جديدة (۱)، وهو المشار اليه بقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا (۱)، فذكر سبحانه أنه يستخلفه بمن معه بدور جديد فيكشف لهم الباطن المحض، ويؤمنهم من أهل الظاهر وسطواتهم، ومن شر إبليس خاصة (۱)، ولذلك حكى الله عز وجل قوله [تعالى] وقت ظهور هذا القائم: ﴿إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم (۱)، أي اني قد وعدتكم أن أعمل بكم كعملي بمن قبلكم من الأدوار فقصرت يدى بدوركم هذا وأتم وعده فيكم.

قال أبو محمد رضى الله عنه: وهذا غير صحيح، وإنما الوعد الذي ذكره الله

(١) الآية ١٥ من سورة غافر.

والمراد بيوم الأشهاد يوم القيامة.

انظر تفسير البغوي ١٠٠/٤، وروح المعانى ٧٦/٢٤ .

(Y) هذا هو معنى القيامة عند الاسماعيلية.

انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٢٩ و ٧١، ورسائل الكرماني ص١٢٤.

- (٣) الآية هه من سورة النور.
- (3) وليس معنى الآية كما ذكروا من تئويلهم الباطل، وإنما معناها الحق كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي : أثمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد... إلى أن قال: وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة).

تفسيرابن كثير ٧/ ٣٠٠، وانظر تفسير البغوي ٧/٥٥- ٥٥٥.

- (ه) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب حذفها ، والضمير في «قوله» يعود الى ابليس السالف ذكره.
  - (٦) الآية ٢٢ من سورة ابراهيم.

تعالى، في الاستخلاف هو أن كفار مكة صدوا المسلمين عن العمرة عام الحديبية، فقالوا: لو أن الله تعالى فتح علينا مكة فندخلها آمنين، فاستجاب الله لهم ذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم)، يعنى أرض مكة، كما استخلف من قبلهم من بني اسرائيل وغيرهم بعد هلاك كفارهم(١)، لا أنه استخلاف هذا القائم كما ذكروا بدنيا جديدة، وأما جوابهم عن الذي تأولوه من قول ابليس عند ظهور هذا القائم، إنما حكاه الله تعالى عنه: ﴿إِنَّ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ﴾ الآية، أنه عند قيام هذا القائم، فليس كذلك، وإنما المعنى فيه: أن الله تعالى اذا أنفذ حكمه بين الخلائق يوم القيامة فأدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار، قام ابليس الملعون في النار خطيباً وقال ما حكاه الله عنه بقوله: ﴿وقالِ الشيطانِ لِمَا قَسَى الأَمْرِ﴾، أي لما فرغ الحكم ﴿إِن الله ﴾ تعالى ﴿وعدكم وعد الحق ﴾، أي يبعثكم بعد الموت ويثيب ويعاقب ويدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، فأنجز وعده، ووعدتكم أنا بالكذب، من أنه لا يبعث ولا يثيب ولا يعاقب، فأخلفتكم موعدي ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان ﴾ أي من تسليط على جميعكم فتدخلون معي النار على من قد دخلها دون من لم يدخلها ﴿فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي﴾ أي لومـوا أنفسكم حيث صدقتم وعدى الكاذب [١/١١٧] ما أنا اليوم بنافعكم وما أنتم بنافعي، هذا هو التأويل الصحيح لا ما ذهبوا إليه<sup>(٢)</sup>، والله أعلم. رجع الكلام.

قال هذا الشيخ: ولأن هذا القائم هو الآخرة التي حكم أمرها اليه لا إلى سواه، فإن انكر علينا بذلك منكر قلنا له: أليس الله تعالى يقول: ﴿أَنت تحكم بين عبادك فيما

<sup>(</sup>١) قد تقدم بيان هذه الآية. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لم أجد من ذكره غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير البغوي ۳۱/۳، وتفسير ابن كثير ۲۹/۲».

والإسماعيلية ممن يشهد هذه الخطبة لإمامهم إبليس فهم أحق بها وأهلها.

كانوا فيه يختلفون (١٠) فإن كان حكم الدنيا حكم الله ولم يتوله بنفسه فامر له رسولاً لتبليغه الى الأمة ولم يكن ذلك بمنكر جاز أن يقيم لهم هذا القائم ليحكم بينهم في الآخرة ولا الآخرة، ولم [يتول] (١٠) ذلك بنفسه فأمر رسولاً هذا القائم ليحكم بينهم في الآخرة ولا يتولى ذلك بنفسه. صنعوه [الى الذي تقدم ذكر بعضها أنفاً (١٠) على لسان ابن أبي طالب كرم الله وجهه لهذا القائم ويسمونها بخطبة الكرات (١٠)، أنه قال: مكتوب فيها: يكون ظهوره عن انقطاع أمر الظلمة الكفرة الفجرة ولذلك آيات وعلامات أولها: ينادي يمنون ظهوره عن انقطاع أمر الظلمة الكفرة الفجرة ولذلك آيات وعلامات أولها: ينادي أمناد [١٠) في شهر رمضان في [تسع عشرة (١٠) ليلة مضت منه من ناحية المغرب عند مغيب الشمس، وآخر ينادي من المشرق عند طلوع الفجر: يا أهل الهدى أجيبوا داعي الحق المفرق بين الحق والباطل، وهو دابة الأرض، وهو تئويل هذه الآية: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم (١٠) يقوم على وجهه نور قد علت ضياء الشمس في أوليائه وأهل يحبونه من أهل دعوته، فهناك تؤيل هذه الآية: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك الى معاد (١٠) في للابر من سبع كرات، أولها النازعات والناشطات، والسابحات والسابحات والسابقات، والمدرات والرادفة والراجفة، وهو يومئذ تؤيل هذه الآية: ﴿رب لا تذر والسابقات، والمدرات والرادفة والراجفة، وهو يومئذ تؤيل هذه الآية: طرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا (١٠) وتصفو الأرض حيننذ لاهلها. قال صاحب الكتاب

<sup>(</sup>١) - الآية ٤٦ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢) في الأمل : [يتولا] وفي (ر) : [يتوله] .

<sup>(</sup>٣) لعل هذه جملة اعتراضية بين قوله (صنعوه) وقوله (على لسان) .

 <sup>(</sup>٤) تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الخطبة، والتعليق عليها ص٤٦٥، وقد سماها هناك (خطبة الكتاب).

<sup>(</sup>o) في الأميل و (ر): [منادي].

<sup>(</sup>٦) في الأمل و (ر): [تسعة عشر].

<sup>(</sup>V) الآية ٤ من سورة الدخان.

<sup>(</sup>A) الآية ه A من سورة القصيص.

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٦ من سورة نوح. وانظر معناها في تفسير البغوي ٤٠٠/٤، وتفسير ابن كثير ٤٢٧/٤ .

رحمه الله: وأيم الله ما قال هذا علي بن أبي طالب، لأنه أشرف من أن يقول بالرجعة() الى الدنيا.

نرجع الى ما كنا عليه.

قال هذا الشيخ: وأما النفخة الأولى، فإنها عند انقضاء آخرا لأنوار قبل دوره، وهذا تأويل منه وتشكيك بين، لأن النفخة الأولى نفخة الصعق التي [يموت]<sup>(1)</sup> فيها من شدة صوتها الخلق، والنفخة الثانية نفخة البعث والنشر، لا أنها قيام هذا القائم<sup>(1)</sup>. والله أعلم.

وقال أيضا صاحب كتاب المحصول<sup>(1)</sup> في تأويل قوله: ﴿وَجَاءَ رَبِكُ وَالْمُكَ صَفَاً صَفاً ﴾ (١) أن هذا القائم هو الروح فإذا قام عزلت الملائكة عن بعضها بعض، كل فريق

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن عقيدة الرجعة عند الباطنية ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [تموت].

 <sup>(</sup>٣) قال الله عز وجل: ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه
 أخرى فإذا هم قيام ينظرون﴾ الآية ٦٨ من سورة الزمر.

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تخال المحيد دمابين النفختين أربعون، قالوا: يا أبا هريرة، اربعون يوما؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شئ إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

منحيح البخاري بشرحه ١/٨٥٥ كتاب التفسير باب (٤) ح١/٤٨، وصنحيح مسلم بشرحه ٩١/١٨ كتاب الفتن، باب مابين النفختين.

<sup>(</sup>٤) صباحب كتاب المحصول هو الاسماعيلي ابو عبدالله محمد النسفي، تقدمت ترجمته ص ٥٢٥ ، وقد ذكر عارف تامر الاسماعيلي في مقدمته لكتاب شجرة اليقين أن كتاب المحصول مفقود.

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٢ من سورة الفجر.

منهم على حدته كما كان أهل هذا العالم السفلي ذوي المراتب [رسالاً] ونطقاء [أسساً](١) وأئمة وغير ذلك، يكون هؤلاء هكذا أيضاً.

فافهم -أيدك الله- محال الكل واعتقادهم الفاسد وتعطيلهم للقيامة وقولهم بعودة الدنيا بدور أبداً كدوران الأيام السبعة، وهذا منهم [١١٧/ب] كفر ظاهر ومحال شاهر، نسأل الله العصمة عن القول بما قالوه والاعتقاد بما اعتقدوه إنه ولي ذلك والقادر عليه.



(١) **في الأم**يل و (ر) : [ربييل وأسس] .

## فصـــــل

وأما الذي عندنا فيها فحق وهي التي سماها الله تعالى الواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة والراجفة والآزفة، وغير ذلك، وهي التي تأتيهم بغتة كما قال الله تعالى: ﴿فَتَأْتِهِم بِغِتَة فَتِهِتِهِم فَلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ﴿() أي تأتيهم فجأة فتبهتهم وهم غافلون، ولا تقوم حتى تظهر الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً ﴾() وقوله تعالى: ﴿واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقون ﴾() وبقوله: ﴿حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق ﴾() يعني الساعة، وقال والدخان وألدابة [وخاصة]() أحدكم وأمر [العامة]()»، يعنى القيامه، وروى عنه أيضاً مَنْ الله المناه أيضاً من الديابة [وخاصة]() أحدكم وأمر [العامة]()»، يعنى القيامه، وروى عنه أيضاً من المناه المناه المناه المناس المناه المن

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٩٦، ٩٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [وحوارص].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [القامة].

والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصه أحدكم أو أمر العامة» . وفي رواية له «خويصة أحدكم» بالتصغير، وبواو العطف بدل (أو).

أنه قال: «الأنبياء أخوة [لعلات]() أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولاهم بعيسي بن مريم على الله الم يكن بيني وبينه نبي، وانه خليفتي في أمتي وإنه نازل فيقتل الخنزير —يعني الدجال—() ويكسر الصليب وتوضع الجزية وتضع الأرض أوزارها وتملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً، حتى ترعى الأسد مع الأبل، والنمر مع البقر، والذئب مم الغنم وحتى يلعب الصبيان بالحيات،().

قال صاحب الكتاب: وهو عندنا المهدي المنتظر قيامه في آخر الزمان(1)، روي

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٧٧٧٢.

انظر الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص000، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 107/1-300.

والمهدي عند أهل السنة والجماعة ثابت بأحاديث مسحيحة، وهو غير عيسى عليه السلام، وقد بين المعلماء ذلك والقوا فيه كتباً وردوا على المخالفين، فكانو وسطاً -كما هو منهجهم- بين المنكرين له، وبين المثبين له من عند اهوائهم كخرافة الرافضة في مهديهم المزعوم.

أما نزول عيسى عليه السلام، وقتله للدجال وكسر الصليب وقتل الخنزير وغير ذلك فثابت كذلك بأعاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، منها ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى =

وفي شرح الحديث: خاصة أحدكم: الموت، وأمر العامة: القيامة، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.
 صحيح مسلم بشرحه ۸۷/۱۸ كتاب الفتن، باب في بقية أحاديث الدجال.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [للعلاب].

 <sup>(</sup>۲) لم أجد - فيما اطلعت عليه - من فسر قتل الخنزير بالدجال كما ذكر المصنف . أما قتله للخنزير والدجال فثابت .

<sup>(</sup>٣) الحديث الى قوله: «لم يكن بيني وبينه نبي» أخرجه الإمام مسلم بأكثر من رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. صحيح مسلم بشرحه ١١٩/١ كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام. وما ذكره المصنف من بقية الحديث أورده ابن كثير في نهاية البداية والنهاية ١/١٧١ – ١٧٢ بلفظ غير لفظ المصنف، كما ثبتت متفرقة في أحاديث أخرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) لعل المسنف رحمه الله تعالى أخذ بحديث : «لا مهدي الا عيسى» وهو حديث موضوع.

أنه ينزل من السماء على جبل بيت المقدس الذي يقال له: [أفيق](۱) عليه ممصرتان(۱) دهين الرأس مع حربة يقتل بها الدجال، ثم يكون عنه ما قال النبي على ثم تقوم بعد القيامة ويقع الحشر والنشر والحساب والميزان، ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. هذا قولنا لاما [ذهب](۱) إليه هؤلاء من أنه قيام قائم ثم ترجع الدنيا على يديه بدور جديد، وهذا لا يكون أبداً. والله أعلم.

نرجع الكلام. عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه قال: ينزل عيسى بن

عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضم العرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها».

صحيح البخاري بشرحه ٦/٠٩٥- ٤٩١ كتاب الأنبياء باب (٤٩) ح٣٤٤٨. وصحيح مسلم بشرحه ١/٨٩- ١٩١ كتاب الايمان، باب بيان نزول عيسى بن مريم.

وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «كيف أنتم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم».

صحيح البخاري بشرحه ١/ ٤٩١، كتاب الأنبياء باب (٤٩) ح٢٤٤٩.

(١) في الأصل و (ر): [أفق] .

وهو: أفيق بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف. قرية من حوران في طريق الفور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق التي تنزل الى الغور وهو الأردن.

انظر: معجم البلدان ١/٢٣٢ - ٢٣٣.

(٢) المصر من الثياب: المصبوغ بحمرة أو صفرة خفيفة.

لسان العرب مادة «مصر».

وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان عيسى عليه السلام ينزل على جبل ببيت المقدس، والثابت أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق.

انظر : صحيح مسلم بشرحه ١٨/٧٨، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال.

(٦) في الأصل: [ذهبت] وما أثبت من (ر).

مريم عليه السلام فإذا رأه الدجال ذاب كالشحمة (١) ويقتله وتفر عنه اليهود، لأنهم جنده، ويقتلون حتى ان الحجر يقول: يا عبدالله المسلم هذا يهودي عندي فاقلته فيقلته (١).

فإذا ظهرت -أيدك الله هذه العلامات أمر الله تعالى اسرافيل أن [١/١/١] ينفخ في الصور من تحت العرش، وهي النفخة الأولى التي قال الله تعالى فيها: وونفخ في الصور فصع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله (٢) أي مات الخلق كلهم من شدة صوتها الاجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام، ثم يأمرالله تعالى ملك الموت فيموت، وهو آخرهم موتاً(١)، ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى الى النفخة الأخرى أربعين سنة (١)، ثم يحي الله تعالى اسرافيل عليه السلام فيأمره أن ينفخ الثانية من بيت المقدس (١) وهو قوله تعالى: ﴿ثم نفخ فيه أخرى

<sup>(</sup>۱) الوارد في نص الأحاديث: كالرصاص، و «كالملح».

لم أجد نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس، ونزول عيسى طيه الصلاة والسلام آخر
 الزمان ثابت بأحاديث صحيحة كما تقدم.

والأهاديث في نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وظهور المهدي كثيرة مشهورة، ومن العلماء من جمعها منفردة، ومع هذا فقد ضلت أفهام قوم وزات أقدامهم، فأتكروا ذلك معتمدين على أفهام المعوجة وعقولهم العاجزة التي حكموها في نصوص الشريعة وقدموها عليها، فلم تتحمل عقولهم هذه النصوص، فردوها أو أولوها تأويلاً باطلاً، ولم يسعهم ما وسع سلف الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم باحسان في كل زمان ومكان، فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ونسأله الثبات على الحق حتى نلقاه.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٨ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٤) أي آخر الخلق موتاً، وقبله يموت جبريل واسرافيل وميكائيل.

<sup>(</sup>٥) تقدم حديث النفختين وما بينهما ص٢٦٦ هامش (٣).

<sup>(</sup>۲) سیأتی بیان ذلك ص۲۷۹.

فإذا هم قيام ينظرون ويقع حينئذ الحشر والحساب وغير ذلك(١). وهذا عندنا فيها. والله أعلم.

وأما جوابهم عن قولهم: إن الله تعالى ينزه عن محاسبة العلوج والزنوج والأنباط وغير ذلك، فيقال لهم: إن كان الخالق لهم سواه ينبغي أن ينزه عن محاسبة من لا يخلق، لأن الخالق لها غيره، فإن كان عندك أنه الخالق لهم لا خالق لهم سواه جاز ان يحاسب بينهم كما خلقهم، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. بل هو الخالق للكل والمحاسب بين الكل.

وأما قولهم: إن الله تعالى يقيم لهم قيماً يحكم بينهم في الآخرة كما أقام من يحكم بينهم في الدنيا، وما احتجوا به على صحة ذلك من قوله تعالى: ﴿أنت تحكم بين عبادك ﴾ نهذا منهم باطل، لأنه يقول سبحانه بخلاف ما قالوه: ﴿إن ربك يقني بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فذكر سبحانه أنه يحكم بينهم بنفسه ولم يقل: القائم يحكم بينهم. وقال أيضاً في آية أخرى: ﴿يوم القيامة يفصل بينكم ﴾ فذكر سبحانه أنه هو الذي يفصل بينهم لا سواه، وقال عز من قائل: ﴿ومن أظلم ممن الحترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ فذكر سبحانه أنهم يعرضون عليه ليحكم بينهم ثم لعن المكذب به، وقال لرسول الله على الله عند ربكم

 <sup>(</sup>١) من العلماء من قال: إن النفخات ثلاث ، ومنهم ابن كثير، ومنهم من قال: أربع، كابن حزم، ومنهم من قال: نفختان، ولمل الصواب أنها نفختان، كما دلت على ذلك آية الزمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين، المنقدم. انظر: فتح الباري ٢/١٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٦ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٣ من سورة يونس .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ من سورة المتحنة،

<sup>(</sup>ه) الآية ١٨ من سورة هود.

تختصمون (١) ولم يقل: إنكم يوم قيام القائم عنده تختصمون، وهذه -أيدك الله- حجج باهرة لا مدخل للملحدين فيها(٢)، وبالله الثقة.

وأما جواب أبي يعقوب عن قوله: وأين أنتم من زلزلة الأرض وقد زلزلت بكم وأنتم لا تشعرون؟ أم اين انتم عن انشقاق السماء وقد انشقت، لأنها الشرائع المتقدمة؟ أم اين انتم عن طلوع الشمس من مغربها وقد طلعت بارز شعاعها؟ يعني الإمام، بل ليت شعرى كيف يكون اليوم الذي [تظهر] أن فيه هذه الأهوال؟ أم أين تكون الجنة الموسعة دخولها للمتقين؟ أم كيف [تظهر] جهنم لتخليد المجرمين؟.

وأنا اقول -عافاك الله- الحال [١٩٨/ب] على غير ما ذهبت إليه ولبسته على ضعفاء العقول والجاهلين من مقالتهم فأما الزلزلة فإنها زلزلة الأرض من شدة صوت اسرافيل اذا نفخ في الصور، فذلك قوله تعالى: ﴿ اذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها ﴾ لا كرلازلنا وقتنا هذا الذي وهمت بها على الجاهل

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢) ولا ريب أن كل الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها من الآيات في معناها تدل صراحة على أن الله سبحانه هو الذي يقضي ويفصل بين الخلائق يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿ مَا لَكُ يَوْمُ اللَّهِ عَلَى أَن الله سبحانه هو الذي يقضي ويفصل بين الخلائق يوم القيامة، كما قال سبحانه الإسماعيلية الضالين، واشياعهم المنحرفين. قال تعالى: ﴿ هل ينظرون الآ ان يأتيهم الله في ظلل مسن الغمام والملائكة وقني الأمسر وإلى اللسه ترجع الأمور ﴾ الآية ٢١٠ من سورة البقرة.

وقال جل شائه : ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً﴾ الآية ٢٢ من سورة الفجر.

وانظر : تفسير ابن كثير ١/٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [يظهر].

<sup>(</sup>٤) الايتان ١، ٢ من سورة الزلزلة.

وهذه الزلزلة عند قيام الساعة، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الساس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شئ عظيم ﴾ الآية ١ من سورة الحج. انظر: تقسير البغوي ١٥/٤ه، وتقسير ابن كثير ٢٩/٤ه.

ببدعتكــم.

وأما انشقاق السماء التى ذكرت أنها الشرايع فليس كذلك، وانما انشقاقها وانفطارها يوم القيامة تنفرج بمجيء رب العزة والملائكة يوم فصل القضاء، وهو قوله تعالى: ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً . وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ﴿()، [وأما]() انتثار الكواكب التي ذكرت أنها قد انتثرت وهي موت العلماء، فليس كذلك أيضاً، وإنما انتثارها سقوطها من أماكنها إلى الأرض يوم القيامة، وهو قوله تعالى: ﴿إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انترت ﴿() لا أنه موت العلماء كما ذكرت، وإن كانوا كواكب الأرض لا كواكب السماء.

وأما طلوع الشمس التي ذكرت أنها قد طلعت من مغربها ظاهر شعاعها فهذا باطل أيضاً، لأنها لم تطلع بعد بل هي طالعة لا محالة، وهي أول آيات الساعة! ، روي

(١) الآيتان ٢٢ ، ٢٣ من سورة الفجر.

وانظر معناها في تفسير ابن كثير ٤٨٨/٤ و ٥١٠.

(٢) في (ر): [وانما].

(٣) الآيتان ١، ٢ من سورة الإنفطار.

وانظر معناهما في تفسير البغوي ٤٥٥/٤ وتفسير ابن كثير ٤٨١/٤.

وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ: ﴿إذَا السَّمس كورت﴾ و ﴿إذَا السماء انفطرت﴾ و ﴿إذَا السماء انفطرت﴾.

مسند الامام أحمد ٢٧/٢ ، وسنن الترمذي ٥/٣٠٤، كتاب التفسير، باب (٧٣) ح٣٣٣، ومشكاة المصابيع للخطيب التبريزي ٢٣٣٣، كتاب احوال القيامة، باب الحشر ح٤٥٥، وصححه الألباني.

 (3) أي أول الآيات الكبرى، وقيل: إن أول الآيات الدجال، وقيل الدابة، وللعلماء في ذلك اقوال ليس هذا مقام تفصيلها.

انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٥٣/١١، والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ١٩٥/١.

فإذا ظهرت العلامات كلها أمر الله تعالى اسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، وهي النفخة الأولى، قال الله تعالى: ﴿تَأْخَذُهُم وهم يخصمون ﴾(١) يعنى وهم

<sup>. ....</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأميل: [اذا].

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٨ من سورة الأنعام.

وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث ص٨١٥ .

 <sup>(</sup>٣) الأقوال التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في وصنف الدابة وردت بها أحاديث عند الإمام احمد
 والترمذي وغيرهما، وكلها ضعيفة أو منكرة، لا يثبت شئ منها.

انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبائي ٣/٢٣٧- ٢٣٤ ح١١٠٨ و١١٠٨.

ومن الأحاديث الصحيحة في الدابة حديث أبي أمامة مرفوعاً: وتخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين».

مسئد الإمام احمد ٥/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٩ من سورة يس.

يتكلمون في الأسواق والمجالس وغيرها، وفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الأسواق والمجالس وغيرها، وفلا يستطيعون الأسواق والمجال المحون (١).

وأما قولك: يا ليت شعري كيف يكون اليوم الذي تظهر فيه هذه الأهوال أم اين تكون الجنة الموسعة للمتقين؟ أم اين تكون النار لعذاب المجرمين؟ وسترد وتعلم كما قال الأول [الشاعر]():

حيل ابن أدم في الأمور كثيرة [١/١١٨] والموت يقطع حيلة المحتال<sup>(1)</sup> هذا بعض قولهم في القيامة والرد عليهم مختصراً بعون الله تعالى.

# \*\*\*\*\*

(١) الآية ٥٠ من سورة يس.

انظر: ديوان أبي العتاهية ص٢٨٣.

وحططت عن ظهـــر المطي رحـــالي

<sup>(</sup>Y) انظر تفسير القرطبي ه ١/٨٨– ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [شعراً] .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لأبي العتاهية من قصيدة مطلعها : قَطُّعت منك حسبسائل الأمسال

# فصـــل في قولهم [في البعث]^١

فإنهم تعجبوا من ذلك أشد التعجب وقالوا: يا سبحان الله العظيم، كيف يجمع العظام البالية المتبددة، والجلود المتمزقة التي قد اضمحلت وذهبت؟ أليس هذا [شيئاً]" تنفر عنه النفوس ولا تقبله العقول؟

وإنما البعث عندنا – عافاكم الله : الانتباه من نومه الغفلة واليقظة من رقدة الجهالة<sup>(7)</sup>، [والخلاص]<sup>(1)</sup> من أسوء الطبيعة، والنجاة من بحر الهيولى، ومن غمران الهاوية ورجوعها الى [حالها]<sup>(1)</sup> الروحاني وعنصرها وجوهرها النوراني، هو أصلها غير صوري، وما هـــنالك اجتماع اجزاء متبددة، ولا جلود متمزقة فتعول كما كانت وتبعث للحساب والثواب والعقاب، وانما عودتها الى أصولها وعنصرها فحسب، قالوا: الآن يجب في هذا كتمه عن النساء والصبيان والجهال وضعفاء العقول، ولا يعلمون الا بمقالة أهــل الظاهر، لأن ذلك وجند]<sup>(7)</sup> لهم، لأنه يدلهم على عمل الخير وترك الشر، واجتناب المعاصى، وفعدل الطاعات، واداء الأمــانات والوفاء بالعهــود، وما

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [بالبعث].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [شئ].

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب سرائر واسرار النطفاء لجعفر بن منصور اليمن ص١١٣.

<sup>(</sup>٤) في الأميل و (ر): [الإخلاص].

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [حالتها].

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ، واعلها : [خير] .

يجسري مجسرى ذلك(١)، فأما غيرهم من الذين هم عارفون بالعلم بصيرون بالفهم عالفون فوق هذه الطوائف [عاملون](١) بحقائق الأمور ورموزاتها واشاراتها، فإنهم يجب عليهم مجانبة رأي أهل الظاهر بما ادعوه من البعث، وإنما هو الانتباه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة وحياة النفس بروح المعارف وانفتاح أعينها البصيرة بالنظر الى عالمها الروحاني، ومشاهدة دارها الحيواني، فمنها مايكون في موضع المحنة غارقة في بحر الهيولى، ومنها ما يكون محرقة في حريق الشهوات الجسمانية بالجوع والعطش والعري [والحرى](١) و الحر والبرد، والأوجاع والأسقام وحسد الاخوان وعداوة الجيران وثقل التكليفات من صوم وصلاة وركوع وحج وغير ذلك.

قالوا: فمن كان من طبقتنا هذه واعتقد أمر حياة الدنيا وأنها على هذه لم يتصور له أمر البعث الا على ماذهبنا اليه<sup>(1)</sup> لأن رسول الله تلك قال: «من مات فقد قامت قيامته».<sup>(0)</sup>

قال أبو محمد -أيدك الله- وهذا تعطيل ظاهر، لأن الله تعالى يقول -خلاف ماذهبوا اليه-: ﴿زعم الذين كفروا أن لن يسعشوا قل بلى ﴾(١)، أي قالـــوا: إنهــم لا

<sup>(</sup>١) وهذا القول هو قول أهل الوهم والتخييل، كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض المقل والنقل، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: (وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الاسماعيلية، واصحاب رسائل اخوان الصفاء...الخ).

درء تعارض العقل والنقل ١٠/١- ١١.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [عالمون].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، وام يتبين لي المقصود منها، والكلام مستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الافتخار ص٥٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>ه) حديث ضعيف رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت، من حديث أنس بسند ضعيف. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٣٠٩/٣ ح١١٦٦.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ من سورة التغابن.

يبعثون بعد الموت، قال سبحانه: قل لهم يامحمد: ﴿ وللى وربي لتبعثن ثم لتبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ﴾ وقال عز من قائل: ﴿ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث الى ربهم ينسلون ﴾ (١) أي يخرجون من قبورهم الى لقاء الله تعالى أحياء كما كانوا، فإذا رأوا حقيقة البعث ذكروا إنكارهم [له] (٢) في الدنيا وقول الرسل لهم: إنه سيكون وصدقوا به حينئذ وقالوا: ﴿ هذا ماوعد [١٩١٨/ب] الرحمن وصدق المرسلون ﴾ (٢)، وذلك أنه قيل: من مات على الإيمان رفعت له روحه الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ومن مات على الكفر تركت روحه في سبجين وهي الأرض السفلى إلى واد في حضرموت يقال له: [برهوت] (١) ويؤمر اسرافيل ان ينزل الى بيت المقدس ويكون على الصخرة ويأخذ ارواح هؤلاء ويتركها في الصور ويقول: أيتها العظام البالية والعروق المتقطعة واللحوم المتمزقة، أخرجوا من قبوركم فتجازون بأعمالكم (١٠)، ثم نفخ في

<sup>(</sup>۱) الآية ١٥ من سورة يس .

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [عنه] .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢ه من سورة يس .

وانظر معناها في تفسير القرطبي ٢٥/١٥، وتفسير ابن كثير ٢/٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [برهوب] بالباء الموحدة.

وانظر : كتاب البعث النشور للبيهتي ص٢٦٦، وفيه: عن عبدالله بن عمرو بن الماص أنه قال: «أرواح المُومنين تجمع أظنه قال: في بئر بمضرموت يقال لها ترهوت» بالمثناة الفوقية في أوله.

وانظر كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى واهل القبور للسيوطي ص١٠٧، وفيه: «إن أرواح الكفار ببرهوت سبغة بحضرموت، وأرواح المؤمنين بالجابية بالشام».

ولعسله (برهوت) بالباء الموحدة في أوله والتاء المثناة في آخره وبضم الهاء وسكون الواو: واد باليمن، وقيل: بئر بحضرموت، وقيل: اسم البلد الذي فيه البئر.

انظر : معجم البلدان ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير القرطبي ٢٧/١٧، ونهاية البداية والنهاية لابن كثير ٢٧٣/١.

الصور فإذا هم [كما] ما الله تعالى: ﴿ قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ورضع الكتاب وجيء بالنبين والشهداء وقنى بينهم بالحق وهم لا يظلمون في اعمالكم في الله تبارك وتعالى: ويا معشر الجن والإنس إني قد نصحت فإنما هي اعمالكم في صحفكم، فمن وجد خيراً فليحمدني ومن وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه». ثم يأمر جهنه فيخرج منها ضوء ألى فيلتوي عليهم فتجثوا الأمم على ركبها، وذلك قوله تعالى: ﴿ وترى كل أمةٍ جائيةٌ كل أمةٍ تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون في وينظر الله سبحانه وتعالى الى خلقه فيقضي بين الوحوش والبهائم بنفسه حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرنين ثم يقول: كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: ﴿ ياليتني كت ترابا في أن يجعلنا مثل هؤلاء ولا أدخل النار – ثم يقضي بين سائر خلقه، فمنهم شقي وسعيد ( المجاء عن النبي في واخوانه الأنبياء عليهم السلام، نسئل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء ولا يجعلنا من الأشقياء، انه ولي ذلك نسئل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء ولا يجعلنا من الأشقياء، انه ولي ذلك

هذا – أيدك الله – كسر ماذهبوا اليه ، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>Y) الآيتان ٦٨ ، ٦٩ من سورة الزمر.

 <sup>(</sup>٣) نص الحديث: «فيخرج منها عنق ساطع مظلم» ومعنى ساطع: مرتفع.
 انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ من سورة الجائية.

وانظر معناها في تفسير ابن كثير ١٥١/٥ - ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٠ من سورة النبا.

 <sup>(</sup>٦) من حديث الصور المعروف مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني
 ٣٢/٧٣، وكتاب البعث والنشور للبيهقي ص ٣٤١، ونهاية البداية والنهاية ٢٤٨/١ - ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن هذا الحديث وضعفه ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ومعناها النفي بمعنى : (مابقي) ، وهي لهجة أهل اليمن الى اليوم.

 <sup>(</sup>ر) سقطت من الأصل وأضفتها من (ر)

<sup>(</sup>٤) لا حاجة إلى شرح هذا الحديث وهو لم يثبت.

<sup>(</sup>ه) هو أبو زكريا يحي بن معاذ الرازي الواعظ الزاهد، من أهل الري، انتقل الى نيسابور ومات بها، سمع اسحاق بن سليمان الرازي، ومكي بن ابراهيم البلغي، وعلي بن محمد الطنافسي.

انظر : تاريخ بغداد ٢٠٨/١٤ ، ووفيات الأعيان ٦/٥٦١، والأعلام ٢١٨/٩،

وام يذكر أحد ممن ترجموا له الموعظة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [خمسين] .

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٠ من سورة النبا.

ما [ندين] $^{(1)}$  الله به، لا ما ذهبت إليه [هذه] $^{(1)}$  المعطلة، وقد أحسن الذي قال:

فلو أنا اذا متنا تُركنا الله الله الله الله الله كل حام

ولكنا اذا متنا بعث في في ونسأل بعده عن كل شيئ

عصمنا الله والمسلمين عن القول بما قالوا، ونستغفر الله أن الله غفور رحيم.



(١) في الأصل و (ر) : [يدين].

(٢) في الأصل و (ر): [هذا].

### فصـــل

وأما قولهم بالحساب فإنهم انكروا [ذلك]() قالوا: وهل الحساب الا قيام القائم للدور الجديد ، لا أنه الحساب الذي ذهبت اليه العوام من السؤال عن الحسنات والسيئات والمحاكمات والموازنات وغير ذلك، حتى ان أبا يعقوب من كثرة استهزائه بذلك قال: فلو جوزنا القول بذلك وسألكم سائل فقال: قد أمنا ان الله تعالى خالق العالمين الجن والإنس ليظهر بهم المواليد ومرسل الرسل ليصلح بين شأن أشرفها، وهم البشر، وجعل القيامة لبسط العدل بين خلقه، ويثيب المطيعين ويعاقب العاصين ويدخل الفريقين في الدارين الأبرار في النعيم، والفجار في الجحيم، فإذا فرغ من هذه الأشياء [التي]() ذكرتم فما بقي من ربوبيته؟ وفي أي شئ يستعمل قدرته وقد عطل الأبنية وهدم الخلقة؟ هذا ان كانت القيامة والبعث على ماذكرتم، فإن تهيأ لكم جواب لهذا السائل بما لا تنفر عنه النفوس هاتوه.())

فاعجب -أيدك الله - على تصريحه بتعطيل القيامة ونفيه للبعث والحساب والجنة والنار بلا تأويل ولا تفسير، لكنا نجيبه على محاله فنقول له: تكون القدرة مستعملة بعد تعطيل الأبنية وهدم الخلقة التي ذكرت أنها تعطلت بالشئ الذي كانت فيه مستعملة قبل خلقها، كيف -عافاك الله- ما هناك تعطيل لأبنية ولا هدم لخليقه، بل هي كما كانت، وإنما أدارها من دار الابتلاء الى دار الجزاء، فالقدرة مستعملة في تجديد النعيم لأهل النعيم والعذاب الأليم لأهل الجحيم، تصديقاً منه لوعده في

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [من ذلك] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الافتخار ص٩٤ - ٥٠.

كتبه، وعلى ألسنة رسله<sup>(۱)</sup>، فسبحان الله تعالى عما يصفون وتقدس ذو العزة عما [يكنون]<sup>(۲)</sup>، ولقد استحوذ عليهم الشيطان فأغواهم، وعن [طرق]<sup>(۲)</sup> الحق فأرداهم. رجع الكلام.

وأما إنكارهم [عن]<sup>(1)</sup> الحساب فإن الله تعالى قد كذبهم بقوله: ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴿ أَ وقوله تعالى : ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، وينقلب الى أهله مسروراً . وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حساباً يسوراً ، ويعلى سعيراً ﴾ أن وبقوله تعالى: ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هآؤم اقرؤاً كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه . فهو في عيشة راضية . في جنة عاليه ، قطوفها دانية ، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية . وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه ﴾ في القرآن من هذا كثير ، وفيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله تعالى لتصديق ذلك .

<sup>(</sup>۱) والله تعالى لا يخلف الميعاد، وقد وعد عباده المتقين جنات عرضها السموات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أنن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في آيات كثيرة من كتابه، وأحاديث من سنة رسوله على الله ، وتوعد الكافرين بالعذاب الأليم، والأسماعيلية منهم، وعند ذلك يقولون هم وأمثالهم كما حكى الله عنهم: ﴿قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون لا الآية ٥٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يكونون].

<sup>(</sup>٣) في (ر): [طريق].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها.

<sup>(</sup>ه) الآية ١ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٦) الآيات ٧ - ١٢ من سورة الإنشقاق.

<sup>(</sup>V) الآيات ١٩- ٢٩ من سورة الحاقة.

وروى نافع(') عن ابن عمر عن رسول الله على أنه قال: «يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم، حفاة عراة». قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله، الرجال والنساء؟ قال: (نعم). قالت: واسوأتاه، أينظر بعضهم الى عورة بعض؟ فضرب منكبها وقال: «ياابنة أبي قحافة، شغل الناس يومئذ عن النظر، وسموا بأبصارهم الى السماء موقوفون أربعين سنة لا يأكلون ولا يشربون، فمنهم من يبلغ قدميه عرقه ومنهم من يبلغ ساقه، ومنهم من يبلغ بطنه، ومنهم من يبلغ عنقه من طول الوقوف، فينادي بعد ذلك والملائكة [حافون] من حول العرش اين فلان ابن فلان؟ فيشرئب الناس الى نحو ذلك الصوت، فيخرج المنادى به، فإذا وقف بين يدي رب العالمين قيل: أين [اصحاب] المظالم؟ فينادونهم رجلاً رجلاً فيؤخد من حسناته فيدفع إلى من ظلمه فيوفيه لا دينار ولا درهم لأحد الا أخذ من الحسنات ورد من السبئات.

حتى لا يبقى له حسنة، ويؤخذ من سيئاتهم فترد عليه، فإذا فرغ حسابه قيل له: ارجع الى أمك الهاوية، فإنه لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب أي: سريع المجازاة، فلا [يبقى]<sup>(1)</sup> يومئذ ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا شهيد إلا ظن أنه لا ينجو من شدة

<sup>(</sup>١) نافع، أبو عبدالله المدني، من أئمة التابعين بالمدينة، علامة متفق على رئاسته كثير الرواية للحديث، ديلمي الأصل مجهول النسب، أصابه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما صغيراً في بعض مفازيه، ونشأ في المدينة، وأرسله عمر بن عبدالعزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن.

انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي، والكاشف للذهبي ١٧٤/٣، والأعلام ٢١٩/٨.

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [حافين].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [صاحب] والتصويب من نص الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فلا يزالوان حسناتهم] والتصويب من نص الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ينفع] وما أثبت من نص الحديث.

الحساب(١) ، الا من عصمه الله، والله أعلم بالصواب،

\*\*\*\*

(١) المديث ذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم ٢٨٦/١ -٢٨٧ عن العافظ أبي يعلى الموسلي بسنده، بلفظ قريب من لفظ المصنف ثم قال ابن كثير: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح). والمصنف رحمه الله تعالى كما يتضح في هذا الموضع وغيره يروي أكثر الأحاديث من ذاكرته، ومنها ما يرويه بالمعنى.

## فصــــــل

وأما قولهم في الميزان، فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: ليس الميزان ما ذهبت اليه العامة من وزن الحسنات والسيئات، وإنما هو ميزان الحكمة مركب من خمسة جواهر وسبع قطع واثني عشر قسطاً، فالخمسة الجواهر دالة على الأبواب الخمسة والسبع القطع دالة على النطقاء السبعة، [والاثنا عشر]() قسطاً على الاثني عشر الحجة المثبوتة في الجزائر التي تقدم ذكرها.

ومنهم من قال: بل هو الذي إحدى كفتيه الآفات والأخرى الأنفس وحجارة الشرائع، وأمواله العلوم اللاهوتية.

هذا قولهم في الميزان أ، وهذا باطل ، يبطله قوله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أن وقال: (١٢١/أ] ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك يره ﴾ أ. وقال: ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [والاثني عشر].

 <sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكر نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قولهم في الميزان.

وخلاصة اقوالهم في الامور الاخروية ذكرها شمس الدين الطيبي -وهو اسماعيلي- في رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور، قال في تأويله للميزان ص ٩٤- ٥٠ : (وأما الميزان، فهو الآلات التي يستعملها العقل الدراك، والوزن هو الآراء والاعتقادات الراسخة من الأقوال والأفعال والعلوم والأعمال، والوزان جوهر العقل الدراك المحيط مميز المركب البسيط).أ.هـ.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الايتان ٧ ، ٨ من سورة الزازلة.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٠٥ من سورة الكهف.

هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأرلئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون (١٠). ولو كان الحال كما ذهبو اليه لما ذكر الله تعالى مثقال حبة ولا مثقال ذرة ولا من خفت موازينه ولا من ثقلت موازينه، والله أعلم.(١)

(١) الآيتان ١٠٢ ، ١٠٣ من سورة المؤمنون.

(٢) ودلالة الآيات المتقدمة واضحة لا تحتاج إلى أكثر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والأدلة من
 السنة الصحيحة كثيرة – منها:

ما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي على قال: وإنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤا، ﴿ للا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾.

صحيح البخاري بشرحه ٨/٤٢٦ كتاب التفسير، باب (٦) ح٤٧٢٩.

وصحيح مسلم بشرحه ١٢٩/١٧ كتاب صفة الجنة والنار.

وما أخرجاه أيضاً عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم».

صحيح البخاري بشرحه ٢٠١/١١ كتاب الدعوات، باب (١٥) ح١٤٠٦.

وصحيح مسلم بشرحه ١٩/١٧ كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

والأحاديث في هذا كثيرة، تبين أن الميزان حقيقة كما أخبر الله سبحانه ورسوله 3.

وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص١٧٥ - ٤١٩.

وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الميزان والحساب والجنة والنار وغير ذلك عند بيان عقيدة المعتزلة والرد عليهم.

### فصــــل

وأما قولهم في الجنة والنار والصراط، فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: يا إخواننا، إن النفس المدركة(۱) الغافلة اذا فارقت جرمها عند الممات وكانت من مؤمن مواضب على علوم التؤيل من الهداة الراشدين رجعت عند مفارقتها الجسد بالعالم العلوي الروحاني الذي [كان](۱) منه انفصالها، وكانت فيه منعمة وهو جنتها، لا ما ذهبت العوام من أنها الجنة التي فيها الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك(۱)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)(١). وبقوله تعالى: ﴿كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ (١)

قالوا فعلى هذا ترجع إلى أصلها راضية مرضية (المتكون في الفلك الثامن العلوي الروحاني الذي هو باب الجنة ومن تحته سبعة أفلاك وهي أبواب النار التي فيها العذاب، وأسماؤها: جهنم، والحطمة والجحيم والسعير ولظى والهاوية وسقر. قالوا: فأرواح الكفار في الأفلاك السبعة التي هي ابواب النار خالدين فيها أبد الأبدين، وأرواح المؤمنين في الفلك الثامن الذي هو باب الجنة خالدين فيها، وزعموا أن الجواز على السبعة الأفلاك الى الثامن هو الصراط المستقيم الذي ذكره رسول

النفس المدركة: عند الاسماعيلية: هي العاقلة، التي يعبرون عنها بالعالم الروساني الذي يتركب منه
 الإنسان، لأن اصل انفصالها منه، فتعود اليه عند مفارقتها للجسد، وهو معنى المعاد عندهم.
 انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [كانت] .

<sup>(</sup>٣) انظر: عقيدتهم في الصراط والجنة والنار والثواب والعقاب مع اختلاف أقوالهم فيها، في كتاب الافتخار ص٩٧ وما بعدها، ورسالة الدستور ودعوة المؤمنين للمضور ص٩٥ -ضمن أربع رسائل اسماعيلية لعارف تامر- وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص١٣٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٢٧- ٣٠ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٦) انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٧٢، وكتاب فضائح الباطنية الغزالي ص٥٤.

الله الله الله الناس من يمر [كالبرق] () الخاطف، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يسقط. (٢)

قالوا: فإذا اجتاز أهل الفلك الثامن -الذي هو الجنة- إليه على الأفلاك السبعة [التي]<sup>(7)</sup> هي النار اشتعلت بهم نيرانها عند اجتيازهم بها، فلا يبلغون إليه الا بالجهد الجهيد<sup>(1)</sup>.

قالوا: فعلى هذا من لم يكن عليه ذنب مر عليه الى الثامن كالبرق الخاطف، ومن كانت ذنوبه قليلة مر كالفرس الجواد، ومن كانت ذنوبه أكثر من ذلك مر يمشي، ومن كانت ذنوبه كثيرة سقط بالأفلاك السبعة، ومن لم يكن يبلغ الثامن.

قالوا: فمن كان [من الأبالسة] ٥ والشياطين بالقوة عذب بالنار الجسمانية، وهي

<sup>(</sup>١) في (ر) : [لبرق] ،

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب شجرة اليقين لعبدان ص١٣٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المعدر،

وقد استدل لكذبه بحديث نسبه إلى رسول الله ﷺ: «إن المؤمن المذنب يعنب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج».

والذي يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، هم العصاة من أمة محمد لله النين دخلوا النار، ثم يخرجون بالشفاعة، فدخولهم نار جهنم حقيقة كما أخبر الله تعالى ورسوله لله بسبب ذنوبهم عدلاً من الله تعالى وحكمة، ثم يخرجون بالشفاعة فضلاً منه ورحمة.

انظر: شرح الطحاوية ص٢٣٧، وتيسير العزيز الحميد ص٥٩٩.

<sup>(</sup>a) في الأصلو (ر): [بالأبالسة].

ومعنى الأبالسة بالقوة عندهم: المرتدون عن علم المقيقة ومذهب الباطن، وقيل: هم الجن العصاة، وقيل: هم الذين يقتصرون على العلم دون العمل كالفلاسفة ، ثم يصيرون بعد فساد قوالبهم إلى الاسة بالقعل.

[الأشير]() المحيط بالهواء والماء والأرض، قالوا: وقد يعذب بعضهم بالنار الجرمانيه المتوادة من دوران الأفلاك السبعة، ومن ذلك أنها تمنع أرواحهم أن تصل الفلك [۲۲/ب] الثامن فيخلد في دار النعيم أبد الآبدين، قالوا: فأما الشياطين والأبالسة بالقوة فإن أرواحهم اذا فارقت قوالبهم صاروا [شياطين]() وأبالسة بالفعل، فإذا صارت أرواحهم إلى [الأثير]() الذي هُولَها اشتملت عليهم النار المحيطة هنالك [لعجزهم]() عن الوصول الى العالم الروحاني الأبدي فيصيروا هنالك معذبين بين هذه النار وبين النار المتوادة من [نوات]() فلكي القمر والزهرة، قالوا: وهذا العذاب لمن شيطنته أكثف، وهم حذاق الأطباء()، والمنكرون لعلم التأويل، فإن أرواحهم تعذب، واسمه سقر، قالوا: فأما حذاق المهندسين وأهل الحساب والمنكرون لعلم التأويل فإن أرواحهم تعذب بالنيران المتوادة من شدة فلكي عطارد والقمر، واسم هذا العذاب الهاوية.())

قالوا: وأما المعذبون من حذاق المنجمين فإن أرواحهم تعذب بالنار المتوادة من دوران فلكي الزهرة والعطارد متأبدة هنالك، واسم هذا العذاب الجحيم، قالوا: وأما المعذبون ممن أنكر التأويل من حذاق الفلاسفة فإن أرواحهم تعذب بالنار المتوادة من

ومنهم من يعني بالأبالسة بالقوة، أهل السنة، ويلقبونهم بالقشرية، قال صاحب كتاب شجرة اليقين: (إن أبالسة القوة هم فقهاء «القشرية»، وعظماؤهم ورؤساؤهم، فإذا فسدت قوالبهم تصير صورهم الروحانية حينئذ أبالسة بالفعل معاقبون نادمون، فلا تنفع عند ذلك الندامة).

شجرة اليقين لعبدان ص٥٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الأبتر].

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [شياطينا].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الأمين]، وفي كتاب شجرة اليقين ص١٢٦: [الأسير]، وقد سبق تصحيحه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [لتعجزهم] وما أثبت من كتاب شجرة اليقين ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، وأعلها : [دوران] .

<sup>(</sup>ه) انظر: نفس المصدر.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب شجرة اليقين ص١٢٦.

# شدة دوران فلكي الشمس والزهرة ، واسم هذا العذاب لظي.(١)

قالوا: وأما المعنبون ممن أنكر التأويل من حذاق المتكلمين والمشتغلين بعلم الدقائق والصفات فإن أرواحهم تعنب في فلكي المريخ والمشتري فتبقى هنالك معنبة. قالوا: واسم هذا العذاب جهنم ألى قالوا: فإن كان ممن آمن بالتأويل وسمعه ووعاه وارتد عنه [وأعاد] إلى أهله جحداً وعلواً وأنكر اليوم الآخر على نحو ما يوجبه التأويل عندنا عنبت روحه في فلكي المشترى وزحل، واسم هذا عذاب السعير ألى الماء الله الظاهرية من أن في النار حيات وأفاعي فليس كذلك، وإنما قالوا: فأما ما ذهبت اليه الظاهرية من أن في النار حيات وأفاعي فليس كذلك، وإنما أيضاً السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ في سلسلة ذرعها سبعون أيضاً السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ في سلسلة ذرعها سبعون أيضاً السلسلة التي ذكرها الله تعالى من كتابه بقوله: ﴿ وقي سلسلة ذرعها الله تعالى أي كتابه بقوله الأرض وفوقها كنوران المغزل أبد الأبدين، وصورتها هكذا بعد أن حذفت من أول تصويرهم بعد دائرة الأرض لضيق الورقة: (أ) دائرة الماء، ودائرة البشر، ودائرة الهواء، ودائرة [الأثيرة] أن من فوق دائرة الفلك الثامن، دائرة السكون الوهمي، ودائرة الحركة الوهمية، ودائرة النفس، دائرة التي عرضها السموات والأرض يكون بها أرواح المثابين أبد الأبدين لا ما ذهب إليه الناس، ودائرة العقل وهو عندهم تام ومادونه ناقص، وهذا الخط عندهم بالدوائر الصراط المستقيم ( ١٨ ١/١٤ ).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب شجرة اليقين ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب شجرة اليقين ص٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأميل و (ر) ، ولعل الصواب: [وعاد] .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٢ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٦) انظر: شجرة اليقين ص١٣٣. وصورة هذه الافلاك تأتى في الصحفة الآتيه ص١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٧) في الأسل : [الأيتره] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٨) انظر الكلام عن هذه الأفلاك مع ما ذكر المسنف أنه حذقه في نفس المسدر ص٥٥١.

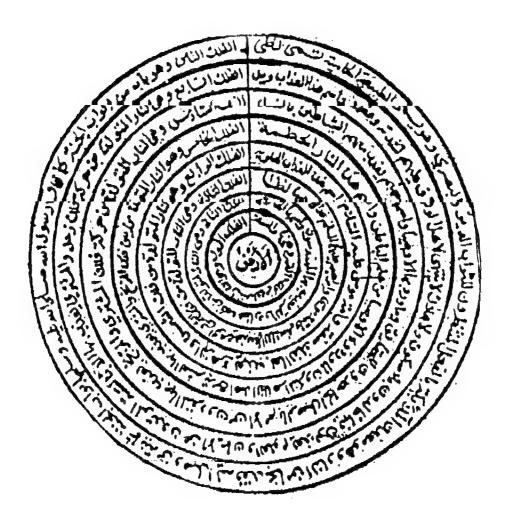

وصورة دوائر الأفلاك عند الاسماعيلية،

فأعجب -أيدك الله- من حساقة هؤلاء الجهال وقولهم: إن أرواح الخلق [المستحقين] (المستحقين) للعذاب [معنبون] أن في هذه الأفلاك السبعة، يخلدون أبد الآبدين يدور فيهم في الأعالي والأسفال، وأرواح المسلمين في الفلك الثامن منعمين أبد الآبدين من غير أقسام، وهذا عندهم الجنة والنار، والله ما جاء بهذا [الكتاب] كتاب ولا رسول بل انما اخترعوه من تلقاء أنفسهم لفساد دين الاسلام، والله مجازيهم على ما ابتدعوا.

هذا قول أبي تمام صاحب كتاب معجزة الدين<sup>(1)</sup>. وخالفه بعضهم في كتاب الرسائل وقالوا: إنما العذاب هو هذا الناموس الأكبر، يعنون الإسلام وأحكامه وحدوده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وزجره وتهديده وتوبيخه. قالوا: فإن لم يلتزم

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المستحقون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [معذبين].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأسل و (ر)، ولعل الأولى حذفها.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام يرجح أن الكتاب الموجود الآن والمسمى وشجرة الدين، منسوب للداعي القرمطى وعبدان، منتصل، وإنما هو لأبي تمام الذي ذكره المصنف، فالكلام الذي أورده المصنف عن الأفالاك، وكذا صدوره الأقلاك لم أجد ذلك -فيما اطلعت عليه من كتب الاسماعيلية - الا في الكتاب المذكور، ولعل المصنف رحمه الله تعالى ينفرد بذلك عن كل من كتب عن الاسماعيلية من أهل السنة، ومرد ذلك -والله اعلم- كما ذكر سابقاً: قرب الدار من الدار، واطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره من كتبهم، وهذا في الوقت نفسه سبب من أهم الأسباب التي دعته رحمه الله تعالى إلى إخفاء اسمه المقيقي. وسيأتي عند المصنف تسمية الكتاب الذكور باسم شجرة الدين، لأبي تمام.

أما نسبته الى عبدان، فلعله كما تقدمت الاشارة اليه فى ترجمته من كلام ابن النديم في الفهرست، من أن كثيراً من الكتب تنسب اليه وليست له. والله أعلم.

راجع ص٦٦٢.

بأحكامه فضرب الرقاب، وإن فررنا منه لم نجد الأة عيش ولا صدلاح الوجود في الوحدة، وإن دخلت تحت أحكامه فما بقي شيء من الجهد والبلاء في اقامة حدوده أكثر مما لا يحصى من ألم الجوع عند الصيام، [وتعب] الأبدان عند القيام الصلاة ويرد الماء عند الطهارات والتيمم بالتراب في الفلوات ومجاهدة شح النفس عند إعطاء الزكوات والصدقات الواجبات، ومشقة السفر الحج والجهاد، وما بقي شيء من الصير عند اللذات والشهوات المحرمات، فإن لم نأتمر ولم ننته أقيمت علينا الحدود والأحكام بحسب الجنايات [٢٢١/ب] ومع هذا وكلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون . ثم لا لووف علمون . ثم لا توفيا عين اليقين . ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (الله والي آخر السورة والرون الجعيم . ثم لترونها عين اليقين . ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (الله واله المذا أيضا . فأما قول آخرين منهم، فإنهم قالوا: جهنم طبقات كثيرة منها الأهواء المختلفة والجهالات المتراكمة التي فيها النفوس محتبسة ومعها موقوفة، وقلوب أهلها معذبة منها بألوان الألم والهم والسقم، وهم في العذاب مشتركون، لا أنها النار التي ذهبت إليها أهل الظاهر (الله والكل منهم على خطأ وتعطيل وكفر لا يغفر الله لهم.

والذي عندنا: أن النارحق، وهي النار التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: هيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (الله الموقدة وقال تعالى: هنار الله الموقدة . التى تطلّع على الأفئدة . إنها عليهم مؤصدة . في عمد عمدة (الله على مستحقيها، أي:

<sup>(</sup>١) في الأصل : [بعث] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر.

<sup>(</sup>٣) تقدم قريباً الكلام على معنى النار ودركانها عند الاسماعيلية.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة التحريم.

<sup>(</sup>a) الآيات ٦ - ٩ من سورة الهمزة.

مغلقة عليهم مسدود أبوابها بأوتاد من نار لترجم عليهم حرها وغمها فلا يخرج لهم نفس أبد الآبدين، لها سبعة ابواب كما قال الله تعالى: ﴿ لَكُلُّ بِأَابُ مِنْهُمُ جَزَّءُ «يا محمد، إن الله تعالى لما خلق جهنم وقد عليها الف عام حتى اسودت فهي سوداء مدلهمة مظلمة" لا يطفأ لهيبها ولا جمرها، والذي بعثك بالحق نبياً لوا أن ثوباً من ثياب أهل النار يعلق بين السماء والأرض لماتوا كلهم عن أخرهم لما يجدوا من نتنها، والذى بعثك بالحق نبياً لو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى وضع على جبل لذاب حتى يبلغ الأرض السابعة والذي بعثك بالحق نبياً لو أن رجلاً بالمغرب يعذب بها لاحترق الذي بالمشرق، وحرها شديد وقعرها بعيد وحلَّيْها حديد وشرابها حميم وصديد وثياب أهلها مقطعات النار، لها ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال النبي ﷺ : أهي كأبوابنا هذه يا جبرائيل قال: لا، ولكنها مفتوحة بعضها اسفل من بعض، من باب الى باب مسيرة سبعين سنة، كل باب منها أشد [حرأ]^ من الباب الذي يليه سبعين ضعفاً، يساق اعداء الله اليها فإذا انتهوا الى ابوابها استقبلتهم الزبانية بالاغلال والسلاسل فيسلكون السلسلة في فيه ثم تخرج من دبره، وتغل يده اليسسرى الى عنقه، وتدخل يده اليمني في فؤاده وتنزع من بين كتفيه ويشد بالسلاسل، ويقرن كل أدمى مع [شيطان]1) ويسحب على وجهه وتضربه الملائكة [أ/١٢٣] بمقامع من حديد ﴿كلما خبت زدناهم سعيراً﴾(٥) ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ من سورة العجر.

<sup>(</sup>٢) هذا الجزء من الحديث أخرجه الترمذي في السنن ٦١٢/٤ باب (٨) ح ٢٥٩١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [حر].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [شيطانه].

<sup>(</sup>ه) الآية ٩٧ من سورة الإسراء.

منها من غم أعدوا فيها (الله على الله على الله الله الله الله المائدة وآل فرعون، قال: أما الباب الأول الأسفل ففيه المنافقون ومن كفر من أهل المائدة وآل فرعون، واسمها الهاوية، وأما الباب الثاني ففيه المشركون واسمها الجحيم، وأما الثالث ففيه الصابئون واسمه سقر، وأما الرابع ففيه ابليس والمجوس واسمه لظي، وأما الباب الصابئون واسمه الخامس ففيه النصاري واسمه الخامس ففيه النهود واسمه الحطمة، وأما الباب السادس ففيه النصاري واسمه السعير، ثم أمسك جبرائيل عليه السلام فقال له النبي على المائر السابع؟ فقال: لا تسائني عنه، فقال: بلي يا جبرائيل أخبرني عنه، فقال: لأهل الكبائر من أمتك الذين ماتوا ولم يتوبوا اسمه جهنم (١٠).

في كلام طويل اختصرت هذا منه، فنسأل الله تعالى أن يعيذنا منها وكل مسلم، وأن يتغمدنا برحمته إنه القادر على ذلك.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) المصنف رحمه الله تعالى جمع عدداً من الأحاديث في صنة النار وعذابها فى حديث واحد، وقد تكرر هذا منه، وكثيراً ما يروي الأحاديث بالمعنى، ولم أجد -فيما اطلعت عليه- نص ما ذكره في حديث واحد، الا ما ذكره ابن كثير في النهاية من سؤال الرسول علله لجبرايل عن النار بغير لفظ المصنف. انظر ٢/٥/٢.

أما ما جاء في آخر هذا الحديث من تخصيص أبواب جهنم والمعذبين فيها، فلم يثبت ذلك عن رسول الله عن أما المنافقين فهم في الدرك الأسفل من النار بشهادة القرآن الكريم.

قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: (قلت: هذا المراتب وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج اثباته الى سند صحيح الى المعصوم الذي ﴿لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى﴾. ومعلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النار، ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب، الله أعلم بذلك، قاما المنافقون، ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا محالة).

نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم ١٦٢/٢.

وقال صاحب الكتاب رضي الله عنه: هذا -أيدك الله بعض صفة النار نعوذ بالله منها، لا ما ذهبوا إليه أنها الأفلاك السبعة والجواز عليها الى الفلك الثامن، والصراط ليس كذلك.

وأما الصراط المستقيم ما روي عن رسول الله على قال: «لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك والناس يمرون عليه، فمنهم كالبرق الخاطف فناج مسلم ومخدوش مسلم\(^\)، وروي عنه أيضاً على أنه قال: «إذا جمع الله الخلائق نادى مناد من بطنان العرش يامعشر الخلق، إن الجليل جل جلاله يقول: نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة ابنة [محمد]\(^\) رسول الله تتريد أن تمر على الصراط\(^\)، فدل هذا على صحة ما ذكرناه، لا أن الصراط المرور على الأفلاك السبعة الى الثامن نسال الله تعالى العصمة والتوفيق.

<sup>(</sup>۱) المديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه -واللفظ لمسلم-:«ثم يضرب المسرع في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه -واللفظ لمسلم-:«ثم يضرب المسرع على جهنم، وتحل المشفاعة، ويقواون: سلّم سلّم، قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان، فيمر المومنون كطرف المين وكالبرق وكالربح، وكالطير وكثماويد الخيل والركاب، فناج مُسلَّم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم ....الحديث».

صحيح البخاري بشرحه ٢٤/١٧٤ كتاب التوحيد باب (٢٤) ح ٧٤٣٩.

ومسحيح مسلم بشرحه ٢٩/٣ كتاب الإيمان، باب رؤية الله سبحانه.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١٠/٣ عن أبي سعيدأيضا.

<sup>(</sup>٢) من (ر).

 <sup>(</sup>٣) أورد ابن الجوزي هذا الصديث في المضموعات ٤٣٣/١ عن العباس بن الوليد بن بكار ثم قال: قال
 ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدارقطني: كذاب.

وفي الميزان ٣٨٢/٢، ولسان الميزان ٣٣٧/٣- ٢٣٨: العباس بن بكار الضبي، بصري، أتُوم بحديث عن خالد بن عبدالله ثم ساق هذا الحديث.

والأهاديث الصحيحة في اثبات الصراط كثيرة تغنى عن هذا الحديث وأمثاله.

### فمـــل

أفترون -عافاكم الله- أن هذا في [الفلك]<sup>(\*)</sup> الشامن الذي ذكرتم أنه يدور؟ [الفلك]<sup>(\*)</sup> معاذ الله، وروي عنه على أنه قال: «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر يعني ليلة أربعة عشر، [والذين]<sup>(\*)</sup> يلونهم على أعظم نجم في السماء إضاءة ثم بعد ذلك على منازلهم، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ومجامرهم [الألوّة]<sup>(\*)</sup> وأوانيهم اللؤلؤ ورشحهم المسك، خلقهم على

<sup>(</sup>١) من (ر).

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٢ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري بشرحه ٨/٥١٥ كتاب التفسير باب (١) ح ٤٧٧٩ و ٤٧٨٠، ومنحيح مسلم بشرحه ١٦٦/١٧ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>a) في الأصل : [فلك]، وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [والذي].

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [الذهب] والتصويب من نص الحديث.
 والألوَّة: هو العود الذي يتبخر به، وتفتح همزته وتضم. النهاية في غريب الحديث ١٣٣٨.

خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم عليه السلام شباباً جرداً مرداً ١٥٠٠

قال صاحب الكتاب: ناعمين فيها بأكل وشرب ونكاح وغير ذلك كما قال سبحانه: ﴿فَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ الْوَلِينَ وَقَلِيلَ سبحانه: ﴿فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْوَلِينَ وَقَلِيلَ مِنْ الْآخِرِينَ ، على سرر موضونة متكتين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طيرمما يشتهون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون . جزاءاً بما كانوا يعملون . لا يسمعون فيها لغواً ولا تأليما . الا قيلاً سلاماً سلاماً ها" هذا هو الصحيح، لا ما ذهب إليه هؤلاء المعطلة من أن الجنة في الفلك الثامن، فإن أنصفونا بعقول صافية على قبول ما [ذكرنا] الكسرت مقالتهم والحمد لله. [وإن] أن وقع العناد والمحال والتكذيب فالصمت أولى، وقلت كما قال الأولى شعرا:

<sup>(</sup>١) العديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في منحيحه بغير لفظ المصنف، وأخرجه، الإمام مسلم رحمه الله بأكثر من لفظ أحدها قريب من لفظ المصنف، وليس فيها قوله: «شباباً جرداً مرداً».

انظر صحیح البخاري بشرحه ٢٠٠/٦ كتاب بدء الخلق باب (٨) ح ٣٢٥٤.

وصحيح مسلم بشرحه ١٧١/١٧ وما بعدها كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

أما قوله: «شباباً جرداً مرداً» فقد أوردها البيهقي في البعث والنشور والبرهان فورى في كنز العمال من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه: «يبعث أهل الجنة يوم القيامة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين مرداً جرداً مكملين .... المديث».

انظر البعث والنشور ص٤٤٤، وكنز العمال ٢٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٠ - ٢٦ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): [ذكرناه].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [فإن].

#### اذا لم يكن للسامعين قبول

ومن أعجب مقالتهم، أنه من دخل منهم بمقالتهم هذه المبتدعة وكتم أسرارها ورموزاتها، واستباح ما أباحوه مما لا يبيحه شرع الإسلام على وجه التكتم سموه مؤمنا، ومن تظاهر بما كتموه ودعا إلى العمل سموه مارقاً منافقاً متقرمطا، وان كان الكاتم كالمتظاهر بالزندقة والقرمطة سواء ((۱) والدليل على صحة ذلك، ما روي أنه

(۱) من هنا الى قوله: دوالله المستعان على ما يصنفونه ص ۷۹ أورده الدكتور/ سهيل زكار ضعن كتابه أخبار القرامطة من ص ٣٦٩- ٣٤٥ ضعن مجموع ما انتزعه من كتب أخرى عن أخبار القرامطة، وقال أي التعريف به ص ١٦٧٠: (وجرى انتزاع القسم السابع من كتاب حمل عنوان: «الفرق والتواريخ» لمؤلف يماني من أهل القرن الخامس اسعه أبوم حمد، والكتاب كبير الحجم توجد منه نسختان خطيتان، وكان قد أوقفني عليه منذ عقد من الزمن الدكتور/ محمد جواد مشكور، وهو بحاثة ايراني واستاذ جامعي معروف.

وجرت تسبة هذا الكتاب على صفحة الفلاف الى الإمام أبي حامد الفزالي ، ولعل السبب في ذلك غزارة المعلومات المتضمنة فيه، وقدرة صاحبه العظيمة في ميادين علم الكلام واطلاعه الواسع وشدته في الرد على رجالات الملل والنحل) . أ.هـانتهى كلامه.

وبعيد أن يكون للامام الفزالي فمحتواه يخالف منهج الفزالي، ثم أن الفزالي له كتاب في الرد على الباطنية مشهور بفضائح الباطنية، ولعل ذلك اجتهاد من بعض نساخ الكتاب، والله أعلم.

كما نقله ابو بكر الواعظ في كتابه سذاهب الفرق الثنتين وسبعين المضالفة للسنة والمبتدعين وهو الجزء السندي لخصصه من كتاب «مرهم العلل المعضلة طليافعي » من ص٩٧- ١٠٧ الى قوله : «وأعاده حيث كان» ص٩٧٠ تحقيق د. موسى الدويش، مصع بعصض الاختصلاف اليصسير الذي قد يكون سببه خطأ أحد نساخ الكتاب، وقال في مقدمته: (قلت: وقد نقل بعض المصنفين في هذا الفن من علماء اليمن.. الخ).

كان باليمن رجل من أهله يقال له: علي بن فضل (۱) من ولد خنفر بن سبأ، وكان مولده ومنشأه في قرية من قرى آل رعين (۱) يقال لها جيشان (۱) ما بين عدن وما بين (۱) صنعاء اليمن، وكان أهل بيت هذا الرجل أهل [شفع] (۱)، فرغب في علم الأدب وكان لسناً جريء القلب صبوراً نظاراً، فانتحل مذهب الاثني عشرية، ثم إنه حج ذات سنة وزار قبر النبي شخف فدعته نفسه بعد ذلك إلى زيارة قبر أمير المؤمنين وقبر ابنه الحسين بكربلاء رضي الله عنهما، فخرج مع الصادر الى العراق، فلما وصل السي الكوف قرار قسبر [الحسين] (۱) رضي الله عنه رأى عنده

(١) علي بن الفضل بن احمد القرمطي، أصله من جيشان ، كان أول ظهوره بجبل مسور في كوكبان باليمن، أظهر الدعوة للمهدي المنتظر سنة تسعين ومانتين من الهجرة، وملك ملكاً عظيماً، ثم ادعى النبوة، ومات مسموماً.

انظر: كشف اسرار الباطنية الحمادي ص٤٠، والأعلام ٥/١٣٥.

(۲) رُعَيْن : بالتصفير ، مخلاف من مخاليف اليمن، سميت به القبيلة وهو نو رعين، واسمه يرين بيائين
 مثناتين بن زيد بن سهيل، ينتهى الى حمير.

انظر : معجم البلدان ٢/٢ه.

- (٣) جَيْشَان: بالفتح ثم السكون وشين معجمة ثم الف ونون، مخلاف باليمن، كان ينزلها جيشان بن غيدان، ينتهي الى حمير، فسميت به، وهي مدينة تنسب إليها الخمر السود، وتقع شمال لحج.
- (٤) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [عدن أبين] كما في أخبار القرامطة ص٣٣٩. وأبين : بفتح أوله وكسره، ويقال: يَبْيَن: مخلاف باليمن، ومنه عدن، يقال: إنه سمي بأبين بن زهيربن أيمن بن حمير بن سبأ، وقيل: غير ذلك.
  - معجم البلدان\\٨٦٪.
  - (٥) في أخبار القرامطه ص٣٣٩، وعقائد القرق الثنتين وسبعين ص٩٩ «تشيع»
     انظر كشف اسرار الباطنية ص٤٠٠.
  - (١) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب: [علي] لأن قبره في الكرفة، وقبر المسين في كربلاء. انظر البداية والنهاية ٧٤٢/٧ = ٣٤٣ و ٨/ه ٢٠.

زواراً [كثرة]() [فاجتهد]() في البكاء والجزع، وفي [أولئك]() الزوار شيخ ينظر إليه ويراعيه، قيل: [٢٤/١] إنه ميمون القداح() الذي تقدم ذكره في باب الإمامة، وهو أول من أظهر هذه المقالة، فنظره الشيخ وراعاه مدة مقامه هنالك، فرآه مجتهداً في التوجيع والبكاء، فخلا به [ونشطه]() من نفسه، وألقى عليه من مقالته فركن إليه ولازمه، وبحث عما عنده فوجده على ما يحب، فذهب به إلى موضعه وأخذ عليه العهود في كتم سره، ومضى به إلى الإمام المستور الذي وهم به أنه من أهل البيت وهو ولد نفسه، دعا إليه ونسبه من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه [كما]() قال مخالفوهم، والله أعلم بذلك.

فقال له الشيخ: إعلم أن البيت يماني والركن يماني والدين يماني، وليس يقوم هذا الدين الذي نحن فيه الا من ناحية اليمن، وكان عند هذا الإمام المستور الذي ذكروه رجل يقال له [أبو القاسم -مواضب على مراده - فقال له](): يا أبا القاسم، هذا الرجل الذي كنا بطلبه من نهج اليمن، فما رأيك بالخروج معه إلى بلده، وتدعون الناس إلى هذه المقالة؟ فقال له: يا مولاي، إن الأمر إليك، فأمرني بما شئت، فقال: اعزم على بركة الله، وجهزهما داعيين له، وقال: إنما تصدران إلى عدن فإن منها اعزم على بركة الله، وجهزهما داعيين له، وقال: إنما تصدران إلى عدن فإن منها يظهر أمرنا وتعز دولتنا، ولقب [أبا]() القاسم منصور اليمن، فمضيا وكان مضيهما في سنة سبع وستين ومائتين، فدخلا مع الحاج مكة -حرسها الله تعالى - وخرجا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [كثيرة] وما أثبت من أخبار القرامطه ص٣٦٩.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فاجتهدوا] وما أثبت من نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ذلك] وما أثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) في عقائد الفرق ص٩٩: [وبسطه] بالباء المحدة والسين المهملة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [عما].

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) واضفته من أخبار القرامطه.

 <sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [أبو]. وتقدمت ترجمته ص١٤٥.

إلى اليمن في سنة ثمان وستين ومائتين، فلما وصلا اليمن افترقا، فمضى علي بن فضل إلى بلده من جيشان، وابو القاسم إلى عدن عند جبل مُسور، في بلاد [حراز]() فمكثا [يدعوان]() الناس سراً ويخدعان من انخدع لهما، ثم ظهرت مقالتهما سنة سبعين ومائتين فأجابهما خلق [كثير]() فلم يزل ابو القاسم [محتالاً]() في جبل مسور حتى أدرك ذلك، وأخرج منه عبدالحميد المسوري، وبني فيه داراً سماه دار زيت، وجمع أصحابه إليب، وكثر عدده، واستجاب أيضا لعلبي بن فضل يافع() وشردمة من رعين، وبني حصناً في جبل السرد، كما بنى منصور اليمن مُسورا، فلما استقام لهذا على بن فضل [مصراده]() جمع الجموع وسار بهم إلى إلى أمضلاف]() خصي الجموع وسار بهم إلى إلى المخلف)() خصيرا،

معجم البلدان ٢/٤٣٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [حوازه]. وحراز: بالفتح وتخفيف الراء وأخره زاي: مخلاف باليمن قرب زبيد، سمّي باسم بطن من حمير وهو حراز،

<sup>(</sup>٢) في (ر): [يدعون].

<sup>(</sup>٣) في الأميل [كثيرة] بما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [محتال]، وما أثبت من (ر)

 <sup>(</sup>٥) ياقع: موضع باليمن، والنسبة إليه ياقعي.
 انظر معجم البلدان ٥/٢٧٦ وتعرف اليوم «المُجَريَّة».

<sup>(</sup>F) **السرد**:

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [مرادهم].

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [المخلاف].

 <sup>(</sup>A) خدير: من نواحى الجند، وتعرف بخدير الأعلى.
 انظر ملحق كتاب طبقات فقهاء اليمن ص١٤٥ لمحققه فؤاد سيد.

فحارب أبا المغلس أحمد بن منصور بن إسحاق أمير تلك الناحية، وهو إذ ذاك في حصن الدُّملُوَة (۱)، فاستنزله منها وحبسه ثم قتله في الحبس، واستعمل على البلا، ومضى إلى [المنيخرة] (۱) بلد ذي مناخ الأمير جعفر بن إبراهيم المناخي الذي نسب إليه، [مخلاف] (۱) ابن جعفر الى هذه الغاية، وحاصره في [قلعة ريمة] (۱)، واستنزله منها، واستولى على البلا، ثم ان جعفر مضى إلى زبيد (۱) واستنجد معه الأشاعر وغيرهم، [والتقوا] (۱) في وادي نخلة، فهزم على بن فضل الأمير جعفز بن

- (١) الْدُمْلُوهُ: بضم أوله وسكون ثانيه وضم اللام وفتح الواو، حصن عظيم باليمن كان يسكنه آل زريع المتغلبون على تلك النواهي.
  - معجم البلدان ٢/٤٧١.
- (Y) في الأصل و (ر): [المد نجد] ، والمذيخرة: اسم قلعة حصينة في رأس جبل صبر، قريبة من عدن،
   يسكنها آل ذي مناخ، وبها منزل أبي جعفر المناخي.
   نفس المصدر ٥/٠٠.
  - (٣) في الأصل و (ر): [مخلاب].
- (٤) رَيِّمة المناخي: جبل كبير منسوب إلى ذيُّ مناخ، قوم من حمير، وكانت مقر إمارة بني جعفر المناخي، وكانت تسمى (ريمة الأشاعر).
  - انظر: ملحق كتاب طبقات فقهاء اليمن ص٣١٦.
  - (٥) زبيد: مدينة مشهورة باليمن، أحدثت أيام المأمون. معجم البلدان ١٣١/٠.
- (٦) في الأصل و (ر) : [والنظر] وما أثبست مسن أخبار القرامطة ص ٣٤، وعقائسد الفسرق مريح المسرق من ١٠٠٠ .

إبراهي—م() ومن معه [37/ب] وقتل جعفر وابنه ومن معه وابن عم له يقال له: أبو الفتـوح، واستعمل علي بن فضل على البلاد، وسار إلى أبين وأميرها يومئذ محمد بن أبي العلاء الأصبحي وهو في خنفر () مدينة أبين فحاربه، فانهزم علي بن فضل فضل وأصحابه إلى بلد يافع، فلما استقروا بها ودخل الليل قال لهم علي بن فضل: [إن] () محمد بن أبي العلاء وأصحابه قد أمنوا واغتبطوا بالظفر فعودوا بنا اليهم، فرجع هو من صبر، فلم يشعر أهل خنفر حتى طرقوهم ليلاً، فدخلوها واضرموها بالنيران، وقصد علي بن فضل داره فغنم أموالاً عظاماً، قيل: إن مبلغ النقد منها ثمانمائة كيس غير الامتعة والأموال الجليلة والفرش والدواب وغير ذلك، ثم سرى جيشاً مع بعض أصحابه إلى معافر () فاستفتحها، فلما دخل وظفر بما ظفر سار

(١) جعفر بن أحمد بن ابراهيم المناخي الحميري، كان بالمنيخرة، وبقي على سلطتها ثلاثاً وأربعين سنة، حتى قتل في الحروب التي قامت بينه وبين علي بن الفضل.

، (عبقات فقهاء اليمن من  $\mathbf{Y}$  هامش (ع)

(۲) خنفر: مدينة قديمة باليمن، بكانت قاعدة «أبين» قرب عدن.
 ملحق طبقات فقهاء اليمن ص٣١٤.

(٣) في الأصل و (ر): [بن].

(3) مُعَافر: بقتح الميم والعين، اسم قبيلة من اليمن، وهو معافر بن يعقر بن مالك بن الحارث، تنسب اليها
 الثياب المعافريه.

معجم البلدان ٥/٥٣.

إلى صنعاء اليمن [في] (انحو عشرين ألفاً فدخلها وقتل فيها بشراً كثيراً، واستباح هو وعسكره ما كان فيها، وكان أميرها أسعد بن أبي يعفر الحوالي (االمنهم إلى بعض بلد همدان ثم إن علي بن فضل استعمل وخرج بمن معه إلى قريب [الشبام] (المعنم واقيهم إلى هنالك أصحاب منصور اليمن من مسور، لأن أمرهم واحد في اقامة هذه الدعوة، ثم ساروا جميعاً لحرب ابن الخطاب الحوالي وهو في المغرب، فاستباحوا بلاده، وهرب منهم، ثم إن علي بن فضل خرج [إلى] التهامة فالتقاه أمير سردد (المنهم بن محمد بن على الأزدي فهزمه ومر هارباً إلى بلد حكم (االمن وخل ابن فضل

<sup>(</sup>١) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وأثبتها من أخبار القرامطة ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) أسعد بن أبي يعفر بن عبدالرحيم الحوالي، كانت ولايته سنة خمس وثمانين ومانتين، ومات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة.

انظر ملحق طبقات فقهاء اليمن ص١٠٥٠.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: [الشام] وما أثبت من (ر) ، وهو جبل عظيم فيه شجر وعيون، وشرب صنعاء منه، بينه
 وبينها يوم وليلة، كان يسكنه ولد يعفر ولهم فيه حصون عجيبة.

معجم البلدان ٣١٨/٣، وفي سفحه مدينة شبام بكسر الشين المعجمة وفتح الموحدة.

انظر تاريخ اليمن لعمارة ص٥٦ هامش (١).

<sup>(</sup>٤) لا ترجد في الأصل ولا (ر)، وأثبتها من أخبار القرامطة ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>ه) سُرِّدُد: بضم أوله وسكون ثانيه، ودال مهملة مكررة، الأولى منهما مضمومة، ولاية باليمن، يسمونها: السردديه.

معجم البلدان ٢٠٩/٣.

 <sup>(</sup>٦) حكم: بالتحريك، مخلاف باليمن، سمي باحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد.
 معجم البلدان ٢٨٠/٢.

ألمُهجُم(۱) والكدراء(۲)، واستباح ما فيها، ثم قصد إلى مدينة زبيد وفيها الأمير ابن محمد الأزدي وترك بعض عسكره بالمهجم والكدراء ونقله، فخلف على المهجم والكدراء أخو أحمد بن محمد، فقتل الأزدي من كان فيها، فبلغ علي بن فضل الخبر فانهزم إلى طريق وادي نخله حتى سار إلى مستقره [بالمذيخرة](۱)، ثم ندب عسكرا مع ذي الطوق وعيسى اليافعي لحرب أبي العشيرة أحمد بن محمد بن الرويد وهو إذ ذاك ببار كاع، فحارباه [فقتلاه وجماعة](۱) معه واستولوا على بلاده، فلما استقام لعلي بن فضل الخبر وشاع ذكره، وجبى الأموال وقتل الرجال واستمكن من البلاد وأمن العدو، وأظهر ما أبطنه أهل هذه المقالة، وأشاع ما كتموه، قال لأصحابه: أنا

<sup>(</sup>١) أَلْهِجُم: بلد وولاية من أعمال زبيد باليمن، بينها وبين زبيد ثلاثة أيام، ويقال لناحيتها خزاز، وأكثر أهلها خولان.

معجم البلدان ٥/٢٢٩.

 <sup>(</sup>۲) الكدراء: بالمد، اسم مدينة باليمن على وادي سهام، على بعد مرحلتين من زبيد.
 نفس المصدر ٤٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم التنبيه على تصحيحها.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [فقتلا جماعة].

الإمام المهدي الذي كنت دعوتكم إليه فاحلقوا رؤوسكم فحلق منهم قدر مائة ألف نفس، يظنون أن ذلك شيء من الدين، وأباح لهم ما حرم عليهم، وقال: إنما الجنة [التي](أ) ذكرها الله في كتابه هي الدخول في اللذات المكتومات عن هذا الخلق المنكوس، ولهذا سميت الجن جناً لاستتارهم من أعين الناس، وقد أبحت لكم إظهارها، فصدقوه [٢٥/١] وانتهكوا المحارم، وشرع لهم الشرائع، وادعى بعد ذلك أنه نبي نسخ الله تعالى به نبوة محمد فله بتحليل ما حرم الله عليه، وتحريم ما أحل الله له، وقال لهم: إني بعثت بالراحة السمحة والاستباحة المحضة، يعني بالراحة ترك العبادات، [وبالاستباحة](أ) ترك المحظورات، فتبعه على ذلك خليق بالراحة ترك العبادات، وبالاستباحة](أ) ترك المحظورات، فتبعه على ذلك خليق جاج أمير المقتدر بالله، فانهزم عنه، ودخلها هو وأصحابه وعملوا فيها المنكرات، ثم سار إلى الجند(أ) وأمر جواريه أن يضرين الدفوف على المنبر ويغنين بشعر قاله، أوله:

خذي الدف يا هذه واضربي وغسيني هيزارك ثم أطربي

(١) في الأصبل و (ر) : [الذي].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [استباحة] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) الجند : بلده مشهورة في اليمن، جنوب غرب صنعا، على مسافة سبع مراحل، مقابلة لدينة تعز من الشرق، سميت بجند بن شهران، وينسب إلى الجند كثير من أهل العلم، وبها مسجد مشهور بناه معاذ رضى اله تعالى عنه.

انظر ملحق طبقات فقهاء اليمن ص٣١١، ومعجم البلدان ١٦٨/٢ – ١٧٠.

وهذا نبي بني يعرب وحط الصيام فلم نتعب (١)

تولى نبي بني هاشميم فقد حط عنا فروض الصلاة

فأقام على ذلك حتى احتالوا على سمَّه فسموه فمات [لا رحمه الله](١)، ثم قام

\_\_\_\_

(١) انظر فيما تقدم كتاب كشف اسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادي ص٤٠ وما بعدها وكتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٨٢ – ٨٣، وكتاب طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي ص٥٧ – ٢٠، وعقائد الفرق الثنتين وسبعين للواعظ ص٩٧ وما بعدها وقد جاء في المصادر الثلاثة الأولى بعد البيتين الأولين:

لكل بني مسخس شسرعسسسة ثم جاء البيت الثالث عند المسنف ويعده:

إذا الناس معلوا في لا تنهضف ولا تطلبي السبعي عند المسفى السبعي ولا تمنعي نفسسك المعسسرسين فكيف حسسالت لهددا الفسريسي

فكيف هــــــلت لهـــذا الفــــريــب أليس الفـــراس لمن ربُّـــــــــــــه وما الفـمـر الاكـماء السـمــــاء

قال الحمادي بعد ذلك:

وإن منوب وا فكلي واشمريي ولا زورة القبير في يشمر من الأقسريين ومن أجنب ومنرت محرم ويواه في الزمين المجيد ويواه في الزمين من المجيد

وهــــذي شـــرائع هذا النــــبي

(والشعر طويل، وكله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها). وهو كما قال رحمه الله تعالى، فكل عقائد الاسماعيلية كثر وضلال، ومن اطلع على كتبهم رأى مدى خطورتهم على الاسلام وأهله، قاتلهم الله.

(٢) في (ر): [لا رحمة الله عليه].

من بعده محمد بن على وأعطى لأصحابه الأموال، فلما [علم]() المسلمون ذلك تكاتبوا وتراسلوا في حرب هذا محمد، وساروا إلى الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي، منهم عبدالله بن أبي ثرمة السكسكي وابن الهرامي وزياد بن محمد، وعبدالله بن يحيى بن أبي الفارات الجندي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الكريدي، ويزيد بن موسى الركزي الكلاعي، ونظراؤهم، وجمع كل من عشيرته ما اقتدر عليه، وسار الأمير الحوالي لحرب هذا محمد بن علي بالمذيخره، فظفر به، وكان ذلك في سنة أربع وثلاثمائة، وقتل أصحابه وأخذ أمواله، وسبى حريمه، وفيهن [اختاه]() وأسره وعدة مصن أصحابه، فوهب الأمير أسعد [احدى]() اختيسه لابن أخسيه قحطان، والأخرى لابسن أخيه خطاب بن عبدالرحيم، ثم مضى بهذا محمد وأصحابه القرامطة إلى صنعاء [مركبا محتبسهم](1)، [فقتلوا وأخذت رؤوسهم وطليت بالصبر،

(١) في الأميل: [علموا] وما أثبت من (ر).

(Y) في الأصل و (ر٩: [اختين]

(٢) في الأصل و (ر): [أحد].

(٤) في أخبار القرامطة ص٣٤٧: [موكباً فحبسهم]، وفي عقائد الفرق ص١٠٧: [في موكبه فحبسهم].

وجعلها في صناديق، ومضى هذا [() وأمر بهم بعد ذلك إلى أمير مكة -حرسها الله تعالى- فنصبت بمنى يوم التروية، ثم نصبت بعرفات يوم عرفة، ثم نصبت على باب المعلاة وباب المسفلة بمكة -حرسها الله تعالى- وقطع دابرهم، وأظهر فسقهم وقرمطتهم، [فتحايا]() أهل العقول [مذمتهم]() وعرفوا باطن مقالتهم، وأنها الكفر صراح، البسوها [بالإسلام]() والكتمان، والترحم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بضد ذلك، فمن استتم على كتمان بدعتهم سموه مؤمناً، ومن رجع الى الاسلام سموه منافقاً جنباً، لا يرفع جنابته إلا بالعود إليهم، وتجديد العهود المؤكدة، ومن تظاهر في الذي أباحوه وانتهاك المحارم سموه [٥٢//ب] قرمطيا، وسبوه أقبح سب، وان كانت قرمطتهم ثابتة، لكنها مكتومة، والله تعالى مجازيهم بما اخترعوه ولبسوه على ضعفاء العقول().

قال صاحب الكتاب -أيده الله-: ومن جملة دعاتهم [الذين](١) اظهروا مكتومهم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) وأثبته من أخبار القرامطه وعقائد الفرق.

<sup>(</sup>Y) في عقائد الفرق: [فتحاشي] وفي أخبار القرامطه [فتحابي].

<sup>(</sup>٣) في عقائد الفرق: [مذهبهم]، ولعل أولاها ما جاء في عقائد الفرق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [بالإمام]، وما أثبت من أخبار القرامطه.

<sup>(</sup>ه) أنظر المسادرالسابقة،

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [الذي].

واستحلوا ما حذره الاسلام عليهم، وبانت قرمطتهم، رجل يقال [له]() ذو الشامة خرج بالشام، وكانت أنصاره كلب [بن وبره]() فغلب على دمشق وعاث في الشام فقتل، وكان داعياً() ثم قام بعده أخ له فكان اعظم منه بطشاً، وقتل الرجال وأخذ الأموال ودعا إلى نفسه بالإمامة، فخرج له المكتفي بالله فأسره وقوماً من أصحابه فقتلوا ببغداد صبراً واحرقوا، ثم قام أيضاً داع منهم يقال [له](): زكرويه بن مهرويه()، فعاث بالمسلمين وقتل وسبى وأظهر المنكرات، [وأحل]() المحرمات، فقتله أيضاً المكتفى بالله، ومن جملة دعاتهم المظهر لقرمطتهم ابو سعيد الحسن بن

-----

<sup>(</sup>۱) من (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [من ازيره]، وما أثبت من أخبار القرامطة ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [فقتل] بعد كلمة [داعياً] والصواب حذفها لاستقامه الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٤) من (د)

<sup>(</sup>٥) زكرويه بن مهرويه القرمطي، من زعماء القرامطة ومتالهيهم، من أهل القطيف، اختفى أربع سنين في أيام المعتضد العباسي فلم يظفر به، ثم أظهر نفسه بعد موت المعتضد، واستهوى بادية العراق، وكان أتباعه يسجدون له، أغار على حُجاج خراسان فافنى أكثرهم، وكانوا قريباً من عشرين ألفاً، وأصيب في معركة مع جيش المكتفي العباسي، ثم مات بعدها بأيام، وأرسل رأسه الى خراسان لئلا ينقطع أهلها عن المج.

الاعلام ٢/٨٧ – ٧٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [وهرم]، وما أثبت من أخبار القرامطه ص٢٤٧.

[بهرام](۱) الجناني، قام بحقوق دعوتهم، وانتهج طريق [الشيع]، فكان أنصاره من ناحية رجال البحرين من الأزد وتنوخ(۱)، فأظهر ما كتموه من إباحة المحرمات، فملك البحرين واليمامة، وفلج [الفلج](۱)، وقتل [أل](۱) أبي سمرة ورجال عبدالقيس ويكر وعقيل، وضرب أعناق بشر كثير، غير من سمّروه بالجدر والخشب ممن اقتدر عليه وهم أحياء بالمسامير، فأقام على ذلك إلى أن قتله غلامان غيلة وهو في الخلاء، فأقام بعده ابنه ابو طاهر(۱) – لا طهر الله قلبه ولا غفر ذنبه – يدين بدين أبيه وزندقته وقرمطته، وتبعه خلق كثير، فسام [المسلمين](۱) بسوم الخسف، وأذاقهم العذاب الأليم،

(١) في الأصل و (ر): [مهرام] والصواب ما أثبت وهو:

الحسن بن بهرام الجنابي ، أبو سعيد ، كبير القرامطة، ومعلن مذهبهم، كان دقاقاً من أهل جنابة (بفارس)، ونفي منها، ثم أقام بالبحرين تاجراً، ويدعو العرب الى نطته، قتله خادم له صقاي في الحمام.

انظر الأعلام ٢/١٩٩ ،

(٢) الأرد وتنوخ: قبيلتان معروفتان.

(٣) في الأصل و (ر): [القلح] بالحاء المهملة، والصواب ما أثبت بالجيم المعجمة، وهي مدينة لبني جعدة،
 قريبة من اليمامة، ويقال لها: قلج الأقلاج.

انظر: معجم البلدان ٤/٢٧١. ولعلها مدينة الأفلاج المعروفة الآن.

- (٤) سقطت من الأصل و (ر) ، وأثبتها من أخبار القرامطة.
- (٥) سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي الهجري، أبو طاهر القرمطي، ملك البحرين وزعيم القرامطة، خارجي طاغية جبار، قال الذهبي في وصفه: (عدو الله الأعرابي الزنديق)، قام بالأمر بعد أبيه، بعد أن عجز أخوه الأكبر سعيد، أغار على الكوفة ونهبها، وأخاف الناس، وأغار على مكة يوم التروية سنة سبع عشرة وثلاثمائة، مات كهلاً بالجدري.

انظر الأعلام ١٨٣/٣ - ١٨٤.

(٦) في (ر): [المسلمون].

وأمرهم بترك الصوم والصلاة، وأباح لهم ارتكاب المحرمات، وكان يأمر أحدهم [أن] القتل أباه وأخاه وابنه -بزعمه - تقرباً الى الله، ففعلوا ذلك، ثم يسير بهم كل يوم الى بلد من البلدان فيذبح الأطفال ويقتل الرجال ويسبي النسوان، ويأخذ الأموال، ويسترق الأحرار، ثم سار بهم نحو البصرة فقتلوا أميرها، وحملوا وقر عشرة آلاف [جمل] من الأمتعة، وقتلوا بشراً كثيراً، ثم اعترض الحاج فاعترض قواد المقتدر بالله الذين كانوا معهم، وكبار بني العباس وبني علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقراء والفقهاء وعظماء التجار لا يحصيهم الا الله تعالى، واسر ناساً وانفلت أخرون، فماتوا في سائر الفلوات ظماً وجوعاً، وسبى كل امرأة وجدها من المحصنات اللائي خرجن لأداء الحج والزيارة وغنم أموالاً عظيمة، وأخذ شمسة إلبيت] الحرام، فلم يحج تلك السنة أحد (١)، ثم خرج الحاج في السنة الثانية من جميع البلدان في العدد العظيم والقوة القرية فاعترضهم أيضاً وقتل رجالهم وسبى نساهم وغنم أموالهم، فبعث المقتدر بالله جيشاً عظيماً كثيفاً إلى الكوفة [٢٦/١] فلما سمع أبو طاهر بمضيهم لقاهم بمن معه إليها، فتلقتهم تلك الجيوش على فلما سمع أبو طاهر بمضيهم لقاهم بمن معه إليها، فتلقتهم تلك الجيوش على

١) اضفتها من أخبار القرامطه.

<sup>(</sup>Y) اضفتها من أخبار القرامطه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [بيت]، وفي (ر): [بنته]، وما أثبت من أخبار القرامطه.
وشمسة البيت العرام: شمسة بعث بها المتوكل العباسي، عملها من ذهب مكللة بالدر الغاخر،
والياقوت الرفيع، والزبرجد، بسلسلة من ذهب تعلق في وجه الكعبة في كل موسم.

انظر أخبار مكه للأزرقي ١/٥٢١

<sup>(</sup>٤) انظر عقائد الفرق الثنتين وسبعين ص١٠٤، وكتاب اتحاف الورى بأغبار أم القرى للنجم بن فهد ٢٧٠/٢ – ٢٧١.

الخندق، فاقتتلوا يومهم ذلك ثم اليوم التالي فانهزم جيش المقتدربالله ودخل أبو طاهر ومن معه الكوفة من فورهم، [وغلبوا]\) عليها وقتلوا فيها بشراً كثيرا، وخرج من بقي هارياً على وجهه، فورد الخبر إلى بغداد فخاف منه الناس خوفاً شديداً، وخافوا أن يقصد ابو طاهر بغداد، فانزعج الناس انزاعاجاً شديداً، وخرج القرامطة من الكوفة بعد أن [أقاموا]\) فيها سبعة أيام يعملون المحرمات، وحملوا ما كان فيها من الأمتعة ما يجاوز الحد، ومضوا إلى مستقرهم من البحرين، وشاع الخبر الى البلدان، فلم يجسر أحد أن يخرج في تلك السنة الثانيه خوفاً منه، ثم سار عدو الله قاصداً نحو العراق من البحرين بخلق كثير والأثقال، وزعموا أن من كان معه في تلك الرحلة أربعون ألف جمل، منها ستون تحمل المال، والباقي الأثقال، وكانت في سنة [خمس عشرة]\) وثلاثمائة فورد الخبر الى بغض قواده بواسط\) أن يتقدم بالجيش الى الكوفة، شعديداً، فكتب المقتدر بالله إلى بعض قواده بواسط\) أن يتقدم بالجيش الى الكوفة، فتقدم في أربعة وعشرين الفاً [ومائتين]\) فارس وراجل [فلقاهم]\) القرمطي بخيله ورجله فاقتلوا قتالاً شديداً فانهزم منهم جيش الخليفة، وقتلوا القائد، واخذوا ما كان ورجله فاقتلوا القائد، واخذوا ما كان

<sup>(</sup>١) في (ر): [غلبوا].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [قاموا].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [خمسة عشر].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [قاصداً] وما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٥) واسط: اسم لعدة مواضع، والمراد هذا، التي بالعراق، وهي أشبهرها، سميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة.

انظر معجم البلدان ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) في (ر): [ومائتي].

 <sup>(</sup>٧) في أخبار القرامطة ص٤٤٣ [فتلقاهم] ولعلها أولى.

في العسكر، فتقوت شوكتهم في ذلك، فلم يزل عنو الله يقود الجيوش بتلك البلاد حتى أباد أهلها، ودخل الأنبار(۱) وهيت(۱) والرحبة(۱) وغير ذلك، وهدم المساجد حيث كانت ، وانقطع الحاج من خوفه سبع سنين ثم قصد مكة في أيام الحج في جموعه، فأتى وادي الأبطح(۱) غداة يوم السابع من ذي الحجة، فالتقى هو وأهل مكة في الأبطح)، واصطفوا للقتال، فما كانت الا ساعة حتى انهزم المكيون وهرب أميرهم، وقتل منهم خلق كثير، وهرب إياقون على وجوههم، وضرب أبو طاهر قبابه بالأبطح، ودخل طائفة من أصحابه مكة فقصنوا المسجد الحرام فقتلوا من وجنوا فيه من الناس، وسبوا النساء والصبيان، وأخنوا الامتعة والأموال، ولجأ قوم الى المسجد الحرام، فدخلوا عليهم فقتلوهم(۱)، وكان عدد من قتل في المسجد ألفي رجل، وفي

(۱) الأنبار : مدينة على القرات، في غربي بغداد، بينهما عشرة فراسخ. معجم البلدان ٧/٧٥٢.

(Y) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد، فوق الأنبار، سميت بذلك لأنها في هوة من الأرض.
 نفس المصدر ٥/٤٢٠.

(٣) الرُّحية : بضم الراء، قرية بحذاء القانسية على مرحلة من الكوفة.
 انظر المعدر لسابق ٣٣/٣.

انظر نفس المصدر ٧٤/١. وهو اليوم جزء من مكة.

(٥) وقع هذا يوم التروية، وقد جلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله، على باب الكمبة والرجال تصرع حوله،
 والسيوف تعمل في الناس في المسجد العرام في الشهر العرام، في يوم التروية من اشرف الأيام،
 وهو يقول:

أنا بالله وباللب أن أن يخلق الخلق وأفني هم أنا انظر البداية والنهاية ١٧١/١١، واتحاف الورى ٣٧٥/٢.

سائر المدينة نحو عشرة الاف، واقاموا بالأبطح ومكة خاوية، وهم العنهم الله تعالى-يدخلونها فيقتلون ما فيها.

فلما فرغوا من ذلك دخلوا المسجد الحرام، وفتحوا الكعبة، واقتلعوا جميع ما فيها من الذهب والفضة والمحاريب المذهبة، التي كانت أحدثت فيها في أيام المقتدر، والمنطقة الفضة المنقوشة التي كانت ضربت عليها، واقتلعوا بابي الكعبة فأخذوا ما عليها من صفائح الذهب، ثم غدوا إلى [٢٦٠/ب] الحجر الأسود فاقتلعوه بالمناقير(۱)، وأخذوه منها، بعد ان كان مكثهم بها ثمانية أيام(۱)، ثم تراجع من سلم من الناس إلى مكة بعد رحيل القرامطة –لعنهم الله– فنظروا منظراً قبيحاً، وامراً فظيعاً، ودخلوا المسجد الحرام، فوجدوا القتلى فيه مصرعين في موضع الطواف والحجر، وفي سائر المسجد، قد انتفخوا وجيفوا، فاجتمع رأي من حضر من الناس على أن يحفروا لهم خندقاً عميقاً بالمسجد، ويجروا القتلى فيطرحوهم فيه، ويضموا التراب عليهم رضي خددقاً عميقاً بالمسجد، ويجروا القتلى فيطرحوهم فيه، ويضموا التراب عليهم رضي جوانبها، وغسلوا الدماء من جدار الكعبة والمسجد والحجر وغير ذلك، وبقى موضع

(١) الذي قلعه هو جعفر بن أبي العلاج، البناء المكي، بأمر القرمطي بعد صلاة العصر لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقال -أي ابو طاهر- عند ذلك شعراً:

فلو كسان هذا البيت لله ربنسسا لصب علينا النار من فسوقنا صببا
لاننا حججنا حجة جاهليسة محللة لسم تبق شرقاً ولا غسرياً
وأنا تركنا بين زمرم والصفسا بيا

وقد بقي المجر عندهم في هجر حتى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

انظر اتحاف الوري ٢/٣٧٧ - ٣٨٠.

(Y) وقيل: ستة أيام، وقيل سبعة.
 انظر نفس المصدر.

الحجر الأسود مجوفاً لا شيء فيه يتمسح الناس بداخله لا غير، فأقاموا على ذلك أن استنفذ الخليفة (الحجر بخمسين ألف مثقال وأعاده حيث كان) (المجر بخمسين ألف مثقال الله على أن أبادهم الله بالموت والقتل، القرامطة مصرين على كفرهم متظاهرين بفسقهم، إلى أن أبادهم الله بالموت والقتل، بأخبار يطول شرحها، فهذا –أيدك الله بعض حكايات دعاة أهل هذه المقالة، الذين أظهروا ما ندبوا الناس إلى كتمه، وأخنوا العهود المؤكدة عليه، ليقع عند كل عاقل موفق أن الذي ابطنوه هو الذي أظهروه، فتجانب محالهم، ولا تغتر بما زخرفوه وابسوه على ضعفاء العقول، من كتم بدعتهم، واحتجاجهم أنه الدين القويم، والصراط المستقيم، وما كتموه الا لشرفه فلا يبلغ إليه الا الخواص الموفقون والموراط المستقيم، وما كتموه الا لشرفه فلا يبلغ إليه الا الخواص الموفقون والمؤمنون المخلصون، وأيم الله لقد كذبوا، وما كتموه الا من قبحه، ولا أخنوا عليه العهود إلا من شهرته، ولقد سعد من جانبهم، وغوى من خالطهم، فرحم الله أمرءاً ولعيماً سدًد، والله المستعان على ما يصفون)(ا).

# \*\*\*\*\*

 <sup>(</sup>١) وهو الأمير بجكم التركي.
 أنظر البداية والنهاية ٢٣٧/١١.

<sup>(</sup>Y) قال أبن كثير رحمه الله تعالى: (وقد بذل الأمير بجكم التركي خمسين ألف دينار على أن يردوه إلى موضعه فلم يفعلوا، وقالوا: نحن أخذناه بأمر فلا نرده الا بأمر من أخذناه بأمره .... إلى أن قال: ثم ارسلوه الى مكة بغير شيء على قعود، فوصل في ذي القعدة من هذه السنة).

<sup>-</sup> أي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

انظر نفس المعدر.

<sup>(</sup>٣) هنا انتهى ما نقله ابو بكر الواعظ من هذا الكتاب وسبق الكلام عنه ص٧٠١.

<sup>(</sup>٤) أنتهى ما نقله الدكتور سهيل زكار من الكتاب وتقدم الكلام عنه ص٧٠١.

### فصــل

قد ذكرت له -ايدك الله- من عقائد الباطنية وأخبارها، وعقائد الفرق وقيلها التي شرطت ذكرها ما فيه كفاية على طريق الاختصار لا على طريق الاستقصاء، لتستدل بحاضرها على غائبها، ولتعرف أن كل ما جازًا به وشككوه له عندنا معنى صحيحاً غير ما وهموا به، ناقضاً لفسادهم الذي أتوا به، ورسموه في بدعتهم لإبطال شرع الاسلام، ولحمل الناس على سب أصحاب رسول الله على ، وتنفير القلوب عنهم، والدعاء الى بغضهم، وتربية أولادهم، على ذلك [يوجدونهم ](ا)أنه الدين القويم، والصراط المستقيم، وحتى انهم من مال إلى سواه رموه بالكفر والزندقة، فلو أنهم -أيدك الله- ندبوا الناس إلى لعن إبليس وفرعون وهامان وقارون وغيرهم من الذين أباح اله تعالى لعنهم، وتركوا اختصاص [أصحاب]" رسول الله ﷺ بذلك، وترحموا عليهم لكان أولى وامرأ وأسلم، لكنهم نصبوا لهم العداوة وندبوا [٢٧١/أ] الناس اليها، وجعلوه عمدة دينهم، وأكبر قرية يتقربون بها إلى خالقهم، حتى إن شيخاً منهم -أعنى من الاسماعيليه- يقال له: أبو تمام داع من دعاتهم قال في [كتابه] الذي لقبه بشجرة الدين وبرهان اليقين، قال: وأعلم يا أخى، أن الأبالسة من الإنس والجن على ضربين: أبالسة بالفعل وأبالسة بالقوة(¹). يريد -أيدك الله-بالقوة الصوت من الجسم الحيواني، الذي هو بلا قارع يقرعه، وبالفعل، الشيء الذي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها : [يوهمونهم].

<sup>(</sup>٢) اغنانة يقتضيها السياق ،

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [كتاب] ، وتقدم الكلام عنه ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب شجرة اليقين للداعي القرمطي عبدان ص٥١ وما بعدها.

لا يكون له صبوت الا بقارع يقرعه فيحن عند ذلك كأنه صبوت، كالإناء من الصنفر وغيره، ولا يكون هذا الإبقارع يقرعه ومقروع بخلاف الأول فإنه يكون بلا قارع، لأنه حيوان وهذا جماد.

قال هذا الشيخ: والأبالسة من الإنس بالقوة وهم الذين أخذ عليهم العهود، وارتدوا عن التأويل والحق لأنهم أبلسوا من رحمة الله، يريد بهذا –أيدك الله من كيد أبغضوا من أصحاب رسول الله علله قال: ولأن كيدهم بالقوة أعظم من كيد الشيطان بالقوة، وبلاؤهم أعظم من بلائه، لأن المستجيب المرتد يظهر من التشنيع على أهل الحق ما لايطيق القشري على عشر عشير منه. —يعني بالقشري الواحد من المسلمين الذي ليس بباطني— من مقالتهم. قال: [واذاك] شعف الله كيد الشيطان فقال تعالى: ﴿إن كيد الشيطان كان ضعيفا ﴿")، قال: فلهذا جعل الله سبحانه لكل ناطق من النطقاء السبعة إبليساً وشيطاناً يعانده، ويضل أمته عن الصراط المستقيم. قال: فمول النطقاء أدم عليه السلام، وابليسه عزارئيل وشيطانه قابيل، وبعده نوح عليه السلام، وابليسه النمرود بن كنعان، وشيطانه أبوه أزر، وبعده موسى عليه السلام، وأبليسه فرعون الذي يقال له: الوليد بن مصعب، وشيطانه هامان، وبعده عيسى عليه السلام، فإبليسه يهود، وشيطانه فيافيا، وبعده محمد عليه وإبليسه عمر بن الخطاب، وشيطانه أبو جهل بن هشام (الهرب).

<sup>(</sup>١) في الأميل: [وذلك] وفي (ر): [ذلك].

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : [يام] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في كتاب شجرة اليقين، ولعلب من أحد الكتابين المذكورين أنفاً، كما سبق التنبيه على ذلك

قال مناحب الكتاب: وليس عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) المديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «اللهم أعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما الى الله عمر بن الخطاب وفي الترمذي -: قال وكان أحبهما اليه عمر».

مسند الإمام احمد ٢/٩٥، وسنن الترمذي ٥/٦٧ه كتاب المناقب باب (١٨) ح١٨٨٦.

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في (ر) : [الصد].

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٧، ٢٨ من سورة المجر و ٨٠، ٨١ من سورة ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [علي].

## من سلطان (١)، أي قصرت يدي عنكم، فلا سلطان لي عليكم في هذا الدور.

قال صاحب الكتاب: هذا كلام يضحك منه الصبيان والمجانين كيف العقلاء [والبالغون] ? الأنه كلام بين الفساد، لأنه لو قيل لهذا الشيخ: أخبرنا عن الأبالسة والشياطين الذين ذكرت أنهم مع كل نبي من لدن آدم الى محمد علله الكان] كل نبي منهم يستوزر إبليسه كما استوزر نبينا محمد الله عمر بن الخطاب الذي ذكرتم أنه إبليسه، ويستشيره برأيه، ويتزوج ابنته، ويعطيه من غنيمته سهمه، ويكون الخليفة بعده، المقبور معه ؟ ، أم يخص الله تعالى بهذا (أ) الأنبياء صلى الله عليهم وسلم ، حيث جعل ابليسه معه لا يفارقه دنيا ولا آخرة ؟ ، فبصرونا حافاكم الله بهذا، لأي حال اسستخلفه ويكون ذلك معنى [نفهمه] () ؟ ، وجواباً شافياً لا تنفر عنه النفوس؟ ، ولن يجدوه أبدا، لأن رسول الله عليه خرج ذات يوم ويده اليمنى على أبي بكر رضي الله عنه، ويده الشمال على عمر، وقال: «هكذا نحيا وهكذا نموت وهكذا نبعث ()،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [البالفين].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [كان].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل في الكلام نقصاً وتتمه ان يقال: (أم يخص الله نبيه محمداً الله عنه الأنبياء...).

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [تفهمه].

<sup>(</sup>٦) العديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ١٠٤/١، ١٦٤، ٢٠٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : «دخل النبي علام السجد وابو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة». وفي سنده سعيد بن مسلمة، قال عنه ابن معين: ليس بشئ، وقال البخاري: ضعيف. انظر ميزان الاعتدال ١٠٨/٢.

وام أجد حديثاً بهذا اللفظ الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى.

وفي صحيح البخاري ٤٢/٧ كتاب فضائل الصحابة ح٣٦٨٥ عن علي رضي الله تعالى عنه يوم مات عمر قال: دوحسبت أني كثيراً أسمع من النبي الله يقول: ذهبت أنا وأبوبكر وعمر، ودخلت أنا وأبوبكر وعمر، وخرجت أنا وأبوبكر وعمر».

وأنتم تقولون بخلافه، أن ابليسه لا يفارقه حياً ولا ميتاً، تباً لكم، وسحقاً لرأيكم، فما أسخفه وأبرده، [ألا](() ترون أيضاً قوله ﷺ حيث قال: «إن الله أختارني، واختار لي أصحابي، وجعل منهم أنصاراً وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، لا يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلاً ، إلا ألى لا يقبل منه فريضة ولا نافلة.

فإذا كان الله تعالى قد أختارهم له عليه السلام، وأنتم تقولون بخلافه، بل هم أبالسة، فما الحيلة فيمن هذا رأيه؟! .

فانظروا -عافاكم الله- فضيحة بدعتكم، وشنيعة مقالتكم هذه، [أيكون] عمر إبليس نبيه على الله وابنته حفصة تحته؟! أم كيف يكون إبليسه وأم كلثوم ابنة على رضي الله عنه زوجته؟! وهل يجوز لعلي رضي الله عنه أن يزوج ابنته من [٢٨٨/أ] ابليس جدها؟! حاشا لله، ما يقول هذا مسلم، فتعجبوا يا أولي الأبصار، وتفسروا يا أولي الألباب من زندقة هؤلاء. وكيف يكون عمر ابليسه وقد صحبه واستن بسنته وكان الخليفة من بعده، وخطب على منبره، وصلت الصحابة خلفه، وسمعوا قوله، وأخذوا سهامهم من فيئه وغنيمته، ولم يعصوه في أمره؟ .

فهل كان -عافاك الله- يرون ويعملون بضده، وفيهم السادات والأنجاد(٥) ولا

<sup>(</sup>١) في (ر): [لا] .

 <sup>(</sup>۲) المستدرك للحاكم ۱۳۲/۳ وصححه ، ووافقه الذهبي ، وكنز العمال ۲۹/۱۱ وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس مس١٠٠، والشوكاني في در السحابه ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [يكون] .

<sup>(</sup>٤) كلهم عن عويم بن ساعدة.

<sup>(</sup>٥) الانجاد : جمع نجد، ومعناه: الشجاع الماضي قيما يعجز عنه غيره.

انظر: لسان العرب مادة «نجد».

يقول بهذا الا جاهل ومعاند، وهم السادة القادة، والأئمة المخصوصون بالعقل والحجا، [والمأمونون] (١) على الفصل والقضاء؟ فإن زعمتم أن [مبايعتهم] (١) له كانت خوفاً منه في حياته، فما بالهم -عافاكم الله من ظلمة الجهل- دفنوه مع نبيهم لله بعد وفاته؟! سبحان الله ما أشنع اسباب هذه المقالة وأبرد زخاريفها، لأنه رحمه الله بضد ما ذكروه به، فكيف يكون -عافاكم الله- ابليسه وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان والله عمر حصناً للاسلام يدخل الناس فيه، والله ما صلينا ظاهرين حتى أسلم عمر (١)، وكيف عمر ابليسه وبعض يروي أنه رأى عبدالله بن [حسن] (١) بن حسن بن علي رضي الله عنه يمسح على خفيه، فقال له: أتمسح على خفيك؟ فقال: نعم، قد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خفيه، ومن جعل عمر رضي الله عنه بينه وبين الله تعالى فقد استوثق.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المأمون] .

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [مبايعته] .

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة ٢٧٨/١ ح٣٠٠ ولفظه: «ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة، وصلينا معه».

وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر».

صحيح البخاري بشرحه ١/٧٤، كتاب فضائل الصحابة باب (٦) ح١٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حسين].

وهو عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبومحمد ، ثقة جليل القدر ، مات أوائل سنة خمس وأربعين، وعمره خمس وسبعون سنة.

انظر: الكاشف للذهبي ٧١/٧، والتقريب لابن حجر ٥٩/١، وتاريخ بغداد ٥٣١/٩ - ٤٣٤.

وايس عبدالله بن حسن يقتدي بابليس جده.

فما بعد هذا سعة لجاهل عن الحق مائل، وكيف يكون ابليسه [ومالك بن أنس]<sup>1)</sup> يقول: أتى جبرائيل عليه السلام الى رسول الله تقلقة ذات يوم فقال له: «أقرء عمر السلام وقل له: أن غضبه عز ورضاه عدل أ<sup>0</sup>).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لا تتخنونهم] .

<sup>(</sup>Y) مابين القيسين سقط من (ر) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الامام احمد في المستد ٤٧/٤، وفضائل الصحابة ١/٩٤ ح٢، وفيه عبدالرحمن بن زياد، قال عنه ابن معين: لا أعرفه.

انظر : ميزان الاعتدال ٢/١٤٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، وإمل مراد المصنف رحمه الله تعالى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>ه) المديث أورده المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣٢٢/٢، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «أتاني جبريل فقال: أقرر عمر من ربه السلام، وأعلمه أن رضاه حكم وغضبه عسر».

<sup>(</sup>٦) في (ر): [فكان] .

<sup>(</sup>٧) فضائل الصحابة للإمام أحمد ٢٤٦/١ ح٤٩٨. وهو حديث حسن.

[فدخــل]\" عليه النساء من قريش يسائنه ويستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوته، إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فلما سمعن صوته بادرن الحجاب، فلما دخل وسلم استضحك رسول الله تشفي فقال له: [أضحك]\" الله المراثم الله إمم]\" ضحكت؟ فقال: ما هو إلا نسوة من قريش دخلن علي ويستخبرنني رافعات اصواتهن فوق صوتي، فلما سمعن صوتك بادرن الحجاب، فقال عمر: اخوات المسلمين، اتهبنني وتَجَرين على رسول الله تشفي ؟ فقالت أصرأة منهن: إنك أفظ وأغلظ، فقال رسول الله تشفي : ما سلك عدر وادياً قط أفيسلكه]\" الشيطان\"

واذا كان رسول الله على يقول هذا، وأنتم تقولون: بل هو [الشيطان]\، فما الدواء لمن استحوذ عليه الشيطان، وجعله من حزبه؟ ﴿أُولُنُكُ حزب الشيطان الآ إن حزب الشيطان هـــم الخاسرون﴾\) أم كيف يكون عمر ابليسه وسويد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [فدخلن].

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [فضيحك].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [بما].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [فيسلك].

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الشيخان والإمام احمد في المسند وقضائل الصحابة بغير اللفظ الذي أورده المصنف.
 انظر : صحيح البخاري بشرحه ١/٤٤ كتاب قضائل الصحابة باب (٢) ح٣٦٨٣.
 وصحيح مسلم بشرحه ١٩٤/١، كتاب قضائل الصحابة، باب قضائل عمر رضي الله عنه. والمسند

٧١/١، وقضائل الصحابة ٧١٤/١ ح٣٠١.

<sup>(</sup>١) في (ر): [شيطان].

<sup>(</sup>V) الآية ١٩ من سورة المجادلة.

غفل الله عنهما رضي الله [تعالى] عنهما، فمضيت الى علي بن أبي طالب رضي الله يس فيهما رضي الله [تعالى] عنهما، فمضيت الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ذلك في أيام خلافته، فلما قضيت من حق السلام قلت له: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه، ولولا أنهم يرون أنك تضمر مثل الذي أعلنوا ما اجترؤا على ذلك، قال: أعوذ بالله اعوذ بالله، لعن الله من يضمر بهما الا الحسن الجميل، صاحبا رسول الله وزيراه رضي الله عنهما. ثم قام دامعة عيناه، قابضاً على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكناً، قابضاً على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس، ثم قام وتشهد وخطب خطبة موجزة ثم قال على إثرها: ما بال قوم يذكرون [سيّدي] مقريش ورأبوي] المسلمين بما أنا عنه منزه، ومنه بريء، أما والذي فلق الصبة وبرأ [النسمة] لا يحبهما الا مؤمن تقي، ولا يبغضهما الا فاجر [شقي] مصحبا رسول الله على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان، ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما

<sup>(</sup>١) سبويد بن غفلة ، بفتح الفين المعجمة والفاء، أبو أمية الجعفي، ولد عام الفيل، وقدم المدينة حين دفنوا رسول الله ﷺ، وكان مسلماً في حياته، مخضرم ، من كبار التابعين، ثقة إمام زاهد قوام، توفي سنة ثمانين ، وقيل: احدى وثمانين، وعمره مائة وثلاثون تقريباً.

انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي ص١٠٠، والكاشف للذهبي ٢٢٩/١، والتقريب لابن حجر ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [سيدا] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وأبوا] ،

<sup>(</sup>b) في الأميل و (c): [النسم].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [رُدِي] وما أثبت من كتاب تلبيس ابليس لابن الجوزي ص١٠١٠.

يصنعان رأي رسول الله ﷺ ، وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون، أمَّر رسول الله 🎏 أبا بكرعلى صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياته، فلما قبض الله تعالى نبيه 👺 ، واختار له ما عنده، ولاه المؤمنون ذلك، [وفوضوا]() الزكاة إليه، ثم اعطوه البيعة راضين غير مكرهين، وأنا أول من سن ذلك [له] ١٠ من بني عبدالمطلب، وهو لذلك كاره، يود أن أحداً منا كفاه، وكان والله خير من يقي، وأرافهم رأفةً وأحسنهم ورعاً، وأقدمهم سناً، سار فينا سيرة رسول الله الله عتى مضى أسبيله، ثم ولى من بعده عمر رضى الله عنه، بعد أن استأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي به، ومنهم من كرهه، فكنت فيمن رضي به [١٢٩/أ]، فلم يفارق الدنيا حتى رضى به من كان يكرهه، فأقام الأمر على منهاج النبي عليه المناح وصاحبه رضى الله عنهما، يتبع أثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه، لا تأخذه في الله لومة لائم، ثم ضرب بالحق على لسانه، وجعل الصدق [من شأنه] ١٦٠، حتى كنا نظن أن ملكاً ينطق على لسانه، فأعز الله باسلامه الاسلام، وجعل هجرته للدين قواماً، وألقى الله تعالى في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة، شبهه رسول الله الله عنهما، ورزقنا الله عنهما، ورزقنا المضى على أثارهما، فمن احبني فليحبهما، ومن لم يحبني فقد ابغضهما، وأنا منه بريء، وأو كنت قد تقدمت اليكم في أمرهما، لعاقبت في هذا أشد العقوبة، ولكن ينبغى [أن لا](1) أعاقب قبل التقدم، فمن ظهر منه هذا اليوم حال فإن عليه ما على

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وفرض] وما أثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): على من شانه].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أن].

المفتري، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيهم محمد على ابو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير أين هو، اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم. ثم نزل(۱).

فيا أيها المخالف الباغض، اذا كان قول النبي على في عمر ما تقدم ذكره، وهذا قول علي أيضاً، خالفتموهما، حيث جعلتموه ابليس، فما الحيلة فيكم الا ما قال الله تعالى: ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين﴾(٢)، عصمنا الله واياكم عن زندقة هؤلاء.

رجع الكلام، أما تأويلهم لدعاء رسول الله على بقوله: «اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام» أن المراد فيه هلاك أحدهما ليعز الإسلام لا أنه سأل إسلام أحدهما ليعز الإسلام، فإن هذا تأويل فاسد، لأنه على أراد ما تأولوه لسأل هلاكهما، لأن أحدهما ابليسه والآخر شيطانه فكيف يجوز أن يسأل ربه هلاك شيطانه ويبقى إبليسه، يكون الخليفة بعده، والمقبور عنده ما هذا الا إفك عظيم.

فليس الكلام هكذا، وإنما دعا رسول الله على اللاثنين فقال: «اللهم أعز دينك باسلام أحد الرجلين، إما بعمر بن الخطاب، وإما بأبي جهل بن هشام»، فسبقت الدعوة لعمر<sup>(7)</sup>، قال عمر: فجئت إلى رسول لله على في بيت بمكة، فقرعت الباب، فقيل: من هذا: فقلت: أنا عمر بن الخطاب، فلم يجسر أحد من [الذين]<sup>(1)</sup> عنده أن

<sup>(</sup>۱) انظر: تلبیس ابلیس ص۱۰۰– ۱۰۱.

 <sup>(</sup>۲) الآية ٦٠ من سورة الزمر.
 وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى كافرٍ في الرد على هؤلاء الإسماعيلية الزنادقة، ومن سار في طريقهم.

<sup>(</sup>٣) انظر : مجمع الزوائد ٩/٦٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الذي].

يفتح الباب لعلمهم بشرّي عليه، فقال لهم رسول الله على: افتحوا له، فإن يرد الله به [خيراً] (ا) يهديه، قال: ففتحوا لي الباب فدخلت عليه، فأخذ بمجامع قميصي ثم قال لي: اسلم يا ابن الخطاب [٢٩//ب]، اللهم أهده، قال: فقلت: أشهد أن لا اله الا الله، وأنك محمد رسول الله، قال: فكبر المسلمون تكبيرة، فسمعت في طرق مكة، وكانوا] (ا) مستخفين من قبل ذلك، وكان من أسلم منهم ضربوه، قال: فلما أسلمت جئت خالي وقلت له: أما علمت أني اسلمت؟ قال: أو فعلت ذلك؟ قلت: نعم، فدخل بيته وأغلق دوني بابه، ولم [يضربون] أحد، فقلت: ما هذا شيء، [أرى المسلمين يضربون وأنا لا أضرب] فجئت الحجر، فقلت لرجل من الذين فيه: أعلمت أني قد اسلمت؟ فقال: أو قد أسلمت؟ قلت: نعم، قال: فنادى بأعلى صوته أن عمر قد صبأ، قال: فصاروا إلي فضربتهم وضربوني، فإذا بخالي قد جاء وأجارني منهم، فنكصوا عني ولم يضربوني، فمكثت فإذا المسلمون يضربون، فقلت في نفسي: ما هذا بشيء، [يضربون] وأنا لا اضرب، فجئت خالي وقلت له: جوارك مردود عليك، قال: لا تفعل، فقلت: ما هو الا ذاك قال: فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الاسلم (ا)،

(١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر) : [وكان] .

<sup>(</sup>٣) غي (ر): [يضرني] ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [أرى المسلمون وأنا لا أضرب] ،

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر): [يضريوني].

 <sup>(</sup>٦) انظر: قضائل الصحابة للإمام احمد ١/٥٨٥ - ٢٨٨، ح٢٧٦، ومجمع الزوائد للهيثمي ٩/٥٦، بغير لفظ المنف.

ولهذا روى أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت قريش: لما أسلم عمر انتصف القوم منا<sup>(۱)</sup>، وهذا القول الصحيح من أن الدعاء ما كان بهلاك أحدهما، بل بإعزاز الاسلام بإسلامه<sup>(۲)</sup>، نسأل الله العصمة والرحمة.



<sup>(</sup>١) الرياض النضرة للمحب الطبري بلفظ: «لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القرم مناه.

<sup>(</sup>۲) انظر : مجمع الزوائد ۱۱/۹ .

# في عقائد أهل الأديان

الباب الخامس عشر

## باب في عقائد أهل الأديان

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قد ذكرت لك -أيدك الله- بعض قصص الفرق المنسوبة الى الاسلام من أهل البدع والأهواء، والحجة منهم على اعتقادهم الفاسد، والحجة عليهم، وكسرت ذلك بما فيه كفاية والحمد لله، وهذا موضع أحببت أن أذكر فيه نيفاً من عقائدنا في أهل الأديان، لتقف عليه إن شاء الله، ثم اتبع ذكر ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله الثقه.

اعلم -أيدك الله-أن اليهود فرقتان: ربانيون، [وقراء]()، فالربانيون أسلمها حالاً، [لأنهم لا يقولون بالتجسيم]()، والقراء [يجسمون]()، حتى إنهم قالوا -عليهم لعنة الله-: الههم شيخ أبيض اللحية والرأس()، والقسراء عند الرباني كافر،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وقراي] ،

وهم «القراؤون» ، فرقة من اليهود، وهي التي تسمى «العنائية» اتباع عنان بن داود، أحد كبار الأحبار. في القرن الثامن الميلادي، ومنازلهم مصر والشام وتركيا والعراق وايران.

انظر: الملل والنحل ١/٥/١، والقصل ١٩٩/١، وكتاب تفجيل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الهاشمي ص٣٧٥ هامش(٤) تحقيق محمود قدح، وإفحام اليهود للمهتدى المغربي ص٧٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [لأنه لا يقول بالتجسم].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [يجسم] .

 <sup>(</sup>٤) انظر سفر دانیال ۱۰۹۰۰.

كالباطنية عندنا(()، فافترقت هاتان الفرقتان [إحدى](() وسبعين فرقة، يطول شرح ذكرها جميعها، [وانفرادها](()) عن بعضها بعضا، لكنها مجتمعة على شريعة موسى مخلف أن التوراة كتابهم الذي انزل على نبيهم ما فيها تبديل ولا تحويل الى يومنا هذا، كذبوا، بل بدّلوا وحرفوا ما الله مجازيهم عليه، وقالوا: بإباحة نكاح بنات الإخوة وبنات الأخوات، لكنهم [لا يُطُمون]() به خوفاً من المسلمين، ومن طلق عندهم زوجته أي طلاق كان، حلّت له بعقد نكاح جديد، مالم تتزوج غيره، فأما إن تزوجت وطلقها أو مات عنها، فلا تحل للزوج الأول أبدا، وأما من مات منهم عن امرأة وله أخ نظروا فيه ان كان له ولد منها أو من [١٣٠/أ] غيرها، لا تحل لأخيه أن يتزوجها أبداً، عليه أن يحلون لاحد نكاحها بخلاف ما لم يكن له ولد منها أو من غيرها، فإنها توقف عليه، ولا يجوز لاحد نكاحها المرأة؛ فإن رغب بها نكحها، وإن كره ذلك خلعت المرأة نفسها منه، وذلك أنها تأخذ نطه من رجله فترمي بها وتتفل في الأرض، فإذا فعلت ذلك حرمت عليه على التأبيد، وحلّت لغيره، وأما من الميراث بينهم فإنه من مات وخلف أباً وأماً وزوجة، فإن المال كله للأب بعد صداق الزوجة، ولا شيء للأم ، اللهم إلا ان كان للميت أولاد فـأنهم كله للأب بعد صداق الزوجة، ولا شيء للأم ، اللهم إلا ان كان للميت أولاد فـأنهم

<sup>(</sup>١) ومن عقائد القرائين أنهم لا يتعدون شرائع التوراة، وما جاء في كتب الأنبياء عليهم السلام، ويتبرؤن من قول الأصبار ويكذبونهم، ويخالفون اليهود في السبت والأعياد، وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد.

انظر: الملل والنحل ١/٥١٥، والفصل ١٩٩/، وتفجيل من حرف التوراة والانجيل ص٥٧٥.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [واحد] ،

<sup>(</sup>٣) في (ر) : [وانفردها] .

<sup>(</sup>٤) في (ر): [لا يعملون] .

يأخذون المال ولا شيء للأب، وإذا مات منهم ميت وله بنين وبنات، فإنه يعزل للبنت الأولى عشر المال، والتي بعدها عشر ما بقي، [وللبنت]() الثالثة، عشر ما بقي أيضاً، وهكذا إلى انقضائهن وما بقي قسم بينهن بالسوية، إلا أن يكون أحدهما بكراً لأبيه دون أمه، فإن له سهمين ولأخيه سهماً()، والله أعل بكل شيء.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [وابنت] .

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان السكسكي ص٨٩- ٩٠.

#### فصـــل

وأما النصارى فإنهم منسوبون إلى قرية من بلاد الأردن يقال لها: ناصره، حيث كان ابتداء خروجهم منها، وهم يزعمون أنهم على ملة عيسى عليه السلام(١) وكذبوا.

وهم ثلاث فرق: [النسطوريه]<sup>(۱)</sup> أصحاب [نسطور]<sup>(۱)</sup>، وهم الذين قالوا: إن المسيح عليه السلام قال: إني أنا الله<sup>(1)</sup>. والمكانيه، وهم أصحاب ملكان<sup>(0)</sup>، وتسمى

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للسكسكي ص٩١-٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [السنطورية].

وهي إحدى فرق النصارى، وينتسبون إلى نسطوريوس، الملقب بالحكيم، المواود سنة ثمانيه وثلاثمائة، وأغلب مساكن هذه الفرقة في الشرق خاصة العراق وايران.

انظر: كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص ٣٤٠ هامش (٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [سنطور] .

<sup>(</sup>٤) ولهم عقائد أخرى غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. انظر الملل والنحل ٢٢٤/١ و٢٢.

<sup>(</sup>ه) قال الشهرستاني في الملل والنحل ٢٢٢/١ : (أصحاب ملكان الذي ظهر بأرض الروم).

وقيل: نسبة إلى المذهب الذي اعتنقه ملوك الروم، ومن مذهبهم أن المسيح جوهران، وهو اقنوم واحد، قله طبيعتان ومشيئتان، له بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيئة الأب، وله بطبيعة الناسوت مشيئة كمشيئة ابراهيم وداود، غير أنه في اقنوم واحد، أي شخص واحد، وقد اختلفت هذه الفرقة وانشقت إلى قسمين:

شرقية : وهم الأرثوذكس.

وغربية: وهم الكاثوليك.

انظر : نفس المصدر ، وكتاب موجز تاريخ المسيحية للقمص يسطس الدويري،

أيضاً [النقوبية]()، زعم هؤلاء أن الآلهة ثلاثة، ظهر اثنان وبطن واحد. واليعقوبية، وهم أصحاب يعقوب()، زعم هؤلاء أن الله هو المسيح ابن مريم()، فافترق النصارى على [اثنتين]() وسبعين فرقة، يطول شرحها، لكنهم أيضاً قالوا في أول شريعتهم: نحن نؤمن بالله خالق ما يرى وما لا يرى، ثم لم يلبثوا أن نقضوا ذلك، وقالوا: المسيح خالق غير مخلوق، ثم بدا لهم أيضاً عن ذلك فقالوا: هو ابن الله، كما قالت اليهود: عزير ابن الله، ولهذا إذا أرادوا أن يكتبوا كتاباً، قالوا في أوله: باسم الأب والابن [وروح]() القدس، وهم يعبدون الصلبان، هذا هو ما أجمعوا عليه.

وأما الذي انفردوا به؛ فإن فريقاً منهم قال: ان الله لما رأى أن الشيطان قد علا شأنه، وعجل أمره، وعجزت الأنبياء عن مناوأته، [وجّه]() ابناً له أزلياً قديماً منفرداً، يخلق الخلائق كلها، فدخل في بطن أمرأة، ثم ولد منها ونشا، وناهض الشيطان، فأخذه الشيطان فقتله ثم صلبه بين يدي شرذمة من إخوانه، بل المقتول هيكل هذا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها [النيقية] نسبة إلى نيقية مدينة صغيرة في آسيا الصغرى، أقيم فيها المجمع الذي تم فيه اقرار مذهب هذه الفرقة.

انظر: كتاب موجز تاريخ المسيحية، وكتاب النصرانية الطهطهاوي ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) يعقوب السروجي ، ويسمى البرادعي، ظهر في القرن السادس الميلادي، ودعا إلى هذا المذهب، وكان جريئاً في الدعوة إليه.

انظر: نفس المسرين السابقين،

<sup>(</sup>٣) انظر: الملل والنحل ١/٥٢٠، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [اثنين].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [روح] ،

<sup>(</sup>٦) غي (ر): [وجد] .

الابن ومسكنه لأنه صار مع ذلك الإنسان شيئاً واحداً، يأكل ذلك القديم بأكل هذا الإنسان [الحديث]()، ويشرب شربه، وينام نومه، وجاع بجوعه وتردد بتردده، وبال وتغوط [بتغوطه]()، وقتل بقتله، هذا بعض جهالتهم والله أعلم.



(١) في الأصل و (ر): [لا بحديث] .

(٢) لا توجد في (ر) .

#### فمـــل

ومن أهل [١٣٠/ب] الأديان بزعمهم قوم يقال لهم: الصابئون، زعموا أن الزبور كتابهم، وهو مواعظ بلا أحكام شريعة، وقيل: إنهم كانوا من النصارى فمالوا إلى المجوسية (١)، كما مال ماني (١) وديصان (١)، وكانوا من غلاتهم، وماني هذا هو الذي قال في بدو كلامه: إن الله قديم عزيز، لا يشبهه شيء، ثم لم يلبث أن قال: الظلمة قديمة، وان الله ما مقهور، وان حزبه مأسورون، فأبطل بهذا ما تقدم من قوله، سبحان الله ما أحلمه.



<sup>(</sup>١) أنظر: عقيدة الصابئة في كتاب الملل والنحل ١/ ٢٣٠، وكتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٠٤، وكتاب البرهان ص٠٤٩.

<sup>(</sup>Y) ماني بن فاتك الحكيم، تنسب إليه المانوية، كان رجالاً نقاشاً خفيف اليد، ظهر في زمن سابور بن أردشير، وادعى النبوة، وقال: إن للعالم أصلين: نور، وظلمة.

انظر: الملل والنحل ٢٤٤/١، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٨.

 <sup>(</sup>٣) سمي ديصان باسم نهر ولد عليه، وهو قبل ماني، والمذهبان قريبان من بعضهما.
 انظر: الفهرست لاين النديم ص٤٧٤.

#### فصـــل

ومن أهل الأديان: السامريّه(۱)، أصحاب السامري، صاحب العجل الذي ذكره الله تعالى لموسى عليه السالام قال: ﴿ فَإِنَا قَلَدُ فَتِنَا قُلِومِكُ مِن بِعَدُكُ وأَصْلَهُم الله تعالى لموسى عليه السامرية في أرض فلسطين والأردن فعالجهم ابو عبيدة بن السامرية في أرض فلسطين والأردن فعالجهم ابو عبيدة بن الجراح على جزية رؤوسهم، [وأطعمهم] (۱) أرضهم، فوضع يزيد بن معاوية على كل رأس بالغ من رجالهم بفلسطين خمسة دنانير، وعلى [كل] (۱) رأس بالأردن دينارين، فلما كان في زمان المتوكل شكوا ضعفهم فأعادهم إلى ثلاثة دنانير (۱)، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) نسبة إلى السامرة ، مدينة قديمة ، قامت مكانها مدينة نابلس التي يعتقدون أنها القدس، وتبعد عن القدس ثمانية عشر ميلاً، ولا يعرفون عرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه.

انظر: القميل ١/٨٨.

<sup>(</sup>۲) الآية ملا من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب: [قاعطاهم] .

<sup>(</sup>٤) من (ر) .

<sup>(</sup>ه) انظر: البرهان ص٩٠.

ولهم عقائد أخرى منها: أنهم لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون، ولا بكتاب غير التوراة، ولا يقرون بالبحث، وقد افترقوا عدة فرق لكل منها عقيدتها،

انظر : الملل والنمل ٢١٨/١- ٢١٩، والفصل ٩٨/١، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٦٠.

#### فصـــل

ومن أهل الأديان أيضاً -بزعمهم-؛ قوم يقال لهم: المجوس(١)، كان أول بُدُوّ مذهبهم في زمان شريعة موسى عليه السلام، وهم يقولون بخالقين كما [قال](١) الصابئون، تعالى الله أن يكون معه إله غيره، وهم يعبدون النار، قالوا: لأنها أعظم شيء في الدنيا ويسجدون للشمس اذا طلعت (٢)، ولهذا قال بعضهم شعراً:

ولست بقائم أبدأ أنسادي كمثل العير حي على الفـــلاح واست بأكل لحم الأضاحيي واست بصبائم رمضان طوعياً واست [بزاجر عيسا]<sup>1)</sup> زمولا إلى بطحاء مكة بالنجــــاح ولكن سوف اشريها شميولا واسجد عند منبلج الصباح(١)

- (١) المجوس: هم القائلون: إن للعالم أصلين اثنين مدبرين قديمين، يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والقساد، ويسمون أحدهما النور، والآخر الظلمة، ويسمونها الدين الأكبر والملة العظمي. انظر: الملل والنحل ١/ ٢٣٠ و ٢٣٢.
  - (٢) في الأصل و (ر): [قالت].
  - (٣) انظر: البرهان السكسكي ص٩١.
  - (٤) في الأصل و (ر): [بسائر عيسى] وما أثبت من الديوان.
    - (٥) هذه الأبيات للأخطل وهي في الديوان:

واست بصائم رمضان طوعـــــا ولست بزاجر عيسا 'بكـــــورأ واكنى ساشربها شميولا انظر : ديوان الأغطل ٢/ه ٥٥- ٥٥٧.

إلى بطماء مكة للنجـــــاح لدى الإصباح حي على القسسلاح وأسجد عند منبلج الصب

وينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام، ويقولون: لم يرسل الله تعالى من الأنبياء الا نبياً، ولا ندري من هو(۱)؟ قال بعضهم: بل اسمه حم، فأما الأكثر منهم فإنهم يقولون: بل هو: [زردشت](۱)، يقول: إنه اسم معبودهم [أو رمزد](۱) قديم رحيم تام العدل والقوة، ثم لم يلبث أن يصفه بما يوصف به عجزة الجهال، بأن قال: إن الشيطان يولد من فكرته، وإن الله تعالى يعجز عن إيصاله فيقص ما أصله [زردشت](۱) هذا هو الذي شرع لهم التوضي بأبوال البقر، وغشيان الأمهات، وعبادة النيران(۱)، منها بيت نار كانت في مدينة يقال لها: الشير(۱)، لعظيم من عظمائهم يقال له: أذرخش، وكان مبجلاً عند المجوس، حتى إنه اذا ملك الملك زاره من المدائن

وقد افترقوا عدة فرق لكل منها عقيدتها وكفرها وضالالها.

انظر: الملل والنحل ٢٣٣/١ وما بعدها،

(٢) في الأصل و (ر): [دروريشت].
 وهو زردشت بن يورشب، أبوه من أذربيجان، وأمه من الري اسمها دغنوية.
 انظر: نفس المصدر ٢٣٦٠/١.

(۲) في الأصل و (ر): [هرمز].
 انظر: الملل والنحل ۱۲۹۹/۸.

- (٤) انظر: كتاب تلبيس ابليس ص٥٧ ٧٦، والبرهان ص١١٠.
- (ه) الشيز: بكسر الشين المعجمة، وسكون الياء، وزاي بعدها: ناحية باتربيجان فتحها المغيرة بن شعبة صلحاً، ومنها زرادشت نبي المجوس، ويها نار (أنرخش) .

معجم البلدان ٢/٣٨٣- ٢٨٤.

وقد منع الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى الأخطل من الدخول عليه مع عدد من الشعراء، وذكر أبياته هذه.

انظر: كتاب سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ص٤٤٧. والمعلوم أن الأخطل نصراني، ولا أدري كيف نسبه المصنف إلى المجوسية، ولعله حوالله أعلم لقوله في آخر الأبيات التي ذكرها (واسجد عند منبلج الصباح)، والمجوس يسجدون للشمس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان ص۹۱.

### ماشياً اكراماً له (الله أعلم.

ومن علماء المجوس وغلاتهم أيضاً مزدك(٢) [وبولص]٢)، فأما مزدك فهو الذي قمتله كسرى [١٣١/أ] أنو شروان حيث لم يدع إلى إبراهيم عليه السلام بل [زردشت]٤) ومن علمائهم أيضاً [أفريدون]٥) وكان هذا صاحب خدع ومخاريق وكهانة، وكان يدّعى أنه يوحى اليه، وكان في أيام أبي مسلم [الخراساني]٤)، صاحب الدولة العباسية، فدعاه ذات يوم إلى الاسلام فأجابه إليه وأسلم متظاهراً به خوفاً

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٩.

انظر: كتاب المسيحية نشاتها وتطورها ، لجنيبر ص٦٧- ١١١١. فهو نصراني وليس مجوسياً كما ذكر المسنف.

- (٤) في الأصل و (ر) : [درونشت] .
- (ه) في الأصل و (ر): [فريد] وهو من ملوك فارس، قيل: إنه أول من نقل عبادة النار إلى خراسان. انظر: مروج الذهب ٢/٢ه٢.
- (٦) في الأصل و (ر): [الضولاني] وهو خطأ بدليل قول المصنف عنه: صاحب الدولة العباسية، فهو الخراساني: عبدالرحمن بن مسلم، مؤسس الدولة العباسية، كان فاتكاً شجاعاً، ذا رأي وعقل وتدبير وحزم، قتله ابو جعفر المنصور بالمدائن سنة سبع وثلاثين ومائة وعمره سبع وثلاثون سنة. انظر: تاريخ بغداد ٢٧٠٠/٠، والأعلام ١١٢/٤.

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٢) مزدك بن نامدان، ظهر في أيام قباذ بن فيروز، والد أنوشروان، ادعى النبوة، وأظهر الإباحية، وقتله انوشروان.

<sup>(</sup>٣) لا توجد في (ر): ، وهو الذي كان يسمى في اليهودية (شاؤل) ولم تثبت رؤيته للمسيح عليه السلام، كان أول أمره عدواً لاتباع المسيح، ثم تصول بعد رفع المسيح وزعم أنه رآه وأمره باتباعه وتبليغ رسالته، فصار من اكبر دعاتها، وأول من أسس النصرانية المنحرفة، وقال بالتثليث وتاليه المسيح وأنه ابن الله.

منه، وكان مبطناً لكفره مصراً عليه، يخادع أبا مسلم ويخادعه أيضا [أبو]<sup>(۱)</sup> مسلم، فبان له فيما بعد اصراره على كفره فأمر بقتله<sup>(۱)</sup> فتولى ذلك مسلم بن محمد الطائي<sup>(۱)</sup> فقتله، والله أعلم.



(١) في الأصل و (ر): [أبا] .

(٣) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>v) في الأصل زيادة كلمة : [والله] بعد قوله : [بقتله]، ولا توجد في (v).

#### فصــل

وأما الفلاسفة: فإن بعضهم قال: إن الله تعالى [جوهر]()، وقال بعضهم بل هو علة لكل شيء، فأثبتوا الشيء معلولا، والله تعالى ان يكون جوهراً أو علة لشيء، لأن الجوهر ينقسم الى الجسم والروح، وهو بائن منهما، ومن كل شيء، لأنه يقول: ﴿ليس كمثله شيء﴾())، ومنهم من سمّاه طبيعه، وقال آخرون: بل نفساً، وذهب بعضهم إلى أنه ظلمه، وآخرون الى أنه نور وظلمة. والكل على خطأ، لأنه ليس كمثله شيء، والسبب الذي ألجأهم الى القول بما قالوه، أنهم وضعوا لمذاهبهم قوانين ومقدمات، والسبب الذي أنعال العالم الطبيعى وقووه، وتعمقوا فيما لم يجنوا له أصلاً، وأصلوا شيئاً لم يجنوا له فرعاً، والذي أفسدوه أكثر مما أصلحوه، لانهم شرحوا عن افعال العالم الطبيعي، ونظروا استحالاته، فلم يصلح عندهم له كون ولا صانع، ولا يثبت العالم الطبيعي، ونظروا استحالاته، فلم يصلح عندهم له كون ولا صانع، ولا يثبت عندهم للباري سبحانه أينية موجودة على الإطلاق، فعانوا يقولون بالظن والحساب ان كان هذا العالم مصنوعاً فإن صانعه لم يسبقه، ولم يتأخر كون العالم عن وجود موجده، بل العالم وإن كان مصنوعاً، فإنه من الصانع [كالإسخان] من النار، والضوء [من الضاء] من المعان أصم عام المعان أما المسخان] من النار، والضوء [من الضاء وأن كان مصنوعاً، فإنه من الصانع الم يصح، مع إقرارهم أن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [جوهرة].

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [الإسمان].

<sup>(</sup>٤) لا ترجد في (ر) .

العالم مصنوع قديم، وهذا تعطيل ظاهر نسأل الله العصمة(١).

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله بعث إلى عظيم من عظماء المشركين رسولاً يدعوه الى الله تعالى، فلما بلغه ذلك وأعلمه [قال: أخبرني عن إلهك هذا أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ فاستعظم ذلك] (١) الرسول ورجع الى رسول الله عليه وأخبره بذلك واعلمه بمقالته، فقال له : ارجع اليه وادعه، فوجده قد أصابته صاعقه، فعاد إلى النبي عليه وقد نزل (وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال في هذا قول الفلاسفة .



وانظر هذه المعجزه في دلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٨٣٠.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام عن عقائدهم الباطلة في تلبيس ابليس منه ٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين لا يوجد في (ر) .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ من سورة الرعد.

#### فصـــل

وأما أهل الأوثان: فإنهم سنوا في جهالتهم سنناً منها: البحيرة والسائية والحام ونصب الأصنام والاستقسام بالأزلام، وقداح الميسر، وجواز نكاح امرأة الأب بعد موته، والطواف لكل من حج بالبيت [صرورة]() عريانا، وما شابه ذلك من أعمالهم الشنيعة، فكان أول من سنّ [١٣١/ب] لهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونصب الأزلام عمرو بن لحي الخزاعي() في وقته، فاستمر ذلك إلى أن جاء الله سبحانه وتعالى بالاسلام.

والبحيرة من الإبل التى تنتج خمسة أبطن، فإذا كان ذلك منها، عمدوا الى الخامس ما لم يكن ذكراً، فيشقوا أذنه ويتركوه على حاله لا يجز له وبر، ولا يذكرون اسم الله عليه عند الركوب أو الحمل، ويجعلون ألبانها للرجال والنساء، فإذا ماتت اشترك بأكلها الرجال والنساء.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) :[ضرورة] بالضاد المعجمة ، وسيأتي التنبيه عليها وبيان معناها ص٧٦٠.

<sup>(</sup>Y) عمرو بن لحيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، من قحطان، كنيته أبو ثمامة وفي نسبه خلاف شديد، وهو أول من غير دين إسماعيل، ودعا العرب إلى عبادة الأوثان، نقل الأصنام إلى جزيرة العرب من البلقاء بالأردن.

انظر الأعلام ٥/٧٥٢.

وقد قال فيه رسول الله ﷺ: «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيّب السوائب».

صحیح البخاری بشرحه ۱/۷۲ ه کتاب المناقب، باب (۹) ح ۲۵۲۱.

وأما السائبة: فهو، ان الواحد كان يسيب الهته ما شاء من ماشية وغيرها، فيكون ذلك [حراماً]() أبداً للرجال دون النساء، فإن كانت من الأنعام فماتت اشترك في أكلها [الرجال]() والنساء. وأما الوصيلة: فإنهم كانوا يعمدون إلى الشاة التي تضع [سبعة]() أبطن، فينظرون الى السابع، فإن خرج أنثى لم ينتفع النساء منه بشيء، بل للرجال، فإذا ماتت اشترك في أكلها الرجال والنساء، وإن خرج ذكراً وأنثى قالوا: وصلت [أخاها]()، خرج ذكراً ذبحوه وأكلوه جميعاً، وإن خرج ذكراً وأنثى قالوا: وصلت [أخاها]()، وتركوهما من الذبح، وكان منافعهما للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشتركوا في أكلها.

وأما الحام فإنه الفحل من الإبل الذي يدركه أولاد أولاد أولاده، فيصير ولده جداً، فإذا كان كذلك قالوا: حمى ظهره من الحمل والركوب، ولم يمنع من الماء والمرعى، فإذا مات اشترك في أكله الرجال والنساء، هذا في أهل الوبر، فأبطل الله تعالى ذلك كله بقوله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ﴿ ().

 <sup>(</sup>١) قي الأميل و (ر) : [حرام].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [سبع].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أخاه].

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٣ من سورة المائدة.

وأما أهل الحرث، فإنهم كانوا اذا زرعوا زرعاً وغرسوا غرساً خطوا في وسطه خطاً فقسموه [فأسروا، قالوا] (): ما دون هذا الخط لآلهتنا، وما وراءه لله تعالى خطاً فقسموه لآلهتهم ردوه، وقالوا: هو فقير] ()، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿وجعلوه لله ثما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ()، وأما الذي سنوا من الاستقسام بالأزلام، فإن هذا عمرو بن لحي أيضاً لما أتى [بهبل] () من أرض الجزيرة من موضع يقال له هيت ()، وكان هذا الصنم [كما] () زعموا من عقيق في جوف الكعبة، عن يمين الداخل، فعظمته قريش في

وهناك قول آخر أورده ابن كثير أيضاً، وهو في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: (البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لألهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأتثى، ثم تثني بعدها بأتثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام: فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي).

صحيح البخاري بشرحه ٨/٢٨٣ كتاب التفسير باب (١٣) ح ٤٦٢٣.

<sup>(</sup>١) في (ر): [ناس وقالوا].

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل و (ر)، وصحة الكلام: (وإن سقط شيء من المرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير، ولم يردوه الى ما جعلوه لله).

انظر تفسير ابن كثير ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٦ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [إلى هبل].

<sup>(</sup>a) تقدم التعريف بها ص٧١٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [مما].

وقتها، حتى جعلته أعظم أصنامهم، فكان القادم منهم اذا قدم من سفره طاف بالبيت ثم أتاه وتمسح به وحلق رأسه عنده (۱)، وراح الى بيته وأهله، من تعظيمهم له جعلوا عنده سبعة [قداح] (۱) فيها [۱۳۲/أ] كتاب لا يختلفون فيه، أو يشكون فيه ويسألون عن مكتوب في أحدهم [المعتل] (۱)، وفي آخر نعم، وفي آخر لا، وفي آخر من منكم، وفي آخر من غيركم، وفي آخر حفر المياه، وفي آخر ملصق، فيضرب بها لأي ذلك كان، فمهما خرج عليه عملوا به (۱)، حتى إن أحدهم إذا أراد [سفراً] (۱) وخرج له القداح الدي فيه نعم، وكان كارها السفر، سار قليلاً ثم رجع، لئلا يخالف ما خرج.

وأما الميسر: فإنه كان يجتمع الجماعة منهم فيشرون جزوراً بينهم، ثم ينحرونه ويفصلونه عشرة أجزاء الا الرأس والفراسن(١)، فإنها للجزار، ثم [يؤتي] المرسمه،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ مكة للأزرقي ١١٧//١.

<sup>(</sup>٢) ني (ر): [أقداح].

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ولعله: [العقل] كما في أخبار مكة للأزرقي ١١٧/١، قال: (كل قدح منها فيه
 كتاب، قدح فيه (العقل)، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة عليهم ...).
 ومعنى العقل: الدية.

انظر: النهاية في غريب المديث والأثر ٢٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر أخبار مكه نفس المضم.

<sup>(</sup>ه) في (ر): [سفر].

<sup>(</sup>٦) القراسن: جمع قرْسن، وهو عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحاقر الدابة، وقد يستعار الشاة فيقال: قرسن شاة.

النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٢٩/٦.

<sup>(</sup>V) ني (ر) : [ياتي].

وهو رجل مثاله لم يأكل لحماً قط بثمن ويؤتى بالقداح، وهو أحد عشر قدحاً، سبعة منها لأهلها فيها حظ إن قارب، وعلى أهلها [غن] (١) ان جانب من جزور آخر بقدر ما لها من الحظ إذ فاز، فما خرج منها عملوا به، وأربعة منها لا حظ إن قارب، ولا غرم عليها إن جانب، بل تنتقل القداح لا غير (١)، فهذه سنتهم فيما تقدم.

وأما سنتهم في نصب الأزلام [التي] عبدوها من دون الله تعالى، فإنهم نصبوا هبلاً في جوف الكعبة كما تقدم ذكره، فكسره النبي على يوم فتح مكة مع الأصنام، وكانت ثلاثمائة وستين صنماً، أو ما النبي لله بقضيبه فتساقطت على ظهورها، ونادى مناديه يومئذ: (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يتركن في بيته صنماً إلا كسره [أو حرقه])، ثم نصبوا صنمين أيضاً على الصفا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها: [غبن].

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسیر القرطبی ۲/۲ه – ۵۳.

وقد أورد للميسر أكثر من معنى، منها: أنه قمار العرب بالأزلام، ومنها؛ ما روي عن عدد من الصحابة والتابعين، أنه كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، ومنها: أنه الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، كما ذكر المصنف، ولعل معنى الميسر يشمل هذه المعاني حمدها.

وانظر فتح الباري ٢٧٧/٨، وفيه أن قداح الميسر عشرة، سبعة مخططة، وثلاثة غفل، وعند المسنف أنها أحد عشر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [وحرقه].

والمروة، يقال لأحدهما: إساف والآخر نائلة(۱)، قيل: إنهما كانا رجلاً وامرأة في زمان جرهم، [فزنيا](۱) في جوف الكعبة، [فمسخا](۱) حجرين، ونصبوهما في وقتهما ذلك على الصفا والمروة، ليكونا معتبراً لمن يراهما فينزجر عن فعل[مثليهما](۱)، فطال عليهما الزمان حتى اندرس خبرهما، وجاء قوم بعد ذلك لم يعلموا قصتهما، وقع عليهما الزمان حتى اندرس خبرهما، وجاء قوم بعد ذلك لم يعلموا قصتهما، وقع [عندهم](۱) [أنهما](۱) صنمان وضعا [للعبادة](۱)، فكان كل من طاف بالبيت تمسح بهما، فأقاما على ذلك إلى أن حولهما قصي بن كلاب(۱)، فجعل اسافاً ملصقاً بالكعبة، ونائلة على زمزم، فكان [مكان](۱) الطائف منهم إذا طاف بدأ عند طواف بالستلام إساف، فإذا فرغ ختم طوافه باستلام نائله، وكان هذان الصنمان لقريش على والأحابيش، قوم من العرب، كانوا [تحالفوا](۱۰) على فتنة كانت بينهم وبين قريش على

وقال الأزرقي: هما: اساف بن عمرو، ونائلة بنت سهيل، من جرهم. انظر تاريخ مكه ١٣٢/١.

وقيل: غير ذلك،

<sup>(</sup>١) هما: إساف بن بَغْي، ونائلة بنت دبك. انظر السيرة النبوية لابن هُشام ١/٨٦.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل و (ر)، وأثبتها من تاريخ مكه ١٣٢/١، والسياق يقتضي اثباتها.

<sup>(</sup>٢) في (ر)، [نسخاً].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [مثلهما].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر) : [عندهما].

<sup>(</sup>٦) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر) : [ للعباد ]

<sup>(</sup>٨) قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن اؤي، سيد قريش في عصره، والأب الخامس في النسب النبوي، سمي قصياً لبعده عن دار قومه، واسمه (زيد) عند الأكثر، هدم الكعبة وجدد بناحها. مات بمكة ودفن بالحجون. الأعلام ٢٣/٦٤ ،

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [تخالفوا] بالغاء المعجمة.

جبل يقال له: الحبشي فغلب عليهم اسمه (۱)، ونصبوا أيضاً صنما بين مكة واليمن، يقال له: نو الخلصة، نصبه عمرو بن لحي، تعبده بجيلة وخثعم والحرث بن كعب وحرم وزبيد والغوث وبنو هلال بن عامر، وكانوا حجابه (۱)، ونصبوا أيضاً صنماً على ساحل البحر مما يلي قديد، يقال له: مناة تعبده غسان والأوس والخزرج [۲۳/ب] ومن دان بدينهم (۱)، وأما اللات: فروي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلاً كان فيما مضى يقعد على صخرة لثقيف بالطائف يبيع عليه السمن من الحاج اذا اجتازوا به، ليكت به سويقهم، فكانت تُسمى صخرة اللات، فلما مات هذا الرجل، قال لهم عمرو بن لحي الخزاعي، إن اللات كان ربكم [وإنه] (١) دخل في هذه الصخرة (١) فصدقوه ونصبوها صنما يعبدونه، وتركوها في بيت وستروه بالثياب، يضاهئون به فصدقوه ونصبوها صنما يعبدونه، وتركوها في بيت وستروه بالثياب، يضاهئون به الكعبة، إلى أن جاء الله تعالى بالاسلام، فأمر رسول الله الله المغيرة بن شعبة بهدمها، فخرج نساء ثقيف حسراء يبكين عليها ويقلن: ألا ابكن ذار فاع، اسلمها

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ مکه ۱/ه۱۱.

 <sup>(</sup>۲) انظر السيرة النبوية ۱۹۱/، قال: (وكان نو الخلصة لدوس وختم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة).

وكانوا يسمونه (الكعبة اليمانية).

وفي المنحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه الله عنه أن رسول الله عنه المناعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخاصة»، وفو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية.

صحیح البخاري بشرحه ۷٦/۱۳ کتاب الفتن باب (۲۳) ح ۷۱۱۹

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة النبوية ١٠/١، وتاريخ مكة ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وإن].

<sup>(</sup>ه) انظر تاریخ مکه ۱۲۲۸.

البضاع، ولم يحسنوا المصاع(١).

وأما العزى: فإنها كانت شجره بنخلة في بيت، عندها وثن يعبده غطفان [وطي]<sup>(7)</sup> وباهله<sup>(7)</sup>، وكانت قريش تعظمها، فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله خلفا خالد بن الوليد [بقطع]<sup>(1)</sup> الشجرة وكسر الصنم وتخريب البيت الذي فيه الصنم، فلما سمع القائم [صاحبها]<sup>(1)</sup> بمسير خالد اليها علق سيفه عليها وهو يقول:

ياعـن شدي شدة لا سري لها على الفتى القناع وشمر فأبنك ان لم تقـتل المرء خالدا فبروا

فتقدم اليها خالد وقطعها وكسر الوثن وهو [عامد بال]<sup>٧</sup>]. ويقول:

- (١) لم أجد فيما اطلعت عليه حمن ذكر خروج نساء ثقيف وقولهن.
  - (٢) في الأصل و (ر): [وعبي].
- (٣) في السيره النبوية ١/٧٨: أنها كانت لقريش وبني كنانة، وسدنتها وهجابها بنو شيبان من سليم طفاء بني هاشم، ومثله في أخبار مكه ١٢٦/١.
  - (٤) في الأصل و (ر): [فقطع].
  - (ه) في الأصل و (ر): [صاحبهما].
  - (٦) البيتان غير مستقيمي الوزن، وأوردهما الأزرقي في أخبار مكة كما يلي:

أعــزا شــدي شــدةً لا تكذبــي أعــزى ألقي بالقناع وشــمــري أعــزا إن لم تقــتلي المرء خــالــــداً فبـوئي بإشم عـاجل أو تنصــري وذكر ان السادن قالها حين عاد خالد في المرة الثانية يوم أمره رسول الله على بذلك.

(٧) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها: [عامد غير مبال].

فلما رجع خالد الى رسول الله على ، وأخبره خبرها، قال: «ما رأيت؟ قال: ما رأيت شيئاً، قال: ارجع فسترى» فرجع إليها ليلاً فاستقبلته امرأة سوداء ناشرة شعرها عريانة [يبلغ]() ثدياها ركبتيها، واضعة يدها على رأسها، فلما رأت خالداً أقبلت إليه وأقبل اليها والسيف بيده، فضرب وسط رأسها، ثم رجع الى رسول الله مأخبره، فقيل: إنه قال على : «أهنت العزى فلاعزى بعدها»().

وكان ايضاً لقريش شجرة خضراء يقال لها: ذات أنواط، يعظمونها ويذبحون تحتها، ويعتكفون عندها كل سنة يوماً، ومن حج [ترك]" سلاحه عليها.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [تبلغ].

<sup>(</sup>۲) انظر أخبار مكة للأزرني ١٧٧/ – ١٢٨.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [وترك].
 وانظر أخبار مكة ١٣٠/١.

وفي الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله تلك لل خرج الى حنين مر بشجرة المشركين، يقال لها: ذات انواط يعقلون عليها اسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، أجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فقال لهم النبي الله عسبحان الله ، هذا كما قال قوم موسى: أجعل لنا إلها كما لهم ألهة، والذي نفسى بيده لتركين سنة من كان قبكم».

سنن الترمذي ٤١٢/٤ - ٤١٣ كتاب الفتن باب (١٨) ح ٢١٨٠، ومنصمه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/٥٣٠.

وكان [لهوانن](() صنم بعكاظ(()) يقال له: جهار (()) [بصفح](()) جبل يقال له: أطحل(()) يعبدونه، وكان [سواع](()) منصوباً [بنعمان](()) تعبده بنو كنانة وهذيل ومزينة وقيس عيلان(())، وكان شمس(())، وهو صنم منصوب لبني تميم تعبده، فكسره عبود بن هالة وصفوان بن أسيد، وكان ود لنبي وبره بدومة الجندل يعبدونه، وحرابه بني الفرافصة، وكان يعبوق لمنصح كلها يعبدونه [() () وهو منصوب معهم في الفرافصة، وكان يعبق غطيف، رجل من مراد ليأخذه فهربوا إلى نجران، وكان يعبق

(١) في الأصلو (ر): [له أذن].

- (٣) انظر تاج العروس مادة : «جهر».
  - (٤) في (ر): [بالسفح].
- (٥) أَطْحَل: بالفتح ثم السكون وفتح العاء المهملة ولام، جبل بمكة.
   معجم البلدان ١/٥٢٠.
  - (٢) في الأصل و (ر) : [سواعاً].
- (٧) في (ر): [النعمان].
   ونَعُمان: بالفتح ثم السكون وأخره نون: وإد بين مكة والطائف.
   معجم البلدان ٥/٣٩٣.
  - (٨) وقد هدمه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.
     انظر أخبار مكه ١٣١/١.
- (٩) انظر تاج العروس مادة: «شمس»، وقال: (اسم صنم ذكره ابن الكلبي).
   ولم أجده في كتاب الأصنام.
- (١٠) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [أنعم] . انظر السيرة النبوية ١٨٣/١ .

 <sup>(</sup>٢) اسم سوق من اسواق العرب في الجاهليه، بين نخلة والطائف، بينه وبين مكة ثلاث ليال.
 معجم البلدان ١٤٢/٤.

[لهمذان] () وخولان منصوباً في أرحب يعبدونه.

وكان نسر لحمير<sup>(۱)</sup> في قصرغمدان بصنعاء اليم، تدين له وتعبده، وكان صنماً يقال: نو اللبا لعبدالقيس بالمشقر يعبدونه<sup>(۱)</sup> [يقال له]<sup>(1)</sup>: المحرق، فيما بين الواقعة والحرب، تعبده بكر بن وائل وسائر ربيعة<sup>(۱)</sup>، وكان [صنم]<sup>(۱)</sup> يقال له: دويج<sup>(۱)</sup>، لكنده في ناحية حضرموت يعبدونه، وكان [صنم]<sup>(۱)</sup> يقال له: المنطبق<sup>(۱)</sup>، من نحاس، للسلف وعك<sup>(۱)</sup> الاشعريين يكلمونه من جوفه بما لا يسمع، فلما كسرت الأصنام، واستخرك رسول الله عليه من جوف هذا سيفاً فاصطفاه لنفسه وسماه [مخذما]<sup>(۱)</sup>، وكان [صنم]<sup>(۱)</sup> يقال له: ذو الكفين، يسمى بذلك لخزاعة ودوس، فكسره عمرو بن [حممه]<sup>(۱)</sup> الدوسي وقال فيه:

وهو عمود بن حُممه -بضم الحاء المهملة وفتح الميم المنفيقة بعدها مثلها- الدوسي، من المعريّن، كان يقول:

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لمهذان]، وأرحب: مخلاف باليمن واسم لقبيلة كبيرة من همدان.
 انظر معجم البلدان ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأصنام لابن الكلبي ص١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم البلدان ه/٩.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعل في الكلام نقصا لعل تمامه : [وكان صنم] .

<sup>(</sup>ه) قال في معجم البلدان ه/٢١ : (المحرق صنم كان بسلمان لبكرين وائل وسائر ربيعة، وكان سدنته أولاد الأسود العجليون).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [منمأ].

<sup>(</sup>V) لم أجد له ذكراً .

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [منمأ].

<sup>(</sup>٩) لم أجد له ذكرا عند غير المسئف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر) : [مجزما] وانظرمعهم البلدان ه/٢١٢ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل و (ر) : [صنماً].

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و (ر): [+xab].

فكانت هذه الطواغيت كلها في بلاد العرب يعبدونها ويعظمونها، وكان من سنتهم أيضاً لا يورثون البنات ولا الزوجات، فأبطل الله تعالى ذلك بما روى أنه مات رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت أمن بني خطمة على عهد رسول الله تبل نزول آية المواريث، فترك أربع بنات [الى الرمايه ما هب] أ، وخلف مالاً حسناً، فأخذه بنو عمه، فجات أمرأت ألى رسول الله تعلى فقالت: يا رسول الله، توفي

أخبِرُ أخبِرا القرون التي مخدت ولا بد يسوماً أن أطار لمسرعي وكان أحد حكام العرب في الجاهلية

انظر الإصبابه ٢٦/٢٥

وهو مناحب منتم ذي الكفين، والذي كسره هو الطفيل بن عمرو النوسي رشني الله عنه، حين بعثه رسول الله ﷺ.

انظر تاريخ مكه ١٣١/١، والاصابه ٢١٦/٢، ترجمة الطغيل بن عمرو، ولعل المصنف رحمه الله تعالى التبس عليه الإسمان، فكلاهما دوسيان، صاحب الصنم والذي كسره، والله أعلم.

(۱) في أخبار مكة والاصابة أن الطفيل رضي الله تعالى عنه قد أحرقه بالنار وهو يقول:

يا ذا الكفين لست من عببادكا
إنى حشاشت النار فلي فؤادكا

وهذا أصبح، وقوله: (لست من بلادكا) في صدر البيت الأول عند المصنف لا يوافق الواقع، اذا الصنم في دوس والطفيل دوسي.

- (۲) قال العافظ ابن حجر: أوس بن ثابت الأنصاري، ثم ذكر قصة ميراثه التي ذكرها المصنف.
   انظر الاصابه ۹۲/۲.
- (٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [إلى الرماية ماهن] والجاهلية كانوا لا يورثون الا من لاقى الحروب
   وقاتل العدو. ولم أجدها فيما اطلعت عليه من مصادر القصة.
  - (3) أم كُجَّه: بضم الكاف وتشديد الجيم، الأنصارية.
     انظر الاصابه ٤/٤/٤.

زوجي وترك مالاً حسناً، فأخذه بنو عمه قتادة وعرفطة (۱)، ولم يعطيا بناته [شيئاً] (۱) وهن في حجري، ولا أجد في يدي شيئاً يسعهن، قال النبي على : «ارجعى الى بيتك حتى أنظر هل يحدث الله [في] (۱) ذلك [شيئاً] (١) أخبرك به».

فانزل الله تعالى قوله: ﴿للرجال نصيب لما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب لما ترك الوالدان والأقربون لما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا ﴿''، ولم يبين ما هو، فأرسل رسول الله على إلى قتادة وعرفطة أن لا تفرطا من المال شيئاً، فإنه قد نزل لبنات أوس نصيب، حتى أنظركم هو، فنزل بعد ذلك: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساءاً فوق النين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ﴾ ('')، فأعطى رسول الله على البنات الثاثين، والزوجة الثمن (''). وكذا أيضاً من

<sup>(</sup>١) اختلف في تسمية ابني عم أوس بن ثابت، فقيل: هماقتادة وعرفطه -كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى- ، وقيل: خالد وعرفطة، وقيل: سويد وعرفطة.

انظر الامعابة ١/٢/ ترجمة أوس بن ثابت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [شيء].

<sup>(</sup>٣) في (ر): [فيه].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [شيء].

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) الآية ١١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>V) انظر هذه القصة في كتاب اسباب النزول للواحدي ص١٣٧ - ١٣٨ ت السيد صقر وتفسير ابن كثير ١٧٥ - ١٣٨ ت السيد صقر وتفسير ابن كثير ١٤٥٤/١ وروح المعانى للأوسى ٢١٠/٤.

وقد وردت بأكثر من رواية، منها رواية المصنف، وقيل: إنها لزوجة ثابت بن قيس، وقيل: لزوجة سعد بن الربيع، والله أعلم.

ومراد المسنف بيان ما أبطله الإسلام من عادة الجاهلية من منع المرأة ميراثها.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [للأب].

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

٣) في الأصل و (ر): [الست]، والصواب ما أثبت وهو:

<sup>-</sup>أبو قيس الأسلت، واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل الأوسي مختلف في اسمه واسلامه. انظر الاصبابه ١٩٠/٤.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [معاوية] والصواب سا أثبت وهي:

كبشة بنت معن بن عاصم الانصارية ، كانت زوج أبي قيس بن الأسلت، ويقال لها: كبيشة، نزلت فيها: ﴿يا أَبِهَا الذِينَ آمُوا لا يحل لكم أن ترثوا الساء كرها﴾.

انظر الإصابة ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [خطبة] ولم أجد ذلك في ترجمتها،

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [يدل بها].

<sup>(</sup>٧) الآية ١٩ من سورة النساء،

 <sup>(</sup>A) انظر أسباب النزول الواحدي ص٠٤١، وتفسير ابن كثير ١٥٦٥.

ومن سنتهم أيضاً أن العرب لما عظمت قريشاً من يوم أهلك الله تعالى الفيل، وجدت في أنفسها، فابتدعت أشياء، منها: لم تكن تقف بعرفة كسبيل غيرها، بل تقف في طرف الحرم، وتظل يوم عرفة في الأراك من نمرة، وتفيض من هنالك الى منى خلفه اذا عممت الشمس رؤوس الجبال، وتسمت [الحمس](() والحمس [المشدد]()) في الدين، وكانوا يطوفون بثيابهم، فإذا حج [الصرورة]()) من أهل الحل غيرهم رجل كان أو امرأة لم يطف الا في ثوب [احمسي]()، إما إجارة وإما اعارة فإن وجده وإلا طرح ثوبه خارج باب المسجد، وطاف عرياناً، فإذا خرج ودخل وضع ثوبه، فإذا خرج وجد ثوبه بموضعه لم يعترض به أحد، فجاءت أمرأة يوماً لها هيئة وجمال فطلبت ثوباً تطوف به، فلم تجده، فالقت ثوبها وطافت عريانة، يدها على فرجها، وهي تقول شعراً:

اليوم يبعو بعضه أوكله وما بدا منه فالا أحله

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الغنس] بالفاء المجمة.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: [المسدد]، وفي (ر): [السدد].
 وانظر تاريخ مكة ١٧٧/١ و ١٨١.

والحمس : أهل مكة من قريش وكتانة وخزاعة ومن دان بديتهم ممن ولدوا من حلقائهم. نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الضرورة] بالضاد المعجمة، والصواب ما أثبت.
 وانظر تاريخ مكة ١٧٧/١.

والصرورة: بالصاد المهملة: الذي لم يحج قط.

انظر لسان العرب مادة : «صبرر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أخمسي].

وجعل فتيان قريش ينظرون اليها، ثم انها بعد ذلك تزوجت فيهم (١)، فأبطل الله تعالى جميع ذلك بالاسلام، وهدانا بنبيه محمد على ما كانت عليه، منها أنهم كانوا بقي منها ألا ما وافق سيرة الاسلام، فهي على ما كانت عليه، منها أنهم كانوا يحجون البيت ويعتمرون ويطوفون، ويتمسحون بالحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة، ويهدون الهدايا، ويرمون الجمار، ويعظمون الأشهر الحرم، والغزو فيها، إلا طياً وخثعم فإنهم كانوا يحلون ذلك فيها، [وكان من شرف نفوسهم] (١) ان لا ينكحوا البنات ولا الأمهات ولا الخالات ولا العمات ولا الاخوات كالمجوس (١)، فجاء الاسلام بمثل ذلك، وكان فيهم عشر خصال لم تكن في الأمم قبلهم، خمس منها في الرأس وهي: المضمضة ولاستنشاق والسواك وفرق شعر الرأس وقص الشارب، وخمس منها في الرأس منها في البدن وهي: الختانة وحلق العانة [ونتف [١] الإبط وتقليم الظفر والاستنجاء، وكانوا في جاهليتهم يقطعون يد السارق اليمني ويصلبون قاطع [١٩٢٤/أ] الطريق كما جاء في الأسلام، روي أن النعمان بن المنذر اللخمي (١) صلب رجلاً من بني مناف بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] (١) في الجاهلية بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] (١) في الجاهلية بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] (١) في الجاهلية بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] (١)

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ مکة ۱۷۸/۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [وذلك وكان من شرف نقوسهم]، وفي (ر): [وذلك من شرف نقوسهم].

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب تأويل مختلف المديث لابن قتيبة ص١١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : [وتنظف]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) النعمان (الثالث) بن المنذر (الرابع) ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمي، أبو قابوس، من أشهر ملوك الميرة في الجاهلية، كان داهية مقداما، وكان أبرش أحمر الشعر قصيراً، ملك الميرة إرثاً عن أبيه، نفاه كسرى (أبرويز)، وقيل: قتله.

انظر الأعلام ١٠/٩.

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [الرجال].

سرقوا، منهم رابطة بن خالد، ومنهم عوف بن عبيد، من بني مخزوم، والجبار بن عدي من بني عبدمناف، وعبدالله بن عثمان بن عمر من بني تميم، وقطعوا يد مليح بن سريح بن الحارث، ومقيس بن قيس بن عدي، من بني سهم، على سرقة حلية الكعبة(۱)، فقال في ذلك مالك بن عميلة يعير به حميد بن زهير، وكان ابن عم مليح، وقال شعراً:

تمنى حميد أنه كان حيضة ليالي بانت من مليح أصابعه ليالي بانت كف مسن ذراعه فأصبح لا يدني لقرن ينازعه (۲)

وكانوا يغتسلون من الجنابة (٢)، ويغسلون موتاهم، ويكفنونهم ويصلون عليهم، وكانت صلواتهم اذا حملوا الميت على نعشة، تركوه عند قبره، فقام وليه وهم خلفه فذكر محاسنه، وأثنى عليه بكل ما فيه، ثم قال: عليك رحمة الله، ثم يدفن، ويأخذون ناقته التي كان يركبها فيوقفونها على قبره معكوس رأسها إلى يدها، فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت، فيدفنونها هنالك، زعموا أنه يركبها اذا خرج من قبره، وكانوا يطلقون نساءهم ثلاثا، فمن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أحق بها، بمهر جديد، فأما من طلقها ثلاثاً فلا سبيل له عليها(١)، كما جاء في الاسلام، منها أن الأعشى(٥) تزوج

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير بن كثير ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) لم أجدها .

<sup>(</sup>٣) انظر تأويل مختلف الحديث ص١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر مس١١١ – ١١١٠.

ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، سمي (صناجة العرب)، توفي في منفوحة، قرب مدينة الرياض. انظر الأعلام ٨/٣٠٠.

ومنفوحه اليوم جزء من مدينة الرياض،

أمرأة فرغب بها قومها عنه، فتهددوه وتوعدوه إن لم يطلقها فقال شعراً:

[أجارتنا]() بيني فإنك طالقــه كذاك أمور الناس عاد وطارقه

فقالوا له فيه، فقال شعرا<sup>(۲)</sup>

وبِيْنِي فإن البين خير من العصى وإلا تزالُ فوق رأسك بارقه حبستك حتى لامنى الناس كلهم وخفت بان تأتي لدي ببائقه (٢) فنوقي فتى [حي](١) فإنسي ذائسة فنوقي فتى [حي](١) مثل ما أنت ذائقه

فقالوا له: [ثلاثاً] أن فقال شعراً:

وبينى حصان الفرج غير ذميمة [وموموقة] $^{(4)}$  فينا كذاك ووامقه $^{(A)}$ 

فكان هذا من سنن أهل الأوثان، والحمد لله على الهداية.

<sup>(</sup>١) في الديوان: [أيا جارتي].

<sup>(</sup>٢) من بداية البيت السابق الى هنا سقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت لا يوجد في الديوان، ومكانه هذا البيت:
 [وما ذاك من جسرم عظيم جنيسته ولا أن تكوني جسئت فسينا ببسائقه والبائقة : الداهية .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [قوم].

<sup>(</sup>a) في الديوان: [أناس].

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: [ثلاث] بما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [وتومقة]، وما أثبت من الديوان. ومعنى موموقة: أي محبوبة.
 انظر: لسان العرب مادة دومق».

 <sup>(</sup>٨) هذا البيت ترتيبه في الديوان قبل البيت الذي سبقه، وهو قوله: [فنوقي] الى آخر البيت، وبعد هذه
الأبيات بيت آخر، وهو قوله:

فسقسد كسان في شسبًان قسومك منكم وفستسيسان هزان الطول الغسرانقسه انظر ديوان الأعشى ص٣١٣.

### فصل

وأما البراهمة وعباد [البددة]() وهم الأصنام، وهم قصم بأرض الهند، زعم الرواة أنهم على سبع طبقات –أعني أهل الهند الشاكرية، وهم أشرافهم، وفيهم الملك، يعبدون [البددة]() ويسجدون لهم، ويسجد سائر الملوك لهم، وأعظم ملوكهم بلهرا()، قالوا بزعمهم: وهو ملك الملوك، مسير [١٣٤/ب] عمله سنة، وهو ينزل الكمكم، مدينة عظيمة، قالوا: ونقش خاتمة: من درك لأ مر ولا مع انقضائه، والبراهمه وهم لا يشربون الخمر ولا الأنبذة، بل [عباد تنور في بلاها]()، والسكرية يشربون من الخمر ثلاثة أقداح فقط، لا تزوجهم البراهمة، ويزوجون في بهراهة،

\_\_\_\_

وقيل: البد: الصنم نفسه الذي يعبد.

انظر لسان العرب مادة : «بدد»،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الندد] بالنون بدل الباء، والبددة: جمع بدّ، بيت فيه أصنام وتصاوير، وهو اعراب (١) بالقارسية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الندرة].

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست لابن النديم ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [عبادته وفي بلادها].

والعبسة، وهؤلاء أصحاب المهر والصناعات، والسندلانية، وهم أصحاب الغنى والمجون، وفي نسائهم جمال، والدينكينية أن وهم أصحاب اللعب والعزف، وزعموا أن لهم [اثنتين] أن وأربعون ملة، منهم من يبيح الزنا ويصرم الضمر، ومنهم من يثبت الخالق سبحانه وينفي الرسل، ومنهم من ينفى ذلك كله، [ويزعم] أهل الهند أنهم يدركون بالرقى ما أرادوا، ويشفون من السم، وأنهم يُحلون ويعقدون، ويضربون بالوهم والفكر، ولهم إظهار التخاييل التي تتحير منها العقول، فيدّعون صرف البرد وحبس المطر، وكل ملوكهم محرمى الأذان هذه عقائد أهل الهند أن، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) وهم عباد الشمس ، انظر القهرست ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [اثنتان].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [يزعمون].

 <sup>(3)</sup> لم أجد - فيما اطلعت عليه - من ذكر تقسيم المصنف رحمه الله تعالى ، وإنما أقسامهم أربعة:
 (١) البراهمه، وهي اعلاها، (٢) كشتر ويقال لهم: (كشتريا) وهم رجال الحرب. (٣) بيش أو الوشيا وهم أهل المهن. (٤) الشودرا وهم الخذم.

أنظر: كتاب تحقيق ما للهند للبيروني ص٧١، ومقارنة الأديان لأحمد شلبي ص٤٦.

### فصـــل

وأما الدهرية، فإنهم ينفون الربوبية، ويحيلون الأمر والنهي، وينكرون جواز الرسالة، ويجعلون الطينية قديمة، ويجحدون العقاب ولا يعرفون الحلال ولا الحرام، [ولا يقرون]() في جميع المعالم [برهاناً]() يدل على صانع ولا مصنوع، وخالق ومخلوق()، تعالى الله عن إفك الكل، وعصمنا عن الأباطيل برحمته، وزعم بعضهم أن أبا نواس() كان منهم لقوله وقد [اشفى]() على الموت، يقول:

وذاك أنـــي أقول بالدهــر أو الما المواد الما الموت بيـضـة العـقـر (١)

باح لساني بمضمر السسر وليس بعب المسات منقلب والله أعلم ما مات عليه.

- (١) في (ر): [لا يعرفون].
- (٢) في الأصل و (ر): [برهان].
- (٣) انظر البرهان للسكسكي ص٨٨.
- (3) المسن بن هانئ بن عبدالأول بن صباح المكمي بالولاء، أبو نواس، شاعر العراق في عصره، ولد في الأمواز، ونشأ بالبصرة، كانت له صلة بالخلقاء العباسيين وغيرهم، وتوفي في بغداد، واختلف في سنة ولادته ووفاته. انظر الأعلام ٢/٠٤٠٠.
  - (ه) في (ر): [شفا].
- (٦) تطلق على عدة معان، منها: أنها بيضة تبيضها الدجاجة إذا هرمت. لسان العرب مادة: «عقر». وانظر هذين البيتين ضمن عدة أبيات أخرى مليئة بالكفر والفجور، في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني ص٦٧ تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم، وعلي بن محمد البجارى.

### فصل في إثبات نبوة نبينا محمد ﷺ

فإن اعترض معترض من أهل الكتاب على مسلم وقال له: قد اقررتم معنا معاشر المسلمين بنبوة نبينا موسى عليه السلام وآياته التسع التي كانت له من اليد والعصا والطمس والسنين والجراد والقمل والضفادع والدم(١)، ونحن لم نقر بنبوة محمد على محمد الله ، فهاتوا شواهد على صحة نبوته لنقر به معكم، أو كان المعترض نصرانيا فقال لنا : أيها المسلمون، قد اقررتم معنا بنبوة عيسى عليه السلام، وأنه روح الله ، وأنه يحي الموتى باذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ، وما هذا سبيله، ونحن ما نقر بنبوة نبيكم، فأبينوا حالاً نعرف صدقكم عليه لنماثلكم، فإنه يقال: إعلموا أن الأنبياء صلوات الله عليهم كثيرون، وأهل الشرائع منهم ستة، آدم ونوح إعلموا أن الأنبياء صلوات الله عليهم كثيرون، وأهل الشرائع منهم ستة، آدم ونوح أدم بشريعة نوح عند مبعثه، ونسخ شريعة نوح بشريعة ابراهيم عند مبعثه أيضاً،

<sup>(</sup>١) وهي التي بينها الله تعالى في قوله سبحانه : ﴿ فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا هِي ثَعِبَانَ مِينَ وَنَزَعَ يَدَه فَإِذَا هِي يَضَاءُ لَلنَّاظُرِينَ ﴾ الآيتان ١٠٧، ١٠٨ من سورة الأعراف.

وقوله تعالى: ﴿وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾ الآية ٨٨ من سورة بونس.

وقوله جل شانه: ﴿فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والمنفادع واللم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين الآية التاسعة من آيات موسى عليه السلام وهي الطوفان.

وكذا نسخ شريعة ابراهيم بشريعة موسى ، وشريعة موسى بشريعة عيسى، وشرائع الكل بشريعة محمد على وعليهم أجمعين، وأما آدم فلم يكن قبله شريعة فتنسخها شريعة بعدها، لأنه أول البشر، فعلى هذا نحن وأنتم — آهل الكتاب— مجمعون على نبوة آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام معترفون بذلك، وافترقت () من اليهود وأنكرت بنوة عيسى عليه السلام [ومحمداً]) على القلوا: لا نبي بعد موسى، واعترفنا — ايها المسلمون والنصارى — بنبوة عيسى واختلفنا فيه، فقلنا: هو عبدالله ورسوله، وقالوا: هو ابن الله ورسوله، وانكروا نبوة نبينا محمد على وسالنا الكل منهم البرهان على نبوته فنقول لهم بعون الله تعالى: إن الله وحده لا شريك له، وإن جميع الأنبياء وكتبهم المنزلة عليهم، من آدم الى محمد على حق مصدقين به غير جميع الأنبياء وكتبهم المنزلة عليهم، من آدم الى محمد الن وما أنزل إلينا وما أنزل إلى جاحدين لذلك، لأنه يقول عز من قائل ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى مسلمون ﴾ فلم تزل أنبياء الله محفوظة، وحججه محروسه، علمها وليه وعدوه، لتتم مسلمون ﴾ فلم تزل أنبياء الله محفوظة، وحججه محروسه، علمها وليه وعدوه، لتتم مسلمون هن مبعثه إشارات على ألسن النبيين تتناسخه الكتب، ويتوارثه القرون، سبحانه قبل مبعثه إشارات على ألسن النبيين تتناسخه الكتب، ويتوارثه القرون، وتشهد عليه الربانيون والأحبار، ويحملونه أمة عن أمة، [وخلفاً]) عن سلف، ويظهره وتشهد عليه الربانيون والأحبار، ويحملونه أمة عن أمة، [وخلفاً]) عن سلف، ويظهره وتشهد عليه الربانيون والأحبار، ويحملونه أمة عن أمة، [وخلفاً]) عن سلف، ويظهره وتشهد عليه الربانيون والأحبار، ويحملونه أمة عن أمة، أمة ألكتب، عليه المناه وينه ويظهره وتشهد عليه الربانيون والأحبار، ويحملونه أمة عن أمة، أمة ألكتب، عليه ويظهره وتشهد عليه الربانيون والأحبار، ويحملونه أمة عن أمة، أمن أمة عن أمة، أمة عن أمة عن أمة، أمن سلم وسلم، ويظهره

----

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل في الكلام نقص كلمة [فرقة] .

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [محمد] ،

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [خلف] ،

وليه وعدوه الى أن بلغ منتهاه، [فصلى](() الله عليه وسلم، وقصة مبعثه [من](()) الأمور المعروفة، [عند](()) أهل الكتابين المأثورة فيهم، وإنما مضطرهم فيها إلى معرفتهم بصدقه، وتقريرهم بنبوته مما نزل في كتبهم، وبعد ذلك أذكر بعض علامته ومعجزاته على ما قد شاع وذاع على السنة الناس، ولم أحتج على صحة ذلك بشئ من الكتاب المنزل عليه، [لإنكارهم]() له، وإن كان القرآن العظيم اكبر حجة، حيث لا يتهيأ لأحد من الخلق أن يأتي بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، مع فصاحته وبلاغته، ولما فيه من ذكر الأمم السالفة والقرون الماضية وقصصهم وحكاياتهم، ولم يكن رسول الله على بصاحب رحلة ولا نجعة() فيتعرف تلك الحكايات والأخبار عن أهل سفره، بل أعلمه بها العزيز الحكيم، وإنما احتج عليهم بصحة نبوته من كتب الأنبياء المتقدمة [ه١٧/ب] سلام الله عليهم بأخبار بشاراتهم في ذلك، لأنه ما نبي بعث المتحددة [ه١٠/ب] سلام الله عليهم بأخبار بشاراتهم في ذلك، لأنه ما نبي بعث النبي على المحدد الله، من ذلك قول النبي على الهيكل الحادي عشر من التوراة في [السفر](()) الخامس وهو

<sup>(</sup>۱) في (ر): [مىلى] ،

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وعند] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وانكارهم].

 <sup>(</sup>ه) النجعة : طلب الكلأ ومساقط الغيث .
 لسان العرب مادة [نجم] .

<sup>(</sup>١) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) يعنى موسى عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [سفر].

الأخير – لبني اسرائيل: إن الرب إلهكم يقيم نبياً مثلي من بينكم ومن إخوتكم فاستمعوا له وأطيعوا، وقال في التوراة في هذا الفصل في بعثته أيضاً مؤكدا لهذا القول وموضحا له: إنه قال الرب لموسى: إني مقيم لهم رجلاً مثلك، من بين إخوتهم، وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها ذلك الرجل باسمي أن أنتقم منه (۱)، وأنتم تعلمون – معشر أهل الكتاب – أنه لم يقم فيهم نبي من إخوتهم إلا [محمد] (۱) عليه [لانه] من ولد اسماعيل، واسماعيل أخو إسحاق عليهما السلام، وقال موسى عليه السلام في التوراة: إن الرب جاء من عند طور سينا والله عن ساعير (۱) فظهر من جبل فاران ومعه روح القدس وعن يمينه [ربوات العزة] (۱) ويعلمون أن فاران هذه هي

<sup>(</sup>۱) سعفر التثنية ۱۸/۸۸-۱۹، وانظر هداية الحياري لابن قيم الجوزيه ص١٠٩ مع اختلاف في بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : [محمداً] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٣) في (ر): [لأن] ،

<sup>(</sup>٤) طور سيناء: بفتح السين وكسرها، اسم جبل، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام.
انظر: معجم البلدان ٢٠٠٠/٣.

<sup>(</sup>ه) في التوراة: اسم لجبال فلسطين وهو قرية بين طبرية وعكا. نفس المصدر ١٧١/٣ .

<sup>(</sup>٦) سفر التثنية ٢٣/١-٣.

وقيه : «ربوات الأطهار عن يمينه» والمراد بالربوات: الجماعات من الأكابر في الدين، على مذهب تسمية العظيم القدر (ربا)، وهذا كناية عن أصحاب الرسول الله الله المناية عن أصحاب الرسول الله الله المناية العظيم القدر (ربا)، وهذا كناية عن أصحاب الرسول الله الله المناية المناية عن أصحاب الرسول الله المناية المناية المناية عن أصحاب الرسول الله المناية عن أصحاب الرسول المناية المناية

انظر: تخجيل من حرف التوراة والانجيل، لأبي البقاء الهاشمي ص٤٧٨ --رسالة دكتوراه- لمحمود قدح، وهداية الحيارى ص١١٢٠.

البلدة التي يسكنها إسماعيل عليه السلام، وهي مكة حرسها الله عز وجل، ومن ذلك قول النبي داود عليه في الزبور الثامن والأربعين: إز ربنا رب عظيم محمود جدا وهي قرية الهنا](۱) وفي حبله قدوس ومحمد، وعمت به الأرض [كلها](۱) فرحاً(۱)، وهي حبله قدوس ومحمد، وعمت به الأرض [كلها](۱) فرحاً(۱) فهذه -عافاكم الله- [نبوة](۱) مفسرة [بنبوته](۱) عليه بالسمه ومكانه، ومن ذلك [قوله](۱) في المزمور الثاني، والأمم يتبركون به ويحمدونه، [ويسمونه](۱) محمداً، لأن [محمدا ومحمود واحد](۱) ومن ذلك قوله في المزمور المائة والعشرة: إن الرب عن يمينك، وهو يكسر في يوم زجرة الملوك، ويحكم بينهم بالحق، ويكثر القتل [والحيف](۱)، وهذا أيضاً رؤوس بشر كثير في الأرض، ويشرب في سفره من ماء الأودية(۱۱)، وهذا أيضاً

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [في قربه الهتنا]، ويعني بقرية الله مكة بلد نبينا محمد علله.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر) .

<sup>(</sup>٣) المزمور ٢٠١/٤٨ بغير لفظ المصنف.

وانظر: كتاب تخجيل من حرف التوراة والانجيل ص٤٨٣، والجواب الصحيح ٣١٩/٣، وهداية الحيارى ص١٤٧.

وفي هذا نص على اسم نبينا محمد علله ، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [بنبوة] ، وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>ه) في (ر): [بنبوة] .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [قولهم] ، وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>V) في الأصل و (ر): [ويسموا له] .

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [محمد ومحمود].

وانظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص٥٨٥،

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها : [الحتف] بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>۱۰) سفر المزامير ۱۱۰/۲-۱۱.

-عافاكم الله- بنبوته مفسرة ظاهرة كالعيان، لأنه لم يحكم بالحق ويضرب الرقاب غيره، ومن ذلك قوله عليه السلام: اللهم اجعل باعث السنة، كي يعلم الناس انه بشر، وهذه نبوة مفسرة ظاهرة، لأنكم - يا أهل الكتاب- مقرون أنه لم يكن أحد بعد داود عليه السلام وضع [نسبه] ينسب إليه غير محمد على ومن ذلك قول النبي شعيا، وهو عندنا أشعيا عليه السلام قيل: قم فانظر ما ترى بخبر؟ قال: أرى راكبين، أحدهما على حمار، والآخر على جمل، وأسمع أحدهما يقول لصاحبه: سقطت بابل واصنامها أن وأهل الكتاب يعلمون ويقرون أنه لم يكن في الأنبياء عليهم السلام [نبي] كاركب الجمل غير محمد على من بعد ذلك قول الله تعالى في بعض كتبه: هذا [٢٦١/أ] [أشعيا] عليه السلام، عبدي الذي فرجت به، حبيبي الذي بشرت به نفسي، أفيض عليه روحي، يوصي الأمم بالآية، لا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق يفتح العيون العور، ويسمع الآذان الصم، ويحي القلوب الغلف، [ويحيق] الأسواق يفتح العيون العور، ويسمع الآذان الصم، ويحي القلوب الغلف، [ويحيق] ما أعطيه ، لا أعطي غيره، احمد [يحمدونه] حمداً حديثاً، [تحليله] كالم ما أعطيه ، لا أعطي غيره، احمد المحمد أله الكتاب الله المحمد أله الكتاب الله الكتاب المحمد أله الكتاب المحمد المحمد أله الكتاب المحمد أله أله الكتاب المحمد أله الكتاب المحمد أله الكتاب المحمد أله الكتاب المحمد أله أله الكتاب الكتاب الكتاب المحمد أله الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب المحمد أله الكتاب ا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [نسبأ] .

 <sup>(</sup>۲) سغر شعیا ۲۰/۱-۹، بزیادة کلمة: «للمنحر» بعد «وأصنامها» والجواب الصحیح ۲۲۲۳، بلفظ:
 «وأصحابها» بدل: «وأصنامها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [نبياً].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): أشعثاً].

 <sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ، ولا توجد في سفر أشعيا، ولعلها : [يستحق]، والعبارة في سفر أشعيا: (وما أعطيه لا أعطيه غيره).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يحمدون].

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، ولا توجد في سفر أشعيا، ولم يتبين لي معناها.

[أقصى](۱) الأرض، [يجوز الا بشدة أمواجه](۱) يفرح البرية وكورها وركبانها وسكانها يحمدون الله على كل شرف، ويكبرونه على كل رابية(۱).

فأي نبوة -عافاكم الله- مفسرة بمحمد على ألسنة أنبيائه على ألسنة أنبيائه على السنة البيائه على السنة البيائه عليهم السلام، أبين من هذه؟

ومن ذلك في كتابه عليه السلام في الفصل الثاني والعشرين: أنا الرب لا إله غيري، أنا الذي لا يخفى علي خافية، أنا أخبر العباد بما يكون قبل أن يكون، [لي كيف]<sup>(1)</sup> لهم الحوادث والغيوب، [وأتم مشيئتي كلها]<sup>(0)</sup> أدعو من البدو طائرا، أو من البلد الشاسع البعيد<sup>(1)</sup>، الرجل الذي أنتخبه لإرادتي، أقول ذلك قولاً [وأفعله]<sup>(۱)</sup> فعلاً لما خلق له.

وهذا -ابقاكم الله- بشارة من الله بمبعثه عليه ومن ذلك قول النبي

<sup>(</sup>١) في سفر أشعيا: [أفضل] .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [يجوز الأرض بشدة أمواجه] .

<sup>(</sup>٣) انظر : سفر اشعيا ٤٥/١-٣، بلفظ قريب من لفظ المصنف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [لي أكيف] .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [وإن مشيتا كلها]، والتصويب من كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل من حرف الاعراة والإنجيل من ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ولم يورد بقية النص، وفي سفر اشعيا ٤٦/٩-١١ بغير هذا اللفظ. قال صاحب كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: (والطائر المدعو من البدو البعيد الشاسع هو محمد ﷺ).

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [وأقعاله].

[هـو شـع]() وهو عندنا [يوشع]() بن إيلا في بعض كتبه: قال الرب الإله الذي رعيتك في البدو وفي أرض خراب قفر غير() محمد على ومن ذلك قول [ميخا]() النبي عليه السلام، إنه يكون في أخر الأيام [جبل]() بيت الرب مبنياً على قلال الجبال، وفي أرفع رواسي العوالي، وتأتيه جميع الأمم، وتسير اليكم أمم كثيرة وهم يقولون الى جبل الرب(). وهذا -أبقاكم الله- مكة صراحاً، وهي التي تحج اليها الأمم الكثيرة، ويسعون اليها، ويسيرون إليها وهم يلبون.

ومن ذلك قول برميا - وهو عندنا أرميا عليه السلام- في الفصل الأول - حاكياً عن قول الله تعالى في نبوة محمد عليه الله عن قبل أصورك في رحم عرفتك، ومن قبل أن تخرج [من] (١) البطن قدستك، وجعلتك نبياً للأمم، [لأنك] (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [هيشم].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [هو شع]، وهو [يوشع] فتى موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) بقية النص : (غير مأهول، وفي أرض لا أنيس بها).
انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص٤٠٥، وهو في سفر يوشع ٤/١٣-٦ بلفظ قريب منه،
ولعل في عبارة المصنف نقصاً تمامه : (ولا يعرف هذا في غير محمد ﷺ) والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [رميحا].

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، ولا توجد في أصل النص ، والكلام مستقيم بحذفها.

 <sup>(</sup>٦) سفر ميخا ٤/١-٢ ، وفيه : «تعالوا نطلع» قبل قوله : «إلى جبل الرب» وانظر كتاب الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للقرافي ص١٧٨ .

 <sup>(</sup>٧) لا توجد في الأصل ولا (ر) ، وأضافتها من أصل النص في سفر أرميا ٤/١-١٠، والعبارة فيه : «من الرحم».

<sup>(</sup>٨) في (ر): [لأن].

[بكــل](۱) ما آمرك به تصدع، والي كل أمر ارسلك تتوجه، وأنا معك [لخلاصك](۱) يقول الرب: وأفرغت في فيك إفراغا(۱). وهذه -أبقاكم الله- بشارة [بنبوة](۱) ظاهرة فيه ﷺ.

ومن ذلك قول حزقيل بن أرميا – وهو عندنا حزقائيل – عليه السلام في بناء [البيت] في أخر كتابه: إنه [أراه] الليه تعالى [بيتاً] توليى [ملك] من الملائكة تخطيطه له، وتجديده وأركانه ووضعه وصحونه وافنيته وأبوابه، وأمر الملك أن يحفظ ذلك ويتدبره، وهي مكة حرسها الله تعالى، إلى أن بعث منها نبينا محمد عليه .

ومن ذلك قبول النبي دانيال عليه في الفصل الأول من كتابه، حكاية عن رؤيا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لكل] ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [بخلاصك] ، وما أثبت من (ر) ،

<sup>.</sup> (7) سغراً رميا  $(-1)^3 - (1)^3$ ، وانظر هداية الحياري ص $(-1)^3 - (1)^3$ 

<sup>(</sup>٤) نبي (ر) : [بنبوته] .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [الست].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [أراده] .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [نبياً] .

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [ملكاً] .

بخت نصر(۱)، وكان هذا بخت نصر ملكاً مسلطا، روي أنه جمع بني اسرائيل وفيهم دانيال وقال: أخبروني عما رأيت في منامي [١٣٦/ب] [وما] تعبير ذلك، ولم يكن بعد قص رؤياه لأحد -فإن لم تخبروني قتلتكم ، فلم يجبه أحد بشئ من ذلك، لا يعلم الغيب الا الله تعالى، فقال له دانيال عليه السلام: عندي بغيتك، فأمسك عن الناس ثلاثاً، ففعل، فأتاه فقال له: بروح القدس رأيت أيها الملك رؤيا رائعة، ومنظراً هائلا، رأيت صنماً عظيماً بازغ الجمال جداً، وهو قائم بين يديك، رأسه من الذهب الخالص، وساعده وفخذه من نحاس، وساقه حديد، وبعض رجله حديد، وعنقه خزف، ورأيت حجراً [أقطع من غير قطع] فصك رجلي ذلك الصنم ودقها دقاً شديداً، فتفتت الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه، وصار دقاً دقاً مثل دقاق الحل في السادر، وعصفت به الربح، فلم يوجد له أثر، وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك الصنم جبلاً عالياً امتلات منه الأرض كلها، فهذه رؤياك أيها الملك، قال له: صدقت، فما تأويل ذلك؟ فقال له: أنت الرأس الذي رأيته من الذهب، وقوم بعدك مملكة

<sup>(</sup>١) بخت نصر : هو ملك بابل الذي قاتل اليهود ، وخرب مسجدهم وأمات دينهم. انظر : تاريخ ابن خلدون ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>١) لا توجد في (ر) .

 <sup>(</sup>٢) في تخجيل من حرف التوراة والانجيل ص١٥١، والجواب الصحيح ٣/٤: «لم تقطعه يد انسان».
 ولعل صواب العبارة عند المصنف: [أقطع من غير قاطع]، كما سيأتي في نهاية الرؤيا.

أخرى دونك، والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها، والمملكة الرابعة تكون قومه مثل الحديد، وكما أن الحديد يدق كل شئ يسحق هو الكل، وأما الرجل() الذي كان بعضه من خزف، فإن بعض المملكة تكون عزيزاً وبعضها ذليلاً، وتكون كلمة المملكة متشتتة ويقيم ملك السماء ملكاً دائماً أبداً لا يتغير ولا يزول إلى أخر الزمان، ولا يذر لغيره من الأمم ملكاً ولا سلطانا، بل يدق ذلك، ويبيد المملكات كلها، ويقيم هو إلى دهر [الدهور]()، فهذا تعبير الحجر الذي انقطع من غير قاطع حتى دق الذهب والحديد والنحاس والخزف، فإن الله الكبيريعلم ما يكون في أخر الزمان().

وهذه نبوة -ابقاك الله- شاهدة، وعبارة ظاهرة مفسرة منورة، لا حاجة بها إلى عبارة أكبر من عبارة دانيال عليه السلام لها على نبوة محمد عليه .

ومما يؤكد ما قال في رواية أخرى في الفصل الرابع: قال: رأيت في المنام كأن الرياح هاجت واصطاك منها البحر العظيم، واعتلج اعتلاجاً شديداً، وصعد من البحر أربع حيوانات عظام مختلفة الصور، أولها مثل الأسد، وله أجنحة النسر، ورأيت جناحه قد تمرط، فانتصب قائماً على الأرض مثل إنسان، وجعل له قلب إنسان، والحيوان الثاني مثل الدب، وهو قائم ناحية ، وفي فمه ثلاثة أضلاع، فسمعت

<sup>(</sup>١) في المصدرين السابقين: [الرَّجُلان]،

<sup>(</sup>٢) في (ر): [الديهور].

 <sup>(</sup>٣) سفر دانيال ٣١/٢ - ٥٤، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه، أن
 المصنف رحمه الله تعالى يكتب كثيراً من ذاكرته.

وانظر: المصدرين السابقين وهداية الحياري ص٥٦٥ ،

قائلا يقول: قم فكل من اللحم واستكثر منه، والحيوان الثالث مثل النمر، وفي جنبيه أربعة أجنحة مثل اجنحة الطير، له أربعة رؤوس ، أعطي سلطاناً ورأيت بعد ذلك حيواناً رابعاً [١٩٧٨/أ] عظيماً قوياً عزيزاً جداً، وله أسنان عظام من حديد، فهو يأكل ويدق ويدوس برجليه ما بقي، ورأيته مخالفاً لتلك [الحيوانات] الأخر، وكانت له عشرة قرون، وكنت أفهم معنى قرونها تلك، ولم يلبث أن لحم به قرن صغير من تلك القرون ففصل وسقط بين يدي ذلك القرن الصغير ثلاثة قرون من مقادمها، فأحببت أن أعرف تأويل الحيوان الرابع الذي كان [مخالفاً] لهن كلهن ماهو؟ وما تأويل أكله ودقه ودوسه برجله؟ فقال لي الرب: تأويل الحيوان الرابع مملكة رابعة تكون في الأرض، وتكون أجل وأفضل من جميع المملكات، فيغلب على الأرض كلها ويدوسها ويدقها ويأكلها رغداً أن أخر أجل وأعظم مسن تلك الأولين، فهذه –أبقاكم الله— نبوة أملاك، وتكون بعد ملك آخر أجل وأعظم مسن تلك الأولين، فهذه –أبقاكم الله— نبوة مفسرة منورة [لا تحتاج] السلى الموساح وايضاح بأكثر مما فسره دانيال عليه السلام، وهي آخر الدولة التي ذكرها تغلب الأرض كلها وتدوسها بأقدامها وتأكلها أرغدا أن والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: [الحيوان] ، وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مخالف] .

 <sup>(</sup>٣) سفر دانيال ٧/٧-٢٢ ، ولم يرد فيه تتمة الرؤيا.
 وانظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص١٥٥ – ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ويحتاج].

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [غداً] وما أثبت من (ر).

ومن ذلك قول [حبقوق]() النبي عليه السلام: ان الله تعالى جاء من [التيمن]()، والقدوس من قبل فاران، لقد انكشفت السماء من بهاء محمد، وامتلأت الأرض من [حمده]() يكون [شعاع]() منظره مثل النور، ويحوط بلده [بعزة وتسير المنايا]() أمامه [وتصحب]() سباع الطير أجناده، فأقام يمسح الأرض، [ثم تأصل الأمم، ويجب عليها]()، وتضعضعت الجبال القديمة، واتضعت الرواسي [الدهرية]() ، وتزعزعت ستور مدين، ولقد [حاز]() المساعي القديمة، ويستنزع في قسيك اعناقاً، [وترتوي]() السهام بأمرك يا محمد[ارتواءاً]()) في كلام له يطول، وهذه أيضاً نبوة منصوصة ، وكلام ظاهر، والله أعلم.

(١) في الأصل و (ر): [حيقوق] بالمثناة التحتية.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [اليمن]، والتصويب من كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص٥٠٥، والجواب الصحيح ٣٣٠/٣

<sup>(</sup>٣) في الأميل و (ر): [أحمد] ، نفس المصدرين.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: [الشعاع]، وفي (ر): [الشاع].
 انظر المعدرين السابقين.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [لغيره بسنين العيان].
 المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [وتصحبه] .المصدرين السابقين.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، بلفظ: [يجيب] في (ر) ، ولم ترد هذه العبارة في المصدرين السابقين، ولعلها
 [ثم تسأل الأمم ويجيب عليها].

<sup>(</sup>A) لم ترد في المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [جات].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [وتربوبي] .

<sup>(</sup>١١) في الأصل و (ر): [إن يو] انظر المصدرين السابقين.

ومن ذلك قول المسيح عيسى بن مريم في الانجيل في الحواريين: إذاً أذهب وسيأتيكم الفار قليط الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه كما يقوله لهم، وهو يشهد علي، وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الحضرة [....]() شيء أعد الله أخبركم به الحواريون -أبقاكم الله- و[....]() من النصارى يعرفون الفار قليط في لغتهم احمد، ولأنه اسم مشتق من الحمد()، والله أعلم.

ومن ذلك قول شمعون الصفا رأس الحواريين في كتاب قراكسيس: إنه قد حان أن يبتدئ الحكم ابتداءاً من بيت الله الناء الكره شمعون هو مكة، ومنها ابتداء الحكم الجديد لا من غيرها.

فهذه -أبقاكم الله- آيات بينات، وشاهدات قائمات، وحجج متواترات، وبشارات ظاهرات في [أنبياء](1) الله عليهم السلام، تتلقاها أمة عن أمة، وغابر عن سلف، ويشهد بها آخر عن أول، حتى اختصها الله تعالى باثباتها، وتواتر الأخبار بها من أن يعارض بالتكذيب [١٣٧/ب] أو يغتال بتبديل التنزيل لا يكذبها أحد إلا فاز بالسهم الأخيب، ولن يفعل ذلك الا [يهودي دامر أو نصراني داهر](1) يقولان بذلك،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): فراغ بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) فراغ بقدر كلمة، ولعلها: [الحواريون].

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص١٤ه، والجواب الصحيح ٧/٤-١١ بغير لفظ المعنف.

<sup>(</sup>٤) انظر الجواب الصحيح ٤/٨.

<sup>(</sup>٥) في (ر): [الأنبياء].

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يهودياً دامراً أو نصرانياً داهراً] .

ويخدعان انفسهما، فأما رسل الله صلى الله عليهم وسلم فقد أدوا ما قيل لهم، وقاموا بحجة البلاغ، وبلغوا ما عليهم من فرض النصيحة [وانفذوا]() شرائط الله تعالى عليهم، ولم يكتموا حلالاً مما أنزل عليهم، وحملوا العباد على منهاج الهدى، وحذروهم عن طريق الحيرة، وعن تظاهر الشيطان ونصب حبائله، يدخل على الناس الشبهة، ويضر بهم ضراً بيناً، فلولا ما من الله تعالى من كون إمام وعالم في الفترات [لتأدية]() ما استحفظهم عليه، والقيام بما افترض الله عليهم لظهر أمر الشيطان وحزبه، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده وألهمهم طرق الرشاد، والحمد لله كما هو أهله ومستحقه.



<sup>(</sup>١) في (ر): [ونقذوا] ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [للتأدية] وما أثبت من (ر) .

### فصل

ومن أبين الحجة في نبوته بي ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [أنه](1) كتب الى سعد بن أبي وقاص(1) وهو بالقادسية إذ ذاك أميرعلى جيش القادسية، أن وجه نضلة بن معاوية(1) الى حلوان(1) [فوجهه](1) سعد رضي الله عنه في ثلاثمائة فارس، فخرجوا حتى أتوا حلوان فغاروا على ضواحيها، فأصابوا غنيمة وسبايا فساقوها إلى سفح جبل، ثم قام نضلة فأذن للصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر، فإذا مجيب يجيب كبرت [تكبيراً ](1) يا نضلة، وقال: اشهد أن لا اله الا الله، فقال المجيب: هي كلمة الاخلاص، فقال نضلة: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال المجيب: هو الذي بشر به عيسى بن مريم يا نضلة، فقال نضلة : حي على الصلاة، فقال : طوبى لمن مشى اليها، وواضب عليها يا نضلة، فقال نضلة: حي على الفلاح، فقال : طوبى لمن مشى اليها، وواضب عليها يا نضلة، فقال نضلة: حي على الفلاح،

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۱۰۶.

<sup>(</sup>٣) نضلة بن معاوية : لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٤) المراد بها حلوان العراق، كما جات منصوصاً عليها في مصادر القصة، وهي مدينة بالعراق كثيرة الغواكه، بها مياه كبريتية، فتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

معجم البلدان ۲۹۱/۲ .,

<sup>(</sup>٥) في (ر): [فرجه].

<sup>(</sup>٦) في دلائل النبوة للبيهقي: [كبيرا] ولعله أصوب.

فقال المجيب: أقلح من أجاب محمدا على ، وهو البقاء لأمته على ، قال نضلة: الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله، فقال: أخلصت [إخلاصاً] ()، كلمة -يانضلة - حرم الله به جسدك على النار، قال نضلة: من أنت يرحمك الله؟ أملك أم ساكن من الجن؟ أم طائف من عباد الله، أسمعتنا صوبتك فأرنا شخصك، فإنا وفد الله ووفد رسوله ووفد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا شيخ قد بدا له هامة كالرحا، أبيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلنا له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت يرحمك الله، قال: دريب بن [برثملا] () وصي العبد الصالح عيسى بن مريم، اسكنني هذا الجبل، ودعا لي بطول البقاء إلى وقت نزوله من السماء، فأما إذا فاتني لقاء محمد فاقرؤا عمر عني السلام، وقولوا له : يا عمر [سدد] () وقارب فقددنا [۸۲۸/أ] الأمر. ثم غاب عنا فلم نره، فأخبر نضلة اسعداً () بذلك، فمضى سعد ومن معه الى هناك، فأذن سعد فلم ير أحدا. ()

<sup>(</sup>١) في (ر): [اخلاصها] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يرميلا]، والتصويب من دلائل النبوة للبيهةي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [سد] ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سعد] ،

<sup>(</sup>ه) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٥/٥٢٥ - ٢٧٥، والرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري (٥) - ٢٢٩/٣ - ٢٣٠، وللقصة بقية لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، واقتصر على الشاهد منها.

قال البيهقي بعد إيراد هذه القصة : قال ابن عبدالله الصافظ: كذا قال عبدالرحمن بن ابراهيم الراسبي عن سائك بن أنس، ولم يتابع عليه، وإنّما يُعْرَف هذا الحديث لمالك بن أزهر عن نافع، وهو رجل مجهول لا يُسمع بذكره في غير هذا الحديث.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال عند ترجمة عبدالرحمن الراسبي ٢/٢٥، واشار الى هذه القصة قال: وهذا شيء ليس بصحيح.

ثم قال: في ترجمة مالك بن الأزهر ٣/٤٢٤: مالك بن الأزهر عن نافع، وعنه ابن لهيعة قال الحاكم: مجهول، قلت: وخبره باطل في ذكر ذريب بن برثملا. أ.هـ.

### فصــل

قد ذكرت لك – أيدك الله – طرفاً من بشارات الأنبياء عليهم السلام في كتبهم على صحة نبوة نبينا محمد على فيما تقدم ذكره مختصراً، قامعاً لكل معارض أو مشكك على ضعيف عقل، ما فيه كفاية والحمد لله، فهذا موضع أحببت أن اذكر فيه شيئا من معجزاته وآياته على ما شاعت إلى أوليائه وأعدائه، ولا ينكرها منكر، ولا ينفر عنها نافر، أولها: أنه لما ولد تلك رجت الشياطين، وانقضت الكواكب، وبانت للناس زلزلة عظيمة عمت جميع الدنيا حتى تهدمت الكنائس والبيع، وتزلزل كل شيء كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل، وعميت على السحرة والكهان أمورهم، وحبست عنهم شياطينهم، وطلعت نجوم لم تُر قط، فأنكرها الناس، وزلزل إيوان كسرى حتى سقطت منه [ثلاث عشرة شرفه] ، وخمدت نار فارس، ولم يكن قط خمدت، فلما رأى ذلك كسرى أمر براهمته واحزابه أن يوجه الى النعمان بن المنذر (٢) ملك العرب في وقته وهو [بالحيرة] سائم هل بقي من كهان العرب أحد أم لا؟ قال: نعم، رجل يقال له: سطيح الغساني (١) بدمشق، قال: فابعث اليه شيخاً من العرب له عقل

(١) في الأصل و (ر): [ثلاثة عشر شرافة].

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۷٦٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [بالجيزة] بالزاي المعجمة، وما أثبت من (ر) .

<sup>(3)</sup> ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب ، من بني مازن من الأزد، كاهن جاهلي غساني، من المعمرين، يعرف بسطيح، كان العرب يحتكمون إليه، مات بعد مولد الرسول على بقليل.
الاعلام ٣٨/٣.

ومعرفة، وجهه إليه اساله عن الذي ظهر إلينا، فأنفذ اليه الشيخ من يقبله من جهته الى سطيح فخرج حتى أتى دمشق، فسأل عن سطيح فدل عليه، [فخرج فدخل عليه [١] فوجده في آخر رمق فنادي في أذنه بأعلى صوته يقول شعراً:

أصبم أم يسمع غطريف اليمــــن [يافارج الكرية أعيت من فعن](١) [وقاصل الخطبة في الأمر الأهـــم [أتاك شيخ الحي من أهل يــزن](٢) [وأمه من آل ذيب بن حجـــن](1) [أبيض فضفاض الروى والبدن يجوب في الأرض علندات شزن(٩)

(٣) البيت في دلائل النبوة:

«يافـــاميل الخطة أعُنتُ مِينْ ومِــنْ وكاشف الكربة عن وجاء غضن». وفي البداية والنهاية:

دياف اصل الخطة أعبيت من ومن

(٤) البيت في الدلائل: وأزرق بَهْمُ النــــاب صــوار الأذن

وفي البداية والنهاية:

«أبيض فــفــفــاض الرداء والبــدن

(a) عجرُ هذا البيت في المصدرين السابقين:

«لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن».

وفي المصدرين السابقين أبيات أخرى تتمة لهذه الأبيات.

أتاك شمسيخ الحسى مصن آل سنن »

أبيض فيضيفياض الرداء والبيدن،

رسول قبيل العجم يسري للوسن».

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، وفي دلائل النبوة للبيهقي ، والبداية والنهاية: وأم فاد فَازْ لَمّ به شأو العنن»... ومعنى : (الغطريف) السيد، و (فَأَزُّ لَمُّ) أسرع، و (العنن) الموت.

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في (ر) .

فقال سطيح: جاء عبدالمسيح<sup>(۱)</sup> على جمل مشيح إلى سطيح حين أشفى على الضريح، بعثك ملك بني [ساسان]<sup>(۱)</sup> بهدم الإيوان وخمود النيران، [ورؤيا]<sup>(۱)</sup> الموبذان [ياابن ذي يزن هيهات وهيهات]<sup>(۱)</sup>، [ويملك]<sup>(۱)</sup> ملوك وملكات بعدد [الشرفات]<sup>(۱)</sup>، فإذا غاضت بحيرة ساوة، وظهرت التلاوة بأرض تهامة، وظهر صاحب الهراوة فليس الشام شاماً ، ثم فاضت نفسه فمات، فرجع عبدالمسيح بذلك<sup>(۱)</sup>.

ومن ذلك: أنه لما بعثه الله رسولاً الى الأمة، اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى (١) في ليلة واحدة، [فذكر] (١) ذلك للناس فصدقه من صدق، وانكر ذلك من أنكر، وقالوا: كيف يقطع مسيرة شهرين ذاهباً وأتياً في ليلة واحدة فأتى [٢٨٨/ب] إليه أبو بكر رضى الله عنه فسأله عن ذلك فقال: نعم، ولقد مررت بعير

<sup>(</sup>۱) عبدالمسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن نفيله الفساني النصراني، كان من المعمرين. انظر: البداية والنهاية ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [سامان].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وروى] .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولم يتبين لي معناها، ولم أجدها في مصادر القصة.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [يموت].

<sup>(</sup>٦) في (ر): [الشرافات].

 <sup>(</sup>٧) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ١/٤٧١ – ١٧٦، ودلائل النبوة للبيهقي ١/٦٦١ – ١٢٩،
 والبداية والنهاية ٢٤٩/٢ - ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٨) قال الله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ﴾ الآية ١ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٩) في (ر): [فذك].

بني فلان بوادي كذا، وهي الآن ترد يقدمها جمل أورق(۱) عليه غرارتان(۱) [إحداهما](۱) سبوداء والأخرى برقاء الله ما المنت القوم الذين انكروا ذلك إلى الثنية ينظرون العير ليجدوا لإنكارهم موضعاً، فإذا العير قد أقبلت يقدمها الجمل الأورق عليه الغرارتان، كما ذكر ما ذكر ما يجدوا لإنكارهم موضعاً يتكلمون به.

ومن معجزاته أيضاً: انكسر سيف عكاشة بن [حصن] ألى يوم بدر، فقال: يارسول الله، انكسر سيفي، فأخذ رسول الله على عوداً من الأرض فأعطاه إياه، فقال له: هُزَّه، فهزه فإذا بسيف قاطع ، وتقدم وجالد به ولم يزل معه يفتخر به. (٧)

ومن ذلك: أن يهودية يقال لها: زينب بنت الحرث (^) دعته الله الله طعام قد [اعدته] () له، فيه شاة محنوذة قد سمتها، فأخذ منها عضواً ونهش منه نهشة ثم

<sup>(</sup>١) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. لسان العرب مادة «ورق».

<sup>(</sup>٢) الفرارة: الجوالق، وجمعها: غرائر،

انظر : نفس المصدر مادة «غرر»،

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [أحدهما].

<sup>(</sup>٤) الأبرق: ما فيه سواد وبياض، انظر: المصدر السابق مادة «برق»،

<sup>(</sup>٥) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/٧٥٣، وتثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجبار ١٠٨١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [حسن] .

<sup>(</sup>٧) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٢٧٧٧- ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٨) هي زينب بنت الحارث ، امرأة سلام بن مشكم.
 فتح الباري ٤٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [أعددته].

طرحه وقال: «إن الشاة أخبرتني أنها مسمومة، فسأل اليهودية عن ذلك فأقرت، فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: إن كنت نبياً [فسأرى] $^{(1)}$  ما رأيت، وإن كنت غير ذلك أرحت منك الناس».

ومن ذلك: انه كان وأصحابه في سفر فأصابهم عطش شديد، فأتى الناس إليه، [ومن بين يديه](١) تور فيه ماء، فوضع يده المباركة فيه، فجعل الماء يجلجل من بين [أصابعه](١) ﷺ كأنه عيون، فشربوا منه ورووا، وهم أربعمائة رجل.(١)

ومن ذلك: انه كان في مسجده على جذع شجرة يتكئ عليه ويستريح اذا خطب، فاتخذ [من بعد] () ذلك منبراً يخطب عليه، فلما صعد المنبر حنَّ اليه الجذع لمفارقته له، فدعاه على في الأرض والناس ينظرون، ثم قبال له عليه السلام: [عد] () الى مكانك فعاد كالفرس الجواد. ()

<sup>(</sup>۱) في (ر): [فستري].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [وبني يديه].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل ، وأضغتها من (ر) .

 <sup>(</sup>٤) انظر دلائل النبوة لأبي نعيم ٢٢/٢ه، ودلائل النبوة للبيهةي ١٢٨/٤، والبداية والنهاية ١٠٠/١، بغير
 لفظ المصنف رحمه الله تعالى، وقد وردت هذه المعجزة في أكثر من زمان ومكان، وبالفاظ وصفات مختلفة.

<sup>(</sup>ه) من (ر) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [أعد].

 <sup>(</sup>٧) لم أجد نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، وقصة حنين الجدّع مشهورة ثابتة في الصحيح وغيره، وفي كتب السير بالغاظ كثيرة.

انظر : صحيح البخاري بشرحه ٦٠١/٦- ٦٠٢، وكتاب المناقب، باب (٢٥) ح٨٥٣، ١٨٥٣ و ٥٨٥، ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٥، وما بعدها، والبداية والنهاية ١٣١/٦ وما بعدها.

ومن ذلك: أنه مضى ذات يوم الى الغائط، فاستتر بشجرة، ودعا بشجرة فجات حتى التفت بجنب صاحبتها، فلما فرغ من الغائط عادت حيث كانت.(١)

ومن ذلك: أن أبا جهل بن هشام طلب عدمه ليقتله، واحتال في ذلك، فرآه يوماً ساجداً لربه، فغنمها فرصة، فأخذ بيده حجراً ليرميه بها، فلصقت الحجرة بيده، فلما عرف ذلك أبو جهل، سأله أن يسأل ربه أن يخلصه منها، فسأل جواداً كريماً، فدعا [4](۱) فخلصه من يده.(۱)

ومن ذلك: انه أوى الى امرأة يقال لها: أم شريك<sup>(1)</sup>، فاجتهدت في [الضيافة]<sup>(۱)</sup>، وعملت طعاماً، وأتت إلى عكة قطب سمن لتجعله [على]<sup>(1)</sup> ذلك الطعام، فلم تجد في القطب شيئاً، [فأخذها]<sup>(۱)</sup> على بيده المباركة، وحركها بيده، فامتلأت سمناً طيباً، فأكل القوم بأجمعهم من ذلك ، وهي فضلة (۱۰).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرحه ۱۸ / ۱۶۲، كتاب الزهد من حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، والبداية والنهائة ٢/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [إليه].

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١٩٨١٣- ٣١٩، بغير لفظ المصنف، وليس فيه أن المجر لصق في يده. حتى دعا رسول الله على المجر حتى دعى به ، وسالته قريش فأخيرهم أنه رأى دونه فحلاً من الإبل ما رأى مثله، هم أن يأكله.

 <sup>(3)</sup> أم شريك القرشية العامرية، اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها على اقوال كثيرة.
 انظر : الاصابة ٤٤٦/٤٤

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [الضافة].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [عن] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [فأخذ] ، وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٨) لم أجد - فيما اطلعت عليه نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وانظر القصة في: دلائل النبوة
 البيهقي ٢/٤٤٦، والبداية والنهاية ٢/٦٠ - ١٠٠٠.

ومن ذلك : أنه أخذ كفاً من تراب فحثاه في وجوه أهل بدر من المشركين، وقال: شاهت (۱) الوجوه فلم [۱۳۹/۱] يبق عين أحد منهم إلا دخلها من ذلك التراب  $[شئ]^{(1)}$  ، وهم ألف  $[(-+1)^{(1)}]$  فانهزموا  $[(-+1)^{(1)}]$ 

ومن ذلك : عن قتادة (٥) .

ومن ذلك: قصة شاة أم معبد المشهورة (البرهان) وقصة [البرهان] وتكلم الذئب معه معه بكلام فصيح، أن محمداً رسول الله علي في المدينة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فسأله أن يحرس له غنمه إلى أن يمضي إليه ويسلم، ففعل فمضى إلى النبي علي المنكر، فلما مثل بين يديه، فقال: تكلمني بقصة الذئب أم أكلمك؟ فقال: من فيك يا

<sup>(</sup>١) شاهت الرجوه تشوه شوهاً: قبحت ،

لسان العرب مادة «شوه».

<sup>(</sup>٢) ني الأصل و (ر) : [شيئاً].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [جمل].

<sup>(</sup>٤) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/٨٦٢، ودلائل النبوة للبيهقي ١٨١/٣ .

<sup>(</sup>ه) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأرسي ثم الضغري ، أخر أبي سعيد الخدري لأمه، يكنى أبا عمرو، روي أنه أصيب في غزوة بدر في عينه فسالت حدقته على وجنته، فأعادها رسول الله ﷺ ودعا له، فعادت كما كانت، مات في خلافة عمر رضى الله تعالى عنه.

انظر: الإصابة ٢/٩/٣، ودلائل النبوة للبيهةي ٢/٠٠/، وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٨، وقال: (رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبدالعزيز بن عمران، وهو ضعيف).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ص٦٥.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها [الرهبان]، وانظر هذه القصمة في السيرة النبوية ١٩١/١، ودلائل النبوة لابي نعيم ٢١١/١.

 <sup>(</sup>٨) لعل في الكلام سقطاً واستقامته بأن يقال: وقصة الراعي وتكلم الذئب....
 انظر كتاب دلائل النبوة للبيهقي ١٠/١٤.

رسول الله أحسن، فكلمه بقصته فأسلم وحسن إسلامه، وعاد إلى غنمه والذئب [يرعاها](١)، فبنوه الى اليوم يُسمُّون بنو مكلم الذئب.

وله على متصلة من الفضائل ما يطول شرحها، اختصرت ذلك منها وهي متصلة بالإسلام، مقرونة بعصم الملة، يحيل ذلك ويرويه من كل قبيلة كبراؤها، ومن كل مصر صلحاؤها، ومنها [ما]<sup>77</sup> لا يتهم بالكذب إلى يومنا هذا، والله لا يضع أية بموضع غموض مع الطلب [والنظر]<sup>77</sup> اليها فيتخذ ذلك [الغموض]<sup>71</sup> حجة، ولكن أياته باهرة ظاهرة، تظهر الناظرين، بينة المسترشدين وعلى الله سبحانه قصد السبيل، وأو لم يكن بين الحق والباطل مشتبهات لارتفعت البلوى، ويطلت المحنة، والله بكل شئ عليم، وهو المبتدئ بالنعم قبل السؤال، والناظر لنا في كل حال، وهو تعالى المستعان، فإن اعترض سائل وقال: مابال آيات موسى أكبر من آيات محمد للله واكثر منها؟ فقل أبات محمد لله وفي قدرها مع غبارة بني اسرائيل ونقصان أحلام القبط في وذان أيات محمد لله وفي قدرها مع أحلام قريش وعقول العرب، لأن الله تعالى أظهر علامات كل [نبي]<sup>70</sup> على قدر غباوة أمته وعقلها، فوازنت الآيات عند المعرفة لها والتصديق بها، فبان صدق ما ذهبنا اليه والحمد لله.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يرعاه].

<sup>(</sup>٢) اغمانة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ونضر] .

<sup>(</sup>٤) في الأصلو (ر): [العصوون].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [شيء].

# فصـــل في ذكر الفرقة الهادية المهدية

وبعد هذا – أيدك الله – فإني أذكر لك مقالة الفرقة الهادية المهدية أهل السنة والجماعة: وهم أصحاب [أبي]() حنيفة ومالك والشافعي وداود واحمد رحمهم الله تعالى، وهم فرقة واحدة لأنهم [مجمعون]() على الأصول، وإن كانوا مختلفين في الفروع، وليس ذلك بضائرهم، لأن الاتفاق على الأصول [اجماع]()، والاختلاف في الفروع تخيير وتوسعة، ألا ترى الى قول المأمون للرجل النصراني الذي أسلم على يده بخراسان وحمله معه إلى العراق، فارتد عن اسلامه، وقد احضره ليستتيبه، فإن تاب والا قتله: أخبرني ما [أوحشك]() مما كنت عليه من ديننا، فوالله لأن اقتلك بحق أحب إلى من أن اقتلك بغير حق، وقد صرت مسلماً، فإن وجدت دواء [لدائك]() تداويت به، وإن نباعنك الدواء وإصابك الشقاء كنت قد أبليت العذر في نفسك، ولم تقصر عن الاجتهاد لها وإن [١٣٩/ب] قبلناك قبلنا في الشريعة، وترجع أنت في نفسك الى الاستبصار واليقين، ولم نفرط في الدخول من باب الحزم، قال المرتد:

<sup>(</sup>١) في (ر): [أبو] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مجموعون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [اجماعاً].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أوحشتك].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [لدائه] .

أوحشتني [كثرة]() الاختلاف في دينكم، قال المأمون: لنا اختلافان، أحدهما كالاختلاف في الأذان والإقامة ووجوه القرآن، وآخر وجوه الفتيا، وما أشبه ذلك، وليس هذا باختلاف، وانما تخيير وتوسعة وتخفيف وتنفيل من السنة، فمن أذن مثنى وأقام مثنى لم [يؤثم]()، [ومن ربع]) لم يؤثم، والاختلاف الآخر: كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتاب الله تعالى، والحديث عن نبينا ته مع اجتماعنا على أصل التنزيل، واتفاقنا على عين الخبر() فإن كان أوحشك هذا، فقد ينبغي أن يكون اللفظ في جميع التوراة والانجيل [متفقاً]() على تنزيله، ولا يكون بين اليهود والنصارى اختلاف في شئ من التأويلات، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون كتبه مفسرة، وفعل [أنبيائه ورسله]() في تأويله لفعل، ولكنا لم نجد شيئاً من أمور الدنيا والدين وقع الينا على الكفاية الا مع طول البحث والتحصيل والنظر، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحن، ولَذهب التفاضل والتباين، ولم يعرف الحازم من العاجز، ولا الباهل من العالم، وليست على هذا بنيت الدنيا، فقال المرتد: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ته ما وأن المسيح عبده ورسوله، وأن محمداً صادق، وأنك أمير المؤمنين حقاً.

فدل هذا - أعزك الله- على أنهم فرقة واحدة وإن اختلفوا في الفروع دون الأصول اختلاف تخييرة وتوسعة، لا اختلاف فكر وتعطيل ، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: [من كثر] ، وفي (ر): [من كثرة].

<sup>(</sup>٢) في (ر) : [ياثم] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [ومن لم ربع] ، وما أثبت (ر) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص١٤ه وما بعدها.

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر): [متفق].

<sup>(</sup>١) في (ر) : [رسله وأنبيائه] .

## الباب السادس عشر

في اعتقاد الفرقة المادية الممدية وما ذهبوا إليه

#### با ب

### فيه اعتقادهم وما ذهبو اليه

#### قال الشاعر :

تعالوا فإن العلم [عند]<sup>()</sup> ذوي الحجا من الناس كالبلقاء<sup>()</sup> باد حجولها نعاطيكم بالحق مت تبينوا إلى أينا تؤتى المقوق فضولها

اعلم - سلمك الله تعالى - أن مخالفها تسميها الحشوية، لكثرة ولوعها بالأخبار والأسانيد وكلام السلف، وتسميها المسودة لكثرتها [وانتشار]<sup>(1)</sup> مذهبها في الأقطار، وهم يسمون [السواد]<sup>(1)</sup> الأعظم، فالذي اجتمعت عليه هذه الفرقة: أن الله وحده لا شريك له، ولا اله غيره، أحد فرد صمد، منعوت بالعلامات، متحقق بالآيات، غير محسوس بالحاسات، حي باق لا والد له ولا مولود [له]<sup>(1)</sup> ، له الجبروت الدائم، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعارضه أحد في أمره ولا نهيه، بصير مدبر متكلم عالم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نعت نفسه بالقرآن العظيم ليس بجسم

<sup>(</sup>١) لا توجد في (ر).

 <sup>(</sup>۲) البلق: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين.
 القاموس المحيط عادة: «بلق».

<sup>(</sup>۲) في (ر): [وانتشارها].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سواد].

<sup>(</sup>٥) لا توجد في (ر).

يقول: ﴿لِيس كمثله شيّ و ﴿كل شيّ هالك الا وجهه ﴾ ﴿الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾ سبق علمه الأشياء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾ سبق علمه الأشياء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خالق الخلق [وصانعهم] ٤٠ ، لا يخرجون عن علمه، ولا يقدرون على اكتسابهم إلا به، فما وجد منهم من إيمان فبهدى الله والحلفه وتوفيقه، وما تركوا من معاص فبعصمته ويفضله، وما كان منهم من فعلها فبخذلانه واضلاله، معترفون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وأن محمداً عبده ورسوله ولا أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة ولم يكتمها، وأدى الأمانة ولم يخنها، وأن الصلوات الخمس المفروضة واجبة، وكذا الصيام والزكاة واجبة، وكذا التوبة من المنتوب واجبة أيضاً، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة أولياء الله تعالى، ومعاداة أعدائه، والنكاح مستحب، وكذا صلاة النوافل أيضاً، والله تعالى يعافي من شاء من خلقه ويؤلم من يشاء ويفعل ما يشاء، وهو في ذلك عدل، لأنه الملك القاهر

<sup>(</sup>۱) هذا من المصنف رحمه الله تعالى خلاف منهج السلف في تنزيه الله تعالى، وهو النفي المجمل والإثبات المفصل، وهو منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما أن هذه الألفاظ لم تعرف عن السلف، وإنما عرفت عن المتكلمين.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي وأثبات، بل اعتصموا بالكتاب والسنة، ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل ... إلى أن قال:ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين).

مجموع الفتاوي ٦٦/٦ -- ٣٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وصائعها].

﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴿ (١) عما يعملون، وأن أولياءه يرونه في الآخرة، لا يضامون في الجنة، واعداؤه محجوبون عنه لا يرونه، ويعتقبون أن عذاب القبر حق، وسؤال الملكين منكر ونكير حق، [ويتعونون من شر ذلك، ويعتقدون الموت حق، والبعث حق، والصراط حق، والميزان حق [٧١]، والحوض والوقوف بين يدى الله في المحاكمة حق، والجنة حق، والنارحق، وشفاعة النبي عليه حق الى الله تعالى [وخروج] أهل الكبائر من أمته من النار حق، يتخوفون على مسيئهم، ويرجون الله تعالى لمحسنهم، فهم بين خوف ورجاء، والأمر الى خالقهم، من شاء عنا عنه، ومن شاء عذبه، وقالوا: [لو](1) أنه وضع عدله لم تبق لنا حسنة، وهو إن استقصى ، وذلك حين يفعل بنا ماهو أهله، وأولا رحمته لم [يسبق] النا سيئة، وذلك حد الاستيفاء وذلك حين مفعل بنا ما نحن أهله، وهم متبعون لكتاب الله، وما ثبت عن نبيه عَنَّهُ، ملازمون الجماعة، مقرون بالطاعة لأولى الأمر، ومعتقبون أن الريا والزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله بغير حق واكل مال اليتيم والعمل بالمعاصى حرام، والايمان قول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، ويزيد بالازدياد من الطاعة، وينقص بالانهماك في المعصية، لا يبغضون أحداً [١٤٠/ب] من أصحاب نبيهم، ولا يعترضون لما شجر بينهم تعظيماً لهم، وقصد السلامة، يترحمون على محسنهم، ويستغفرون لمسيئهم، يقدمون أبا بكر رضي الله عنه، حيث قدمه الله تعالى ورسوله

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لا يوجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [بخروج]، وفي (ر): [يخرج].

<sup>(</sup>٤) لا تعجد في (ر).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر٩، ولعلها: [تُغْفَر].

والمؤمنون ويعده عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم على ماكان، ومرت عليه السلف، واجروا الأمور على ماجرت ، وأن هؤلاء الخلفاء [الراشدين](١) الأربعة خير هذه الأمة بعد نبيهم على كلهم يصلح للخلافة، ثم أفضل الناس بعدهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء القرن الأول من المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين بعث فيهم رسول الله على، ويترحمون على أزواجه، ويعتقدون أمهات المؤمنين منهن أمهاتهم، وأن آيات النبوة ومعجزاتها حق، ويرون صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر جائزة، ما لم يخرجه فجوره الى الكفر، والمسح على الخفين جائز، وأن القضاء والقدر حق، وأن الله تبارك وتعالى الرذاق لعباده الحلال والحرام، وأن الدعاء للميت والصدقة عنه تنفعه، وأن أحداً لا يموت قبل أجله، ولا يرون المراء والخصومات في(١) ذات الله جائزة، [صابرون للبأساء والضراء [شاكرون](") على [الضراء]() متبعون غير مبتدعين ، يدعون الأولى أمرهم بالصلاح، فرحم الله امرءاً لزم السنة والجماعة، فإن فيها [الأشبه]<sup>(١)</sup> والحجة، وترك الفرقة والبدعة فإن فيها الوحشة والشبهة، والحمد لله الذي جعلنا لا نفرق بين أتمتنا، فقد قال على: «من سره بحبوحة الجنة -يعنى وسطها- فليلزم السنة والجماعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلاله، فإن الله لا يجمع أمة محمد

<sup>(</sup>١) في الأمل و (ر): [الراشدون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [في غيره].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [شاكرين].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [السراء].

<sup>(</sup>a) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [الأنس] لدلالة السياق.

## على الضلالة إلى.

وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لي رسول الله علم خطأ، وقال: «هذا سبيل الله»، ثم خط لي خطوطاً جنبه عن يمينه وشماله وقال: «هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرأ : ﴿وَأَنْ هَذَا صِراطي مستقيماً فَاتِعُوهُ وَلاَ تَبْعُوا السبل فَعْرَق بكم عن سبيله ﴾(١)، وعمل قليل مع سنة خير من عمل كثير مع بدعة، فنسأل الله تعالى التثبيت على الطاعة، والعصمة عن الزلل والخطأ، وأن لا يفضحنا في دنيانا وأخرتنا إنه جواد كريم.

قد ذكرت لك – أيدك الله – ما تقدم [ذكره] $^{(7)}$  مختصراً غير مستقصى، لتستدل به على ماغاب عنك زيادة في تبصرة العالم، وتذكرة للناسي، وتنبيها

(١) الشاهد من هذا الحديث قوله ﷺ: «من سرّه بحبوحة الجنة» إلى قوله : «والجماعة»، وهو جزء من حديث ابن عمر وضي الله تعالى عنهما، أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٦/١، والترمذي في السنن ٤٠٤/٤ كتاب الفتن باب (٧) ح ٢٦٦/١، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢٣٢/٢.

أما قوله عليه الصبلاة والسلام: «وإياكم ومحدثات الأمور الى قوله : «ضبلالة» فهو جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره وهو حديث صحيح وقوله: «فإن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة» فقد تقدم تخريجه ص٩٩٠.

وهذا على طريقة المصنف في جمع أكثر من حديث في حديث واحد.

- (۲) مسئد الإمام أحمد ١/٥٢٥.
   وانظر تفسير ابن كثير ١٩٠/٢.
- (٣) في الأصل و (ر) : [من ذكره].

للجاهل، ولعل بعض من [أحدث]() في دينه، وعمي عن رشده مخطئاً لموضع حفظه يدعوه العجب بنفسه والثقة ببدعته على ان يلتمس [١٥/١] قراحته لنقصه [أو فساد]() نوره، والا ليطلع على فوائده، فقد ربما أداه فحصه فيه إلى الوقوف على صحة معرفة معانيه، فلزم الطريقة القويمة، وسقطت بدعته السقيمة لأنه اذا فهمه إنتبه من رقدته، وأفاق من سكرته، لعز الحق وذل الباطل وظهور الحجة على الشبهة، مع أن كل من تفرد بكتاب يقرؤه، ليس [كمن]() نازع خصمه وحاباه، لأن الإنسان لا يباهى نفسه، فالحق بعد قاهر له، كما قال الأول:

وإذا [ما] " خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا

قال الشيخ أبو محمد: ومع هذا لا يخلو أحد من زيادة في ألفاظه أو نقصان من بعضها، أو تقديم أو تأخير، وإنما ذلك لكي يعرفه الناظر فيه، ويفهمه السامع، وأنا أسأل الله تعالى التجاوز للتجاوز، والقصد الى الحق، وحب العدل، والموت على السنة والجماعة، والبعد [من] الفرقة الضالة، والعصمة من الباطل، وأن يصلي على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) في الأصل : [حد] وفي (ر) : [حدث].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فساده].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [من].

<sup>(</sup>٤) من (د).

## الفهــــارس

- فهرس الأيات القرآنية
- فمرس الأحاديث النبوية
- فمرس الآثار
  - فهرس الأعلام
  - فهرس الفرق
- فهرس الأماكن والبلدان
- فهرس المصادر والمراجع
  - فهرس الموضوعات

## أولاً: فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة       | رقم الآية | الآيـــــة                                |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|
|              |           | سورة البقرة                               |
| ٥٢           | 145       | ﴿إِنى جاعلك للناس إماما                   |
| 140          | YAY       | ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم              |
| ٣.١          | ۲٦.       | ﴿ قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي، |
| ٣١٥          | ٥ – ١     | ﴿ آلم ذلك الكتاب﴾                         |
| 710          | ١٤٣       | ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم ﴾            |
| <b>4</b> 444 | 144-141   | ﴿ قُولُوا آمنا بالله وما انزل اليّنا ﴾    |
| 040-411      | Yoo       | ﴿ الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾        |
| ٣٤٨          | ١٥٥       | ﴿ولنبلونكم بشي من الخوف﴾                  |
| ٣٦.          | ۱۷۸       | ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص    |
| 440          | 704       | ﴿ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم     |
| ٣٨٠          | ۳.        | ﴿واذا قال ربك للملاكة﴾                    |
| 777          | ۳۱        | ﴿وعلم آدم الاسماء كلها﴾                   |
| 444          | 44        | ﴿سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا          |
| ٤٣٢          | 90 - 96   | ﴿قُلُ انْ كَانْتُ لَكُمُ الدارِ الآخرة﴾   |
| ٤٣٤          | ۱۷۳       | ﴿إِنَّا حَرْمُ عَلَيْكُمُ الْمُبَتَّةُ ﴾  |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــة                                |
|--------|-----------|--------------------------------------------|
| ٤٦٣    | 110       | ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾                |
| 0.4    | 441       | ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله﴾          |
| ٥٠٦    | 144       | ﴿والموفون بعدهم اذا عاهدوا﴾                |
| ۲۰۵    | ١٤        | ﴿واذا القوا الذين آمنوا قالوا آمنا﴾        |
| ۲۰۵    | 4.4       | ﴿من كان عدواً لله وملائكته﴾                |
| 040    | Y00       | ﴿الله لا اله الا هو الحي القيوم﴾           |
| ٥٣١    | ۱۷۱       | وصم بكم عمي فهم لا يعقلون،                 |
| ٥٩٢    | 769       | ﴿فلما فصل طالوت بالجنود﴾                   |
| ٥٩٣    | 701       | ﴿ فَهْزَمُوهُمْ بِإِذْنَ اللَّهِ ﴾         |
| 744    | 1.7       | ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةً أَوْ نَنْسَهًا ﴾ |
| 740    | 771       | ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾             |
| 777    | ١٨٠       | ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾           |
| 777    | 76 - 74   | وحرمت عليكم أمهاتكم                        |
| ٦٤٨    | 196       | ﴿ فِمِن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ﴾         |
| 707    | ١٨٥       | وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن            |
| V74    | 144       | ﴿قُولُوا آمنا بالله﴾                       |
|        |           |                                            |
|        |           | 1T*                                        |
|        |           | سورة آل عمران                              |
| 727.7  | <b>'</b>  | پتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة          |
| 10.    | 100       | ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان »    |

| الصفحة | رقم الآية       | الآيــــــة                                                   |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣.٢    | ۱۳.             | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا﴾                         |
| ۳۲.    | 1.4             | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ ﴾           |
| 444    | ٨٥              | ﴿ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه                      |
| ۳٤٦    | <b>79 - 7</b> A | <b>﴿م</b> نالك دعا زكريا ربه﴾                                 |
| 414    | 10£             | وقل لو كنتم في بيوتكم                                         |
| 779    | ١٦٨             | ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا﴾                                 |
| ٤٦٣    | ١٣٨             | ﴿ هذا بيان للناس وهدي﴾                                        |
| ٥٣٣    | <b>79 – 7</b> 8 | هنالك دعا زكريا ربه                                           |
| ٥٣٨    | ٥٥              | ﴿ يَا عَيْسَى إِنِّي مَتُوفِيكَ ﴾ ِ                           |
| ٥٥١    | 141             | ﴿ الذين يذكرون الله قياماً ﴾                                  |
| ٥٥٦    | 44              | ﴿قُلُ اللهِم مالك الملك﴾                                      |
| 784    | ۱۷۳             | والذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم                    |
|        |                 | فاخشوهم،                                                      |
| 779    | 77              | ﴿إِنَّ اللَّهُ اصطفى آدم ونوحا ﴾                              |
| 101    | 47              | ﴿ولله على الناس حج البيت﴾                                     |
| 144    | 188             | ﴿ سارعوا الى مغفرة من ربكم                                    |
|        |                 | ·                                                             |
|        | i.              | سورة النساء                                                   |
|        |                 |                                                               |
| 18     | ٣٥              | ﴿ فَابِعِثُوا حَكُمًا مِنْ أَهِلُهُ وَحَكُما مِنْ أَهِلُهُا ﴾ |
| ۲.     | 17              | ﴿فَإِنْ تَابًا وأُصلَحًا فَاعْرَضُوا عَنْهُما ﴾               |

| الصفحة        | رقم الآية  | الآيـــــة                                     |
|---------------|------------|------------------------------------------------|
|               |            |                                                |
| 1.4           | ٧.         | ﴿ وآتيتم احداهن قنطارا ﴾                       |
| 141           | 14         | ﴿إِنْ الذِّينَ تُوفَاهُمُ الْمُلائِكَةُ﴾       |
| ٤٣٨ ، ٢٧٢     | 14         | ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمدا                       |
| 177           | ١.         | وأن الذين يأكلون أموال اليتامي                 |
| ٠٣٠ ،٤٠٦ ،٢٧٩ | 176        | و كلم الله موسى تكليما ،                       |
| 747           | ٣.         | ﴿ ومن يفعل ذلك عدوانا ﴾                        |
| 777           | ۷۹.۷۸      | ﴿ وان تصبهم حسنة يقولوا ﴾                      |
| 777           | ٧٩         | أما أصابك من حسنه فمن الله                     |
| 794           | 74         | ﴿واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها             |
| ٥٢٥           | AY         | ﴿ الله لا اله الا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة  |
| ٥٣٨           | Yo         | واتخذ الله ابراهيم خليلا)                      |
| ٠٣٠           | 121        | ﴿ فإن كان لكم فتح من الله ﴾                    |
| 782           | 17.10      | ﴿واللاتي يأتين الفاحشة ﴾                       |
| ٨٥٧           | ٧          | ﴿<br>وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾  |
| ۷۵۹           | 11         | ﴿ ﴿ وَيوصيكم الله في أولادكم ﴾                 |
| ٧٦.           | 14         | ُ<br>﴿ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم﴾                |
|               |            |                                                |
|               |            | سورة المائدة                                   |
|               |            |                                                |
| ٥             | <b>*</b> * | ﴿ وَلا تَتَبَعُوا أَهُوا ، قُومَ قَدْ صَلَّو ﴾ |
| 107.12        | 10         | ﴿<br>پحکم به ذر عدل منکم﴾                      |
|               |            |                                                |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيــــــة                               |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| .204,404,41 | ٥         | ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم          |
| 740         |           |                                           |
| 1.4         | ٥.        | وإفحكم الجاهلية يبغون                     |
| 1.7         | ££        | ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله ﴾             |
| 147         | ٤٤        | ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾               |
| 747         | ٣٨        | ﴿والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما         |
| ٣.٢         | ٦         | وليا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة |
| 444         | ٣         | ﴿ اليوم اكملت دينكم                       |
| ٤٣٨         | ۳۷        | ﴿وما هم بخارجين منها﴾                     |
| ٤٨٥         | 44        | ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾              |
| ٤٩١         | ٦٧        | ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بِلَغُ مَا انزل اليك |
| 070         | AY        | ولتجدن أشد الناس عداوة                    |
| 070         | ٥١        | ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم               |
| ۸۷۵         | 117       | السبحانك ما يكون لي أن اقول ماليس لي بحق  |
| ٥٧٩         | 4-117     | وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،    |
| ٥٩٠         | ٣         | ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾                     |
| ٥٩١         | ٤٥        | وركتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس        |
| ٧٤٨         | 1.4       | ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةً ﴾     |
|             |           | سورة الأنعام                              |
| 107,100,70  | ٧١        | وحيران له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا ﴾  |
| 770         | ٥٩        | ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾           |

| الصفحة           | رقم الآية | الآيــــــة                                                                    |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 707              | ٧٧، ٨٧    | ﴿ولو ترى اذ وقفوا على النار﴾                                                   |
| 418              | ١٢٥       | ﴿ فَمَنْ يَرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيه ﴾                                        |
| 777              | ٥٤        | ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمه﴾                                                     |
| 475              | 111       | ﴿ ولو أننا نزلنا اليهم﴾                                                        |
| 475              | 124       | ﴿ فلله الحجة البالغة ﴾                                                         |
| 770              | 140       | ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين﴾                                                  |
| ٤١٧              | 44        | ﴿ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت،                                          |
| 271              | 1.4       | ولا تدركه الأبصار ﴾                                                            |
| 247              | ۱۳۸       | ﴿ وقال أولياؤهم من الإنس                                                       |
| ٦٠٥              | /Y- AY    | ﴿ فِلْمَا جِنْ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رأى كُوكِبا ﴾                                |
| 769              | 166.164   | ﴿ ثمانية أزواج ﴾                                                               |
| ۸۶۶، ۵۷۶         | 104       | ﴿ يوم يأتي بعض أيات ربك ﴾                                                      |
| V£4              | 147       | ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام﴾                                         |
|                  |           | سورة الأعـراف                                                                  |
| ٤٤               | **        | ﴿فَأَكُلًا مَنْهَا فَبَدْتَ لَهُمَا سُوآتَهُما ﴾                               |
| ٤٤               | ۲۱،۲۰     | ﴿وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة                                          |
| ***              | 144       | ﴿ يا موسى اجعل لنا الها ﴾                                                      |
| ٠٣١ ، ١٩٢٠ ، ١٣٥ | 126       | ﴿ قال يا موسى إنى اصطفيتك﴾                                                     |
| ۲٦٨              | ٣٤        | ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَهُ وَلَا يَسْتَقَدْمُونَ ﴾ |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيـــــــة                                       |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 474         | 70/. Va/  | ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾                               |
| <b>47</b> 0 | 44        | ﴿قال الملا الذين استكبروا                          |
| 770         | 100       | ﴿أَفْتَهَلَكُنَا عِا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنا ﴾    |
| 777         | 174       | ﴿ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس            |
| ***         | 44        | ﴿ قُلُ انَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالفَّحَشَّاءَ﴾   |
| ۳۸۸         | ۸۹        | ﴿ وما يكون لنا أن نعود فيها ﴾                      |
| 444         | ٣٤        | ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾                      |
| ٤٢٢         | ٤٠        | ﴿لا تفتح لهم ابواب السماء﴾                         |
| ٤٣١         | ١٤٣       | ورب أرني انظر اليك                                 |
| ٥١١         | 104       | ﴿ويضع عنهم إصرهم﴾                                  |
| ٥٣٨         | 14        | ﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك﴾                           |
| ٨٥٥         | ١٨٨       | ﴿ ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير ﴾           |
| ۰۸۰         | ١٨٧       | ﴿يسألونك عن الساعه أيان مرساها                     |
| 7.6.7.7     | 120.124   | ﴿قال رب أرني انظر اليك                             |
| 71.         | ۱۸.       | ﴿ولله الاسماء الحسني فادعوه بها﴾                   |
| 717         | 14        | ﴿ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة﴾                     |
| 764         | **        | ﴿ يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا ﴾               |
| 1 344       | ۳.        | ﴿كما بدأكم تعودون﴾                                 |
|             |           | سورة الأنفال                                       |
| 415         | ٣.٢       | ﴿ اغَالَمُومَنُونَ الَّذِينَ اذَا ذَكَرَ اللَّهِ ﴾ |

| الصفحة   | رقم الآية | الآيـــــــة                                     |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 773      | 78        | ﴿ لُو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم |
| 777      | ٦٨        | ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾                          |
|          |           |                                                  |
|          |           | سورة التوبه                                      |
| 44       | 41        | ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى                 |
| ٧٤       | ١.٨       | ﴿يحبون أن يتطهروا﴾                               |
| ١٣٢      | ٤٠        | ﴿لا تحزن ان الله معنا﴾                           |
| ۷۲۳، ۲۰۵ | 1/1       | ﴿ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم﴾      |
| 777      | 91′       | ﴿قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا﴾               |
| ٤٣٦      | A£        | ولا تصل على أحد منهم                             |
| ٤٣٧      | 16.18     | ﴿مَا كَانَ لَلْنَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾        |
|          |           | سورة يونس                                        |
| 709      | 11        | ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض﴾                   |
| ٤١٤      | ٥٩        | ﴿ آلله أَذَنَ لَكُم﴾                             |
| 777      | ٥         | ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء أ                       |
| 777      | 44        | ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة،                   |
|          |           |                                                  |

| الصفحة  | رقم الآية | الآيــــــة                                              |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------|
|         |           | سورة هود                                                 |
| 77      | 112       | ﴿وأقم الصلاة طرفى النهار﴾                                |
| ۳۸۸     | ٣٤        | ﴿ ولا ينفعكم نصحي﴾                                       |
| 044     | ٧٠ ،٦٩    | ﴿ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى﴾                        |
| ٦٧٢     | ١٨        | ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾                     |
|         |           | سورة الرعد                                               |
| ٣٣.     | ٤         | ﴿ونفضل بعضها على بعض في الأكل                            |
| 770     | ٨         | الموركل شيء عنده بمقدار الله                             |
| ٣٧٠     | 174       | ﴿ أُم جعلوا لله شركاء ﴾                                  |
| 767     | ۱۳        | ﴿وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال﴾                    |
|         |           | سورة ابراهيم                                             |
| 37, 787 | 44        | ﴿ أَلَمْ تَرَ الَّى الذِّينَ بِدَلُوا نَعِمَةُ اللَّهِ ﴾ |
| ٤١٧     | **        | ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾                  |
| 092     | ٤٨        | ﴿ يُوم تبدل الأرض غير الأرض﴾                             |
| 714     | 37-77     | ﴿وضرب الله مثلاً كلمة طيبة﴾                              |
| 764     | ٤٧        | فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله                            |

| الصفحة                                 | رقم الآية   | الآيــــــة                                  |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 777. <b>77</b> 9. <b>77</b> 9          | **          | ﴿إِنْ الله وعدكم وعد الحق﴾                   |
| ************************************** | and opening | سورة يوسف                                    |
| 127                                    | 46          | ﴿ولقد همت به وهم بها﴾                        |
| ٣.٢                                    | 14          | ﴿ وَمَا أَنْتَ عِرْمَنَ لِنَا ﴾              |
| 771                                    | ٤١          | ﴿ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾              |
| ٦٤٨                                    | 1.7         | ﴿ وما يؤمن اكثهم بالله الا وهم مشركون        |
|                                        | ·           | سورةالحجر                                    |
| ۱۸۰                                    | ٤٧          | ﴿ وَنَزَعَنَا مَا فِي صَدَرُوهُم مَنْغُلُم ﴾ |
| 474                                    | ` ٣٩        | ﴿ قال رب بما اغويتني ﴾                       |
| ٦٢٤                                    | 44          | وفوربك لنسألنهم أجمعين                       |
| 747                                    | ٤٤          | ولكل باب منهم جزء مقسوم                      |
| <b>Y</b> YY                            | ۳۸ ،۳۷      | وإنك من المنظرين                             |
| 444                                    | ٦٨ أ        | سورة النحل الى النحل الى النحل               |

| الصفحة   | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| ٣.١      | 17,1-0    | ﴿ الله عندي الكذب الذين لا يؤمنون ﴿                        |
| 447      | 77        | ﴿وان لكم في الأنعام لعبرة                                  |
| `\       |           | سورة فاطر                                                  |
| ٣٣.      | ٧٧، ٨٧    | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْ اللَّهُ انْزُلُ مِنْ السَّمَاءُ مَا ١٠﴾ |
|          |           | سورة النحل                                                 |
| ***      | ٤.        | ﴿إِنَّا قُولُنَا لَشِيءَ إِذَا أُرْدِنَاهُ ﴾               |
| 774      | 4.        | وان الله يأمر بالعدل والاحسان،                             |
| ٤٣٤      | ٧٣        | ويعبدون من دون ما لايملك لهم رزقاً ﴾                       |
| 777      | 74 -74    | وأوحى ربك الى النحل،                                       |
| 744      | 1.1       | واذا بدلنا آية مكان اية                                    |
| 764      | 4.4       | ﴿ فَإِذَا قرأت القرآن فاستعد بالله                         |
|          |           | سورة الاسراء                                               |
| TV4 . TO | 74        | ورقضى ربك الا تعبدوا الا اياه                              |
| 44       | ١٥        | ولا تزر وازرة وزر أخرى                                     |
| **       | ٧٨        | ﴿ أَتَّمَ الصَّلَاةُ لَدَلُوكَ الشَّمْسُ ﴾                 |

| الصفحة     | رقم الآية | الآيــــــة                                    |
|------------|-----------|------------------------------------------------|
| 744        | ٣٣        | ﴿ ومن قتل مظلوماً ﴾                            |
| ٤٣٣        | ٨٨        | وقل لئن اجتمعت الإنس والجن                     |
| 777        | 44        | ﴿ أُولِم يروا أَن الله الذي خلق السموات والأرض |
| 711        | ۵۱ – ۵.   | ﴿قُلْ كُونُوا حَجَارَةَ أَوْ حَدَيْدًا﴾        |
| 777 . TO A | ٤         | وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب،              |
| ٤٢٦        | 12        | ﴿كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾                  |
| ٤٢٧        | ۱٤،۱۳     | وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه                |
| ٤٣٤        | Y 1 A     | ﴿ مَن كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةِ ﴾             |
| ٤٣٦        | 7£        | ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾              |
| 393, 202   | ٧٠        | ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾                         |
| 777        | 47        | ﴿ومن يهتدي الله فهو المهتدي﴾                   |
| ٤٦٧        | ٦         | ﴿ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ﴾                   |
| 714        | ٦.        | ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾                   |
| ٦٥٠        | ٤٣        | ﴿ وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ﴾          |
|            |           | سورة الكهف                                     |
| 444.144    | ٥١        | ﴿ وَمَا كُنتُ مَتَخَذَ الْمُصَلِّينَ عَصْدًا ﴾ |
| 727        | **        | ولا يشرك في حكمه أحداه                         |
| ٤٠١        | AY        | ﴿ وكان تحته كنز لهما ﴾                         |
| ٤٢٧        | ٤٩ - ٤٧   | ﴿ ويوم نسير الجبال ﴾                           |
| ۸۸۷ ، ٤٢٨  | ١.٥       | ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴾              |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــة                               |
|--------|-----------|-------------------------------------------|
| ٨٨٥    | ١٨        | وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد                |
|        |           | سورة مريم                                 |
| ٤٧     | ٥٧        | ورفعناه مكاناً علياً ﴾                    |
| ١٣٤    | ٦.٥       | ﴿ وإني خفت الموالي ﴾                      |
| 177    | 74        | ﴿ لِيا لِيتني مت قبل هذا ﴾                |
| 720    | ۳۱ – ۲۷   | ﴿فَاتَتْ بِهُ قُومُهَا تَحْمَلَةً﴾        |
| ٤      | 16,14     | ان كل من في السموات والأرض                |
| ٤٣٨    | ٧٧.٧١     | 🏟 وان منكم الا مرادها                     |
| ٤٣٩    | AY -A0    | ﴿يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا         |
| ٤٤٤    | 44        | وانذرهم يوم الحسرة                        |
| ٥٣.    | ۲٥        | ﴿وناديناه من جانب الطور الأيمن            |
| ٥٣٢    | 19-19     | واذكر في الكتاب مريم                      |
| 700    | ٧         | ویا زکریا انا نبشرك بغلام                 |
| ٥٩٩    | ٦٥        | ﴿ هل تعلم له سميا ﴾                       |
| 707    | 77        | ﴿ فَإِمَا تَرِينَ مِنَ البِشْرِ أَحِداً ﴾ |
|        |           |                                           |
| :      |           | سورة طه                                   |
| · 44.  | <b>YY</b> | ﴿ فاقض ما أنت قاض                         |

| الصفحة                | رقم الآية | الآيــــــة                                          |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| ٤٣٩                   | 1-4,1-4   | وخشعت الأصوات للرحمن                                 |
| 376                   | 44        | ولتصنع على عيني                                      |
| ٦٠٤                   | ۱٤،۱۳     | وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى                          |
| ٧٤.                   | ٨٥        | وفانا قد فتنا قومك                                   |
|                       |           | سورة الأنبياء                                        |
| 414                   | 111       | وران أدرى لعله فتنة لكم                              |
| ۶۵۳، ۲۲۵، ۳۲ <b>۰</b> | **        | ﴿لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا                    |
| 701                   | 1.1       | ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾                       |
| 779                   | 44        | ورتقطعوا أمرهم بينهم                                 |
| ٤٠٥                   | ٣.٢       | ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذَكِر مِن ربهم محدث ﴾           |
| 717                   | 74        | ﴿ قُلْنًا يَا نَارَ كُونِي بَرِدا وسلاما على ابراهيم |
| ۸٤٨                   | ۳۷        | ﴿خلق الإنسان من عجل﴾                                 |
| 174                   | ٤٠        | ونتأتيهم بغتة فتبهتهم                                |
| AFF                   | 17.47     | وحتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج                           |
| ٦٨٤                   | `         | واقترب للناس حسابهم                                  |
| ٦٨٧                   | ٤٧        | ورنضع الموازين القسط ليوم القيامة                    |
| 747                   | 74        | ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون،                        |
|                       |           |                                                      |
|                       |           |                                                      |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
|           |           | سورة الحج                                             |
| ۳.۲       | **        | ﴿<br>وَيَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اركعُوا واسجِدُوا﴾ |
| ٤٧٧       | ٤١        | ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ﴾                |
|           |           | سورة المؤمنون                                         |
| ۳۱0       | 11 -1     | ﴿قد أفلح المؤمنون﴾                                    |
| 727       | 71        | ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مَنْ وَلَدُ﴾                    |
| 744       | 1.4       | ﴿ربنا غلبت علينا شقوتنا﴾                              |
| ٤٢٨       | ١٠٣،١٠٢   | ﴿ فَمَن ثَقَلَتُ مُوازِينَه ﴾                         |
| ٤٢٩       | ١٠٣       | ﴿ومن خفت موازينه﴾                                     |
| 714       | ٧.        | ﴿وشجرة تخرج من طور سيناء﴾                             |
| 774       | ۱۵        | ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسَلِ كُوا مِن الطَّيْبَاتِ ﴾      |
|           |           | سورة النور                                            |
| ٦٣٤ ، ٢٩٧ | ٧         | ﴿الزانية والزاني﴾                                     |
| Y4V       | ٤         | والذين يرمون المحصنات                                 |
| ٤٣.       | 7£        | ويوم تشهد عليهم السنتهم                               |
| ٥٧٢       | 44        | کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ما 1.                        |

| الصفحة  | رقم الآية | الآيــــــة                             |
|---------|-----------|-----------------------------------------|
| 770     | ٣         | ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة      |
| < ₹0.   | ٤٥        | ﴿والله خلق كل دابه من ماء﴾              |
| 178     | 0.0       | ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم              |
|         |           | سورة الفرقان                            |
| عم، ۱۳۷ | Y4-YV     | وريوم يعض الظالم على يديه               |
| ۳۳۸     | ٤٩ ، ٤٨   | ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السماد ما ١٠ طهورا ﴾ |
| 441     | ٣         | وراتخذوا من دونه آلهة،                  |
| ٤٣٨     | 74        | ﴿ يضاعف له العذاب يوم القيامة ﴾         |
| ٦٤.     | ٣٢        | ووقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، |
| ٦٤٧     | V£        | ﴿واجلعنا للمتقين إماما                  |
|         |           | سورة الشعراء                            |
| ۵۳۲،۱۷۹ | Y\Y-Y\.   | ﴿وما تنزلت به الشياطين﴾                 |
| ٤٩٩     | ۸۸ ،۸۸    | ﴿ ينفع مال ولا بنون                     |
|         |           | سورة النمل                              |
| ۸٤      | ٤٨        | وركان في المدينة تسعة رهط،              |

| الصفحة   | رقم الآية | الآيــــــة                                       |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|
| ١٣٤      | 17        | ﴿ وورث سليمان داود ﴾                              |
| 777      | 41        | ﴿إِغَا أَمْرَتَ أَنْ اعبد رب هذه البلده ﴾         |
| 770      | ۷۵        | ﴿ ما من غائبة في السماء والأرض                    |
| ٤٧٦      | Y£        | وزين لهم الشيطان اعمالهم                          |
| ٦٠٤      | ۸.۸       | ﴿ فلما جا ها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ﴾ |
| ٠٢٢، ٨٢٢ | AY        | وواذا وقع القول عليهم                             |
|          |           | سورة القصص                                        |
| 770      | 67        | ﴿إنك لا تهدى من أحببت﴾                            |
| ٥٣١      | ۳۱ ،۳۰    | ﴿ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن            |
| 045      | ٨٨        | ﴿كُلُّ شَيَّءُ هَالُكُ إِلَّا وَجَهِمْ﴾ ۗ         |
| 770      | ٨٠        | ﴿إِنْ الذَّى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرآنَ ﴾          |
|          |           | سورة العنكبوت                                     |
| 240      | ۱۷.۱٦     | ﴿وابراهيم اذ قال لقومه﴾                           |
|          |           | سورة الروم                                        |
| ۳۳.      | ٥٤        | ﴿ هو الذي خلقكم من ضعف﴾                           |
| 720      | **        | ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾                  |

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                              |
|----------|-----------|----------------------------------------------------|
|          |           | سورة لقمان                                         |
| ۲۸۲      | ٣٤        | ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غدا﴾                       |
|          |           | سورة السجدة                                        |
| 700      | 14        | ﴿ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم                |
| 475 .404 | ١٣        | ﴿ وَلُو شَئِنَا لاَّتِينَا كُلُّ نَفْسَ هَدَاهًا ﴾ |
| ٥٣٢      | ٥         | ♦ يدبر الأمر من السماء الى الأرض                   |
| 747      | ٧.        | ﴿كُلُّمَا أُرَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا﴾       |
|          |           | سورة الأحزاب                                       |
| ۳۸       | ٤٠        | ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾                     |
| ۳٦.      | 44        | وفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر،                 |
| 784      | ١         | ﴿ يَا أَيَهَا النَّبِي اتَّقَ اللَّهِ ﴾            |
|          |           | سورة سبأ                                           |
| ٤٣٩      | 74        | ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له              |

| الصفحة      | رقم الآية    | الآيـــــــة                             |
|-------------|--------------|------------------------------------------|
| ۳٦.         | 47           | ﴿قل يجمع بيننا رينا                      |
|             |              | سورة فاطر                                |
| **1         | ٣            | مل من خالق غير الله                      |
| 770         | ١٣           | ﴿ يولج الليل في النهار﴾                  |
| 144         | 44           | ♦جنات عدن يدخلونها                       |
|             |              | سورة يس                                  |
| 777         | AT -A1       | ﴿ أُولِيسِ الذي خلق السموات والأرض؛      |
| <b>40</b> 4 | ١٧           | ﴿ وكل شيء احصيناه في امام مبين ﴾         |
| 701         | 11 <b>-V</b> | ﴿لقد حق القول على اكثرهم﴾                |
| ٥٣٠         | AY           | ﴿إِنَّا أَمِرِهِ إِذَا أَرَادِ شَيِئاً﴾  |
| 770         | ٤٩           | وتأخذهم وهم يخصمون،                      |
| 171         | ٥٠           | فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون، |
| 174         | ٥١           | ﴿هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾        |
|             |              |                                          |
|             |              | سورة الصافات                             |
| TV1 . T0 .  | 17.40        | ﴿ قال اتعبدون ما تنحتون                  |

| الصفحة        | رقم الآية       | الآيـــــة                                               |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>70</b> A   | V <b>r-</b> 1V1 | ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾                      |
| ٤.٢           | -171            | ﴿ فَإِنَّكُم وَمَا تَعْبِدُونَ ﴾                         |
| 717           | 1.4             | ﴿ يَا بِنِي إِنِي أَرِى فِي الْمُنَامِ أَنِي ادْبِحِكِ ﴾ |
|               |                 | . سورة ص                                                 |
| ۳۳٤           | 44              | ﴿ أُم نجعل الذين أمنوا ﴾                                 |
| 441           | 1A. 6A          | وقال فالحق والحق أقول،                                   |
| 777           | ۸۱ ۸۰           | ﴿ قال إنك من المنظرين﴾                                   |
|               |                 | سورة الزمر                                               |
| 777, 760, 777 | ٣.              | ﴿إنك ميت وانهم ميتون﴾                                    |
| 772           | ۲۷،۲٦           | ﴿ ويخرفونك بالذين من دونه ﴾                              |
| 777           | <b>Y</b>        | وولا يرضى لعباده الكفر،                                  |
| ٥٢٩           | 77              | ﴿ الله خالق كل شي﴾                                       |
| ٥٦.           | ٧٣              | وحتى إذا جاؤها وفتحت ابوابها،                            |
| 7.4           | ٦.              | ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله                  |
| ۱۷۲ ، ۱۷۲     | ٤٦              | ﴿ أَنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون             |
| 171           | ۸۲              | ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض            |

| الصفحة             | رقم الآية   | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7A.<br><b>Y</b> ٣. | ۲۹،۲۸<br>۲۰ | ﴿ فَإِذَا هُمْ قَيَامُ يَنظُرُونَ ﴾ ﴿ وَيُومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
|                    |             | سورة غافر                                                                                                     |
| ***                | 77          | ﴿ذلكم الله ربكم خالق كل شيء﴾                                                                                  |
| 51V.517<br>77F     | ۵۱          | ﴿ النار يعرضون عليها ﴾<br>﴿ ويوم يقوم الأشهاد ﴾                                                               |
|                    |             | سورة فصلت                                                                                                     |
| ۳۰۵                | ۷.٦         | ﴿وويل للشركين﴾<br>﴿فقضا هن سبع سماوات﴾                                                                        |
| ٤٣.                | Y1 -14      | ويوم يحشر اعداء الله الى النار،                                                                               |
|                    |             | سورة الشورى                                                                                                   |
| Y, TY7, YA0        | 11          | ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير                                                                             |
| 4.18               | ٨           | ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحده                                                                                |

| الصفحة | رقم الآية  | الآيـــــــة                                    |
|--------|------------|-------------------------------------------------|
|        |            | الزخرف                                          |
| ۳۹٤    | ٧٥. ٣٥     | ﴿ وَإِنْكَ لِتَهْدَى الْي صَرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ﴾ |
| ٤٣٥    | <b>4</b> 4 | ونحن قسمنا بينهم معيشتهم                        |
|        |            | سورة الدخان                                     |
| 770    | ٤          | ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾                       |
|        |            | سورة الجاثية                                    |
| ٥٥٣    | 44         | ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾                 |
| 749    | 17         | ووفضلناهم على العالمين،                         |
| ٦٨٠    | 44         | ورترى كل أمة جاثية                              |
|        |            | سورة محمد                                       |
| ٧.     | ٤          | ﴿ فَإِذَا القيتم الذين كفروا فضرب الرقاب        |
| ٣٣.    | 74         | وفأصمهم وأعمى ابصارهم                           |
| ۸۳۸    | ۲          | ووالذين آمنوا وعملوا الصالحات                   |
|        |            |                                                 |

| الصفحة | رقم الآية   | الآيــــــة                                               |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|        |             | سورة الفتح                                                |
| £Að    | **          | محلقين رؤوسكم ومقصرين                                     |
| ٥٦٠    | <b>\</b> ** | ﴿إِنَا فَتَحَنَا لِكُ فَتَحَا مَبِينًا ﴾                  |
|        |             | سورة الحجرات                                              |
| 444    | ٦           | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْ جَاءَكُمْ فَاسْقَ ﴾   |
| 418    | 18          | ﴿قالت الاعراب آمنا﴾                                       |
| 789    | ٤           | ﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل                  |
|        |             | سورة ق                                                    |
| 777    | 11-1        | ﴿ونزلنا من السماء ماء ماركا﴾                              |
| VF6.   | ۱۱، ۲۲      | واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب،                    |
|        |             | سورة الذاريات                                             |
| ***    | ۳٦ ، ۳۵     | ر<br>/﴿فَأَخْرِجِنَا مِن كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ |
| ***    | 70- Ac      | ﴿ وَمَا خُلَقَتَ الْجُنَّ وَالْإِنْسُ ﴾                   |
|        |             |                                                           |

| الصفحة   | رقم الآية               | الآيــــــة                                         |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                         | سورة النجم                                          |
| ٤٣٩      | 47                      | وكم من ملك في السموات)                              |
| 717      | **                      | ﴿وابراهيم الذي وفى﴾                                 |
|          |                         | سورة القمر                                          |
| ٥٣٤      | ١٤                      | <b>﴿تجري بأعيننا</b> ﴾                              |
| ٥٣٤      | ٤٩                      | ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾                            |
| ۵۳۰      | 11                      | ﴿فَقَتَحَنَا أَبُوابِ السَّمَادِ بِمَاءُ مَنْهُمُر﴾ |
|          |                         | سورة الرحمن                                         |
| ٤٠٦      | ۳ –۱                    | ﴿الرحمن علم القرآن﴾                                 |
| 3.0, 475 | 14                      | ﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾                          |
| ٥٣٤      | ٧٨                      | ﴿ويبقى وجه ربك ذى الجلال والاكرام                   |
| ٦٤٤      | 44                      | ﴿ فيومئذ ٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان             |
| 767      | ٣١                      | ﴿سنفرع لكم ايها الثقلان﴾                            |
|          |                         | سورة الواقعة                                        |
| ٣٤.      | <b>V</b> 9 - <b>V</b> 0 | ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم                            |

| الصفحة     | رقم الآية | الآيــــــة                                    |
|------------|-----------|------------------------------------------------|
| ٧          | _         | ﴿ فالسابقون السابقون                           |
|            |           | سورة الحديد                                    |
| 777        | **        | ﴿ما أصاب من مصيبة﴾                             |
| 454        | ٧.        | <ul> <li>كمثل غيث أعجب الكفار نباته</li> </ul> |
|            |           | سورة المجادلة                                  |
| 777        | *1        | ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾                   |
| 340        | ٧         | المرا يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم         |
| <b>YYY</b> | 14        | ﴿ أُولئك حزب الشيطان﴾                          |
|            |           | سورة الحشر                                     |
| ٤٣٦        | ١.        | ﴿ والذين جاؤوا من بعدهم                        |
| ٥٢         | ٧         | ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾        |
| 0 Y 0      | **        | عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم           |
| 944        | 45        | ﴿ هو الله الخالق البارئ المصور ﴾               |
|            |           |                                                |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | سورة المتحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۹۸    | ١٢        | ﴿يا أيها النبي اذا جاك المؤمنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 747    | ٣         | القيامة يفصل بينكم القيامة يفصل بينكم القيامة على القيامة الق |
|        |           | سورة الجمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦.    | ١.        | ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشْرُوا فِي الأَرْضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨٥    | ٥         | ﴿مثل الذين حملوا التوراة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ه ۸ ه  | 11-1      | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذَا نُودِي لَلْصَلَّةَ مِن يُومِ الجُمعة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |           | سورة المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲.    | ۲.۱       | ﴿ اذا جاءك المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |           | سورة التغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 454    | ٧         | ﴿ زعم الذين كفروا أن لله يبعثوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |           | سورة الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 411    | ۲         | ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم طباقاً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيـــــة                                    |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 844       | 14        | ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ﴾ سورة التحريم      |
| 790.701   | ٦         | ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا قُوا أَنفُسكم ﴾ |
|           |           | سورة الملك                                    |
| ۵۳٦       | ۳، ع      | ﴿ الذي خلق سبع سموات                          |
|           |           | سورة القلم                                    |
| 144       | ٤٢        | ﴿يوم يكشف عن ساق﴾                             |
|           |           | سورة الحاقة                                   |
| ٦٨٤ . ٤٢٧ | Y4 \4     | وا ليتني لم آوت كتابيه                        |
| ٤٣٢       | 44        | ويا ليتها كانت القاضية                        |
| ٥٣٢       | £4 -44    | ﴿ فلا أقسم بما تبصرون                         |
| 717       | 14.14     | ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية              |
| 447       | **        | ﴿ وَفِي سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً ﴾            |

| الصفحة              | رقم الآية    | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۰٤، ۲۲۳<br>۲٤٤     | ٤.           | سورة المعارج                                                                                  |
| 77. VF3. 6FF<br>6FA | ۲۷ ، ۲۲<br>۱ | سورة نوح<br>(رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا)<br>﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قومه﴾ |
| 770                 | YA<br>**     | سورة الجن<br>﴿وأحصى كل شيء عددا﴾<br>﴿وأنه تعالى جدر بنا﴾                                      |
| ٤٠٥، ٢٢٣            | •            | سورة المزمل<br>﴿ رب المشرق والمغرب﴾                                                           |

| الصفحة        | رقم الآية | الآيــــــة                                        |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
|               |           | سورة المدثر                                        |
| 400           | 40        | ﴿ ان هذا الا قول البشر                             |
|               |           | سورة القيامة                                       |
| ٣٤٤           | ٤-١       | ♦ أقسم بيوم القيامة                                |
| ٤٣٢           | ٧,٧٢      | ﴿ وَجُوهُ يُومُنَذُ نِاضُرَةً ﴾                    |
| 759           | 44        | ﴿ وَأَنه خَلَقَ الزُّوجِينَ الذَّكُرُ وَالأَنشَى ﴾ |
|               |           |                                                    |
|               |           | سورة الإنسان                                       |
| 244. YAY. AAY | ۳.        | ﴿ رَمَا تَشَاوُونَ الا أَنْ يَشَاءُ اللَّهِ ﴾      |
| TAY           | ۳-۱       | وهل أتى على الإنسان حين من الدهر،                  |
|               |           | سورة النبأ                                         |
| 770           | 44        | وركل شيء احصيناه كتابا ﴾                           |
| ٥٨٩           | ٧،٧       | وعم يتسآلون                                        |
| 750           | •         | ﴿ وَجَعَلْنَا نُومُكُم سِبَاتًا ﴾                  |

| الصفحة                      | رقم الآية      | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٠                         | ٤٠             | ﴿ يا ليتني كنت ترابا ﴾                                                      |
|                             |                | سورة عبس                                                                    |
| 767                         | YY -\ <b>V</b> | ﴿ قتل الإنسان ما اكفره ﴾                                                    |
|                             |                | سورة التكوير                                                                |
| .742.344.                   | 74             | ﴿ وَمَا تَشَاوُونَ الا أَنْ يَشَاءُ اللهِ ﴾                                 |
| 740.777                     |                |                                                                             |
| ٤٢٦                         | ١.             | وواذا الصحف نشرت                                                            |
| £A <b>T</b><br>7 <b>Y</b> £ | A<br>Y.)       | سورة الانفطار<br>فني أي صورة ما شاء ركبك  السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت |
|                             |                | سورة المطففين                                                               |
| ٤٣٢                         | 10             | ﴿كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجربون﴾                                           |
| ۲۸٤، ۵۸۲                    | \Y - <b>V</b>  | سورة الانشقاق ونسوف يحاسب حساباً يسيرا                                      |

| الصفحة           | رقم الآية        | الآيـــــة                                                                                    |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | سورة الطارق                                                                                   |
| A73<br>0 P O     | ۱۰،۹<br>۱۱– ۱۲   | ﴿ يوم تبلى السرائر﴾<br>﴿ والسماء ذات الرجع﴾                                                   |
|                  |                  | سورة الفجر                                                                                    |
| 775, 377<br>784  | 44<br>4. –44     | ﴿وجاء ربك والملك صفاصفا﴾<br>﴿ياأيتها النفس المطمئنة﴾                                          |
|                  |                  | سورة الشمس                                                                                    |
| 01<br>WAY<br>711 | 10 .1E<br>A<br>1 | ﴿فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها﴾<br>﴿فألهمها فجررها وتقواها﴾<br>﴿والشمس وضحاها﴾<br>سورة الليل |
| 747 . 777<br>774 | 17.10<br>10      | ﴿لا يصلاها الا الأشقى﴾<br>﴿فأمامن أعطى واتقى﴾                                                 |

| الصفحة          | رقم الآية    | الآيـــــة                                                                     |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |              | سورة الشرح                                                                     |
| 710             | 0 -1         | ﴿ أَلَم نَشْرَح لِكَ صَدْرِكَ ﴾                                                |
|                 |              | سورة التين                                                                     |
| 31.0.2          | ٣-١          | ﴿والتين والزيتون﴾                                                              |
|                 |              | سورة الزلزلة                                                                   |
| 273. YA3<br>7YF | ۷. ۸<br>۲. ۲ | ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةً ﴾<br>﴿ اذَا لَزَلْتَ الأَرْضَ زَلْزَالُها ﴾ |
|                 |              | سورة العاديات                                                                  |
| ۲۲۵. ۲۲۵        | ١.           | ووحصل ما في الصدور)                                                            |
| £YA             | 11 -7        | سورة القارعة<br>﴿فأما من ثقلت موازينه﴾                                         |
|                 | 11           | (m) y and y                                                                    |

| الصفحة      | رقم الآية    | الآيــــــة                         |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 764         | 11.1.        | ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا هَيْدُ ﴾      |
| 757         | ۸،۸          | ﴿ وَأَمَا مِنْ خَفْتُ مُوازِينِهِ ﴾ |
|             |              | سورة التكاثر                        |
| 740         | سورة التكاثر | ﴿الهاكم التكاثر﴾                    |
|             |              | سورة الهمزة                         |
| 790         | ۹ – ۹        | ﴿نَارِ اللَّهِ المُوقِدة﴾           |
|             |              | سورة النصر                          |
| ٤٩٩         | <b>\</b>     | ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾           |
| ۵٦.         | \            |                                     |
|             |              | سورة الاخلاص                        |
| 0 Y 0       | `            | ﴿قل هو الله أحد﴾                    |
| <b>"</b> YY | سورة الفلق   | سورة الفلق<br>وقل اعوذ برب الفلق﴾   |

#### ٧٠ - فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | الحديث                                  |  |
|--------|-----------------------------------------|--|
|        |                                         |  |
| 1.1    | «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً»   |  |
| 711    | «أتدرون أي الخق أفضل»                   |  |
| 171    | « أخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمرأة»  |  |
| 794    | «إذا جمع الله الخلائق»                  |  |
| 141    | « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي»        |  |
| 440    | «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»            |  |
| 17.    | «اقتل به المشركين»                      |  |
| 777    | «أقرء عمر السلام»                       |  |
| 101    | « إقرئه مني السلام وقل له: ابشربالجنة » |  |
| ٦٧     | « ألا ان الزمان قد استدار »             |  |
| 244    | «ألا هل بلّغت الحديث»                   |  |
| 301    | «ألا أبر ألا أخر»                       |  |
| ٤٣.    | «أما عند ثلاثة مواضع فلا»               |  |
| ۱۳.    | «أنا أفصح العرب»                        |  |
| 0.4    | «أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب»      |  |
| 777    | «الأنبياء اخوه لعلات»                   |  |
| ٥٨٨    | «انظروا من بقي في المسجد»               |  |
| 177    | «إن ابني هذا سيد»                       |  |
| 114    | «أن رسول الله ﷺ سأل جبريل»              |  |
| 105    | «ان الله تبارك وتعالى أوحى الي»         |  |
| ۱۳۳    | «إنا معشر الأنبياء لا نورث»             |  |

| الصفحة | الحديث                                      |
|--------|---------------------------------------------|
| ٣١.    | «ان للإسلام صوىً»                           |
| 717    | «إن المؤمن اذا عمل حسنة سرّته»              |
| 77     | وأن النبي ﷺ اكل من الشاة المسمومه»          |
| ٧      | «أول زمرة تدخل الجنة»                       |
| ۲۱.    | « أيما والرولي أمر أمتي بعدي»               |
| ٦٧     | «أيها الناس اسمعوا قولي»                    |
| 11     | « أَيُّها الناس سعرت النار »                |
| 141    | «أيها الناس إن ابا بكر»                     |
| 477    | «بادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها » |
| 411    | «بعثت الى الاسود والأحمر»                   |
| AFY    | «ترکت فیکم سنتین»                           |
| 000    | «تعالى جدك ولا اله غيرك»                    |
| ۱۷     | «تكون فتنة بعدي»                            |
| ٤٢٣    | «تنزهوا من البول»                           |
| ٤٤.    | «خيرني ربي بين أن يغفر لنصف آمتي»           |
| ٨٠٢    | «دخلت الجنة يوم أسري بي»                    |
| ۶٦ .   | «ساقي القوم آخرهم شربا»                     |
| 741    | «شاهت الوجوه»                               |
| 717    | «صنفان من أمتى ليس لهم في الجنة نصيب»       |
| 11     | «صلّ بالناس»                                |
| ١٥     | «ضعوا يدي عليها»                            |
| ٥٧٣    | «طوبي لمن اتقى وحفظ الرأس وما وعي»          |

| الصفحة     | الحديث                                 |
|------------|----------------------------------------|
| 144        | «العداوة بين الأهل والحسد بين الجيران» |
| 744        | «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت»      |
| ۲۰٦        | «قد رضيت لأمتي ما رضي به ابن أم عبد»   |
| ۳۸۳        | «القدر سر الله»                        |
| 40         | «لا تبيعوا الذهب بالذهب»               |
| 445        | «لا تجالسوا أهل القدر»                 |
| 777        | «لا تنكح المرأة على عمتها»             |
| 777        | «لا وصية لوارث»                        |
| 744        | «لجنهم جسر أدق من الشعرة»              |
| 777        | «الله الله في أصحابي»                  |
| <b>YYY</b> | «اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين»       |
| ٧٥         | «لو سلك الناس شعيا »                   |
| 777        | «لو كان بعدي نبياً لكان عمر»           |
| 186        | «لیس به زهرّ»                          |
| 11         | «ما اجتمعت أمتي على ضلاله»             |
| 121        | «ما أظنك سرقت»                         |
| 7.4        | «مروا أبا بكر فليصل»                   |
| <b>VYV</b> | «ما هو الا نسوة من قريش»               |
| 144        | «ما ظنّك باثنين الله ثالثهما»          |
| 446        | «من رضي بقضائي وقدري»                  |
| 747        | «من مات فقد قامت قيامته»               |
| 4          | «من وقر صاحب بدعة»                     |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129         | «وجب اجرك وسهمك»                                                                                               |
| 214         | «والذي نفس محمد بيده إن شميلة»                                                                                 |
| 000         | «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»                                                                                    |
| V44         | «هذا سبيل الله»                                                                                                |
| 164         | «هذه بیعة عثمان»                                                                                               |
| ٧٢٣         | «هكذا نحيا»                                                                                                    |
| ٧           | «هل حدثتك نفسك إذا طلعت علينا»                                                                                 |
| ٤٣٣         | «هل نری ربنا »                                                                                                 |
| 174         | «يا ابنة أبي أميد»                                                                                             |
| 747         | «يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم»                                                                    |
| ٥٨٣         | «يا خديجة بنت خويلد ويا فاطمة بنت محمد»                                                                        |
| ٤٩.         | «يا علي فيك مثل من عيسبي»                                                                                      |
| , <b>11</b> | «عرقون من الدين كما عرق الهم كمن الرمية»                                                                       |
| ٦٨٠         | «يا معشر الجن والأنس»                                                                                          |
| ٦٧٠         | ينزل من السماء على جبل بيت المقدس»                                                                             |
| 141         | «ینزل عیسی بن مریم»                                                                                            |
|             | , and the second se |
|             |                                                                                                                |
|             |                                                                                                                |
|             |                                                                                                                |
|             |                                                                                                                |
|             |                                                                                                                |

# فهرس الأثبار

# ٣ – فهرس الآثار

| الصفحة              | نص الأثر                              | الراوي                      |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 118                 | (وايت عليكم واست بخيركم)              | أبوبكر الصديق رضي الله عنه  |
| 711                 | (الهم التقي التثوى                    | أبو حازم                    |
| ٧٤                  | (يامعشر الأنصار)                      | بشیر بن سعد                 |
| ٧٥                  | (يامعشر الأنصار)                      | ٹابت ب <i>ن</i> قی <i>س</i> |
| 717                 | (ماكنت لا عبد ما لم أره)              | جعفر الصادق                 |
| ٥٠٨                 | (برأ الله من جارك)                    | جعفر الصادق                 |
| ۲۱۰                 | (يلون من أمرنا خمسا)                  | الحسن البصري                |
| 717                 | (وأني قد اخترت ماعند الله)            | الحسن بن علي                |
| ٧٣                  | (يامعشر الأنصار)                      | خزيمة بن ثابت               |
| ١٨٤                 | (لا يترك ابن أبي طالب زهوه)           | الزبير بن العوام            |
|                     | (والله ما قالت القدرية كما قال الله   | زید بن اسلم                 |
| ۲۸۸                 | عزيجل)                                |                             |
| ٥٠٨                 | (البراء من أبي بكر وعمر براءة من علي) | زيد بن علي                  |
| ١٦.                 | (أبغ لي سيفا حتى أقاتل)               | سعد بن أبي وقاص             |
| <b>۲</b> \ <b>A</b> | (القدر رغب الى مولى مرغوب اليه)       | سعيد بن المسيب              |
| ۳۱۲                 | (اتقوا أهل الأهواء المضلة)            | سفيان الثوري                |
| ١٦                  | (أحيوا ما أحيا القرآن)                | عبدالله بن خباب             |
| 797                 | (الناس في القدر ثلاثة)                | عبدالله بن عباس             |
| 007                 | (أول ما خلق الله القلم)               | عبدالله بن عباس             |

| الصفحة | نص الأثر                              | الراوي           |
|--------|---------------------------------------|------------------|
|        | (ما كان كفر بعد نبوة الا ومفتاحه      | عبدالله بن مسعود |
| 444    | التكذيب بالقدر)                       |                  |
| 101    | (والذي بعثك بالحق نبيا ما تعنيت)      | عثمان بن عفان    |
|        | (أيها الناس سيجعل الله بعد عسر        | عثمان بن عفان    |
| ۲.٧    | يسرا)                                 |                  |
| ۱۳     | (هذا يوم من فلح فيه)                  | علي بن أبي طالب  |
| 148    | (أما أن يكون معي عهد من رسول الله)    | علي بن أبي طالب  |
| 121    | (اني آخذك بسنة عمر)                   | علي بن أبي طالب  |
| ١٦.    | (أيها الناس انما بايعتموني)           | علي بن أبي طالب  |
| 171    | (کل مفتون بغائب)                      | علي بن أبي طالب  |
| ١٨٨    | (أبشر يا أخا تميم بالنار)             | علي بن أبي طالب  |
| 7.9    | (اللهم اني أبر اليك من دم عثمان)      | علي بن أبي طالب  |
| ۲۱.    | (اما بعد فان الدنيا قد ادبرت)         | علي بن أبي طالب  |
| 474    | (دخل الفساد على اهل التدبير)          | ملي بن أبي طالب  |
| 1.1    | (كانت بيعة أبي بكر فلتة)              | ممر بن الخطاب    |
| 188    | (أرى فتى لا يفضح الله تعالى على يديه) | مر بن الخطاب     |
| 127    | (ان اجتمع أربعة وأبى اثنان)           | سربن الخطاب      |
| ۲۰۱    | (اقرءا القرآن تعرفوا به)              | ممر بن الخطاب    |
|        |                                       |                  |
|        | AMA                                   |                  |

| الصفحة | نص الأثر                         | الراوي              |
|--------|----------------------------------|---------------------|
|        | (اني كرهت ان يصير السبي سنة على  | عمر بن الخطاب       |
| ۲.۱    | العرب)                           |                     |
| ۲.۱    | (أيها الناس اني لكم على ما ضمنت) | عمر بن الخطاب       |
| 7.7    | (بل جزى الله الاسلام)            | عمر بن الخطاب       |
| ۲.۳    | (الحمد لله الذي جعل منيتي)       | عمر بن الخطاب       |
| ۲.۳    | (والله لو كان شفائي في مسح أذني) | عمر بن الخطاب       |
| ٧٤     | (يامعشر الأنصار)                 | عويم پڻ ساعده       |
| *4*    | (الله لا تزرانا بعقوبتك)         | محمد بن المنكدر     |
| 717    | (ما كان أجهل قومك)               | معاوية بن أبي سفيان |
|        |                                  |                     |
|        |                                  |                     |

# ٤ - فهرس الأعلام

| الصفحة | العلم                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 177    | أبان بن عثمان بن عفان                 |
| ۱ ۷۲   | ابراهيم بن النبي ﷺ                    |
| ۸٧     | ابراهيم بن عبدالله بن حسن             |
| ٤٠٨    | ابراهیم بن اسحاق                      |
| ٤٠١    | ابن أبي عامر                          |
| ٨٨     | ابن طباطبا محمد بن ابراهيم بن اسماعيل |
| 44     | ابن عون                               |
| **     | ابو اسماعيل المطبخي                   |
| ٣١.    | أبو أمامه صدى بن عجلان                |
| 727    | ابو بكر بن الأخشيد ( يعجوري )         |
| ٤٥.    | ابو بكر الكروس                        |
| YA     | ابو بيهس هيصم بن جابر                 |
| 444    | اً أبو ثوبان                          |
| 77.    | أبو جهل بن هشام                       |
| ۳۸۷    | ابو حازم سلمة بن دينار                |
| ٩.     | ً ابو الحسن العسكري                   |
| 14     | أبو الحسين بن الراوندي                |
| 117    | أبو ذر الغفاري جندب بن جناده          |
| V\£    | أبو سعيد الجنابي                      |
| 1      | أبوسفيان بن حرب                       |

| الصفحة     | العلم                            |
|------------|----------------------------------|
| ٤١٥        | ابر شعیب                         |
| ۷۱٤        | ابو طاهر القرمطي                 |
| 775        | أبو العباس السفاح                |
| **         | أبو عبيدة بن الجراح              |
| ٤١٥        | أبو العتاهية ، اسماعيل بن القاسم |
| ٤٠٦        | أبو الفضل ، عبدالواحد التميمي    |
| ٧٦.        | ابو قيس بن الأسلت                |
| 7.7        | ابو لؤلؤة فيروز المجوسي          |
| ۲.3        | أبو محمد، رزق الله التميمي       |
| 754        | ابو مسلم الخراساني               |
| ٤٧١        | أبو منصور العجلي                 |
| ۸۲         | ابو موسى الاشعرى عبدالله بن قيس  |
| <b>Y1Y</b> | أبو نواس                         |
| 441        | أبو الهذيل العلاف محمد بن الهذيل |
| ٥١٦        | ابو يعقوب السجستاني              |
| 184        | أبي بن خلف                       |
| ٧٨         | أبي بن كعب                       |
| 79.4       | احمد بن أبي دؤاد                 |
| 747        | احمد بن حنبل                     |
| 454        | أحمد بن خابط                     |

| الصفحة | العلم                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 14     | احمد الطيب بن الآمر بأحكام اله الفاطمي |
| ٧.٥    | احمد بن منصور. أبو البركات             |
| ۳٤     | الأخنس بن قيس                          |
| 74     | أسامة بن زيد                           |
| VaY    | اسان                                   |
| ٧.٧    | اسعد بن أبي يعفر الحوالي               |
| ٣٥.    | الاسكافي – محمد بن عبدالله             |
| ٩.     | اسماعيل بن جعفر الصادق                 |
| 757    | اسماعيل الرعيني                        |
| ٧٣     | أسيد بن حضير                           |
| 104    | الأشتر النخعي مالك بن الحارث           |
| 14     | الأشعث بن قيس                          |
| V7.8   | الأعشي ميمون بن قيس                    |
| ٧٤٣    | أفريدون                                |
| 44     | الآمر بأحكام الله بن المستعلي الفاطمي  |
| 797    | الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو            |
| ٦.٨    | أنس بن مالك                            |
| ٧٥٨    | أوس بن ثابت                            |
| ۳۹.    | إياس بن معاويه                         |
| ۸۹     | الباقر محمد بن على بن الحسن            |

| الصفحة | العلم                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٤٢٠    | البراء بن عازب                                  |
| ٤٠٣    | بشار بن برد                                     |
| 46     | بشير بن سعد الأنصاري                            |
| 74     | بكر بن زياد الباهلي                             |
| ٤٠٧    | بغاء الكبير                                     |
| 44.    | بلال بن برده                                    |
| ٨٥     | بلال بن رباح                                    |
| ٤٦٣    | بيان بن سمعان التميمي                           |
| ٧٥     | ثابت بن قس بن شماس                              |
| YAY    | ثمامة بن أشرس                                   |
| 777    | الجبائي أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب |
| ***    | الجبائي <u>ُ ي</u> على بن محمد بن عبدالوهاب     |
| YAY    | الجعد بن درهم                                   |
| ٨٩     | جعفر الصادق بن محمد الباقر                      |
| ٦٥     | جعفر بن أبي طالب                                |
| ١١٥    | جعفر بن منصور اليمن                             |
| ٧٠٦    | جعفر المناخي                                    |
| 177    | جهم بن صفوان                                    |
| ٩.     | الجواد محمد بن على الرضى                        |
| ٦٣٨    | الحارث بن عوف                                   |

| الصفحة | العلم                            |
|--------|----------------------------------|
| ١٦٤    | الحجاج بن يوسف الثقفي            |
| 18     | الحافظ عبدالمجيد بن محمد الفاطمي |
| 44     | الحاكم بن نزار الفاطمي           |
| 454    | حزقائیل بن بوذی                  |
| 1.7    | حسان بن ثابث                     |
| ٦.     | الحسن بن على بن أبي طالب         |
| ۸۷     | الحسن بن الحسن بن الحسن          |
| ٩.     | الحسن بن على العسكرى             |
| 741    | الحسين بن محمد النجار            |
| ٦٢     | الحسين بن على بن أبي طالب        |
| ٤٦١    | الحلاج ، حسين بن منصور           |
| 11     | حمزة بن عبد المطلب               |
| 144    | الحنفيه ، خولة بنت جعفر          |
| 197    | خالد بن الوليد                   |
| ٤٠٣    | خالد بن الوليد بن عبد الملك      |
| ٧٣     | خزيمة بن ثابت                    |
| ٥٩٣    | داود بن ایشا                     |
| V٣4    | ديصان                            |
| ١٦     | ذو الثُّديَّه ، حرقوص بن زهير    |
| ٤٦٦    | ذو القرنين                       |

| الصفحة      | العلم                              |
|-------------|------------------------------------|
| 277         | الراضي بالله العباسي               |
| ٤٦.         | ربيعة بن ناجذ                      |
| YA.         | ربيع بن ربيعة - سطيح -             |
| 444         | رجاء بن حيوه                       |
| ٤١٨         | رفاعة بن زيد الجذامي               |
| V4          | الزبير بن العوام                   |
| Y£Y         | زرد شت بن يورشب                    |
| <b>Y</b> \Y | زکرویه بن مهرویه                   |
| 204         | زياذ بن المنذر العبدي              |
| 77          | زياد بن الأصفر                     |
| YA          | زيد بن أرقم                        |
| 711         | زيد بن أسلم                        |
| YA          | زيد بن ثابت الانصاري               |
| 114         | زید بن صوحان                       |
| ٦٥          | زید بن حارثه                       |
| AT          | زين العابدين على بن الحسي <i>ن</i> |
| 1.6         | سعد بن أبي وقاص                    |
| ٧٣          | سعد بن عبادة الأنصاري              |
| 141         | سعيد بن العاص                      |
| ٤١٤         | سعيد بن يحي اللخمي                 |

| الصفحة | العلم                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Y09    | سفينة مولى رسول الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 74     | سلامة الباهلي                                                           |
| 114    | سلمان الفارسي                                                           |
| ٤٥٧    | سليمان بن الزرقان                                                       |
| ٤٦٩    | سليمان بن الاعمش                                                        |
| 707    | سهل بن عبدالله التستري                                                  |
| ۲۰۸    | سودان بن حمران                                                          |
| VYA    | سويد بن غفله                                                            |
| 17     | السيَّد الحميري اسماعيل بن محمد                                         |
| 448    | الشافعي محمد بن ادريس                                                   |
| 170    | الشعبي عامر بن شراحيل                                                   |
| 790    | ا شمر يرعش                                                              |
| ٤٨٦    | صالح بن طریف                                                            |
| ٨٨     | الصوفي أبو جعفر محمد بن القاسم                                          |
| 114    | صهيب بن سنان الرومي                                                     |
| 44.    | الضحاك بن قيس                                                           |
| 447    | ضرار بن عمرو                                                            |
| 140    | طارق بن شهاب                                                            |
| ۸۱     | طلحة بن عبيدالله                                                        |
| 14     | الظاهر الفاطمي على بن الحاكم                                            |

| الصفحة | العلم                            |
|--------|----------------------------------|
| ٧١     | العاص بن الربيع                  |
| ۸۰۲    | العاص بن واثل                    |
| ٥٥     | عامر بن فهیره                    |
| 754    | عباد بن سليمان الضمري            |
| 100    | عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي بكر |
| 111    | عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد       |
| YY     | عبد الرحمن بن عوف                |
| ٥٠٨    | عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر  |
| 229    | عبد الرحمن بن مالك بن مغول       |
| 717    | عبدالرحمن بن ملجم                |
| 45     | عبدالله بن اباض                  |
| 77.8   | عبدالله بن أبي سلول              |
| 0.0    | عبدالله بن أريقط                 |
| 740    | عبدالله بن حسن بن حسن            |
| 17     | عبدالله بن خباب                  |
| 11.    | عبدالله بن خلف الخزاعي           |
| 77     | عبدالله بن رواحه                 |
| 111    | عبدالله بن الزبير                |
| ۸۶     | عبدالله بن زمعه                  |
| 10£    | عيدالله بن سيأ                   |

| الصفحة | العلم                    |
|--------|--------------------------|
| 104    | عبدالله بن سلام          |
| 114    | عبدالله بن عامر بن كريز  |
| 160    | عبدالله بن عمر بن الخطاب |
| ro     | عبدالله بن شمراخ         |
| 16     | عبدالله بن عباس          |
| ٤.     | عبدالله بن عیسی          |
| 444    | عبدالله بن كلاب          |
| 146    | عبدالله بن الكوا اليشكري |
| 146    | عيدالله بن مسعود         |
| 17     | عبدالله بن وهب الراسبي   |
| £0.    | عبد الله بن يسار         |
| ٤٠٧    | عبيدالله بن يحي بن خاقان |
| 44     | عبد الكريم بن عجرد       |
| YAY    | عبد المسيح بن عمرو       |
| 44.    | عبد الملك بن مروان       |
| ۲۲     | عثمان بن الصلت           |
| 44     | العزيز الفاطمي           |
| 440    | العطار البصري            |
| 294    | العلاء بن الحضرمي        |
| 444    | على الجهم                |

|   | الصفحة | العلم                    |
|---|--------|--------------------------|
|   | ٧.٧    | عقبة بن أبان             |
|   | ٥٧٧    | على بن الفضل             |
|   | 127    | على بن محمد الصليحي      |
|   | 114    | عمار بن یاسر             |
|   | TAE    | عمران بن حصين            |
|   | Y0Y    | عمرو بن حممه الدوسي      |
|   | 177    | عمرو بن عثمان بن عفان    |
|   | 11.    | عمرو بن جرموز            |
|   | AY     | عمرو بن العاص            |
|   | AY     | عمرو بن عبيد             |
|   | 717    | عمرو بن الحي الخزاعي     |
|   | 144    | عونه الأتصارى            |
|   | 45     | عويم بن ساعدة            |
|   | ٤١٣    | عیسی بن أبان             |
|   | ٦٣٨    | عيينة بن حصن             |
|   | ۲۸۰    | غيلان الدمشقى            |
|   | ٤٠٧    | الفتح بن خاقان           |
|   | ٣٠     | الغضل                    |
|   | 11     | القائم بأمر الله الفاطمي |
| ١ | ٧١     | القاسم بن النبي على      |

| العلم                            | الصفحة      |
|----------------------------------|-------------|
| القاضي النعمان الاسماعيلي        | 744         |
| قتيبة بن مسلم                    | <b>74</b> . |
| قتادة بن النعمان                 | <b>Y41</b>  |
| قطري بن الفجاءة                  | 78          |
| قنبر مولي على رض الله عنه        | ٤٦.         |
| قیس بن سعد بن عبادة              | 144         |
| قیس بن عباد                      | 145         |
| كثيرٌ عزه                        | 10          |
| كثير بن اسماعيل النواء           | 801         |
| كعب بن مالك                      | ١.٨         |
| المثنى بن حارثه                  | 114         |
| ماني بن فاتك                     | 744         |
| محمد بن أبي بكرالصديق            | 171         |
| محمد بن أبي زينب                 | 173         |
| محمد بن احمد النخشي ، ابو الحسين | 040         |
| محمد بن اسحاق                    | ٤١٧         |
| محمد بن اسماعیل بن جعفر          | 11          |
| محمد بن شبیب                     | YAA         |
| محمد بن عبدالله بن الزيات        | ٨٠٤         |
| محمد بن على الشلمغاني            | 773         |

| الصفحة | العلم                          |
|--------|--------------------------------|
| 760    | محمد بن مسرة                   |
| 104    | محمد بن مسلمة الأنصاري         |
| 797    | محمد بن المنكدر                |
| ٤٨٨    | محمد بن نصير                   |
| ۳٩.    | محمد بن واسع الأزدي            |
| ٤٠٦    | محمد بن وهب                    |
| ٤٧٤    | المختارين أبي عبيد الثقفي      |
| ١٠٥    | مروان بن الحکم                 |
| 777    | مروان بن محمد                  |
| ٧٤٣    | مزدك بن نامدان                 |
| 44     | المستنصر الفاطمي معد بن الظاهر |
| 144    | مسيلمة الكذاب                  |
| ٤٧٥    | مصعب بن الزبير                 |
| ٨٢     | معاوية بن أبيي سفيان           |
| 719    | معاویة بن یزید                 |
| 14     | المعز الفاطمي                  |
| 454    | معمر السلمي                    |
| ۲۳.    | المعتمد على الله العباسي       |
| 1.4    | المغيرة بن شعبة                |
| ٤٦٩    | المغيرة بن سعيد العجلي         |

| الصفحة | العلم                               |
|--------|-------------------------------------|
| 440    | مقاتل بن سلیمان                     |
| 117    | المقداد بن الأسود                   |
| 41     | المنصور الفاطمي                     |
| ٩.     | موسى الكاظم بن جعفر                 |
| ۲۳.    | المهتدى بالله العباسي               |
| 41     | المهدي أبو محمد عبيد الله           |
| ٤١١    | ميخائيل المتطبب                     |
| 44     | ميمون القداح                        |
| 7.40   | نافع المدني                         |
| ٧.     | نافع بن الأزرق                      |
| ٤٠٨    | نجاح بن سلمه                        |
| ۳۱     | نجدة بن عامر                        |
| 777    | التعمان بن المنذر                   |
| 747    | نعیم بن مسعود                       |
| ۸۷     | النفس الزكيه محمد بن عبدالله بن حسن |
| ۸۳     | واصل بن عطاء                        |
| 147    | وحشي بن حرب                         |
| ۲۳.    | وصيف التركي                         |
| 44.    | الوليد بن عتبه بن أبي سفيان         |
| ١٠٥    | وهب بن الربيع                       |

| الصفحة | العلم                      |
|--------|----------------------------|
| 97     | هشام بن الحكم الشيباني     |
| 111    | هشام بن عمار               |
| ***    | هشام الفوط <i>ي</i>        |
| 440    | هشام بن محمد السائب        |
| 41     | يحي بن زيد بن على          |
| AY     | -<br>يحي بن عبدالله بن حسن |
| ٦٨١    | ۔<br>ا يح <i>ي</i> بن معاذ |
| 44     | يزيد بن أنيسه الخارجي      |
| 414    | ۔<br>يزيد بن معاوية        |
| 777    | يعقوب السروجي              |
| YAN    | -<br>يونس الشمري           |
|        | -                          |
|        |                            |
|        |                            |
|        |                            |
|        |                            |
|        |                            |
|        |                            |
|        |                            |
|        |                            |

#### فهرس أعلام النساء

| الصفحة | اسم العلم                               |
|--------|-----------------------------------------|
| 1.4    | أم ايمن                                 |
| 126    | أم جميل بنت المجلل                      |
| 76     | أم حبيبة رمله بنت أبي سفيان أم المؤمنين |
| **     | أم سلمة أم المؤمنين                     |
| ٧٩.    | أم شريك العامريه                        |
| ٦.     | أم كلثوم بنت رسول الله على              |
| ١٢٨    | أم كلثوم بنت على بن أبي طالب            |
| 76     | أم معبد عاتكه بنت خالد                  |
| ۲.۸    | أم هلال بنت الربيع                      |
| 76     | جويرية بنت الحارث أم المؤمنين           |
| ٥٤     | خديجة بنت خويلد                         |
| ٥٩     | رقية بنت رسول الله 🎏                    |
| 75     | زينب بنت جحش أم المؤمنين                |
| ٧٨٨    | زينب بنت الحارث                         |
| ٦.     | زينب بنت خزيمة أم المؤمنين              |
| 77     | زينب بنت رسول الله على                  |
| 174    | سودة بنت زمعه أم المؤمنين               |
| ٦٥     | صفیه بنت حییی أم المؤمنین               |
| ۱۸۸    | صفيه بنت عبدالمطلب                      |
| AY     | عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين    |
| 8£     | فاطمه بنت رسول الله ﷺ                   |

| الصفحة | اسم العلم          |
|--------|--------------------|
| ٧٦٠    | كبشه بنت معن       |
| ۲.۸    | نائلة بنت الفرافصة |
| ۱۸۳    | هند بنت عتبه       |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |

# ٦ – فهرس الفرق

| الصفحة      | الفرقة         |
|-------------|----------------|
| ٤٨٧         | الاثنا عشريه   |
| <b>70</b> . | فرقة الاسكافيه |
| ٤٨٩         | الاسماعيليه    |
| ٧٦٥         | اليراهمه       |
| ٤٦٣         | البيانيه       |
| ٤٧٧         | التعليمية      |
| ٤٨٥         | الجريرية       |
| ٤٧٧         | الخزمية        |
| ٤٦١         | الخطابيه       |
| V1V         | الدهريّه       |
| V17         | الدينكية       |
| V**         | الربانيون      |
| ٧٤.         | السامريّة      |
| 798         | السوفسطائيه    |
| V7.0        | السكريّه       |
| ٧٦٠         | الشودريّه      |
| 744         | الصابئة .      |
|             |                |

| الصفحة | الفرقة         |
|--------|----------------|
| ٤٨٦    | الطريفية       |
| ٣٤٨    | فرقة العباديه  |
| 777    | العبسة         |
| ٧٣٣    | القراؤون       |
| ٤٧٧    | القرامطية      |
| ٤٨١    | الكيسانيه      |
| 401    | فرقة المبثوره  |
| 751    | المجوس         |
| ٤٧٨    | المزدكية       |
| 769    | فرقة المعمريّه |
| ٤٦٤    | المفرضة        |
| ٧٣٦    | الملكانية      |
| 720    | فرقة الميسريّة |
| ٧٣٦    | النسطورية      |
| ٤٨٨    | النصيرية       |
| 727    | اليعجوريه      |
|        |                |

# ٧ - فهرس الأماكن والبلدان

| الصفحة | المكان أو البلد |
|--------|-----------------|
| Y1Y    | الأبطح          |
| Y1Y    | الأنبار         |
| 273    | بجيله           |
| 771    | البخراء         |
| 776    | البَذَندون      |
| 11     | برقه            |
| 174    | برهوت           |
| ١٦٤    | ثقيف            |
| 00     | جبل ثور         |
| ١٨٨    | الجحفة          |
| ٧.٩    | الجند           |
| ٧.٢    | جيشان           |
| ٤٥.    | الحازر          |
| ٧٠٤    | حراز            |
| ٧.٧    | حَكَم           |
| ۷۸۳    | حلران           |
| 719    | حُوارين         |
| ٤١٤    | حبص             |
| ٧٠٤    | خدير            |
| 177    | الخريبة         |

| الصفحة | المكان أو البلد |
|--------|-----------------|
| ٧٠٦    | خنفر            |
| ٧.٥    | الدُّمْلُوه     |
| ٧١٧    | الرُّحبة        |
| 14     | الرزح           |
| ٧.٢    | رُعين           |
| ٧.٥    | ريمة المناخي    |
| ٧٠٥    | ا ذہید          |
| ٧.٧    | ر د.<br>سرده    |
| ٤.٢    | الشيز           |
| 010    | طبرستان         |
| ٧٧١    | طور سینا ،      |
| 777    | طوس             |
| ٧.٢    | عدن أَبْين      |
| 14     | فلحاج           |
| ٧٠٨    | الكدراء         |
| 410    | الكمكم          |
| ٧.٥    | المذيخرة        |
| 177    | مسكن            |
| 847    | المصيصه         |
| ٧.٦    | معافر           |

| الصفحة | المكان أو البلد |
|--------|-----------------|
| 776    | منفوحه          |
| ٧٠٨    | المهجّم         |
| 707    | ِ<br>نَعمان     |
| ٤١٨    | وادي القرى      |
| ٧٠٥    | وادي نخلة       |
| 717    | واسط            |
| ٧١٧    | هيت             |
| ٧٠٤    | يافع            |
|        |                 |

# فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة

| الصفحة | اللفظ         |  |
|--------|---------------|--|
| 11.    | الأبالسة      |  |
| YAA    | الأبرق        |  |
| 741    | الأثير        |  |
| ٥٧٤    | الإجاص        |  |
| ١٣٣    | اجهش          |  |
| 797    | احتوش         |  |
| ٤٠٧    | الأرجران      |  |
| ٥٩٢    | الأرش         |  |
| ٤٥٩    | ارفضٌ         |  |
| ۱۲۳    | الاستخارة     |  |
| ٤٥٩    | استشاط        |  |
| ٥١١    | الإصر         |  |
| ٤١٨    | الأصيل        |  |
| 707    | أطحل          |  |
| 441    | افتأت         |  |
| 070    | أَنَّ وتفَّ   |  |
| 4/4    | أقل العثرة    |  |
| 719    | أكلة رأس      |  |
| 111    | الألوة        |  |
| YY£    | الأنجاد       |  |
| 178    | أتساع         |  |
| 7.44   | النفس المدركة |  |

| الصفحة     | اللفظ       |   |
|------------|-------------|---|
| YAA        | الأورق      | I |
| 107        | أوضع        |   |
| ۱۷۲        | اوی         |   |
| YOA        | الأيوان     |   |
| ٤١١        | الباهة      |   |
| ٥٢٧        | البَدَوَة   |   |
| 144        | البَكْر     |   |
| <b>Y10</b> | البلق       |   |
| 444        | البنفسج     |   |
| 444        | البهار      |   |
| 777        | بيضة العقرب |   |
| ١٨٨        | التحفة      |   |
| ٤٤٦        | الترب       |   |
| 176        | الترهان     |   |
| a · Y      | التمريض     |   |
| 774        | تفلي        |   |
| 701        | التمامية    |   |
| ۵٤٠        | الحائك      |   |
| ٤٤٦        | حتف نفسه    |   |
| ٥٤         | حرب الفجار  |   |
| ٥٣٣        | . حصورا     |   |
| 227        | الحمحمة     |   |

| اللفظ             | الصفحة      |
|-------------------|-------------|
| لحكومة            | 944         |
| لحمس              | <b>Y</b> 71 |
| لحواربون          | V4          |
| لحيس              | 174         |
| لخرقة             | ٤١١         |
| لخز               | ٤١١         |
| لخزر              | ٥٦٣         |
| لخضاب             | 277         |
| فطبة الكرات       | 077         |
| اهيه              | 144         |
| لدقل              | 010         |
| لدوانيق           | 440         |
| لرجعه             | ۷۶۵         |
| لرّخمة            | ٤٥.         |
| لرمس              | F33         |
| لزاري على الانسان | ٥٨١         |
| ».<br>لزير        | ۸۱۵         |
| لزحف              | 144         |
| لزلفة             | 144         |
| لزنبق             | YAY         |
| لزنديق            | 1.4         |
| لزهو              | 146         |

| الصفحة | اللفظ             |
|--------|-------------------|
| £0.    | ساباط             |
| ٦.٦    | السارب            |
| ٤٧٢    | سجين              |
| ۵۹۷    | السحق             |
| 011    | السفاد            |
| 444    | الشذاب            |
| ۷۱۵    | شمسة البيت الحرام |
| ٤١٨    | شميلة             |
| 160    | الشورى            |
| ٤٥٩    | صحرا              |
| 771    | الصرورة           |
| 7.8    | الصرير            |
| ٥Ĺ     | الصفّارة          |
| ٥٦٣    | الصقالبه          |
| ۱۷۲    | الصلعاء           |
| ٣١.    | صوي               |
| 11.    | الظاهريه          |
| ۱۷۲    | عا <b>قه</b>      |
| ٤٩٠    | العصمة            |
| ٤.٧    | عضاداتا الباب     |
| 707    | عكاظ              |
| ٧٥.    | العقل             |

| الصفحة | اللفظ          |  |
|--------|----------------|--|
| ٤٩٥    | الغائلة        |  |
| ٧٨٨    | الغرارة        |  |
| 747    | الغطريف        |  |
| ٤١٠    | الفلالة        |  |
| 444    | الغلّ          |  |
| ٤١٨    | الغلول         |  |
| 0 - 0  | الغمر والعز    |  |
| ٤١٠    | النالج         |  |
| ٧٥.    | الفراسن        |  |
| ٥٥٩    | الغآل          |  |
| 144    | الفيء          |  |
| ٤٠٧    | القباطى        |  |
| ٤٧٢    | القذال         |  |
| 144    | القطيفة        |  |
| 717    | الكروبيون      |  |
| 196    | الگیْس         |  |
| 114    | الكسر          |  |
| ١٧٤    | اللحاء         |  |
| ٤٧٠    | اللحد          |  |
| 799    | لكع            |  |
| ٤٠٩    | المباحلة       |  |
| ٥١٧    | المثل والممثول |  |

| الصفحة | اللفظ    |
|--------|----------|
| ٤١٦    | المجاز   |
| ۳۸٦    | المخصرة  |
| 146    | المرقاة  |
| Y0Y    | المعطس   |
| 376    | المعيته  |
| ٥٩٣    | المقلاع  |
| 7.7    | المأفون  |
| ٧      | منيّر    |
| Y01    | الميسر   |
| 188    | نبطت     |
| ٧٧.    | النجعة   |
| 140    | النُّحْل |
| You    | نخله     |
| 217    | النقل    |
| 146    | النكت    |
| 4.4    | الهجنة   |
| 145    | الوصيف   |
|        |          |
|        |          |
|        |          |
|        |          |
|        |          |

## فهرس المصادر والمراجع

### القرآن الكريم

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ:

د/ إبراهيم على شعوط ، ط المكتب الاسلامي.

ابن حزم وموقفه من الالهيات:

د/ أحمد الحمد، ط جامعة أم القرى.

اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعه:

حمود التوبجري، ط الأولى.

اتحاف الورى بأخبار أم القرى:

النجم بن فهد، ت/ فهيم شلتوت، ط جامعة أم القرى.

الاحكام السلطانيه:

القاضى ابو يعلى الفراء، ط دار الكتب العلميه.

الاحكام السلطانيه:

ابو الحسن الماوردي، ط الثالثة.

الأجربة الفاخرة:

شهاب الدين القرافي، دار الكتب العلمية.

أخبار القرامطه:

د/ سهيل زكار، ط دار الكوثر،

أدب الكاتب:

ابو محمد عبدالله بن قتيبه، ط مؤسسة الرسالة.

الأدبان والفرق والمذاهب المعاصره:

عبدالقادر شيبة الحمد، ط الجامعة الاسلامية.

الاسماء المبهمة في الأنباء المحكمة:

الخطيب البغدادي، ط الأولى.

اسباب النزول:

ابو الحسن الواحدي، ت / سيد صقر، ط دار القبله.

الاستيعاب في اسماء الأصحاب:

الحافظ القرطبي، على هامش الإصابة، ط دار الكتاب لعربي. الاسماعيلية تاريخ وعقائد:

احسان الهي ظهير، ط ادارة ترجمان السنه.

#### السنه:

ابن أبي عاصم، ط المكتب الاسلامي.

اشراط الساعة:

يوسف بن عبدالله الوابل، ط دار طيبه.

الأصابة في اسماء الصحابة:

الحافظ بن حجر العسقلاني، ط دار الكتاب العربي.

اصول الاسماعيليه:

رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، سليمان بن عبدالله السلومي. أصول الدين:

عبدالقاهر البغدادي، ط الثانية.

أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن:

محمد الآمين الشنقيطي، ط الثانيه.

الاعتقاد:

أبو بكر البيهقي، ط عالم الكتب.

اعتقاد فرق المسلمين والمشركين:

فخر الدين الرازي، ط الكتب العلمية.

```
الأعلام:
```

خير الدين الرزكلي، ط الثالثه.

الأغاني:

أبو فرج الأصبهاني.

إقحام اليهود:

السموأل المغربي، ط دار الهدايه.

الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام:

يحي بن حمزه العلوي، ت/ فيصل بدير عون، ط منشأة المعارف بالإسكندريه. اقتضاء الصراط المستقيم:

ابن تيميه ، ت د/ ناصر العقل، ط الأولى.

الإمامة والرد على الرافضه:

ابو نعيم الأصبهاني، ت د/ على محمد ناصر فقيهى، ط مكتبة العلوم والحكمه. الأنسان:

السمعاني، ط دار الجنان.

أهوال القبور:

الحافظ ابن رجب، ط دار الكتاب العربي.

البدء والتاريخ:

أبو زيد البلخي، ط مكتبة الثقافة الدينية.

البداية والنهاية:

ابن كثير، ط دار الكتب العلميه.

البرهان:

السكسكي، ط الأولى.

البرهان في علوم القرآن:

بدر الدين الزركشي، ط عالم الكتب.

بطلان عقائد الشيعة:

محمد عبدالستار الترنسوي.

البعث والنشور:

ابو بكر البيهقي مؤسسة الكتب الثقافيه.

بيان تلبيس الجهميه:

بيان مذهب الباطنية ويطلانه:

ابن تيميه، ط الأولى.

أبو البقاء الهاشيء .

أبر الربطن البيروني

تحقيق ما للهند من مقولة مقر

تخصل من حرف التوراة والأنا

تذكرة العفاظ:

محمد بن الحسن الديلمي، ط ادارة ترجمان السنة.

البيهقى وموقفه من الإلهيات:

النعين طدار امياء

د/ أحمد عطيه الغامدي، ط الجامعه الاسلاميه.

التعر بقات:

تاج العروس:

الزبيدي.

aly to seem there.

تاريخ ابن خلسن:

تفسير سورة الإخلاص

ابن خلدون، ط دار الفكر.

But Hully by in

legiores llesses es

تاريخ الاسلام:

تفسير أبن عباس ودرونات فيريعات العربي المام ميمام معاسم ميمارا الماميد ابن عباس معان الماميد ا تاريخ بغداد: 1/ melleggi lleage

الخطيب البغدادي، ط دار الكتب العلميه.

تفسير الغوي:

ابو جعفر الطبري، ط دار سويدان، تاريخ مكه:

تاريخ الطبرى:

تفسير القرأن العظيم:

Le May Allellar

أبو الوليد الأزرقي، ط مطابع دار الثقافه.

تاريخ المدينه:

ار يسلما و يسمدان

the tid sail they be to

Hingel Ly long Hills

The Head with a light.

عبر بن شبِّه، ط الثانية.

التبصير في الدين:

الاسفرائيني.

تتبيت دلائل النبوة:

القاضى عبدالجبار، ط دار العربيه.

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة:

أبو الريحان البيروني، ط عالم الكتب.

تخجيل من حرف التوراة والانجيل:

أبو البقاء الهاشمي، رسالة دكتوراه، عا/ محمود عبدالرحمن قدح.

تذكرة الحفاظ: ح

الذهبي، ط دار احياء التراث العربي.

التعريفات:

على بن محمد الجرجاني، طادار الكتب العلميه.

تفسير سورة الإخلاص:

شيخ الاسلام ابن تيمية.

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير:

د/ عبدالعزيز الحميدي، ط جامعة أم القرى.

تفسير البغوى:

ابو محمد الحسين بن مسعود البغوى، ط دار المعرفه.

تفسير القرآن العظيم:

ابن كثير، طدار الفكر،

تلبيس ابليس:

الحافظ جمال الدين ابن الجوزي، ط دار الكتب العلمية. التمهيد في اصول الفقه:

أبو الخطاب ت د/ مفيد أبو عمسة، ط جامعة أم القرى.

الجواب الصحيح لمن حرف دير

شيخ الإسلام ابن تيميه

تنبيه أولى الأبصار:

- الجوهر الثمين في سير الطفا -

ابراهیم بن محمد ابن ده

د/ صالح بن سعد السحيمى، ط الأولى. تهذيب الكمال في اسماء الرجال:

حلية الأولياء:

الحافظ أبو نعيم الاصبها

جمال الدين المزي، ط مؤسسة الرسالة.

تهذيب الاسماء واللغات:

الصوان :

محي الدين النووي، ط دار الكتب العلمية.

تهذيب اللغه:

أبو عثمان عمرو الجاحة

ابو منصور الأزهري، ط الدار المصرية للتأليف والترجية بمصور الأزهري، ط الدار المصرية للتأليف والترجية المصور الأزهري، ط الدار المصرية للتأليف والترجيف المحديث:

تقي الدين المقريزي، ط

ابو محمد عبدالله ابن قتيبة، ط دار الجيل.

درم تعارض العقل والنقل:

تيسير العزيز الحميد:

ابن تيميه أحمد عبدالطيم، ومالسانا بتكلا له ،بالعواليو ن عمم ن طالعو ن نالميلس دراسة عن الفرق وتاريخ المسلم. عمرها:

أحمد محمد جلي، ط الا تقابعاً الله المحال المعامل المعامل المعام ماماً! در السحابة في مناقب القرابة .

دراسات في القرق:

الجامع لأحكام القرآن:

د/ صابر طعيمه، ط مكتباً

ابو عبدالله القرطبي، طدار الكتاب العربي.

دعوة التوحيد:

الجامع المقهرس:

د/ محمد خليل دراس، و

- سليم الهلالي، ط دار ابن الجوزي.

الجراب المنحيح لمن حرف دين المسيح:

شيخ الإسلام ابن تيميه، ط مطابع المجد.

الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين:

ابراهيم بن محمد ابن دقمان، ط جامعة أم القرى.

حلية الأولياء:

الحافظ أبو نعيم الاصبهاني، ط دار الكتب العلميه.

الحيوان:

أبو عثمان عمرو الجاحظ، ط الثانيه.

الخطط (المواعظ والاعتبار):

تقى الدين المقريزي، ط دار صادر،

درء تعارض العقل والنقل:

ابن تيميه أحمد عبدالطيم، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميه.

دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين:

أحمد محمد جلى، ط الأولى.

در السحابه في مناقب القرابة والصحابه:

محمد بن على الشوكاني، ت د/ حسين بن عبدالله العمري، ط الأولى.

دراسات في الفرق:

د/ صابر طعيمه، ط مكتبة المعارف.

دعوة التوحيد:

د/ محمد خليل هراس، ط مُكتبة الصحابه.

دلائل النبية:

ابو بكر البيهقي، ط دار الريان.

دلائل النبية:

أبو نعيم الاصبهاني، ط الأولى.

ديوان أبي العتاهيه:

ت د/ شکری فیصل.

ديوان الاخطل:

ديوان الاعشى:

ديوان على بن الجهم:

ت/ خليل مردم بك، ط دار الأفاق الجديدة.

ديوان لبيد بن ربيعه:

ط دار مبادر.

ديوان حسان بن ثابت:

ط المكتبة التجارية الكبرى.

ديوان السيد الحميري:

ت/ شاكر هادي شكر، ط دار مكتبة الحياة.

ديوان المتنبي:

مصطفى السقا وآخرون، ط مطبعة الحلبي.

ذكر اسماء التابعين:

الحافظ الدارقطني، ط مؤسسة الكتب الثقافيه.

الرد على الجهمية والزنادقه:

احمد بن حنبل، ط المطبعه السلقيه.

رسالة في الرد على الرافضة:

أبو حامد المقدسي، ت/ عبدالوهاب خليل الرحمن، ط الدار السلفيه.
رسائل العدل والتوحيد:

القاضي عبدالجبار، ط دار الهلال.

روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:

محمود شكري الالوسي، ط دار احياء التراث العربي.

الروض الأنف:

أبق القاسم السهيلي، طدار المعارفه،

الرياض النضرة في مناقب العشرة:

أبو جعفر المحب الطبري، ط دار الكتب العلمية.

زاد المعاد في هدى خر العباد:

ابن قيم الجوزية، ط مؤسسة الرسالة.

زاد المسير في علم التفسير:

أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي، ط المكتب الاسلامي.

سلسلة الاحاديث الصحيحه:

محمد ناصر الدين الألباني، ط المكتب الاسلامي.

سنن ابن ماجه:

الحافظ ابن عبدالله ابن ماجه، ط دار الحديث بالقاهرة.

سين الترمذي:

ابو عيسى محمد عيسى الترمدي، ت/ أحمد محمد شاكر، ط دار الكتب العلميه.

السيرة النبوية:

ابو محمد عبدالملك بن هشام، ط دار احياء التراث العربي، ط مكتبة الرياض. سير أعلام النبلاء:

الحافظ الذهبي، ط مؤسسة الرسالة.

سيرة عمر بن عبدالعزيز:

أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي.

شرح السنة:

ابو محمد الحسن البربهاري، ت د/ محمد بن سعيد القحطاني، ط دار ابن القيم.

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور:

جلال الدين السيوطي، ط الأولى.

شُرِح العقيدة الطحاوية:

ابن أبي العز الحنفي، ط المكتب الاسلامي.

الشريعه:

ابو بكر محمد بن الحسين الأجري، ط دار الكتب العلمية.

شبرح الفقه الأكبر:

أبو منصور السمرقندي، ط القطريه.

شرح القصيدة النونية:

لابن القيم، د/ محمد خليل هراس، ط مكتبة ابن تيميه.

شذرات الذهب:

ابن العماد.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:

ابن قيم الجوزيه، ط مؤسسة قرطبة.

الشيعة فرق وتاريخ:

احسان الهي ظهير، ط ادارة ترجمان السنه.

الشيعة وتحريف القرأن:

محمد مال الله، ط مكتبة ابن تيميه.

المتجاح:

اسماعيل الجوهري، ط الأولى.

صحيح مسلم بشرح النووي:

الامام مسلم، ط دار احياء التراث العربي.

منحيح سنن الترمذي:

محمد ناصر الدين الألباني، ط مكتب التربيه العربي.

صحيح سنن ابن ماجه:

محمد ناصر الدين الألباني، ط مكتب التربيه العربي.

الصواعق المحرقة:

ابن حجر الهيثمي، ط دار الكتب العلمية.

الصواعق المنزلة:

ابن قيم الجوزيه، ت د/ على فقيهى و د/ أحمد عطيه الفامدي، ط الجامعة الاسلامية.

طائفة النصيريه:

د/ سليمان الطبي، ط الدار السلفيه.

طائفة الاسماعيلية:

محمد كامل حسين، ط الأولى.

طبقات المتزله:

الطبقات الكبرى:

لابن سعد، ت د/ زياد محمد منصور، ط الجامعة الاسلاميه.

طبقات فقهاء اليمن:

ابن سمره الجعدى، ت د/ فؤاد سيد، ط دار القلم.

ديوان العبر في خبر من غبر:

الحافظ الذهبي، ط دار الكتب العلميه.

العدة في أصبول الفقه:

القاضى أبي يعلى، ت د/ أحمد بن على سير مباركي، مؤسسة الرساله.

العواصم من القواصم:

أبو بكر ابن العربي، ط المكتبة العلمية.

الغمار على اللمار:

أبو الحسن السمهودي، ط دار اللواء،

الفائق:

ابن القاسم الزمخشري.

فتح القدير:

محمد بن على الشوكاني، ط دار الفكر.

```
الفترح:
```

أحمد ابن أعثم، ط دار الكتب العلمية.

الفرق بين الفرق:

عبدالقاهر البغدادي، ط دار المعرفة.

القصيل في الملل والأهواء والنحل:

ابو محمد ابن حزم، ط دار الفكر.

قضائل الصحايه:

الامام أحمد بن حنبل، ت/ وصبي الله بن محمد عباس، ط مؤسسة الرسالة:

فضائح الباطنية:

أبو حامد الغزالي، ت/ عبدالرحمن بدوي، ط دار الكتب الثقافيه بالكويت. الفهرست:

ابن النديم، طدار المعرفة.

القاموس المحيط:

مجد الدين الفيروز أبادي، ط دار الجيل.

الكاشف:

الحافظ الذهبي، ط دار الكتب العلمية.

الكامل في اللغة والأدب:

أبق العباس المبرد، ط مؤسسة المعارف.

الكامل في التاريخ:

ابن الأثير، ط دار صادر،

كتاب الايمان:

ابق عبيد القاسم بن سيلام، ت/ محمد ناصب الدين الألباني، ط المكتب الاسلامي.

كتاب الأصنام:

هشام ابن الكلبي، ت/ أحمد زكي باشا.

كتاب الايمان:

ابن أبي شيبة، طدار الأرقم.

كتاب التوحيد:

محمد بن اسحاق بن خزيمة، ط دار الرشد.

كتاب السنة:

عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل، ط الدار العلميه.

كتاب العظمه:

أبو الشيخ الاصبهائي، ت/ رضاء الله المبار كغوري، ط دار العاصمه.

كتاب القصاص والذكرين:

جمال الدين ابن الجوذي.

الكتاب المقدس:

كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه:

القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني، ت/ محمد ابو الفضل إبراهيم وعلى بن محمد البجاوى، ط دار القلم.

كثنف اسرار الباطنية:

محمد بن مالك الحمادي اليماني، ت/ محمد عثمان الخشب، ط مكتبة ابن سيناء.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس:

اسماعيل العجلوني، ط دار إحياء التراث العربي.

كنزل العمال:

علاء الدين البرهان قوري، ط دار اللواء.

لسان الميزان:

الحافظ ابن حجر العسقلاني، ط مؤسسة الأعلمي بيروت.

لسان العرب:

ابو الفضل جمال الدين ابن منظور، ط دار صادر. لوامع الانوار البهية:

محمد بن أحمد السفاريني، ط المكتب الاسلامي. مجموع الرسائل والمسائل:

شيخ الاسلام ابن تيميه، ط دار الكتب العلمية.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

نور الدين ابو بكر الهيثمي، ط دار الريان.

مجموع الفتاوى:

شيخ الاسلام ابن تيمية.

مختار الصحاح:

محمد بن أبي بكر الرازي، دار الحديث.

مختصر التحفة الاثنى عشرية:

شاه عبدالعزيز الدهلوي، اختصار محمد الألوسي.

تبريعا الثالبة مجعم

مذاهب الفرق الثنتين وسيعين:

محمد بن أبي بكر الواعظ، ت/ موسى الدويش، طَادَارُ البِّكُارِي لِبَدَّا عِنْدَارُ البِّكُارِي لِبَدَّ

المعجم الوسيما:

مرروج الذهب:

أبراهيم مصطفى وأخر بي السلامية. الاسلامية المسلمية المسلم

معجم الطبراني:

الستدرك:

الطبراني

الحافظ أبق عبدالله الحاكم، ط دار المعرفه.

معجم البلدان:

مستد الامام أحمد:

الامام أحمد بن حنبل، ط المكتب الاسلامي. ﴿ أَنَّ أَنَّ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الفئي:

مسند الفريوس:

ابو مصعد عيدالله بن أه

الديلمي.

النبااح التنه

المسيحية نشأتها وتطورها:

جلال الدين السيوطي

شارل جنيبر، ط المكتبة العصريه.

الخطيب التبريزي، ط المكتب الاسلامي.

مقارنة الأديان:

مشكاة المسابيح:

د/ احد شلبي، ط الرا

مقالات الاسلاميين:

مشاهير علماء الأمصار:

ابد فَا الله المستى ما مطبعة لبنا التأليف والترافع المنافع ال

الصافظ الذهبين ت د/ مد

حافظ حكمي، ط المطبعة السلفيه.

اللل والتحل:

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث:

محمد بن عبدالكريم ﴿

لجماعة من المستشرقين ، ط مكتبة بريل.

معجم قبائل العرب:

عمر رضبار كطاله طرح وسسة الرساله.

المعجم الرسيط:

ابراهيم مصطفى وأخرين، ط دار الدعوة.

معجم الطبراني:

الطبراني.

معجم البلدان:

ياقوت الحموى، ط دار احياء التراث العربي.

المغني:

ابع محمد عبدالله بن أحمد بن قدامه، ط مكتبة الرياض الحديثه.

مفتاح الجنة:

جلال الدين السيوطي، طَ الجامعة الاسلامية.

مقارنة الأديان:

د/ أحمد شلبي، ط الرابعه،

مقالات الاسلاميين:

ابو الصنعا الأشعار عهد محد محيي الدين عبدالحميد، ط الثانيه، المقتنى في سرد الكني:

العافظ الذهبي، ت د/ محمد صالح المراد، ط الجامعه الاسلاميه.

الملل والنحل:

محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، ط دار المعرفه،

فهرس المصادر الاسماعيلية

مناقب الامام أحمد:

أربعة سائل اسماعيليه - عارة

جمال الدين ابن الجوزي.

أصول الاسماعيلية - مصطفى

منهاج السنه:

شيخ الاسلام ابن تيميه، ت/ شاد سالم، ط الأولى.

تاج العقائد وبعدن الفوائد – "

ميزان الاعتدال:

نواسخ القرآن:

تاريخ الدعوة الاسماعيليه - م

الحافظ الذهبي، ط دار المعرفة.

تأويل الدعائم - القاضي النعم

النيرات:

الدركات الباطنية - مصطفى : معملها بتكاا ماء له ، عمين نبا ملاسلام الدركات الباطنية والمسلام المسلام ال

خمس رسائل اسماعيليه – عارة

جمال الدين ابن الجرزي، ت/ محمد أشرف المليباري، ط الجامعة الاسلامية. حمال الدين ابن الجرزي، ت محمد أشرف المليباري، ط

نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم:

الأندلس.

الحافظ ابن كثير، ط الأولى.

سنالة الأمنول والأحكام – حا أهارف تامر.

النهاية في غريب الحديث والأثر:

سيالة الايضياح والتبيين – ضم

نهج البلاغة:

الرسالة المُفية – القاضي النه تامن

الشريف الموسوي، ط دار الأنداس.

مجد الدين ابن الأثير، ط دار الفكر.

هداية الحيارى في اجربة اليهود والنصارى:

سالة الدستور ودعوة المؤمنية له القسال دراجه عمد / عن موزية المستور ودعوة المؤمنية المناسبة المناسبة

. سرائر واسرار النطقاء -- جعفر الأندلس،

شبرة اليقين – الداعي القر

## فهرس المصادر الاسماعيليه

أربعة رسائل اسماعيليه - عارف تامر - ط ، دار الكشاف.

أصول الاسماعيلية - مصطفى غالب - ط ، دار اليقظه،

تاج العقائد ومعدن الفوائد - على بن محمد الوليد.

تاريخ الدعوة الاسماعيليه - مصطفى غالب.

تأويل الدعائم - القاضي النعمان.

الحركات الباطنية – مصطفى غالب.

خمس رسائل اسماعيليه – عارف تامر.

ري، عا المامعة الاسلامية.

راحة العقل - أحمد بن تحميد الدين الكرماني - ت / مصطفى غالب - ط . دار الأنداس.

رسالة الأصول والأحكام - حاتم بن عمران - ضمن خمس رسائل اسماعيليه - لعارف تامر.

رسالة الايضاح والتبيين - ضمن اربعة كتب اسماعيليه - ابن الوليد.

الرسالة المذهبة – القاضي النعمان – ضمن خمس رسائل اسماعيليه – جمعها عارف تامر.

رسالة الدستور ودعوة المؤمنين بي الحضور - شمس الدين الطيبي.

سرائر واسرار النطقاء - جعفر بن منصور اليمن - ت / مصطفى غالب - ط . دار الأنداس.

شجرة اليقين - الداعي القرمطي عبدان - ت / عارف تامر - ط ، دار الأفاق

الجديده.

الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن - حسين فيض الله الهمذاني.

كتاب الأزهار - الداعي نوح بن حسين.

كتاب الكشف - جعفر بن منصور اليمن - ت / مصطفى غالب - ط . دار الأنداس.

كتاب النبوات - أبو يعقوب السجستاني - ت / عارف تامر - ط ، المطبعة الكاثوليكية- بيروت.

كتاب الافتخار – ابو يعقوب السجستاني – ت / مصطفى غالب – ط . دار الأنداس.

كتاب الينابيع - ابو يعقوب السجستاني.

المجالس المستنصرية - القاضى النعمان - ط . الجامعة التونسية.

مجموعة رسائل الكرماني - أحمد بن حميد الدين الكرماني - ت / مصطفى غالب - ط ، الأولى،

شارق أنوار اليقين - رجب الطبرسي.

المسابيح في اثبات الامامه - أحمد الكرماني.

منتخبات اسماعيليه - عادل العوا.

الهفت - رواية المفضل - ت / مصطفى غالب - ط . دار الأنداس.

# ٩- فهرس المو ضوعات

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
|        |                                |
| 1      | القدمة المقدمة                 |
|        | القسم الدراسي                  |
|        | الفصل الأول : التعريف بالمصنف  |
| ١      | من هو ابو محمد                 |
| ٧      | الأسباب الداعية الى اخفاء اسمه |
| ٣      | <b>ع</b> ناقة                  |
| ٤      | عقیدته                         |
| 0      | عقيدته في الايمان              |
| •      | عقيدته في المعية               |
| 0      | عقيدته في القرآن               |
| ٦      | عقيدته في كلام الله تعالى      |
| ٦      | عقيدته في الناسخ والمنسوخ      |
| V      | عصره                           |
| ٧      | الحالة السياسية                |
| ١٤     | الحالة الاجتماعيه              |
| 10     | الحالة العلميه                 |
|        | <u>`</u>                       |
|        |                                |
|        | <u> </u>                       |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
|        | الفصل الثاني: التعريف بالكتاب |
| 14     | عنوان الكتاب                  |
| *1     | موضوعه                        |
| 78     | قيمته العلمية                 |
| 48     | مزايا الكتاب                  |
| 77     | المأخذ على الكتاب             |
| 44     | نسخ الكتاب                    |
| *1     | الفصل الثالث: عملي في الكتاب  |
|        |                               |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
|        |                                       |
| ١      | مقدمة الصنف                           |
| ٣      | افتراق الأمه الى ثلاث وسبعين فرقه     |
| ٣      | بيان الفرق                            |
| ٨      | أهل البدع وتلبيسهم على ضعفاء العقول   |
| ١.     | فصل: في أهل البدع واصنافهم            |
| ١.     | الفرقه الناجيه وسبب تأخير الحديث عنها |
| 11     | فصل: في فرقة الخوارج                  |
| 14     | ما قيل في تسميتهم                     |
| 18     | خروج علي رضي الله عنه اليهم           |
| 18     | خروج ابن عباس اليهم                   |
| ۱۸     | باب المقالة في ذكر فرق الخوارج        |
| ۲۱     | مراسلات نافع بن الأزرق ونجدة ابن عامر |
| 37     | فرقة الاباضيه                         |
| 77     | فرقة الصفرية                          |
| YA     | فرقة البيهسيه                         |
| 79     | فرقة العجاردة                         |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ٣.     | فرقة المفضلية                 |
| ٣١     | فرقة النجدات                  |
| 44     | فرقة العونية                  |
| 44     | فرقة المطبخية                 |
| 37     | فرقة الأخنسية                 |
| ٣٥     | فرقة الشمراخيه                |
| 4.1    | فرقة البكارية                 |
| **     | فرقة المعلىمية                |
| ۳۸     | فرقة اليزيدية                 |
| 79     | فرقة البكرية                  |
| ٤٠     | فرقة العبدلية                 |
| ٤١     | فرقة المتعاليه                |
| ٤٢     | فرقة الصلتية                  |
| ٤٣     | باب: القول في الإمامة والإمام |
| ۸۱     | اقوال الفرق في الإمامة        |
| ۸۱     | مقالة الخوارج                 |
| ٨٤     | مقالة الشيعة الرافضية         |
| ٨٥     | فرق الشيعة الرافضه :          |

| الصفحة     | الموضوع                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| ٨٥         | الغالية                                    |
| ٨٥         | الزيدية                                    |
| A <b>1</b> | مقالة (لباطنية                             |
| 10         | فصل: في بيان ما نقدوا به وجوابه            |
| ١          | ما نقدوا به ابا بكر رضى الله عنه           |
| 1.4        | ما نقبوا به عمر رضي الله عنه               |
| ١٠٥        | ما نقنوا به عثمان رضى الله عنه             |
| 1.7        | ما نقدوا به علياً رضى الله عنه             |
| 114        | ما نقبوا به عائشة رضى الله عنها            |
| 118        | ما نقدوا به طلحة والزبير رضى الله عنهما    |
| 110        | الحواب عما نقموا به على أبي بكر            |
| 188        | زعمهم ظلم فاطمه رضى الله عنها              |
| 18.        | الجواب عما نقموا به على عمر                |
| 184        | الجواب على ما نقموا به على عثمان           |
| ١٥٥        | الجواب على الخوارج فيما نقموا به على على . |
| 177        | جوابهم فيما تقيموا به على الحسن            |
| ۸۲۸        | جوابهم فيما نقموا به عائشه                 |
| ۱۸۰        | ما نقموا به على طلحة والزبير               |

| الصفحة      | الموضوع                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ١٨٢         | بيعة علي وكتابه لمعاريه                         |
| 147         | نصيحة للمؤلف في السب والتفسيق                   |
| 118         | خلافة الخلفاء الراشيدين                         |
| 118         | خلافة أبي بكر الصديق                            |
| ۲.۱         | خلافة عمر بن الخطاب                             |
| 7.7         | خلافة عثمان بن عفان                             |
| ٧١.         | خلافة على بن أبي طالب                           |
|             | أول خلافة الملوك                                |
| 3/7         | خلافة معاوية ثم باقى خلفاء بنى أميه             |
| 377         | خلفاء بني العباس                                |
| 777         | أرجوزه عليي بن االجهم في تاريخ الأنبياء والملوك |
|             |                                                 |
| <b>YV</b> 1 | باب المقالة في فرق المرجئة                      |
| YVY         | فرقة الجهمية                                    |
| 440         | فرقة الكرامية                                   |
| 777         | فرقة المريسية                                   |
| YV4         | فرقة الكلابيه                                   |
| ۲۸.         | فرقة الغيلانية                                  |
| 7.1         | فرقة النجارية                                   |

| الصفحة     | الموضوع                                  |
|------------|------------------------------------------|
| 787        | فرقة الإلهامية                           |
| 440        | شرقة المقاتلية                           |
| 7.87       | فرقة اليونسيه                            |
| YAY        | فرقة الجعدية                             |
| 444        | فرقة الشبيبية                            |
| 474        | فرقة الثوبانية                           |
| 79.        | رفرقة الحشوية                            |
| 797        | فرقة المهاجرية                           |
| 797        | فرقة السوفطائية                          |
| 448        | فرقة اللفظية                             |
| 790        | فرقة الشمريه                             |
| <b>797</b> | باب ذكر عقيدة الإيمان                    |
| 797        | قول الاباضية والخوارج في الإيمان         |
| 799        | قول المعتزلة                             |
| ٣٠١        | قول المرجئة                              |
| ٣٠٦        | الرد على من قال الايمان لا يزيد ولا ينقص |
| 717        | قول أهل السنة والجماعة في الايمان        |
| ٣١٨        | الفرق بين الايمان والاسلام               |

| الصفحة      | الموضوع                         |
|-------------|---------------------------------|
|             |                                 |
| 440         | باب المقالة في ذكر فرق المعتزلة |
| 777         | نرقة الجبائية                   |
| <b>77</b> A | فرقة الضرارية                   |
| 444         | فرقة البشرية                    |
| 771         | نرقة الهزلية                    |
| ***         | فرقة النظامية                   |
| 440         | فرقة العطارية                   |
| ***         | فرقة البهشمية                   |
| ***         | فرقة القرطيه                    |
| 779         | فرقة القصبية                    |
| 781         | فرقة الغفارية                   |
| 727         | فرقة الخابطية                   |
| 727         | فرقة الرعينية                   |
| 450         | فرقة المسرية                    |
| 454         | فرقة اليعجورية                  |
| <b>72</b> A | فرقة العبادية                   |
| 454         | فرقة المعمرية                   |
| ٣0٠         | فرقة الاسكافية                  |

| الصفحة              | الموضوع                                     |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 701                 | فرقة المبتوره                               |
| <b>707</b>          | باب المقالة في ألقضاء والقدر                |
| 404                 | مقالة المعتزلة في القضاء والقدر             |
| <b>70</b> Y         | معنى القضاء والقدر                          |
| 777                 | قضاء العلم                                  |
| <b>*</b> 7 <b>\</b> | قضاء الكتبُ                                 |
| ۳۷۰ .               | قضاء الخلق                                  |
| 474                 | قضاء الأمر                                  |
| 478                 | تتمة الكلام في القضاء والقدر                |
| ٤٠٥                 | باب في قول المعتزله في القرآن               |
| ٤٠٦                 | قصة المباهلة في مجلس الواثق العباسي         |
| ٤١٦ .               | قول المعتزلة في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير |
| 273                 | قولهم في الحسباب                            |
| 847                 | قولهم في الميزان                            |
| ٤٣٠                 | انكارهم نطق الجوارح                         |
| 173                 | قولهم في رؤية الله تعالى                    |
| 878                 | قولهم في التغذي بغذاء حرام                  |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 277    | قولهم إن الدعاء لا ينفع الميت              |
| 873    | قولهم في الشفاعه                           |
| ٤٤١    | بيان الشفاعه والمشفوع لهم                  |
| ££7    | باب ذكر فرق الشيعة الذين يقال لهم الرافضية |
| EoY    | فرقهم وما اجتمعوا عليه                     |
| 203    | فرقة الجارودية                             |
| ٤٥٤    | فرقة المخترعة                              |
| ٤٥٥    | فرقة المطرفية                              |
| ٤٥٦    | فرقة الصالحية                              |
| ٤ο٧    | فرقة السليمانية                            |
| ٤٥٨    | فرقة اليعقربية                             |
| ٤٥٩    | فرقة الغاليه                               |
| 275    | فرقة البيانية                              |
| 373    | فرقة المفوضة                               |
| 279    | فرقة المغيرية                              |
| ٤٧١    | فرقة المنصورية                             |
| ٤٧٢    | فرقة السبئية                               |
|        |                                            |

| الصفحة     | الموضوع                       |
|------------|-------------------------------|
| ٤٧٧        | باب في ذكر الفرق الباطنيه     |
| ٤٨١        | الأمور التي انفريوا بها       |
| 143        | فرقة الكيسانية                |
| ٤٨٥        | فرقة الجريرية                 |
| <b>FA3</b> | فرقة الطريفية                 |
| £AV        | فرقة الإمامية                 |
| £AA        | فرقة النصيرية                 |
| 2.49       | فرقة الاسماعيلية              |
| £99        | خطبة حجة الوداع               |
| ٥٠٣        | كلام أهل هذه المقاله          |
| ٥١٠        | العهود عندهم                  |
| ٥١٥        | القابهم                       |
| ١٢٥        | قولهم في التوحيد              |
| ٥٢٧        | باب في كشف القاب الاسماعيليه  |
| ٥٢٩        | قولهم في (كن)                 |
| 370        | الأحرف السبعة عندهم           |
| ٥٣٧        | كسر مقالتهم في السبعة المنافذ |

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 000    | كشف مقالتهم في الجد                      |
| ۰۲۰    | كشف مقالتهم في الفتح                     |
| 150    | كشف مقالتهم في الخيال                    |
| 750    | كشف باقي بواطنهم                         |
| oFo    | طمع اليهود فيهم                          |
| ٥٧٢    | تأويل أصل الأشكال                        |
| ٥٧٣    | تأويل أخبار الرسول ﷺ                     |
| ۲۷ه    | تأويلهم في العربية                       |
| ٥٧٧    | أجوبة على بن محمد الصليحي                |
| ٥٧٩    | تأويلهم البرزخ والسؤال فيه               |
| ٥٨٤    | باب فيه بعض شيء من تأويلهم القرآن        |
| 7.7    | تأويلهم كلام الله تعالى موسى عليه السلام |
| ٦٠٥    | تأويلهم قصة إبراهيم عليه السلام          |
| 315    | تأويلهم الطوفان وسفينة نوح عليه السلام   |
| 177    | جواب ما تمسكوا به من فواتح السور         |
| 777    | مقالتهم في الفلك                         |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
|        | باب في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم في  |
|        | ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهة            |
| 777    | وخاصه وعامه                                    |
| 377    | بيان معنى النسخ                                |
| 777    | خطاب القرآن والمراد به                         |
| 137    | المحكم والمتشابه                               |
| 337    | متشابه القرآن                                  |
| 707    | اب بعض تأويلهم لأحكام الشريعه                  |
| 700    | قولهم في الزكاة                                |
| 707    | قولهم في الصبيام                               |
| 707    | قولهم في الحج                                  |
|        | اب في مقالتهم في القيامة والنشر والحشر والحساب |
| 709    | والميزان                                       |
| 777    | بيان المعنى الحق للواقعه والحاقه وغيرها        |
| 777    | قولهم في البعث                                 |
| ٦٨٢    | قولهم في الحساب                                |
|        | قولهم في الميزان                               |

| الصفحة              | الموضوع                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 7.49                | قولهم في الجنة والنار والصراط                          |
| 799                 | الجنة عندنا                                            |
|                     | قصة علي بن الفضل وخروجه الى العراق ولقاؤه مع           |
| ٧٠٢                 | القداح                                                 |
| ٧٠٤                 | عودته مع أبي القاسم الى اليمن ونشر الدعوة الباطنية ··· |
|                     | معنى الابالسة والشياطين عند الاسماعيليه، وتأويلهم      |
| ٧٢١                 | لحديث «اللهم أعز الاسلم بأحد العمرين»                  |
| <b>V</b> TT         | باب في عقائد أهل الأديان                               |
|                     | اليهود                                                 |
| ٧٣٣                 | الربانيون، والقراء                                     |
| ٧٣٦                 | النصاري                                                |
| ٧٣٩                 | الصابئة                                                |
| ٧٤.                 | السامرة                                                |
| V£1                 | المجوس                                                 |
| ۷٤٥                 | الفلاسفة                                               |
| Y£Y                 | أهل الأوثان                                            |
| ٧٦٥                 | البراهمه                                               |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b> | الدهرية                                                |

| الصفحة       | الموضوع                        |
|--------------|--------------------------------|
| ۸٦٧          | اثبات نبوة نبينا محمد          |
| <b>V</b> 1.A | معجزاته                        |
| <b>V1</b> 7  | الفرقة الهادية المهدية         |
| <b>∀1</b> 0  | باب في اعتقادهم وما ذهبوا اليه |
|              | الفهارس                        |
| ۸.۱          | فهرس الآيات القرآنيه           |
| 378          | فهرس الأحاديث النبوية          |
| ۸۳۸          | فهرس الآثار                    |
| ٨٤١          | فهرس الأعلام                   |
| ٨٥٥          | فهرس أعلام النساء              |
| ٨٥٧          | فهرس الفرق                     |
| ٨٥٩          | فهرس الأماكن والبلدان          |
| 777          | فهرس الكلمات الغريبة           |
| ۸۶۸          | فهرس المصادر والمراجع          |
|              | فهرس الموضوعات                 |
|              |                                |